onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)



# قيبعث القالمعربة

حسافظ عشمان





# في بعث الأمتر المصرية

حافظ عثمان



تصميم الغلاف

الاخراج الغنى راجيه حسين

الجدد الأول في أستباب قيام الحضارة المصرية





#### مقدمة

هدا الكناب يبحث من التساؤلات التي تثار بينما كل يوم وكل ساعة . كما الله يحاول أن يجيب على هذه التساؤلات ·

فكل منا يسباءل عن الققر والتخلف ،

مما السبب مي هذا الفقر والتخلف ؟

وهل السبب يرجع الى أحوال موجودة فى الطبيعة ، سواء فى الموارد الاقتصادية او مى الطقس والتضاريس أو لون بشرتنا ٠٠٠ الغ ٠ ومن ثم فلا أمل فى تحسين. الأحوال ؟

او أن السبب يرجع الى أشياء دخيلة علينا ومن ثم يمكن تغيير حياتنا الى الافضل ·

ولقد بحث الكثير من العلماء مشكلة الفقر والتخلف في كثير من دول العالم. مصفة عامة كما بحث الكثير من العلماء هذه المشكلة بالنسبة للشعب المصرى بصفة حاصة ·

ومن العلماء من قال ان سبب الغقر والتخلف يرجع الى الجنس ، وبقصدون مذلك أن الرخاء والتقلم مقسور على الشعوب البيضاء فقط ·

ومن العلماء من انتهى الى أن سبب المشكلة يرجع الى الطقس ، فحبب نوجد البرودة الشديدة أو الحرارة الشديدة فثمة موانع تحسول دون الناس وممارسة انشطنهم في العمل الجاد المشر •

فهنا الأجواد تدعو الى التقاعس عن مسيرة التقدم والرخاد ٠

ومن العلماء من أبدى أن سبب الفقر والتخلف يرجع الى ما فعله الاستعمار من لهب تروات الشعوب وما خلفه فيها من تنظيمات ومؤسسات تهدف الى استمسرار البلاد المستعمرة على تخلفها وحتى تكون موردا للمنتجات الزراعية والمواد الخام وسوقا رائحة لمنتجاته الصناعية -

وقال آخرون ان السبب يرجع الى نقص الموارد الاقتصادية وعدم كفايتها وصعوبة الحصول عليها ·

كما قال البعض أن سبب الفقر والتخلف يرجع الى جمود البيئة الاجتماعية والمفاهيم الخاطئة عن الدين الاسلامي وخاصة بالنسبة للتواكل ·

والبعض جعل من غياب الديمقراطية فى معظم البلاد النامية السبب فى تخلفها • وكثير من العلماء جعل سبب الفقر والتخلف يرجع الى هذه الأسباب كلها (١) • ولكن كل هذه الأسبا بليست السبب فى تخلفنا •

وذلك أن الفقر والتخلف ظاهرة غريبة على الشعب المصرى وليست متأصلة خيه ·

فالثراء والحضارة كانا من صنع السلف من المصريين ، بل هم الرواد الأوائل للبشرية في هذا المجال ولعدة آلاف من السنين •

وبهذا فلاعلاقة بموضوع لون البشرة أو الجنس أو الطقس أو المواقع الطبيعية في مصر بموضوع الفقر والتخلف •

أما أن يكون الدين الاسلامي يدعو الى التواكل ، ومن ثم يكون هو السبب فيما نحن فيه من فقر وتخلف فلا تعرف البشرية في تاريخها الطويل أن قوما من البدو. الرحل ، متفرقون ، متصارعون ، متنابذون ، يتم توحيدهم حول رسالة السلماء ثم وفي خلال ربع قرن من الزمان يتغلبون على أقوى دولتين متحضرتين في العالم .

هنا منتهى الايجابية وفرض ارادة تغيير مسار التاريخ على المكوكب الأرضى الصلحة المسلمين ولمصلحة الرسالة الاسلامية نفسها وفي أقصر فترة عرفتها البشرية ·

وبهذا يخرج الدين الاسلامي عن كـونه سببا من أسباب التخلف أو داعيا للتواكل ٠

اما أن يكون ما خلفه الاستعمار من نظم تهدف الى عرقلة نمو البلاد المستعمرة وما سلبه منها من ثروات فان هذا يعنى انتفاء العقل وارادة التغيير لدى الشعوب •

وذلك أنه بامكان الشعوب لو أرادت ، القضاء على كل المعوقات التى خلفها الاستعمار والتى تكبل مسيرتها الى الحياة الأفضل •

وبالنسبة لغياب الديمقراطية كسبب للتخلف فالواضح أن عندنا أحزابا وصحافة حرة ومجالس منتخبة ·

وهنا كان لا بد من البحث عن أسباب أخرى لمشكلة الفقر والتخلف •

وبالنظر الى هذه المشكلة سنجد أن الانسان في جانب والموارد الاقتصاديسة للدولة في جانب آخر وأن الأول (أي الانسان) عليه أن ينشط ويجد ويجتهسد حتى يستنمر ويستغل الموارد الاقتصادية بأفضل ما لديه من فكر وطافة ومال وبهذا فقط ينزاح كابوس الفقر والتخلف الى الأبد •

ولما كان لا يوجد عيب في الموارد الاقتصادية في مصر لأنها حتى لو كانت غير كافيه فانها لا تمثل مشكلة والدليل على ذلك أن كلا من سسويسرا واليابان فقيرتان (نسبيا) في الموارد الاقتصادية ومع ذلك فهما من أغنى دول العالم وأرفعها حضارة ·

لذلك فلا يوجد عيب الا في الانسان المصرى نفسه -

اى أن العيب في أنفسنا .

ولما كانت عملية اذالة الفقر والنخلف لا تتطلب من الناس الا الوحسدة والتعاون والتكاتف لاستغلال والاستتمار الأمثل بينما نحن متفرقون عن هذه المسيرة -

فيكون العيب في تفرق بعضنا عن البعض وعن الحكومة وعن فباداتنا وعن النظم والقوانين وعن قواعد الأخلاق وعن المال العام ·

۱ذ لو کنا متحدین حول هذا کله لما کانت هناك مشکلة فقر أو نخلف علی وجه ا الاطلاق ۰

ومن هنا يكون البحث في أسباب هذه الفرقة هو نفسته البحث في أسباب الفقر والتخلف ، كما يكون البحث في نحقيق الوحدة بين الناس هو نفسه البحث في تحقيق الثراء والتقدم على أرض مصر •

وحتى نتعرف على انفسنا حالة وحدتها فرخائها وتقدمها لناخذ بأسباب وحدنها 🔹

وحتى نتعرف على انفسنا حالة فرقتها ففقرها وتخلفها لنتجئب أسباب فرقتها •

يجب أن نتجه الى البحث في أغوار النفس المسرية عبر تاريخها الطويل لآلاف السنن ·

ولقد تبين من هذه الدراسة أن الشعب المصرى يتجه الى الوحسدة ( فالثراء والحضارة ) اذا كان النظام السياسى والاقتصادى والاجتماعى مختارا منه . اذ هنا فقط تظهر ايجابيات الشخصية المصرية في الصدق والصراحة والشجاعة والانتماء فتلنف حول النظام وحول قيادتها في وحدة لا تنفض ومن ثم نتولد العدالة ويشيع الاحساس بالاطمئنان والثقة بين الناس وهذه هي التربة اللازمة لنشأة الحضارات على المناس بالاطمئنان والثقة بين الناس وهذه هي التربة اللازمة لنشأة الحضارات على المناس بالاطمئنان والثقة بين الناس وهذه هي التربة اللازمة لنشأة الحضارات على المناس بالاطمئنان والثقة بين الناس وهذه هي التربة اللازمة لنشأة الحضارات المناه الم

كما تبين أن الشعب المصرى يتجه الى الفرقة ( فالفقر والتخلف ) اذا كان النظام السسياسي والاقتصادي والاجتماعي مفروضها عليه من أعلى ، وهنا تظهر سلبيات الشخصية المصرية في الكذب والملق والخوف والتواكل فتتفرق عن النظسام وعن. الوطن وعن قادة البطش والاستغلال التي تظهر عادة في هذه الأجواء ومن ثم يتولد الظلم ويشيع الاحساس بالقلق والتوتر وعدم الثقة وهذه هي التربة الملائمة لازدهار الفقر والتخلف •

وعلى هذا فان النظام المفروض هو الذي يثمر سلبيات الشخصية المصرية ··· فالفرقة فالفقر والتخلف ·

كما أن النظام المختار هو الذي يثمر ايجابيات الشخصية المصرية ـ فالوحدة فالخضارة ·

وبهذه النظرة عن الشخصية المصرية في ايجابياتها ووحدتها ( فثراها وتقدمها ) قدمنا الجزء الأول من الكتاب حيث تم استعراض تطور النظم الاقتصادية والسياسية والدينية ونماذج من قيادات هذه المرحلة والتي انتهت سنة ٢٠٠٠ ق٠ م حيث قدمت مصر أول حضارة عرفها الانسان بعد أن تحققت وحدة الجماهير حول النظم وحول القيادة القدوة ٠

وفي الجزء الثاني من الكتاب ثم متابعة تطور النظم الدينية والسياسية والاقتصادية حتى ١٥ مايو ١٩٧١ مع بيان نماذج من قيادات هذه المرحلة ووسائلها في وصولها الى السلطة وفرض النظم والقوانين وما عاذ عليها من كسب مما حقق فرقة الجماهير عن النظم وعن القيادة وأثمر سلبيات الشخصية المصرية وفقرهسسا وتخلفها ٠

وفى الجزء الثالث من هذا الكتاب قدمنا أسباب فرقة الجماهير عن النظم وعن القيادات الحالية ووسيلة استعادة وحدتها وذلك بالاستفادة من تجاربنا عبر تاريخا القومى والسابق عرضها فى الجزءين الأول والثانى من هذا الكتاب ·

والكتاب بهذا يهدف الى أن نتعرف معا على انفسنا حالة أفراحها ووحدتها وحالة انراحها وفرقتهما لعلنا نتمكن من تغيير ما (طرأ) على أنفسنا من عوائق تحول دون وحدتها فرخائها وتقدمها ٠

« ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم » ·

وأود أن أنوه بأنى قد استعملت الألفاظ التى تؤدى مباشرة الى المعنى المقصود دون التقيد بالألفاظ الاكاديمية ضرورة أن هذا الكتاب يهدف الى أن يقرأه أكبر قدر من الناس على مختلف المستويات الثقافية لعلهم يشاركوننا فى البحث عن وسيلت تحقق الوحدة بيننا .

كما استعنت في هذا البحث بالكثير من المراجع التي دونتها في قائمة المراجع لعل القارى، الراغب في الاستزادة يرجع اليها ·

ومن هذه المراجع ما هو اقتصادی ومنها ما هو ناریخی ومنها ما هو اسلامی ٠٠ النج ٠

وكلها مراجع لاساتذة وعلماء أجلاء

ولقد حاولت جهدى ان يخرج هدا الكناب مختصرا وفى حجم معمول يمكن فراءته فى اقل وقت ممكن وذلك مراعاة لظروف هذا الجبل الذى ننفر نسبة كبيرة منه من القراءة المتعمقة ولذلك اكتفيت فى كنبر من الحالات بعرص ساذج من الأحداث الى تعرصت لها مصر باعتبار انها منكررة سواء من الحاكم السركى أو المملوكى أو الاعريفى أو الروماني ١٠٠٠ الخ ،

كما أننى راعيت في بعض المواضع اطالة النفل من النصوص التاريخية ومن الوال العلماء المتخصصين في مجال البحث وذلك عند محاولة معايشة السلف في عقائدهم التي فد لا تستسبيغها معارفنا الحالية ، أو عند محاولة التأكيد على الدلبل الذي قدمناه ويؤيد وجهة نظرنا ،

ورعم هذا الحرص على الاحتصار ، وعرض اقل ما بمكن من أمثلة بارتحلة . خاصة فنرة الحكم الأجنبي لمصر ، فقد حرج الكتاب تحجم أكبر من المتوقع .

وعلى كل حال فالموضوع نفسه يحباج الى مجلدات ، اليس فنه ناريخ للشخصية المصرية وعوامل وحدتها وفرقتها عبر سبة آلاف سنة على الأفل .

وقد يندهش البعض من أن أسباب فرفسا برجع الى عدد الآلاف من السنب ( من سنة ٢٠٠٠ ق٠م ) ، وقد يسارع البعض الى القول باستحالة ارجاع أسبساب فرقتنا الى هذه السنوات الطويلة من التاريخ ، أو على الأقل أن يكون لأحداث آلاف السنين تأثير على شخصيتنا المعاصرة ·

ثم قد ينبرى البعض فبتكلم عن تأثر الدين المسيحي فالاسلامي في وحدة الشعب المصرى -

ولكننا أمام الحقائق التاريحية ليس بيدنا الا التصديق والنظر بواقعيه الى أحوالنا دون الإغراق في الخيالات ·

وعلى كل حال فلسنا وحدنا الذين آن لما أن بكشف دلك في أنفسها ، فلقد سبقنا الى كشف حقيقة أنفسهم الكنير من الشعوب الأخرى وأن كان الشعب المصرى قد قضى أطول مدة غافلا عن نفسه لظروف القهر والارهاب الني نعرض لها عبر ناريخه الطويل .

وعلى سبيل المثال فانه في حالة قيام نظام للتسلط على شعب من الشسعوب ( مثلما حدث في مصر طبوال مرحلة الحكم الاجنبي الذي امند من سسنة ٣٣٢ ق٠م حتى سنة ١٧٩٨م) ( فان مبدأ التسلط يميل الى اخفاء نفسه حتى لبكاد يدس نفسه فى ثنايا اللاشعور ، وعندما ثار الفرنسيون سنة ١٧٨٩ م أوشكوا ألا يتبينوا \_ حتى ذكرهم بالحقيقة كاميل ديمولان أن طبقة الأشراف التى تحكمهم منذ ألف سنة جاءتهم من ألمانيا ، وأخضعتهم لسلطانها بالقوة )(٢) .

ولقد ظلت أوربا لقرون طويلة تئى تحت النظم الاستغلالية المفروضة من أعلى ، ومن ثم عاشنت في فرقة وفي فقر وتخلف حتى بدأت تتلمس الحقيقة ابتداء من عصر النهضة ،

وعلى هذا فلسنا وحدنا دون سائر شعوب العالم التى ترجع أسباب فرقتها وتخلفها الى آلاف الأعوام ثم (نسينا) أسباب ذلك فى اللا شعور ((واعتقدنا) (بشرعية) الحكم الأجنبى ·

بل لعلنا أحسن حالا من غيرنا من دول أوربا التي ليس للكثير منها ، على عظم حضارتها الحالية ، أي حضارة ماضية ·

أما نحن فنريد أن نسترجع بوحدتنا ما فقدناه بفرقتنا ، أما هم فقد بدأوا من العدم بوحدتهم .

لذلك أسمينا الكتاب ( بعث الأمة المصرية ) ومعنى البعث هو الأحياء وبمراعاة أن روح الأمة المصرية بفرقتها وتخلفها اليوم تعد في مرحلة الموت ، وأن وحدتها وتقدمها هي مرحلة الأحياء أي البعث ·

( وأن لفظ الأمة يعنى في صورته البدائية الانتماء ، والاحساس بالأمة ببساطة شديدة هو الاحساس برابطة القرابة أو صلة العرق ومعناه الصورة الموسعة للأسرة أو العشيرة · وكلها الفاظ ومشتقات من لغة العائلة : صلات الدم والعرق والسلالة والجنس · · الى غير ذلك ·

وفى حقيقة الأمر تتحول الأمة الى شىء أقرب الى صلة النوع منها الى صلة الدم تتشابه فى المسلامح والشخصية البيولوجية (٣) .

وعلى هذا تكون ترجمة عنوان هذا الكتاب هو احياء العائلة المصرية أو الأمـة المصرية بكل ما يحمل هذا الكلام من معنى الانتماء والوحدة والمصير المشترك ·

ولسنا اول من قدم محاولة لبعث هذه الأمة واعادتها الى سيابق وحيدتها وحضارتها .

فالمغزى المستفاد من تقطيع جسد أوزوريس ( ممثل مصر ) يعنى فرقة هــــــذه الأمة ، واعادته الى الحياة بمعاونة الزوجة والأخت والابن ( كممثلين لمجمــوع الأسر المصرية ) يعنى اعادة الوحدة الى هذه الأمة .

كما استعمل كل من سينى الأول من الأسرة التاسعة عشرة ورمسيس الحادى عشر من الأسرة العشرين تعبيرات ( بجديد الولادة ) أى بعن مصر من جديد بعد أن طحنتها الفرقة والضعف والتخلف في هذه الفترات .

ثم يعود أبناء هذه الأمة ابتداء من ظهور الروح القومية سنة ١٧٩٨م وحنى ماقبل ثورة يوليو سنة ١٩٥٢م و الى محاولة بعث مصر فينشئوا الجمعبات والأحزاب الداعية الى ذلك ٠

وكان اقوى مظهر لهذه الحاولات وأبقاء على مر الزمن هو بمثال نهضية مصر للمثال المصرى العظيم مختار حيث تظهر مصر المعاصرة ، بملابس الفلاحة في القرية المصرية ، لتوقظ الروح المصرية الكامنة في الشكل المصرى القديم ،

ولسوف تظل فكرة بعث الأمة المصرية تراود أبناء هذه الأمة لاستعادة موقعهم في قيادة حضارة بني الانسان مهما طال الزمن ومهما حدثت معوقات تحسول دون تحقيقها ٠

ولن يياس المصرى أبدا عن تحقيق هدفه وذلك أنه في قرارة نفسه يحس بعدم الرضا عن واقعه المحزن ويتطلع الى التغيير للأفضل كما كان عليه السلف من قبل ·

وهو هنا تملؤه الثقة في نفسه بامكانية تحقيق أمانيه لأنه فعلا هو ما قيل عنه . ( انى ابن الحكماء ، ابن الملوك القدماء )(٤) ·

وليس المطلوب من الفارى، الا أن يطالع هذا الكتاب بأقصى ما يمكن من الجدية · النه في الحقيقة مطلب عسير المنال ·

اذ تكاد تكون حياتنا خالية من الجدية . فالدين وقواعد الاخلاق وقيم المجتمع الاساسية وقياداته في شتى المجالات لم تسلم من السخرية ومن النكات الهازلة ·

ولعل هذا يشكل اخطر مظهر من مظاهر فرقتنا ، اذ ما دام لا يوجد الكثير مما ينظر اليه الناس نظرة جدية ونظرة تقديس لا تسمع لأى مخلوق بالتطاول عليها جادا أو هازلا فما الذى سيحفظ على المجتمع تماسكه ؟

اننا بحاجة الى لحظة صدق مع النفس مع جدية في القراءة وتشكيل الرأى بعد الانتهاء من هذا الكتاب ·

لحظة صدق مع النفس تواكبها جدية في الفكر والعمل كافية لاعلان فجر جديد للحضارة المصرية •

ولسنا ضد الوحدة العربية أو ضد الوحدة الاسلامية في هذا الكتاب ٠

ولكننا ضد الوحدة التي يساوي كل عضو فيها صفرا فيكون مجموع الوحدة صفرا مهما كثر عدد الأعضاء ،

فاذا وقفت مصر على قدميها واستعادت مكانتها هنا يحق لها أن تبدأ في (العمل) لتحقيق الوحدة مع من ترى في وحدتها معه مصلحتها ٠

ولا ينبغى لمصر أن تشغل بالها أو تبدد طاقاتها في مشكلات الغير بينما بيتها بعاجة إلى اعادة بناء ، الا بقدر ما تسمم به طروفها •

ولن يرفع الشرق رأسه أبدا ان لم تنهض مصر

وهذا هو قدرها على مدار آلاف السنين ٠

وصدق الشاعر حافظ ابراهيم في قوله :

أنا أن قدر الاله مماتي لن ترى الشرق يرفع الراس بعدى

وارجو ملاحظة أن الكاتب يقدم ما عنده ، في حدود امكانياته ، لما يعتقد أنه قد بِنُفْغُ الْلَهِينِ. •

ولا يُكُلف الله نفسا الا وسعها .

والله ولى التوفيق ،،

31 31

### الباب الأول

في النظم التي اتحد الشيعب المصرى على طاعتها من النشياة الاولى حتى سينة 2200 ق000

#### خطة البحث

المشكلة التي يعالجها هذا الكتاب هي في كيفية تحقيق الوحدة والاتحاد بين. أبناء الأمة المصرية باعتبار أن هذا هو السبيل الاوحد لاحلال الثراء والحضارة محل الفقر والتخلف ·

ولما كانت الوحدة داخل أى تجمع انسانى لا تتحقق الا اذا تمسك أعضاؤه بالمبداين التاليين :

١ \_ التمسك بالمبادى، والقيم السائدة في المجتمع ٠

٢ \_ طاعـة القيادة ٠

وذلك أنه يستحيل تحقيق أى وحدة اذا اتخذ كل فرد من أبناء المجتمع الهه مواه وتباعد عن قياداته .

· · لللك فإن البحث يدور حول بيان مواصفات النظم والقيادات التي ينقاد الشعب الى طاعتها عن رضا وعن اقتناع ·

ضرورة أن النظم والقيادات التي يجبر الشعب على طاعتها لا تثمر سوى الفرقة عنها ·

وباستعراض تاريخنا القومي من النشأة الأولى وحتى الآن تبين أن الشعب المصرى يتجه ، عن طواعية ، الى الوحدة والاتحاد .

(أ) اذا كانت النظم والقوانين نابعة من اختياره ٠

(ب) اذا كانت قياداته هي القدوة في التمسك بالنظم وبالمبادي، وهي القدوة في تقديم كل مبتكر وجديد لخدمة الجماعة المصرية ·

وفى هذه الأجواء تظهر ايجابيات الشخصية المصريبة حيث تنمر الرخساء والحضارة ·

وعلى العكس من ذلك فانه فى حالة فرض النظم والقيادات بالقوة ودون مراعاة رضا المحكومين عنها فان الفرقة تتحقق كما تظهر فى هذه الأجواء سلبيات الشخصية المصرية ومعها الفقر والتخلف ·

ويجب أن تعلم أن سبب قيام الحضارات يرجع الى القيادة ، وأن سبب انهيار الحضارات يرجع أيضا الى القيادة ·

وفي هذا يقول المؤرخ الفيلسوف أرنوله توينبي أن العامل الرئيسي في انهيار الحضارة هو فقدان الاقلية الحاكمة للطاقة المبدعة فيها ، تلك الطاقة التي لها من

تاثير السحر على عامة الشعب ما يدفعها الى التسامى عن طريق الاقتداء ، ولكن ماذا يفعل الزمار حين يفقد مهارته ، فيعجز عن اغراء أقدام حاضرى الحفل عن الاستجابة بالرقص(٥) .

أنه يحاول في ثورة غضبة ، أن يفرض نفسه بالقهر على الجمسوع فيستبدل بالمزمار سوطا يلهب به ظهورهم من أجل أن يحتفظ بمركز ليس جديرا به ·

- ان المجتمع في حالة الانهيار يتشكل على النحو الآتي :
- ١ \_ أقلمة مسيطرة فقدت قدرتها على الابداع وأصبحت بحكم بالقهر ٠
- ٢ \_ بلوريتاريا داخلية ذلبلة ولكنها عنيدة تتحين الفرصة للثورة (٦) ٠
- ٣ ـ بلوريتاريا خارجية انشقت عن المجتمع تقاوم الاندماج فيه وتتحين الفرص
   للثورة ٠

واسباب تحلل هذا المجتمع ﴿ الموشك على الانهيار ) ترجع الى :

- ١ \_ قصور الطاقة الابداعية في الأقلية الحاكمة -
- ٢ ــ عزوف الأغلبية عن محاكاة الأقلية بعد أن فقدت الأخيرة مبررات الاقتداء
   بها ٠
- ٣ \_ فقدان التماسك الاجتماعي ، سواء بسبب انشقاق الخارجين أو سنخط المحكومين ٠

ولكن كيف تفقد الأقلية المبدعة مقومات ابداعها حتى تستحيسل الى أقلية مسيطرة ؟

مناك اسباب كثيرة تفقد الابداع مقوماته ومن ثم تستحيل الأقلية الحاكمة الى قوة مسيطرة بالقهر كما تتحول الجماهير عن التأسى والافتداء اللازمين عن الاعتراف والاعجاب بالسمو الروحى والفكرى بالصفوة الممتازة الى الخضوع والولاء وما يلزم عنهما من استجابه آليه (وينتج) عن ذلك كله دخول مرحلة التدهور والانحلال عنهما من استجابه آليه (وينتج) عن ذلك كله دخول مرحلة التدهور والانحلال عليها من استجابه المنابعة المناب

أما أهم هذه الأسباب فهي :

#### ١ ... خص جديدة في قوارير قديمة (٧) :

تبتدع الأقليات المبدعة أو السمفوة المهتمازة من الأنبيسا، ورجال الفكر انظمة جديدة ، ولكن يحدث أن تصاغ الأنظمة الجديدة ( بعد ذلك ) في قوالب قديمة ، وهذه طبيعتها وطبيعة كل قديم ، مقاومة الجديد ، الأمر الذي يؤدى الى تفكك النظام أو فقدان وجه الابداع والأصالة فيه ·

فالأديان ، على سبيل المثال بما فيها من سمو روحى ، صبيغت في الطور التالى لنشأتها في قالب قديم من التعصب المقيت ·

واليهودية أوضح مثال على ذلك ، لقد ارتقى شعب مملكتى اسرائيل ويهوذا ، ابان فترة تاريخية فى طفولة الحضارة السوريانية ، وبلغ الدروة فى عصر أنبياء بنى اسرائيل بفضن عقيدة التوحيد \_ ولكن ترك اليهود لأنفسهم العنان كى يستهويهم وهم اعتبار السمو الروحى موقوفا عليهم ، وامتيازا لهم وحدهم بموجب عهد أبدى من (الله) فظنوا أنفسهم شعب الله المختار .

فاذا بالروح اليهودية وما انطوت عليه من تعصب مقيت تناقض تماما ما بشر به أنبياء بنى اسرائيل وأضلهم هذا الوهم فانحرفوا الى ما قادهم الى العقم الفكرى وتخجر الحضارة ·

#### ( ب ) آفة الابداع ، جمود المبدع وافتلان الجماهير الى حد عبادة اللات •

يقتضي الابداع أن تظل الطاقات الكامنة في حالة تفجر مستمر للقوى الخلاقة حتى يظل على حالة من الجدة والأصالة ، ولكن المبدع الذي رفعته الجماهير الى أسمى مكان يجد نفسه عاجزا عن مواصلة الابداع \_ ان سر توفيقه في المرحلة الأولى أصبح يشكل عقبة في الاستمرار في الابداع ، تتجدد الظروف وليس لديه ما يقدم للجماهير الا أن يستعيد لهم مواقفه السالفة بينما الاحتياجات متجددة وهو غير قادر على أن يقدم لهم ابداعا جديدا ، ليس هذا فحسب ، بل هو يقاوم ظهور مبدع جديد من الجيل الثاني ،

وتلك آفة الابداع : من المبدع جمود ومن الجماهير افتتان وعبادة ذات ٠

ان المجماهير التي تركت عبادة الأوثان بغضل المبدع لم تتركها الى عبادة الله الحق وانما لعبادة محطم الأوثان أو بالأحرى عبادة ذات فانية ·

لیس ذلك فی مجال الأدیان فحسب ، وانما فی سائر المجالات ، تواری المبادئ ﴿ فَيُ سَائِرُ المُجَالِاتِ ، تواری المبادئ ﴿ فَيُعَالِ اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

بل ليس ذلك في مجال الدين أو الفكر فحسب ، بل انه كذلك في مجسال التكنولوجيا ( أيضا ) ـ حيث يؤلن الجيل القديم بما كان سر تقدم الماذي أو التصاره الحربي افتتانا يؤدى به الى الجمود عنده ـ وعدم تطويره منا قد يؤدي الى المسوق خصمه عليه .

لقد خلد المماليك في مصر الى نفس الأسلوب التكنولوجي الحربي القاشم على الفروسية بعد أن هزموا الصليبيين وأسروا لويس التاسيع وانتصروا على التتار مما أدى الى فشل تكتيكهم الحربي أمام المدافع التي نصبها نابليون \_ وهكذا فان آفية الابداع في مجال التكنولوجيا تسير على هذا النحو:

اختراع ـ انتصار ـ جمود ـ نكبة أو هزيمة .

( ج ) الحرب نزعة انتحارية والتوسع الخارجي مظهر تدهور وانحلال:

سبفت الاشارة الى أن فقدان الطاقة الابداعية فى الأقلية الحاكمة يحيلها الى أقلية مسيطرة تفرض سلطانها على الجماهير بالقهر ، أما عن البروليتاريا ( عامة الشعب ) فان الاقتداء يستحيل بدوره الى محاكاة آلية بادى، الأمر ، ثم تسحب هذه الأغلبية ولاءها وتعدل عن المحاكاة ، بل قد يتحول عدد منهم الى بروليتاريا ( قوى خارجية ) يفصلها عن الأقلية الحاكمة هوة أدبية وجغرافية ، اذ تتحاشى بطش الأقلية المسيطرة ويظل الصراع بن الأقلية المسبطرة والبروليتاريا ( والقوى ) الخارجية متلاحقا ،

ولا تجد الاقلية المسيطرة حلا لمشكلاتها الداخلية مع البروليتاريا (عامة الشعب) الناقصة ، وصلى الخارجي مع القلوى الخارجية الا بالتوسلي الخارجي والاتجاه الى اقامة الامبراطوريات لل وهكذا فان الدول العالمية تقوم بعد انهيار الحضارة ونتيجة لها لا قبلها وتحاول هذه الدول تحقيق الوحدة السياسية بين جماهيرها كما تسعى الى جمع الشمل ابان عملية التحلل وليس الاتجاه الى التوسع من فعل الزعماء السياسيين والقادة العسكريين فحسب ، بل ان مذاهب فلسفية تقوم بدور الداعية لها وتدعمها ايديولوجيا ، وهكذا يعبر التوسع الحربي عن تدهور داخل في المجتمع ، كما أن قيام الامبراطوريات تغطية على حالات اضطرابات وتسكين لسخيط الجماهير ونقمتها والباعث السياسي للحرب يتستى مع الباعث السيكولوجي اذ النزعة الحربية تعبير عن شهوة التدمير للها عملية انتحارية يقدم فيها بعض الأفراد الحربية تعبير عن شهوة التدمير المولوخ )(٨) ومع ذلك فقد لازمت الحروب تاريخ الحضارات ، غير أن التلازم لا يحول دون ادانتها (١) وما

#### ( د ) التقدم المادي كمسلك خداع لاستجابة ناجحة :

ليس التوسع الحربى هو وحده المظهر الخداع للتقدم والارتقاء ، وانها تشيتراك معه سيطرة الانسسان على البيئة المادية في شكل تحسينات في الأسسلوب التكنولوجي المادى ـ انه بدوره ليس دليلا على رقى المجتمع ـ اذ قد يحدث ذلك في مرحلة تدهور المجتمع لأن الاسسلوب التكنولوجي آلى تطبيقي ـ وليس من الضروري أن يصاحب الابداع الروحي والفكري وجودا وعدما ـ فالارتقاء المقيقي للحضارة انها يتمثل في الارتقاء الروحي ) .

انتهى كلام المؤرخ الفيلسوف أرنولد توينبي .

مما سبق يتبين أن هناك عاملين أساسيين لقيام الحضارات أى لقيام الوحدة بين شعب من الشعوب وهما :

۱ سه نظام اقتصادی وسیاسی واجتماعی (شاملا الدین) ینقاد الجمیع الی طاعته عن طواعیة وعن اقتناع ۰

٢ - قيادة مطاعة من الجماهير عن رضا وعن اقتداء لانها القدوة في طاعة النظام
 وفي تقديم كل مبتكر وجديد لخدمة الجماعة الانسانية .

فاذا تحقق لأى مجتمع هذين العاملين تحققت بالتالى وحدة الامة حول النظام وحول النظام وحول القيادة وبهذه الوحدة تستطيع الأمة أن تصنع ما شاحت لاحلال التراث والحضارة والرفاهية لأبنائها بعد أن ساد الاطمئنان وكافة ايجابيات الشخصية الانسانية بين الناس في ظل آمن من سيادة القانون والقيادة القدوة •

ولقد انتشرت الرسالات السماوية على أيدى الرسلل الثلاثة موسى وعيسى ومحمد ، صلوات الله عليهم ، بمراعاة عدم اجبار الناس على اعتناقها فضلا عن أن الرسل أنفسهم كانوا القدوة الكاملة في تمثل هذه النظم في تصرفاتهم وأعمالهم .

وتقول السيدة عائشة رضى الله عنها وهي تصف الرسول عليه الصلاة والسلام. • كانت أخلاقه القرآن ، •

وبالنظام القرآني الذي عرض على الناسل لاختيارُ الايمان به بكل ما لديهم من حرية ادادة وتصرف.

و بالقاموة المجسنة في المحل نجعًا البطائد ، أمن المائي الرسالة وهالمرسول قائل . ذلك الرجاءة بين فيائل جزيرة الفزب شبق العليوا بوحدتهم على السيدوي المائلة الرجاءة بين في السيدوي المائلة الما

الله الله الما المجرِّم من الكتابُ فترة وحدة الأمة المصرية من النشاة الأولى حتى السنة الأولى حتى السنة الأولى المستة الأمة بوحدتها الرخاء والحضارة ·

وسيتم عرض موجز لتاريخ هذه المرحلة ثم بيان بالنظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التى سادت هذه الفترة وكيفية ( اختيار ) الجماعة المصرية لهذه النظم وأسباب طاعة الجماهير لها ووحدتهم حولها ٠٠ كما سيتم عسرض بعض نماذج للقيادات التى انقادت لها الجماهير بالولاء والطاعة مع بيان بايجابيات الشخصيسة المصرية ، التى حققت ، بوحدتها حول النظم والقيادة الحضارة الرائدة لهذا الكوكب ٠

وفى الفصل الأخير من الكتاب سيتم بيان القوى الدافعة وراء قيام الحضارة المصرية •

ولعلنا نستطيع الافادة من هذا البحث في العمل على استعادة مصر لموقعها القيادي في حضارة بني الانسان خاصة بعد تجنب العيوب التي أدت الى انهيار الحضارة المصرية والتي سيتم بيانها في الجزء الثاني من هذا الكتاب .

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

« سبوف اتكلم طويلا عن مصر ٠٠ ففى مصر من الأشياء المجيبة ما لا يوجد في بلد آخر ٠٠٠ اشياء لا تستطيع التصف الكلمات مدى غرابتها » ٠

« هېرودوت »

#### السرد التاريخي:

ظهر الانسان ( العاقل الذي نعتبره الجد الأكبر للبشرية التي تسكن المعمورة منذ حوالي ٢٠ ألف سنة ق٠م )(١٠) ٠

وفى ذلك الوقت وحتى سنة ٦٠٠٠ ق٠٥ ( تقريبا ) أى لمدة أربعة عشر آلاف سنة عاش الانسان المصرى فى قبائل متنقلة تبحث عن الرزق فى أى مكان سواء من الصيد فى البر أو البحر أو من أكل الثمار وجدور النباتات ٠

وكانت السماء تمطر معظم العام والمياه تغمر الشمال الأفريقى بما فيها مصر ٠٠ ولم تكن الصحراء الغربية أو الشرقية قد ظهرت بعد وكذلك لم يكن نهر النيل قد حدد مجراه ٠٠

وكانت الغابات والوحوش والحيوانات والطيور والحشرات منتشرة في كلل

وكل يبحث عن الرزق والأمان بما فيهم الانسان المصرى الأول •

وهنا (اضطر) هذا الانسان الى الوحدة والتجمع مع غيره لأنه بدون وحدته مع الغير قد يفقد الروح نفسها سواء من الوحوش المفترسة أو من القبائل الأخرى التي كان من عادتها اعتبار غير أفرادها غريبا يستحلون قتله وسلبه .

وفى نطاق هذه الوحدة والاتحاد الاضطرارى مع الغير نشأت علاقات الأسرة - والقرابة والجوار والانتماء الى القبيلة والى رئيسها

كما أنه في هذا التجمع الفطرى نشأت العادات والتقاليد التي اهتدى اليها الانسان من واقع تجاربه وتأملاته وبعد انتقائه للنظام الأصلح في المعاملات وفقاً اللانتخاب الطبيعي بين النظم •

واهتدى الانسان فى هذا التجمع الى تحديد نظامه الاقتصادى فى المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنطقة والمنطقة والمنطقة المنطقة والمنطقة ومن المنطقة المنطقة المنطقة ومن المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ومن المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ومن المنطقة المنطقة

كما اهتدى الانسان في هذا التجمع الى نظامه السياسي حيث حدد المواصفات المطلوبة في رئيس القبيلة وفي مجالس الشورى للقبيلة •

وفى هذا التجمع قامت الأم والأسرة بدور المعلم الأول للصغار بالنسبة للتقاليد والعادات والنظم التى استقرت عليها الجماعة وكان أهم من كل ذلك هو تعليم طاعة الأب واحترام الأم ومحبة الأخوة والأخوات ·

وفى الفكر الدينى اهتدى الانسان الى تجسيم تمثال قدسة باعتباره حامى القبيلة من الشرور وجابى الخير الأفرادها ·

وفى نطاق القبيلة اهتدى الانسان باختياره وبناملاته الى النظام الأصلح الذى. يحكم كافة معاملاته الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية وقت السلم ومع القبائل الأخرى وقت الحرب •

كما اهتدى الى نظام للتقاضى يقوم به رئيس القبيلة ومعه بعض أرباب الأسر وأصبحت هذه النظم ( الغير مكتوبة ) تمثل عادات وتقاليد القوم ·

وأخذت هذه العادات والتقاليد تأخذ حكم الغرائز في نفوس أعضاء القبيلية لا يقبلون عنها حولا •

وانك لتجد من يشجع البعض على مخالفة القانون باعتباره صادرا من السلطان . أما العادات والتقاليد فان مخالفها يتعرض للتقريع والاستهجان من أعضاء هذا المجتمع وذلك لأنها صادرة من الشعب نفسه .

وهذا هو أهم ضابط لضمان استمرار اقامة النظام وعدم مخالفته ٠

ولعل أقوى وحدة عرفها المصرى طوال حياته هي وحدته في نطاق القبيلة ولمدة أربعة عشر ألف عام حيث كانت كل القبيلة تنصر أي عضو هنها سواء كان ظالما أو مظلوما ٠

وكانت تعتبر أى اعتداء على أى فرد من أفرادها كأنه اعتداء على القبيلة كلها ، كما كانت تتضامن في دية القاتل ان كان من بين أفرادها(١١) .

وكان تضامنها حول (طوطمها) أى حول التمثال الذى تعتقد أن به قوى خفيه تدفع عنها الشر وتجلب لها الخير لا يقل عن تضامن أتباع الرسالات السماوية في الدفاع عن دينهم •

ولقد حققت الوحدة المصرية الأولى في نطاق القبيلة اغراضها اذ جلبت الرزق الوفير للجميع كما هيأت للانسان معيشة الاطمئنان بقوتها وتضامنها ضد أى قوى خارجية وأقامت المدالة داخل القبيلة •

ومن واقع النظام الشبيوعي الغطرى القبلي ظهر القادة القدوة الذين تمثلوا هذا النظام في تصرفاتهم •

فكانت مواصفات القائد ( القدوة ) أنه الذي يجلب الرزق الوفير للجماعة مهما بعدت المشقة ٠

وقد بقى من أسماء هؤلاء الابطال اسم ( اينحرت ) ومعناه بالهيروغليفية الذي يحضر البعيد ولعل القدماء قدسوه ورفعوه الى مرتبة الآلهة بسبب خدمته للجماعة في أرزاقها(١٢) .

كما أنه لا بد أن ظهر المديد من القادة القدوة في الدفاع عن القبيلة وحمايسة:

حمتلكاتها ، ولكن العهد القبلى ، كان قبل التاريخ المكتوب وقبل اختراع الكتابة ومن ثم ضاعت أسماء أبطاله في زحمة التاريخ ·

وبالنسبة للأخلاق الاجتماعية فقد كانت على الفطرة في الصدق والصراحة والشجاعة ·

وبهذه الوحدة حول النظام المختار بالتجارب الشعبية وحول القادة القدوة وبايجابيات شخصية الفطرة دخل الانسان المصرى العصر التاريخي بعد استقراره على الأرض سنة ٢٠٠٠ ق٠م بعد اهتدائه الى الزراعة ٠

وذلك أنه في سنة ٦٠٠٠ ق٠م٠ بدأت (على التدرج) أجواء مصر وتضاريسها تأخذ الشكل الحالى (تقريباً) فقد قلت الأمطار وجفت المياه وبدأ نهر النيل يأخذ مجراه الحالى وبدأت الصحراء الغربية والشرقية في الظهور وبدأ الجفاف يحسل بالغابات ٠

كم بدأ الحيوان يتجه الى الجنوب حيث الغابات والأمطار (١٣) ٠

( واضطر ) الانسان الى الاتجاه قرب مجرى النيل حيث المياه وحيث بسداً يُتَّتشف الزراعة فاستقرت القبائل بحالتها بجوار النيل مكونة قرى وبنفس نظامها السياسي والاقتصادي والديني والاجتماعي الذي كانت عليه في العهد القبلي .

فجميع أهل القرية يعملون فى الزراعة ثم تجمع المحاصيل فى مخازن خارج القرية ، كما تجمع الحيوانات التى تم استثناسها فى مكان خارج القرية للتسمين والتربية ، ثم يوزع الناتج على العاملين كل على قدر حاجته .

" كما أطابيح رئيس آلقبيلة هو رئيس القرية (اللهامية) ومعه مجلس مستشارية من أرباب الإس كما كان العالى في العيد القبل

ومدد الفضاء في المحدوقات وإعلان المورية والموافقة على المدوقة المانيات المانيات

كما ظلت هذه القرية تحتفظ ( بطوطمها ) كشعار حام لها مثلما كالله المتنقلة . القبائل المتنقلة .

وظلت الأسرة تقسوم بدور المعلم للنشىء للتقاليد والاعراف حتى يخرجوا الى المجتمع حافظين لوحسدته .

ولقد ظل الانسان ١٤ الف سنة يعيش متنقلا مع قبيلته بحثا عن القوت ثم عند اكتشافه الزراعة سنة ١٠٠٠ ق٠م وقيامه باستئناس بعض الحيوانات والطيرور أصبح عنده لأول مرة مخزون من الطعام فتحقق له الاطمئنان على الرزق وأصبح عنده الكثير من الوقت للفكر والتأمل والابداع ٠

ولما كان الانسبان المصرى في هذه المرحلة لا يتلقى العلم من أحد ، اذ كان هو معلم نفسه ، فقد بدأ يضبع نظم حياته وعلاقاته السياسية والاقتصلادية والدينية والاجتماعية على أساس المجتمع المستقر على الأرض الزراعية ،

وانتهت الصراعات بين هذه الدويلات الى وحدة الوجه البحرى في دولة واحدة والى وحدة الوجه البحرى أن اتحدتا في دولسة وحدة الوجه القبلى في دولة واحدة ثم لم تلبث هاتان الدولتان أن اتحدتا في دولسة واحدة سنة ٢٤٤٠ ق٠م مكونين أول دولة في التاريخ ذات تنظيم يشمل ملايين الناس،

ثم لم يلبث هذا الاتحاد أن تفكك لتعود كل من الدولتين منفصلتين عن الاخرى الى أن يقوم الملك مينا سنة ٣٦٠٠ ق٠م ليحقق وحدة الدولة المصرية من جديد ليبدأ عهد أول أسرة حكمت مصر من الأسرات الثلاثين التي حكمتها حتى سنة ٣٣٢ ق٠م تاريخ به الحكم الاجنبي لمصر (١٤) .

ولقد كانت الأجيال السابقة على بدر الأسرة الأولى . وتلك القرون الأربعة التى حكم أتناءها ملوك الأسرتين الأولى والثانية هى الفترة التى تفاعلت فيها جميع عناصر الحضارة في مصر ، وكانت هى فترة التجارب والمحاولات التى قضاها شعب فتى في مستهل أيام حضارته حتى استقر أخيرا على أوضاع خاصة ارتضاها لنفسه في الدين والاقتصاد والسياسة والاجتماع والفن وكافة العلوم والممارف ووجد أنها تعبر تمسام التعبير عما يريده ، فاستمسك بها وحافظ عليها لأن أساسها كان ثابت الأركان ،

فلما تقدمت مدنيته استطاع أن يرتفع بالبناء فوق ذلك الأساس (١٥) .

وتنتهى مرحلة وحدة الشعب المصرى حول تظامه المختار وقيادته القدوة عليه المباية الأسرة السادسة سنة ٢٢٠٠ ق٠م (١٦) ٠

وفى هذه المرحلة أصبحت وحدة الشعب المصري لا تقل في قوتها عن الوحدة في نطاق القبيلة والعشيرة ·

وقاد هذه الوحدة حول النظام المختار قادة قدوة في شنتي المجالات مثل مينا موحد مصر وأوزريس الذي كان ملكا بشرا وقدس لما قدمه للناس من خدمات اذ علمهم أصول الزراعة وأصول المدنية والتقوى كما نشر العدالة ·

وكان ايمحوتب الطبيب المهندس مصمم أول وأضخم بناء حجرى في العالم هو القدوة المقدسة للمصريين لنبوغه وكذلك فعل الاغريق ·

وقدس المصريون الملك سنفرو لمما اشتهن به من حسن الأخلاق والوهاهار جبر

كما انقاد الناس الى ملوكهم باعتبارهم القادة القدوة في الفكر والدين والأخلاق وذلك حسب عقيدة القوم في هذه المرحلة ·

وارتفع شأن الرواد الأول في الاستكشاف مثل ميخو وسابني وغيرهم (١٧) ٠

ويتصف القادة القدوة في هذه المرحلة ، وفي جميع مراحل النظم المختارة من الشعب ، بتقديمهم لكل جديد مبتكر مفيد للمجتمع ·

وذلك أن ملكات الخلق والابداع لا تظهر أبدا الا فى أجــوا النظم الاقتصادية والسياسية والدينية والاجتماعية المختارة من الشعب فضلا عن أن انقياد الجماهير للقيادة لا يتم الا مع توافر ملكات الخلق والابداع فيهم .

ونجد تمسك القوم برابطة الأسرة واضحة في كافة نقوشهم ، فهم يرددون دائما انهم محبوبون من الأب والأم والاخوة والملك بصفته رب الأسرة المصرية كلها ·

وكان التقى البنوى واحترام الشباب للكبار ظاهرة لفتت أنظار العلماء (١٨) .

وبهذه الوحدة في نطاق الأسرة والدولة حول النظام المختار والقادة القدوة حققت مصر الاطمئنان لنفسها والثقة بامكانياتها فاعطت أعظم حضارة ومن نتاجها أهرام الجيزة وهرم سقارة المدرج •

وسوف تقوم مصر بأعمال عظيمة بعد ذلك ، ولكن أعظم أعمالها كان في الدولة القديمة (أي في أواخر هذه المرحلة) حيث الأمانة في العمــل والثقة في النفس والايمان بالمبادىء والنظم هو السمة الواضحة في كل نتاجها (١٩) .

وكان اختيار الشعب المصرى لنظامه الاقتصادى والسياسى والدينى والاجتماعى وليد تجاربه الفطرية واعتماده على نفسه فى اختيار النظام الأصلح وفقا للانتخاب الطبيعي بين النظام، وبخاصة وقد كانت مصر منعزلة تماما عما جاورها حتى أواخر المدولة القديمة تبصما من المسرق والغرب المسجراء الشرقية والغربية والبحر فى الشمال والصحراء والشلالات فى الجنوب .

كما أن مصر لم تتعرض حتى أواخر الدولة القديمة لغزوات ذات خطورة من الأمم المجاورة ومن ثم نسجت بنفسها أساس وحدتها وحضارتها .

#### في النظام الاقتصيادي:

بدأت البشرية نظامها الاقتصادى باعتبار ملكية الأرض على المساع بين الناس ، وكل ما يكسبه أى فرد من أفراد القبيلة كان يعد ملكا للقبيلة بأسرها ، ( وفى المراحل الأولى من التطور الاقتصادى كانت الملكية محصورة ، فى الأعم الأغلب ، فى حدود الأشياء التي يستخدمها المالك لشخصه ، وكان معنى الملكية هذا من القوة بحيث لازمت الأشياء المملوكة لمالكها ، فغالبا ما دفنت معه فى قبره ، وأما الأشياء التي لا تتعلق

بشخص المالك ، فلم تكن الملكية مفهومة بالنسبة اليها عنل هسدا المفهوم القوى ، فلا يكفى أن نقول أن فكرة الملكية ليست فطرية فى الانسان ، أنما يجب أن نضيف الى ذلك أنها فى مثل هذه الأشياء البعيدة عن شخصية المالك ، كانت من الضعف فى أذهان الناس بحيث تحتاج الى تقوية مستمرة وتلقين مستمر \_ فتكاد تجد الأرض فى كل الشعوب البدائية ملكا للمجتمع باسرة (٢٠) .

ودخل المصريون بهذا النظام الاقتصادى ، عصرهم الناريخى بعد استقرارهم على الأرض الزراعية على ضفاف النيل مع تعديل اقتضته ظروف الدولة حيث أصبح الجميع عاملين فى الحكومة ومرافقها ومصانعها ومزارعها ومؤسساتها ثم يوزع الناتج عينا كل على قدر حاجته مع تميز الجالس على العرش ثم الحاشية وكبار العاملين ٠

ومصر بانتمائها لهــذا النظـام الاقتصادى حتى نهاية الدولة القديمة انما كانت تعايش النظام الاقتصادى المختار للبشرية في طفولتها ثم استمر مع الفكر المصرى حتى نهاية هذه المرحلة •

« وكانت التجارة الخارجية محتكرة للحكومة ( أي الملك ) ، فسفر القوافل الى المنوبة أو السودان أو سير السفن لاحضار أخساب الأرز لم يكن عملا تقوم به جماعات أو فرد من الشعب لحسابه الخاص كما هو مألوف الآن ، بل كان هسسذا العمل من اختصاص القصر فيأمر بأن تذهب تلك الحملات تحت أشراف أحد رجاله وتعود تلك التجارة فتوزع بمعرفة الملك ، •

« وطبقت تلك الحالة أيضا في استغلال مناجم الفيروز والنحاس في شبه جزيرة سيناء ومناجم الذهب في الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقية ، (٢١) .

وبالنسبة للصناع فقد كانت كل مجموعة منهم تتكون من عشرة أفراد يتعسامل رئيسهم مع الحكومة لتصنيع ما تأمر به ويدخل في ذلك صناعة التماثيل وغيرها وذلك لقاء أجر عيني يتفق عليه •

وكان هناك تعداد لحصر دخل البلاد كل سنتين وأحيانا يتم كل سنة فتحصر الاراضى الزراعية والماشية والمذهب ويقوم الموظفون بتقدير الضرائب على هذا الأساس وكانت تدفع عينا أو عملا يؤديه الناس للدولة (٢٢) ٠

وفى مقابل احتكار الدولة للزراعة والصناعة والتجارة ( الخارجية ) فانه كان عليها اشباع الحاجات الاقتصادية للعاملين كل على حسب حاجته وخزن الفائض لوقت الحساحة .

« كما كان عليها تولى الدفاع عن مصر وحمايتها من القبائل والشمعوب المجاورة الطامعة في خبراتها ٠

وأن تعمل على تأمين زيادة رفاهية الشمعب وتأمين وسائل حياته وذلك بحفر الترع واقامة الجسور لتيسير فلاحة الأرض وزراعتها » (٢٣) •

« كما كان من الواجبات الملقاة على الدولة ( الملك ) العمل على بناء المعايد ، وهى منازل خاصة بسكنى الآلهة حتى يمكن أداء الواجبات الدينية الخاصة بالآلهة فيها مما يكفل رضاء الآلهة وحمايتهم للملك والمجتمع ، وذلك بتقديم القرابين وأداء الطقوس الدينية بواسطة الكهنة •

كما أنه اتباعا للعقيدة الدينية للقوم في تقديس الملك وملكيته للبلاد فان بناء مقبرته كان عملا قوميا تتكفل به الدولة (٢٥) ·

وعلى كل حال فقد كان المعروف عن ملك مصر أنه الآله الطيب ــ يتكفل باطعام رعاياه ــ والذي اكتسب شخصية حوريس آله الخير •

ويسكن التعرف على خصال هذا الملك من قول الوزير رخسارع في عهده الاهبراطورية :

ه ماذا يَكُونَ ملك الوجه القبلي والوجه الهجري ؟ ، أنه آله بقصرف في حباه البشر ، وهو أب وأم لجميع الناس ، وجيد في فؤاته إلى ممييل لمعن . • . • ، (٣٦) -

والحقيقة فإن مصر تعقبن أول بلك في العالم طبق الطالم الثقي المية الحيولة واعتلق نظام التوجيه الاقتضادي والكفيلية بعميع جوانها (٢٧)

#### في النظام السياسي والديش :

من التُهَالَيُ التي المتهي اليها القوم بفكرهم وبملاحظاتهم في واحتهم المنع للله المصر) وقبل الأسرات بعدة قرون عقيدتا الملكية الآلهية وعقيدة الخلود •

ولقد بدأت مصر حياتها الزراعية على أساس عشائرى حيث تستقر كل عشيرة في قرية معينة منفصلة عما جاورها •

وكان لكل عشيرة طوطمها والهتها المحلية •

وبلا اندمجت عده العشائر مع بعضها في مقاطعات ( دويلات ) كان لها طوطم مشترك هو طوطم العشيرة الغالبة كما كان عادة القوم في سيادة الطوطم السدى تنتصر القبيلة به ٠

« والطوطم عبارة عن نوع من الحيوان أو النبات تعتقد الجماعة أنها تولدت منه ، فهو ... في نظر تلك الجماعة ، جدها الأعلى والهها المعبود » (٢٨) •

وبالنسبة للبعث فقد آمن الناس أن كلا يبعث على حالته التي كان عليها في الحياة الدنيا ، فكما أن الشمس عندما تموت (أي عندما تبرب ويحل الظلام ) فأنها تبعث بنفس حالتها مرة آخرى ، وكما أن النيل عندما يموت ( وقت التحاريق ) فأنه

يبعث على حالته ( عند الفيضان ) ، وكما أن النبات عندما يموت ، فانه يعيد نفس حياته بشكلها ومذاقها مرة أخرى ، وكذلك الحال بالنسبة للقمر وللانسان ·

فالملك يبعث ملكا والفلاح يبعث فملاحا وهكذا

ورغم ذلك فان الحياة المستقبلة لأى ( طبقة من طبقات المجتمسع كانت شسيئا أفضل مما كانت عليه هذه الطبقة في الحياة الدنيا · كان ( الملوك ) آلهة على الأرض فأصبحوا آلهة أعظم شانا في الحياة الثانية ، وكان النبسلاء خداما للآله له الملسك على الأرض ، فأصبحوا أحسن شانا وأسعد حالا عندما أصبحوا خداما له في الحياة الأخرى · وكان الفلاحون خداما للنبلاء على الأرض ، فأصبحوا أيضا أحسن شسانا وأسعد حالا كخدام لهم في الحياة الثانية ، وبذلك يكون أمل كل انسان هو أن يحيا حياة خالده وأن حياته ستكون خيرا مما كانت على الأرض ، ولكن في حدود مرتبته في الدنيا (٣٠) · ويحمل مثل هذا النظام في ثناياه بذور تغييره ، فأن الأمل وتوقع الجزاء وتحسين الحال في الحياة الأولى جعلهم يعتقدون أن من الميسور أيضا تغيير مرتبة الانسان في حياته الثانية لو خرج من دائرته الاجتماعية ، كما جعل النبلاء يحاولون الحصول على نفس امتيازات الملك في الآخرة ، أي أن يكونوا هم أيضا آلهة بعسد الموت مما أدى الى نشوء الصراعات وقيام الثورة الاجتماعية الأولى التي سنتكلم عنها الموت الراب الرابع (٣٠) ·

#### : الليك :

هذه هى أهم شخصية فى التاريخ المصرى كله وعلى مدى احترام الناس لهسا وطاعتهم لأوامرها ونواهيها وتقديسهم لوضعها تزدهر الحضارة المصرية لتبلغ عنان السياء ٠

ثم يحل الفقر والتخلف عندما ينغض الناس عن هذه الشخصية ، مما يدلك على أن السر الأوحد السر الأوحد السر الأوحد المتخلفها يرجع الى التفافها حول قياداتها وأن السر الأوحد المتخلفها يرجع الى انفضاض الأمة عن قيادتها .

والملك هو الذي ينشىء الدواوين ويعين الموطفين ويتولى تنظيم الدولة بمعاونة من يعينهم من كبار الموظفين وعلى رأسهم الوزير ·

هو الذي يقود الجيوش ، وهو القاضي الأعلى والكاهن الأكبر · كلمته هي القانون وان كان ذلك في اطار ( الماعت ) ·

وكلمة ( ماعت ) هي أخطر كلمة في التاريخ المصرى كله وسنجد أن حياة مصر تتوقف على رفع شأن هذه الكلمة ( عملا ) وأن موت مصر يتوقف على عدم العمل بهذه الكلمة -

وماعمته تعنى الأركان الأربعة التنى تقوم عليها وحدة هذه الأمة والعي خصىصىليا لجهةا

هذا الكتاب كله والتى سيبين أنه لا أمل فى بعث هذه الأمة الا باعادة ماعت مرة آخرى. لتأخذ وضعها السيادى فى أمور الدولة وفى أمور كل أسرة تتشرف بالانتماء الى هذه. الأرض المباركة (\*) •

#### ( ماعت ) تعني :

١ - النظام - وهو هنا النظام الاقتصادى والسياسى والاجتماعى ( الدين.
 والاخلاق) والذى انتهى اليه القوم بفطرتهم وبتجاربهم وباختيارهم ثم أضفيت عليه
 القدسية الدينية بمرور القرون ، فأصبح هو ما تأمر الآلهة باتباعه "

فهنا ماعت تعنى التكليف الديني بطاعة النظام في جميع المجالات ابتداء من. علاقات الأسرة حتى علاقات الدولة •

٢ من ماعت تعنى ، في الجزء الثاني من أركانها ، الاعلاء من شأن الصديق والصراحة والأمانة في المسخصية المصرية باعتبار أن ذلك كله يمثل الدعامة الوحيدة لسمادة. النظام والقسانون •

والا فالنظام نفسته ينهار اذا حل الكنب بمالك والمات الم

٣ - ماعت تعنى الالزام بالحكم بالعمل حتى يسود الأطباعات والقور الناس ويحصلون على الفيرة النفسيسية والعمرة المادية ثم التنطلق بعسة والك ملكات الخنق والابداع .

٤ = إَمَّا هَنَ التَّمَادَةُ القدوة في ماعت ، فإن ماعت كانت تمتلها سيدة رقيقة تضم ريشة على ﴿إِسها وَهَي تقوم في العالم الآخر بدور مراقبة وزن حسنات وسيئات الانسان (٣١) .

ان ماعت ، فى رقتها وفى قدسيتها المثل الأعلى فى التمسك بالنظام المقدس بصدق وبأمانة وبعدالة لتستحق أن تكون القدوة لكل مصرى فى مراعاة عدم الانحراف عن النظام ولو بما يعادل وزن ريشة الطير التى على رأسها .

وها هنا الدقة والأمانة الكاملة في عدم الحيدة عن الصراط المستقيم ٠

وهذا هو ما يهمنا ، في هذا البحث ، عن ( الماعت ) اذ آنها كانت تشمل أيضاً نظام الكون كله الذي وضعته الآلهة وذلك بالاضافة الى نظام علاقات البشر بعضهم مع بعض وعلاقاتهم مع الدولة •

هى أيضا صفة الحكم الصالح والادارة الصالحة ، وكانت المحور الذى يدور حوله كل شيء في حياة المصرى القديم •

( وكان من الضرورى أن يعاد تثبيت ماعت عندما يتولى عرش مصر أى ملك \_. آله • ففي المناظر المسطرة على جدران المعابد نرى الملك يقدم ( ماعت ) كل يوم للآلهة

<sup>(</sup>大) - المقصود ، بطبيعة الحال ، استعادة وضع الماعت ، أي العبدق ، العدالة ، النظام · · · ، في اطار الشرائع السعاوية •

الآخرين ، كبرهان ملموس على أنه قائم بوظيفته الآلهية ، بالنيابة عنهم ، وكأنما كان هناك شيء لا يتغير ، أبدى عالى ، يحيط بالماعت ٠٠٠

وعلى ذلك تكون ماعت صفة مخلوقة وموروثة كونتها النقاليد وجعلت منها فكرة للاستقرار القائم بواجبه ، لكى يتبت ويؤيد الحالة الراهنة ، وخاصة استمرار حكم الملك أما الكلمات التي تؤدى ضد معنى ( ماعت ) فهى كلمات نترجمها بمعانى (كذب) أو ( بهتان ) أو ( خداع ) ٠٠٠٠ فكل ما لم يكن متفقا مع النظام الثابت المقبول كانوا يعتبرونه باطلا ،

وكان رجال القضاء يلقبون بكهنة ماعت ،

وكانت عقيدة القوم أن ( الآله رع هو أول من حكم مصر بالعدل والمساواة بين الناس بقانون ( ماعت ) الذي سنه ولكنه تخل عن الحكم الدنيوى لابنه ( الملسك ) ورفع نفسه الى السماوات العلا وكان من جراه ذلك أن رفع حقل قربانه الى العالم العلوى ، وأصبح مأواه الأبدى السماه ، وهنساك كان ينعم ابن رع أى الملك المتوفى بعيشة راضية في حقول قربان والده ، أما عامة الشعب فقد ترك لهم حقول القربان التي على الأرض ليتمتعوا بها .

وكان الواجب الأساسى للملك هو تثبيت العدالة على الأرض امتدادا لحكم أبيه رع ، وكان على كل ملك يتولى حكم مصر أن يعيد تثبيت الماعت (٣٢) ·

ولم يكن يسمح بدخول الملك جنة الخلد في السماء مع أبيه رع الا اله اثبت قبامه بواجبه في اقامة الماعت على الأرض ·

واستمع الى ما يقال للملك نقلا عن متون الأهرام ( هل تريد أن تحيا يا حور يا من يسيطر على حربة الصدق ( وهى الحربة التي لا تدع أى شخص يمر ببساب الجنة غير الصادقين المبرنين أمام الله ) •

( اذا كان الأمر كذلك ينبغى عليك ألا تغلق مصراعي باب السماء ويجب عليك ألا تحمى عقبة ( أى عقب الباب ) وخذ روح ( بيبي ) الى هذه السماء بين المنعمين حول الآلهة وهم يتكثون على صولجاناتهم ، وهم الذين يحرسون صعيد مصر والذين قد ارتدوا أحسن الملابس الكتانية الأرجوانية ، والذبن يأكلون التين ويشربون المخص ويتضمخون بأحسن العطور ) (٣٣) ،

ومن هذا النص يتبين حظر دخول جنة الخلد في السماء الا للمبركين الصادقين .

أى لمن أقاموا ( الماعت ) كما سنها رع كما تقول الأساطير أو كما سنتها تقاليد القوم عبر آلاف السنين وأضفوا عليها القدسبهة من الخالق نفسه ·

وكان الملك هو الوسيط الوحيد بين الآلهة والناس ، حسب عقيدة القوم ، ومن

ثم فاذا أصاب الملكية أي ضرر ، فان الآلهة تفقد صلتها بالناس فمن يدفع الضر عنهم اذا حل ومن يجلب لهم الخير اذا احتاجوا اليه ٠

والملك هو الكاهن الأعظم لجميع المعبودات ــ ووكل عنه في ذلك بشرا عاديين للقيام على الخدمة اليومية لكل معبود ، يعملون بدلا منه وباسمه ٠

وكان المصريون يؤمنون بأن الآلهة تحتاج الى طعام كما يحتاج الانسان في حياته وممأته الى الطعام والشراب •

ومن فروض الشعائر الدينية والجنائزية تقديم الطعـــام للآلهــة والأموات في مواقيت ثابتة كل يوم وفي الأعياد ٠٠٠ (ثم يؤول كل ذلك للكهنة بطبيعة الحال) (٣٤)

وآمن الناس أن آله الشمس هو حليف وحامي الملك ، وهو يجعل مصر العليــــا مستقرة لأجله ، ويجعل مصر السفلي مستقرة لأجله ، ويقوض لأجله حصون آسيا ، ويهدي لأجله كل الناس الذين صاغهم في أصابعه (٣٥) ٠

أي أنَّ الآله معين للملك في أمور وحدة مصر سياسيها واجتماعيا ودينيا ٠

وبطبيعة الحال فان هذه الوحدة تكون حول إلقانون الذي سينه رع ( الخالق )

لحكم مصر ويقوم على تنفيذه الملك الآله ، وسواه كان هذا القانون في الجالات الانتصافية أو السهامية العالم الما فكلها نابعة من الداين أي من القانون الذي تنفأ ع

مالتيه المالية المالية المالية المالية المالية الم تكن قاصرة على رئاسة الكهنة فيحسب الرحال المرابع الفراس اليومية من اجل رعيته ٠

قَابِعِتِهِ مِن اواخر الدولة القديمة ، كان الملوك يهبون النبلاء وغيرهم من كبار الحكام المنبح المختلفة من الأراضي وهم على قيد الحياة ، كما كانوا يمنحونهم الهبات من الأرض بعد مماتهم لضمان استمرار تقديم القرابين لأرواحهم ، ولهذا فان كافة الهبات الجنائزية كانت تعد في الواقع ، قرابين ملكية ، وهذه الهبات أصبحت عبنا على الاقتصاد القومي مما عجل بقيام الثورة الاجتماعية الأولى ، فكان الملك بحكم مركزه الكهنوتي عائلًا لرعيته في الحياة ، كما كان سندا لهم في المات • وقدلا تكون الهبات الملكية دائماً منحة من الأراضي بل ربما اشتملت على مواد غذائية تمثل قيمة ايجارات عينية لبعض مزارع الملك ، أو قيمة ايجارات عينية الملك حق الحصول عليها ، ومع ازدياد المعاملات وتعقدها تبعا لنمو سلطان المملكة صار من المستحيل أن يتصرف الملك شخصياً في كافة شنون الدولة • ولذلك أوكل متــل هذه الأمـــور لكبار الكهنة) (٣٦) ومن هنا بدأ هؤلاء يكتشفون الصفة البشرية في الملك وبدؤوا يتصارعون على السلطة ونجحوا في ذلك في الأسرة الخامسة كما سياتي بيان ذلك ، ثم ظهرت شوكتهم مرة أخرى بعد فترة حكم اخناتون وأعادوا الكرة في الاستيلاء على السلطـــة سنة ۱۰۹۰ ق.م ۰

( وكان الواجب الأول ( للملك ) هو أن يعترف بجميل الآلهة ، سادة كل شيء ، وكان من المالوف أن ينقش في بدء نصوص عدد كبير من اللوحات الرسمية أن جلالته اقام في منف أو في أون ( عين شيمس ) أو في طيبة ، مشغولا بعمل كل ما يرضى

الآلهة ، مثل ترميم ما تهدم وتشبيب هياكل جديدة أو تقوية الأسوار التي تحيط بها وحشدهما بالتماثيل وتجديد أثاثها والمراكب المقدسة وتزيين المذابح وموائد القرابين

بالازهار ، وبسخاء يفوق كل من سبقه من الملوك •

فلنستمع الى صلوات واعترافات رمسيس الثالث ( سنة ١٢٠٠ ق٠م ) وهي تنطبق على المرحلة التي نؤرخ لها بصفة عامة وحتى نعايش القوم في عقيدتهم : ( لك التمجيد أيتها الآلهة والمعبودات ، سادة السماء والأرض والمحيط ، ما أعظم خطواتك كمالهم فتسعد بهم أرض توميري ( مصر المحبوبة ) ٠ أنه ( رع ) لسعيد ٠٠٠ لقــد استعاد شبابه عند رؤيتهم عظماء في السماء ٠٠٠ أقوياء على الأرض ٠٠٠ يمنحون النسمة للأنوف المزكومة •

« انى ابنكم صنيع ذراعيكم ٠٠٠٠ لقد أقمتونى ملكا له الحياة والصحة والقوة على كل الأرض • ولأجل صنعتم الكمال على الأرض • أنى أؤدى وطيفتى في سلمام ولا يألو قلبي جهدا في البحث عن كل ما هو نافع وضروري لصالح هياكلكم ٠ وقد وهبتها بمقتضى قرارات سامية دونت في كل أبها المعابد المنقوشة ، وعممت الرخاء في هياكلكم التي كانت خربة من قبل ، وقد قدمت لكم قرابين مقدسة بالاضافة الى ما سبق تقديمه لكم ٠ ولأجلكم أمرت بصياغة الذهب والفضة واللازورد والغيروز في بيوت الذهب ، لقد أرجعت كنوزكم وأكملت ما نقص منها بأشياه كثيرة ٠

لقد ملأت مخازن غلالكم بالوفير من الشعير والغلال • وشيدت لكم القصسور والهياكل والمدن حيث نقشت أسماؤكم الى الأبد .

لقه زودت فرقكم بعدد وفير من الرجال لاكمال النقص بها ولم أسحب الرجال المخصمصين لهياكلكم أو قوادهم لتشخيلهم كجنود مشاه أو لقيادة العربات ، كمسا فعل ملوك سابقون • أصدرت قرارات سامية لتنفيذها على الأرض حتى ينتفع بها من يأتي بعدي من الملوك • لقد خصصت لكم قرابين تتكون من الأشياء الطيبة • وشيدت لكم المخازن لأعيادكم ملئت بالطعام ولأجلكم صنعت أواني طعمت بالذهب والفضسة والنحاس بلغت الملاين عدا .

لقد بنيت مراكبكم الجنائزية في النهر ومرساها الكبير مكسو بالدهب .

وبعد هذه المقدمة يعدد رمسيس ما فعله في المعابد الرئيسية في مصر ، ثم ذكر في كثير من التفصيل الهبات التي قدمها لأجل آمون سيد عرش الأرضين ، وأتوم سيد أرض أون ( عين شمس ) وبتاح العظيم الكائن جنوب أجداده ، وزوجاتهم ٠

وينطبق على كل الملوك ما جاء في النصوص من ( أنه ملك صالح اذ شبيد لكل المبودات معابدهم ونحت لهم التماثيل) (٣٧). ولقد تعمدنا اطالة السرد عن اختصاصات الملوك الدينية حتى يتعرف القارى، على فكر عصرهم على فكر القوم وعن ايمانهم بعقيدتهم ويعايشهم ، بقدر الامكان ، في فكر عصرهم بعيدا عن الفكر المعاصر •

وأكثر من هذا فقد كان الحاكم يعتبر هو الابن الجسدى للآله وذلك ابتداء من الأسرة الثالثة وهذا هو أكبر اتحاد بين السلطة الدينية والسلطة الدنيوية •

( وكان أول واجب على الملك بعد اعتلائه العرش منذ عهد الأسرة الأولى هـــو التفتيش على الحدود وتامين سلطته ويطلق على هذه المهمة « الطواف حول الجدار ) احياء لذكرى اتحاد الوجهين القبلي والبحرى .

وكانوا يشتركون اشتراكا فعليا في قيادة الجيوش ولا يوجد لدينا أي دليل على أن ملوك مصر قد تخلوا عن بعض حقهم في قيادة الجيش .

وكان الملك يقوم برحلات كثيرة يتفقد خلالها الاشغال العامة والمناجم للوقوف على مدى أمانة الموظفين وللقضاء على المساوى والمظالم ·

ولقد كانت كل ساعة من وقت الملك مخصصة لأداء واجبات شتى والقيام باعمال مفروضة لا أن ينغمس في المتع والملذات ) (٣٨) ٠

## في كيفية ( اختيار ) الجماعة المربة للنظام .

عده مى النظم الاقتصادية والسياسية والاحتماعية التي كان أنا السيادة في كل شعون المصريف حتى أنهاية الأسرة السادسة .

والم يُعْمَلُونَ المُعْمَلُمُ المُعْلَمُ ( فجأة ) في يوم محدد ، ولكنها تطلبت الآلاف من الأعوام والكنب من الأعوام والضحايا والتجارب لأجل أن يتبين القوم النظام الأصلح للأحوالهم في شتى المجالات .

وكان كل ذلك يتم في بيئة مصرية خالصة منعزلة عما جاورها من تجارب وأفكار الشعوب الأخرى •

( ولقد سمح انعزال وادى النيل الأدنى يتقدم لم تعقه \_ بحالة خطيرة \_ الهجرات اليه ، خلال أكثر من ثلاثة آلاف سنة \_ وأنا لنجد هنا فرصة تشبه تلك التى يبحث عنها عالم الحيوان باستمرار فيما يطلق عليه ، السلسلة غير المنقطعة ، مثل سلسلة الحصان الذى تطور فى مدى بضعة ملايين من السنين من مخلوق أكبر قليلا من أرنب الى حصاننا الأليف ، فى هذا العصر .

وفى جميع شعب الحياة الانسانية ، اللغة ، الفنون ، الحكومة ، المحتمع ، والفكر والدين ، وسم ما شئت يمكننا أن نتقصى تطورات مصر ، اذ لم تؤثر فيها العوامل المخارجية تأثيرا جوهريا لفترة تفوق فى استطالتها أى تطور مماثل فى أى مكان آخر وصل الينا ) (٣٩) .

ومنذ النشأة الأولى ، واجهت الجماعة المصرية في حدود القبيلة والأسرة ، مثلها في ذلك مثل التجمعات الانسانية البدائية في جميع أنحاء العالم ، مشكلة النظام الأصلح لمواجهة الحياة ،

(كان الأمر يقتضى تغييرا ، بصورة ما ، أنانيات الفرد البدائية • وكان لابد من بسط فكرتى الخوف من الأب واحترام الأم حبى تتغلغلان فى حياة الكبار • وكان لابد من تخفيف غيرة الرجل الكهل الطبيعية من ذكران الجمساعة الصسخار عندما يكبرون • وكانت الأم هى الناصح الطبيعى والحامى الفطرى للصغار • وقد تولدت الحياة الاجتماعية الانسانية عن طريق التفاعل بين الغزيزة الفجة التى تدفع الصغار الى الانفصال وتكوين أزواج من أنفسهم عندما يشبون ـ وبين ما يتعرضون له من أخطار العزلة ومضارها •

أى كان هناك توفيق عقلى بين حاجات الحيوان البشرى البدائي وبين حياة اجتماعية آخذة باسباب التطور) (٤٠) .

وبهذا أصبح للانسان (تقاليده) في شنى مجالات الحياة سواء في نظام الحكم او في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية ·

( وان التقاليد لتكون أساسا ثابتا مكينا تراه مستقرا تحت الظواهر الاجتماعية كلها ، فهى بمثابة الصخرة الراسخة في أسفل البناء ، وقوامها الوان الفكر وضروب الفعل التي خلع عليها مر الزمان هالة من تقديس ، وهى تمد المجتمع بشيء من الثبات والنظام اذا ما انتفى القانون أو تغير أو اضطرب .

فالتقاليد فيما تعطيه للجماعة من استقرار تشبه الوراثة والغرائز فيما تعطيانه من استقرار للنوع البشرى ، كما تشبه العادات بالقياس الى الغرد الواحد ، والتقاليد هى الاطراد المكرور الذى يحفظ للناس عقولهم في رؤوسهم لأنه اذا لم تكن لدى الانسان عده القنوات التى ينزلق فيها التفكير والعمل انزلاقا لا شعوريا يسيرا ، لاضطر العقل أن يتردد ازاء كل شيء وسرعان ما يلوذ بالجنون مهربا ، والغرائز والعادات والتقاليد والأوضاع الاجتماعية (كلها) تحدد وفق قانون اقتصادى يستغنى بالقليل عن الكثير ، لأن العمل الآلي هو أنسب طريقة يستجيب بها الانسان للمثير الخارجي اذا تكرر ، أو للموقف المعين اذا تجدد حدوثه ، أما التفكير الأصيل والتجديد في السلوك فهو اضطراب في مجرى الاطراد ، ولا يستطيعه الانسان الا في الحالات التي يريد فيهسا أن يغير سلوكه المالوف بحيث يلائم الموقف الذي يحيط به ، أو في الحالات التي يأمل فيها أن يكافأ على تجديده و تفكيره كسبا موفورا) ،

( ومن السهل على الانسان أن يخالف القانون المكتوب ، بل قد يجد من يشجعه على ذلك أما التقاليد فانه من الصعب مخالفتها وان حدث ذلك فان المخالف يتعرض للتقريع والاستهجان من المجتمع ٠٠٠٠

وذلك أن القانون مفروض من السلطان أما التقاليد فهي تمثل العقيدة لـــدى الانســان و

فاذا أضيف الى هذا الأساس الطبيعى ، وهو التقاليد ، تأمين يأتيه من السماء ( الآله رع ) أصبحت تقاليد أبائنا هى كذلك ما تريده لنا الآلهة من سلوك ، عندئذ تصبح التقاليد أقوى من القانون ، ويبعد الانسان عن حريته البدائية بعدا جوهريا ) (٤١) •

ولنا أن نتصور تغلغل الأعراف والتقاليد في شتى المجالات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية في نفس فكر الانسان المصرى في هذه المرحلة خاصة وقد آمن بأنها صادرة من الآلة نفسه فضلا عن أن الكذب والخوف والنفاق لم يكن قد استشرى بعد في الأنفس •

لقد كانت الأمور في نظرهم صادقة تماما وان رأينــــا نحن عكس ذلك بمنظارنا المعاصر .

وكانت هذه العقيدة الدينية التي شملت كافة أنشطة الإنسان وشملت الكون عوله ، كانت تجد السند في سيادتها وفي استسرار الناسها عن التالين انفسهم .

فهم الآمرون بالمعروف وهم أيضاً البناسي عن المتعالدة ولذلك أثمرت الوحدة المرتباه والسين

المُعْوِّلُ الْنَظْامُ المختار والقيادة القدوة ) صنع الانسان المصرى

الباب الثاني

في القيادة التي انقادت لها الجماهير بالولاء والطاعة

ليس هناك عوامل لوحدة أى شعب من الشعوب أهم من وحدته حول قيادته الحاكمية .

ولو لم يلتف أعضاء خلية النحل حول ملكتهم لما كان هناك نحل أو عسل أو خلية وذلك للفرقة عن القيادة ٠٠

وهكذا بالنسبة لأى مجتمع بشرى ، فان فرقته عن القيادة الحاكمة بفكره وبقلبه وبضميره لن تثمر الا ثمرة الفرقة في الفقر والتخلف ·

ولفد نعمت مصر طوال عهود حضارتها بوحدتها حول القيادة الحاكمة ، ثم شقيت مصر بالفقر والتخلف طوال فرقتها عن القيادة الحاكمة ،

وفى عهود الحضارة المصرية نطالع أن مواصفات القيادة الحاكمية التى التف حولها الناس بفكرهم وسواعدهم وقلوبهم أن يكون الحاكم ، كما وصفه الوزير رخما رع ( أب وأم لجميع الناس ، وحيد فى ذاته لا مثيل له ) .

ثم هو أيضا القدوة في التمسك بقواعد الدين والأخلاق والقبانون والعدالة (والوطنية والفلداء ·

وقبل أن نتكلم عن بعض هؤلاء الأيطال المنافي المنافق والمنافق المنسير المصرى لآلاف من السنين فانه من الواجب أن المكرد أن معطس الموكد مسر وقيادتها المحاكمة والمسئولين عن كيان هذه الآمة التشابه أعمالهم في الدفاع عن مصر ضسية أى عدوان خارجي والمعين حدودها في المسرق والغرب والجنوب والشمال ثم في العمل على وحدة الشعب المحرى والحليبا حول عقيدة دينية وسياسية واقتصادية واجتماعية واخلافية واجافية واخلافية وا

ولا تكاد تُخَلُو سيرة معظم قيادات مصر من الجهد الذي بذله كل منهم للمحافظة على مصر وعلى شعبها من الغزو أو من التفكك شيعا وأحزابا ٠٠٠

ولقد قادوا الجيوش بأنفسهم معرضين حياتهم للهلاك دون أن يهنوا أو يفزعوا •

كما أنهم جميعا بذلوا الجهد الدائب في استخراج الكنوز من باطن الأرض في صحراء مصر الغربية والشرقية وصحراء سيناء حيث استخرجوا النحساس والذهب والأحجار الكريمة وأحجار البناء وغيرها مما كان يمثل قوة وثراء للدولة المصرية ٠٠٠٠

وكانت سفن مصر تمخر عباب النيل وشاطىء البحر الأبيض حتى الشام والبحر الأحمر حتى الصومال للتجارة والمقايضة مع الدول الأجنبية بالسلم المصرية ·

كما أنهم جميعا ، وابتداء من أقدم العصور ، كانوا يهتمون بالزراعة واستصلاح الأراضى وتوسيع رقعة الأرض الزراعية وتوفير الغذاء والكساء للنساس وبخاصة وأن الأجور كانت تصرف عينا ومن الناتج الزراعى بصفة أساسية .

وكثيرا ما تصور الآثار الملك وهو يمسك فاسا بيده معننحا برعة جديدة ، ثم كثيرا ما كانت الاحتفالات تقام بمناسبة افتتاح مدينة جديدة .

ويقول الملك أمنمحات الأول مؤسس الأسرة التانية عشرة : \_

كنت رجلا زرع البذور وأحب آله الحصاد

وحياتي في النيل وكل وديانه ٠

ولم يكن في أيامي جاثع ولا ظمآن ٠

وعاش الناس في سلام بفضل ما عملت وتحدثوا عني ٠٠٠ (٤٢) ٠

أما عن الصناعة فهي لازالت باقية حتى اليوم سوا في الاقمشية والملابس أو الأدوات المنزلية أو المباني والمنشآت أو أدوات الحرب والقتال ١٠٠٠ الخ ٠

وكلهم شجعوا ملكات الخلق والابتكار والتجديد حتى أن الملك زوسر أكسرم المهنسدس الحكيم ايمحوتب ، مصمم الهرم المدرج ، تكريما لم يحصسل عليه أحسد في عصره ٠٠٠٠٠

وكلهم أحسنوا اقامة شعائر دينهم وفق عقيدتهم الدينية في ذلك الوقت وبذلوا في سبيل ذلك كل جهد ومال ومنشآت ٠٠٠٠

وكان منهم من وصلت محبة الناس لهم الى مرنبة تفديسهم والاستمرار في ذكرهم عبر مثات السنين مثل الملك سنفرو ـ الذي طل الشعب المصرى يذكره بالغير لمدة سبعة قرون لأنه الرحيم ، المحسن ، المحبوب ـ كما كانوا يترنمون بوداعة أخلاقه وحلمه وعطفه على من حوله واستخدامه أرق الألفاظ عند المحديث معهم ٠

ويجمع المؤرخون على أن الشعب المصرى يتصف بميزة العرفان بالجميل وذلك لما لاحظوء عليه من تقديسه لقياداته القدوة رغم مرور مثبات وآلاف السنين على وفاتهم .

وقيل أن تتم وحدة ااوجه القبلي والوجه البحري سنة ٣١٠٠ ق٠م على أيدى الملك مينا ، تحققت هذه الوحدة قبل هذا التاريخ سنة ٤٢٤٠ ق٠م ٠

وعن القيادة التي حققت هذه الوحدة يتكلم المصرى ، لآلاف السنين بعد ذلك بكل احترام وتقديس ، فيقول عنهم ( المبجلون أتباع حورس ) بل ويرفعهم الى مصاف أنصاف الآلهة .

ويصفون قادة عهد الوحدة الأولى بالألفاظ التالبة : ـ

( هؤلاء اللفيف الأول من رهط العدول الذين ولدوا قبل أن يقسوم الصراع والصوت والتجديف والتقاتل أو التشويه المخيف الذي أوقعه ( حورس وست كل على الآخر ( أي تقاتل الأضوة والأقارب بسبب الحسسد والغيرة والطمع كما تحكي الأسسطورة ) •

كان هذا العصر في نظر الأجيال التي جاءت بعده بحوالي ألفي عام هــو عصر ( الاستقامة والسلام الذي لم يكن فيه موت ) (٤٣) .

وظل اسم ( اينحرت ) مقدسا ورفع الى مصاف الآلهة فاذا بحثنا عن معنى هذا الاسم بالهيروغليفية وجدناه يعنى أنه الذي يحضر البعيد ولا شك أن صاحبه كان قائدا من العهد القبلى وأخذ هذه الشهرة وهذا التقديس بسبب ما قدمه للجماعة من خدمات رغم بعد المشقية ...

وكل أمراء ما قبل الأسرات (أى قبل سنة ٣١٠٠ ق٠م) فملوك العصر العتيق (أى فى القرون الأربعة التالية لذلك التاريخ ) شجعوا ملكات الخلق والابتكار لدى الناس ) (٤٤) .

وقد ساعد على ذلك أن الناس طلوا أطول فترة على فطرتهم في الصدق والصراحة والأمانة حيث طلب مصر منعزلة عما جاورها في واحتها المستطيلة تحدها الصحراء من الشرق والغرب والبحر من الشمال والشلالات والصحراء من الجنوب، كما لم تتعرض لغزوات خطيرة في هذه المرحلة ٠

والمعروف أن المصريين اعتادوا رفع الكثير من قادتهم القدوة الى مصاف الآلهة ، مثل ايمحوتب مصمم أول بناء حجرى ضخم فى العالم ( الهسرم المسدرج ) والملك ممنفرو للذلك فان كثيرا من أسماء الآلهة المصرية هى أسماء الأفراد قدسوا لما قدموه من خدمات لهذا الشعب وكلها خدمات تتصف بالجدة وبالابداع ٠

وسنعرض بعض ما سمح لنا التاريخ بمعرفته عن أعمال القيادة القدوة ، سواه التي ارتفعت الى مصاف الآلهة أو تلك التي لم ترتفع الى هذه الدرجة .

#### ٠٠٠ ١٠٠٠ بيرع:

والمساواة بين الناس وفقا للقانون الذي سنه .

وكان الناس يقولون عنه ( لقه طريعية الماضغة عندوا يعدت المسطر وحطنت

هو مرشد الأمة المصرية ، وحاكمها العظيم ، وكأنت له المكانة العليا بين الآلهة ، وكان الناس يقولون عنه ( انك تنفق الليل في مركب المساء ، انك تستيقظ في مركب الصباح لأنك انت الذي يتغاضى عن الآلهة ولا يوجد اله يتغاضى عنك .

وفى عصر الأهرام كان يحتفل بسيادته في شله أن أنصر ، وهي الذي يعافظ

ان تصور اله الشمس ( رع ) كملك من ملوك مصر السابقين وكأب للملك الذي يتولى الحكم ، وكحاكم وزعيم للأمة وأنه لا يزال ثم ملكا متاليا . قد ترتبت عليه أعظم النتائج أهمبة على الدين ، ولقد انتقلت في يسر ، خصائص ملك مصر الدنيوي الى رع .

ان اله الشمس ( رع ) الذي أصبح نوعاً من انعكاس سماوي للحاكم الأرضى ، أتى للدين بأعظم فائدة ·

ان هذه الظاهرة هي بطبيعة الحال ، مجرد مثال رفيع في تخصصه . للطريقة النسقية التي صور بها الانسان لنفسه الهه بالوان من تجاربه الدنيوية(٤٥) .

وعلى كل حال فقد أصبح (رع) بما يمثله من الحكم بالنظام المقدس بعدالة وبمساواة هو القدوة التي يسعى للاقتداء بها كل من ولى حكم مصر

#### ۲ \_ اوزیریس:

أشهر معبودات المصريين القدماء ، ولم يقدسه المصريون فحسب ، بل غزا أفئده الكثيرين من شعوب البحر المتوسط وخاصة في بلاد الاغريق والرومان وهما في أوج حضارتهما • تروى أسطورته أنه كان بشرا عاش فوق الأرض وقاسي من شرورها وذهب ضبحية مؤامرة انتهت بقتله •

الا أنه استعاد الحياة بمجهودات زوجته التي دفعها الحب العميق الى عمل كل ما في وسعها لاحيائه ، فذهب هذا مثلا بين الناس وأصبح كل منهم يأمل في حياة أبدية ينعم فيها بعد الموت .

الا أن قصية أوزيريس حوت عناصر مختلفة يرجع بعضها إلى أقدم عصدور التاريخ المصرى • أى إلى العصر الذي بدأ فيه الناس يستقرون على شاطى النيسل وفي بعض مناطق الدلتا ، ولعل أولى المناطق التي ظهر فيها هذا المعبود كانت مدينة أبو جريتا بجوار سمنود في الدلتا ، ظهر فيها بعد أن أندمج في معبود اقدم منه اسمه ( عنجنى ) ترمز صفاته إلى الأصل الذي أوسى به يمشسل العاكم الذي يرأس مجموعة من البشر عاشب على تربية الماشية ويقبض بيمينه على عصا الراعي وبيساره على عصا ( النخخ ) ولقبه ( عظيم اقليمه ) •

مثل أوزيريس الراعي الحكيم ( الذي ما كاد يجلس على العرش حتى حرر الناس من حياة الهمجية وعلمهم الزراعية وشرع لهم القوانين وحثهم على التقوى واحترام الآلهة ـ ومن ثم جاس أرجاء البلاد لينشر الحضارة بين الناس أجمعين .

د وكان نجاح أوزيريس دافعا لأخيه ست على أن يدبر له مؤامرة ، فأمسس

بصنع تابوت فاخر تتفق مقاييسه تماما مع مقاييس جسم أخيه ، ثم دعا لفيفا من الناس ومعهم أوزيريس الى حفل كبير وعندما عرض عليهم التابوت أبدى الجميع أعجابهم به ودهشتهم لدقته وجماله ، فابتسم ست ووعد بأهدائه لمن يملأ جسمه فراغ التابوت ، فسارع الضيوف وأخذ كل منهم يضطجع فيه ولكن لم يتفق تماما في مقاييسه الا مع جسم أوزيريس الذي لم يكد يضطجع فيه حتى أحكم ست وأعوانه غطاء التابوت وربطوه بحبال ورموا به في النيل وحمله التيار الى البحسر العظيم (المتوسط) نم دفعنه أمواجه العالية الى شاطىء جبيل شهال بيروت حيث نبتت شخرة ضخمة احتوت التابوت في باطنها (٢٦) .

ولكن أيزيس ، الزوجة الوفية ، تمكنت من تنشئة حسورس ابن أوزريس وتهيئته للانتقام لأبيه واستعادة عرش مصر وخاض في سبيل ذلك معركة ضارية مع عمه فقد فيها عينه ٠

وكان تقى حورس البنوى موضوعا تعشق خيال الشعب أن يمعن فيه الفكر عندما سار للاطاحة بأعداء أبيه وينتقم من ست ، وكانوا يغنون لأوزريس ( لقد أتى حورس حتى يمكنه أن يعانقك ، لقد دعاه ( تحوت ) الى أن يرد الى الوراء أتباع ست أمامك ، لقد أحضرهم كلهم اليك ، وعن بكرة أبيهم ، لقد أرجع الى الوراء قلب ست أمامك لأنك أعظم منه ، لقد تقدمت قبله ، وخليفتك أمامه ، لقد درأى « جب عليفتك ، ولقد وضعك في مكانك ، لقد أحضر « جب » اليك أختيك الى جانبك ، انهما ايزيس ونفتس ، لقد دعا حورس الألهة الى عدوك الذى تقهقر أمامك ، لقد تعدير روايا ابنك حورس ، لقد أخذ عينه منه ، ولقد أعطاها لك حتى تستطيع أن تصدير روايا بها وتكون حيالة الم الأرواح ،

ر ولقد دعا حورس الى أن تلقى القبض على أعدائك وأنه يجب الا ينجوا أحد من بينهم أمامك ٠٠ لقد أمسك حورس بست ٠ لقد وضعه لأجلك تحتيك حتى يستطيع ست أن يرفعك ويرتعد تحتك كما ترتعد الأرض ٠ لقد دعا حورس الى أنه يجب أن تتعرفه في صميم قلبه دون أن يفلت منك ٠ أيا أوزريس ٠٠ لقيد انتقم حورس لك ، ( لقد أتى حورس حتى يستطيع تعرفك ٠ لقد ضرب ست لأجلك ٠ أنك أعظم منه ٠٠ أنه يعوم وهو يحملك ، لقد نحورس الى الوراء لأجلك ٠٠ أنك أعظم منه ٠٠ أنه يعوم وهو يحملك ، أنه يحمل فيك واحدا أعظم منه ٠ أنه يعرف أباه فيك ) ٠

ان معركة حورس مع سنت الله احتدم فيها القتال بعنف حتى فقد الآله الفتى عينه على يدى عدو أبيه ، وعندما أطبح بست واستعادها ( تحوت ) آخر الأمر ، فأن هذا الآله الحكيم بصنق على الجرح وشفاه مثلما اتبع نفس الأسلوب بعد ذلك بثلاثة آلاف سنة السيد المسيح وهو يتبع عادة شعبية معترفا بها .

والآن يبيعث حورس عن أبيه حتى أله يعبن البحر في سعيه حتى يقيم أباه.

s of the combines (no stamps are applica by registered version)

من بين الموتى ويقدم اليه العين التى ضحى بها فى سببل أبيه ، ولقد كان من جراء هذا الاخلاص البنوى أن عين حورس النى كانت فى ذلك الحين مفدسة وحسب ، أصبح يقدم لها الإجلال مضاعفا فى تقالبد ووجدان المصريين .

لقد غدت رمزا لكل تضحية •

وفى النهاية يعرض موضوع هذا الصراع على ملك مصر على محكمة الآلهة حيث يصدر الحكم لصالح أوزوريس وترجمته بأنه (صادق أو صائب أو عادل أو بار القول) •

وانتصر اوزريس وتسلم حكم مملكته من المونى بحت الأرض ، وكان كنصير وصديق للموتى ، انه طفر بمكانته العظيمة في الدين المصرى خاصة في الطبقات الشعبية وابتداء من أواخر الدولة القديمة حيث آمن كل فرد أن بعنه سبتم حتما بعد الموت كأوزوريس في مملكته ،

ولكن لا بد أن يستبين في الحال أن أسطورة أوزريس عبرت عن تلك الآمال والمطامع والمثل العليا التي كانت أكثر قربا الى حباة ورغائب هذا الشعب العظم ·

لقدنجسمت في ايزيس أنبل سمات وفاء الزوحة وادب الأمومة سمسا وجدت أرفع المثل العليا للاخلاص البنوى ، للتعبير عنها ، في قصة حورس ، ومن هذه الجماعة التي انتظمت أبا وأما وابنا ، حاك تخيل الدهماء من الشعب الوامق ، نسجا جميلا من المثل العليا للأسرة ، نسمو سموا عظيما على منل هذه المصورات في أي مكان آخر ، وفي أسطورة أوزريس ، وجد نظام الأسرة أقدم وأرفع تعبير له في الدين ، انعكاسا ممجدا للوشائح الارضية بين الآلهة ،

ان الكارثة وانتصار الدعوة الصادقة في النهاية ، الذين جاءا هنا في اسطورة عن الطبيعة هما وحي ، مؤثر في الروع ، بالوعي الخلقي العميق الذي كان ينظر فيه المصرى ، في عصر قصى الى العالم •

وعندما نعتبر فضلا عن هذا أن أوزريس كان الموزع الشفيق للخير الوفيسر والذى من يده السخية كان الملك والفلاح على السواء يتقبلان ما قسم لهما من رزق يومى ، وأنه كان ينظر هناك الى الخلف من ظل الموت ليوقظ كل من وقع في سبات ، ليس في آخره مباركة معه ، وأنه في كل جماعة أسرة كانت نفس الرغائب والمواطف التي وجدت تعبيرا عنها في الأسطورة الجميلة ، وهي بجارب كل يوم وكل ساعة ، عند ذاك يواتينا بعض السبب في ذلك الاخلاص العام الذي كان يحس به نحو الاله الميت .

كما تلاحظ في هذا العرض مدى عناية الآلهة ليس بحكم مصر فحسب ، بل بتحديد من يتولى الحكم وهذا هو اقصى ما يمكن تصوره عن الصبغة الدينية للنظم السياسية سواء على نطاق الدولة أو على نطاق الأسرة ،

ويشرح ذلك أحد النصوص ( ومما كان له وقع سى، فى قلب جب أن نصيب حورس كان معادلا فقط لنصيب سبت ( أى أن الأول اختص بملك الوجه البحرى والثانى بحكم الوجه القبلى ) • ثم أعطى جب ارثه لحورس ، هذا الابن لأول ولد ولد له ، ووقف حورس فى القطر ووحد هذا القطر ) •

وبهذا تغلب خورس في النهاية وأعطى حكم مصر وحدة بوجهيها القبلي والبحرى من الآلهة (٤٧) .

وأصبح الملك هو حورس ، ابن أوزوريس ورع بعد التوفيية والشمسى والمذهب الأوزيرى في نظرية واحدة في أواخر الدولة القديمة

#### ٣ ـ ايمحوتب:

من نوابغ البشر ، ولد وعاش بعصر في مستهل الألف الثالث ق م \_ وارتبط السنه باسم الملك زوسر مؤسس الأسرة الثالثة \_ بدأ حياته معماريا كابيه . ولم يقتصر نبوغه على العمارة ، بل امته الى نواح أخرى ، بل عد الها للطب عند اليونان بسبب مهارته فيه ، وقد اكتشف هذا الرجل فن البناء بالحجر المنحوت واقبل بكل روحه ، وبحماس شهديد على العلم ، ولكنا نعلم أن المصريين استخدموا الحجر المنحوت ، في تشييد مبانيهم قبل أيام ايسخوتب بعهد طويل ، منذ أيام الاسرة الأولى ، ولكنه صاحب الفضل في كونه أول من أقام مبان كبيرة الحجم من الحجر في مصر ، ولكنه صاحب بل وفي العالم كله \_ وأول من شيد المقبرة الملكية على هيئة هرم مدرج ، وأول من استخدم الحجر على نطاق واسم ، في تشييد المعابد ، وعلى الأخص العنصاص المعمارية ، التي كانت تبنى حتى أيامه بالطين ، أو بالبوص ، أو الخشب وفروع المعمارية ، التي كانت تبنى حتى أيامه بالطين ، أو بالبوص ، أو الخشب وفروع المسجر ،

كانت المقابر الملكية حتى آخر أيام الأسرة الثانية تبنى من الطوب اللبن ، على هيئة بناء مستطيل كبير الحجم ، يسميه الأثريون ( مصطبة ) لمشابهته للمصاطب اللتي يبنيها سكان القرى في مصر أمام بيوتهم .

ولكن ايمحوتب أدخل شيئا جدياياً عندما كارد تشهيد قبر زوس في سقارة على هيئة مصطبة كلها من كتل الأحجاد ثم أخلا يزيد عليها مصطبة فوق ألخذي ، حتى بلغ عددها سنت مصاطب ، وهو الهرم المدرج بسقارة ولم يكتف بذلك ، بل بني حول الهرم سودا ضخما بالحجر ، وبني في قاخل المسسور مجموعة هن الهيساكل والمبانى الأخرى ، وكلها من الحجر ، نرى فيها استخدام الحجر الأول مرة ، في بعض العناصر المعارية ، النح ،

وعرف روسر قدر مهندسه فاكرمه كل الاكرام ، وَوَكُولُ اللهُ المهم الوطائف في البلاد ، فكان مديرا لجميع الأعمال ، وكبيرا لكهنة مليوبولي المائل مهيرها

على الخزانة ، وبعبارة أخرى أصبح الرجل الأول في البلاد بعد الملك \_ بل وذهب في تكريمه الى أبعد من ذلك ، اذ كتب اسم مهندسه على قواعد نمائيله الملكية ، وهو شرف غير عادى ، ولم ينس المصريون ايمحوتب بعد وفاته ، فقد طل اسمه يتردد في كتابات الدولة الوسطى ويذكرون مع الاعجاب فضله وحكمته ، وأنه كان وزيرا لزوسر ، كما كان من عادة الكتاب في الدولة الحديثة ، اراقة بضع قطرات من الماء قربانا له قبل أن يبدأوا في الكتابة ، وفي أيام الأسرة ٢٦ أي بعد أكثر من ألفي سنة بعد موته ، زاد تقدير المصريين لنابغتهم وحتى الهوه وسموه ( ابن الاله يتاح ) وبنوا له معابد في جهات كثيرة من البلاد سوا، في منف أو في الصعيد ، أو في بلاد النوبة أو الواحات البحرية ،

وعندما زاد اتصال اليونانيين بمصر في القرن السابع ق٠م ووقفوا على ما كتبه المحوتب في علوم الطب ، أبوا أن يصدقوا أن مثل هذا النابغة يمكن أن يكون بشرا كسائر الناس ، بل هو اله ، وقالوا انه لم يكن الا ﴿ اسكليبوس ﴾ اله الطب عندهم الذي عاش في مصر في ذلك الزمن البعيد تحت اسم ايمحوتب(٤٨) ،

#### ٤ \_ تحوت :

وكان في الأصل الها للقمر وحاسبا للوقت والكاتب الأول الذي علم البشر العلم والكتابة (٤٩) ·

#### ه ـ حرخوف :

ـ وينطقه البعض ـ خوف ـ حر ـ كان حاكما الألفنتين في أيام الأسرة السادسة ورئيسا للحملات التي كان يرسلها الملوك الى الجنوب •

كان فى أولى حمسلاته الى الجنسوب فى مسحبة أبيه وكان ذلك فى أيام الملك (مرنرع) ويذكر بعد ذلك ثلاث حملات أخسرى روى فيها تفاصيل ما حدث له وما استطاع تحقيقه من نشر نفوذ مصر بين رجال القبائل الجنوبية وما عاد به من خيرات مثل العاج والأبنوس وريش النعام وجلود الحيوانات والكثير من الأعشاب الطبية .

وفي الحملة الثالثة اتخذ طريق الواحات وهو درب الأربعين المعروف مستخدما الحمير ووصل الى غربي السودان ( دارفور على الأرجع ) واستطاع في هذه الحملة المصول على قزم أحضره معه اذ كان ملوك مصر يهتمون بهؤلاء الأقزام اعتماما خاصا لكي يؤدوا رقصة ذات أهمية دينية ليدخلوا بها السرور على قلب الملك ،

قص حرخوف تاريخ حياته فوق الصبخر على أحد جانبي مدخل القبر ، وعلى المجانب الآخر نقش صورة من رسالة الملك بيبي الثاني الذي كان طفلا في ذلاله

الوقت كتبها بخط يده ، يحيى فيها الرحالة ويطلب فيها أن يضاعف يقظته لحراسة - هذا القزم ويسرع باحضاره اليه في العاصمة ( منف ) ويعده بأن يغمره بالهدايا لنجاحه في الحصول عليه •

ومن تاريخ هذا الرحالة وغيره من حكام أسوان أمثال ( ميخو ) و ( سابنى ). و ( بيبى تخت ) و ( باور رد ) نرى كيف اهتمت مصر منذ آيام الدولة القديمية بمعرفة الطرق المؤدية الى قلب القارة الافريقية وانشاء الصلات التجارية معها ومعرفة قبائلها وبلادها قبل أن يذهب اليها الرحالة الأوربياون في القرن التاسيع عشر (٥٠) ٠

# ٦ \_ يقول رمنوكا كبير كهنة منكا ورع ( ٢٥٢٨ ق٠م ) في نقش على قبره :

« أنى أقمت هذا القبر لأنى كنت مقرباً لدى الناس والملك ولم يحدث قط أن اغتصبت أى شيء من أى انسان لهذا القبر لأنى أذكر يوم الحساب في الغرب •

ُ هذا القبر مقابل أجور من الخبز والجعة التي أعطيتها للعمال الذين أقامـوه. تأمل ـ لا نزاع في أنى أعطيتهم أجورا من الكتان الذي كانوا يطلبونه ، وقد دعـوا الله لى من أجل ذلك ١٥١٥ ٠

ولعلنا فى هذه الكلمات التى أمر الرجل بكتابتها على قبره ننبين مدى خشية القيادة من الحساب عند البعث ومدى حساسيتهم فى اعطاء كل ذى حق حقه وذلك قبل أن يبعث الحق تبارك وتعالى سيدنا موسى رسولا بأكثر من الف عام ٠

#### ٧ ـ أونى ( القاضى والقائد ) :

أونى من الشخصيات الهامة في تاريخ الأسرة السادسة · عرفنا تاريخ حياته من لوحته التي عثر عليها في أبيدوس ·

ويذكر أوني أنه كان فتى يافعا عندما تولى أول وظيفة له فى عهد الملك بيبى أول ملول تملك الأسرة ( ٢٤٢٠ ـ ٢٤٠٨ ق٠ م ) ثم وصل الى منصب مدير الزراعة والمشيف على أراضي الملك ـ ووثق فيه الملسك بيبى الأول فقلده أعظم المناصب المفسائية وومنائية ثقته به إلى الحد الذى جعله يسند اليه اجراء تحقيق مع الملكة وغيرها من نساء القسر ، كما وكل اليه مهمة تكوين جيش عدد جنوده عشرة آلاف جمعه من بغلاة المبوبة ومن جميع بلاد الصعيد ابتداء من الفشن فى الجنوب حتى أطفيح فى الشمال ـ ويفتخر القالد الشاب بأن النظام كان سائدا بين جنوده وأن أحدا منهم لم يغتصب شيئا مهما قلت قيمته من أى فرد من الناس ـ ويذكر أنه أحدا منهم لم يغتصب شيئا مهما قلت قيمته من أى فرد من الناس ـ ويذكر أنه قد ذلك الجيش الى بلاد فى الشرق من مصر ونجع فى القضاء على الخارجين على قد ذلك الجيش الى بلاد فى الشرق من مصر ونجع فى القضاء على الخارجين على النظام من أهلها وأعاد الهدوء اليها وتغنى بجمالها ووفرة أشجار التين وكروم العنب فيها مما يدل على أن تلك الحملة لم تكن ضد بدو سيئا وانها كانت فى فلسطين .

ويذكر اونى حملة اخرى جهز لها جيشين سار احدهما بطريق البر والثانى بطريق البحر \_ وكان اونى نفسه مع الاسطول الذى رسا عند مكان يحمل جهز انه عند حيفا فى سفع جبل الكرمل ثم توغل الجنود بعد ذلك الى الداخل ، حيث اتصلوا بالجيش الآخر ، وأتموا مهمتهم بنجاح ، وقمعوا ما كان فيها من عصيان \_ ويتضع لنا من هذا المصدر التاريخي ، صلة مصر بغربي آسيا فى تلك الأيام ، ويجب أن لا يغيب عن ذهننا أن تلك الحملات فى ذلك العهد لم يكن هدفها اخضاع البلاد سياسيا لحكم مصر ، بل انها لم تتعد أن تكون حملات لحماية طرق التجارة وتأديب المعتدين على قوافلها اذ أن مصر كانت قد بدأت منذ الاسرة الخامسة سياسة توسيم نطاق صلاتها التجارية بالبلاد المجاورة ،

ولم يستمر أونى فى نشاطه كقائد حربى بعد موت بيبى الأول حوالى عسام ٢٣٨٠ ق٠ م ولكن ابنه الملك مرنرع لم يهمل شأن الرجل المحنك وأراد الاسستفادة من خبرته وحسن ادارته فعينه حاكما للصعيد ، وكان يطلب منه من آن لآخر ، أثناه قيامه بذلك العمل ، أداه مهمات خاصة ، مثل احضار الجرانيت اللازم لبناه هرمه ومعابده من محاجر أسوان والمرمر من محاجر حتنوب وآخر عمل عام قام به هـو شق خمس قنوات فى صخور الشلال لتسهيل الملاحة \_ ويفتخر بأنه أتم ذلك فى عام واحد ، وأن الملك مرنرع ذهب بنفسه ليرى تلك القنوات بعد الانتهاء منها وأن زعماه المنطقة ، وزعماه بلاد النوبة قدموا للملك ولاهم .

ويختم أونى لوحته بقوله أن ما ناله من تكريم وتقدير فى حياته لا يرجيع الا إلى مزاياه الشخصية فقد نشأ عصاميا وأنه كان دائما حائزا على رضياء جميع الناس وعاش محبوبا من أبيه وأمه (٥٢) ·

### ٨ ـ بتاح حتب : .

(كان وزيرا للملك زدكارع \_ اسيس ) من ملوك الاسرة الخامسة ، الذي عاش حوالي عام ٢٣٨٠ قبل مولد المسيح ، وله قبر معروف في جبانة سقارة ، وسبب كتابة بتاح \_ حتب للبردية التي سنتكلم عنها فيما بعد ، هو احساسه باقتراب الشيخوخة اذ بدأت الآلام تجد طريقها الى اعضاء جسده ( والغم ساكت لا يتكلم ، وضاقت العينان وأصاب الصمم الأذنين ، والقلب كثير النسيان ولا يذكر ( ما حدث ) بالأمس ، ان العظام ينتابها الألم في الشيخوخة ، وينسد الانف ولا يستنشق الهواء ، القيام والقعود يستويان فكلاهما يؤلم ، واستحال الحسن الى قبيح ولم يعد لشيء مذاق ، ان ما تجلبه الشيخوخة على الانسان هو أن تجعله يخطى، في جميع الأمور ،

ويطلب الوزير من سيده ( الملك ) أن يأمر بأن تكون له ( عصا للشيخوخة ) وذلك بتعيين أبنه في وظيفته فأجاب الملك سؤاله وأمره بأن يعلمه حتى يكون مثالا الابناء العظماء ،

وكان هناك اقبال كبير من المصريين على نصائح بتاح \_ حتب لولده (حتى تنفتح الأبواب أمام النشىء المهذب فبصل الى أعلى وظائف الدولة ) 🖈 .

كما تصلح تعاليم ( بتاح \_ حتب ) لاتخاذها دليلا على ازدياد طموح الأفراد ، وكعامل من العوامل التي ساعدت على ايجاد اللا مركزية في الدولة القديمة .

ويلح ( بتاح - حتب ) على ابنه أن يبذل كل ما في وسعه من جهد ليتقدم في الحياة ، وأنه يمكنه أن يحصل على ما يبغيه ، باتباع القواعد ، ولكن القواعد ذاتها ، تتطلب من الأفراد ألا يكونوا ممن يقلدون غيرهم بل يكونوا هم البادئين بالعمل ، ويستطيع كل رجل طموح أن ينال الثروة والمركز والاحترام ، اذا كان ممن يكيفون أنفسهم في العمل ، وفق الأنظمة الادارية والاجتماعية المتعارف عليها ، وأن يؤدى ما تتطلبه هذه الأنظمة من الاجتهاد والأمانة ، فنظام هذا الكون أعد مكانا لمواهب الرجل الجكيم الذي يذكرونه دائما لتمييزه من الرجل الجاهل ، أما الهدف الذي كالوا يضعونه أمام أعينهم ، فهو الفائدة الدنيوية فقط ،

والى قواعد حقسن الحديث ، وهي السياء المقيدة لمن يتبعها ، وضارة لمن يهملها » ولا قواعد حقسن الحديث ، وهي السياء المفيدة لمن يتبعها ، وضارة لمن يهملها » ألم المرجل العاقل مبكرا في الصباح ، ليعد نفسه ، ولكن الرجل الأحمق يقوم أسكن ، لكي يلهو لنفسه » « إذا استمع الابن لما يقوله له أبوه ، فلن يفسل في مسل يقوم به ، وسينال تقدير الموظفين ٠٠ أما الأحمق الذي لا يستمع فلن يسمع شيئا ، فهو يرى الحكمة والجهل سواء ، ويرى المكسب مثل الخسارة ، انهم يؤنبونه على كل ما يفعل ، ويرون فيه عيبا كل يوم ) ٠

ويجمع النص بين طلب اتباع الارشادات التي كتبها الأقدمون ، وبين تشجيع المجهود الشخصي ، لأن حكم الماضي تترك مجالا ليظهر فيها الفرد قدرته ، وفي أكثر من مكان لهذه التعاليم ، نرى رفعا لشأن الفصاحة المفيدة ، وأن الانسان يجب أن يعرف كيف يتكلم فيكون لكلامه أثر حسن ، وألا يتكلم الا بالقدر المطلوب ( اذا كنت شخصا ذا مكانه ، شخصا يدعى لمجالس سيده ، فادع قلبك لفعل الحبر ، وتكل فقط المال كنت شخصا يدعى لمجالس سيده ، فادع قلبك لفعل الحبر ، وتكل فقط المال من عادي خلال الذي يتبعد عليهم ، في المناس من يعتبد عليهم ، في المناس على المن ، فكن ممن يعتبد عليهم ، لقد فرضه حسي حالياً لل ، ولا تند عليه أن يؤدي الانتسان ما يلزم من ولا تزد عليه ، أن يؤدي الانتسان ما يلزم من اقل ولا تزد عليه ، أن يؤدي الانتسان ما يلزم من احترام الما كان ممارضه أرغي منه ولا أن يأون متسانحا لطائفا مم من هم اقل

<sup>(</sup>١٣) ، تاريخ الحفقارة المشرية من المجلم الأول من ألمُ أَلْهُ مَن الله المنهج العقيد العمرية مد تاليف مجوعة من العلم .

منه ، ولكن يجب أن يواجه المساوين له بالحزم اللازم ) • ( لا تتوار ، ولا تلتزم الهيمت عندما يسيء في كلامه ، فسيكبر السامعون عندئذ كلامك ، وبصبح سمعتك حسنه في رأى الموظفن . ( ويجب أن لا يقف الإنسان عند حد في تطلعه الى بحسين مركزه ، فما من انسان استغل كل ما في شخصيته من مواهب ) • ( لا نجعل قلبك ينتفخ بسبب علمك ، ولا نبالغ في نقدير نفسك ، لانك رجل حسكيم ) • قلبك ينتفخ بسبب علمك ، ولا نبالغ في نقدير نفسك ، لانك رجل حسكيم ) • ( وبحدث مع الجاهل كما تتحدث مع الحكيم ) • ( لا يمكن أن يصل أحد الى آخر حدود صياعته ، ولا يوجد صيانع يهيئون له ما يظهر به مقدرته الكاملة ) ( أن الفصياحة أكثر ندرة من الزمرد ومع ذلك يمكننا أن نجيده) مع الخادمات اللاتي يجلسن على حجر المسن ) •

ان النزام مبادى، الماعت (العسدالة والمعاملة الصحيحة والمحق والصسدق والأمانة) يأتى بما يطلبه المرء من جزاء ، سواء في انماء ثروته أو في تقدم مركزه)، (اذا كنت رئيسا وتحت سلطتك مصالح الجمهور ، فاختر لنفسك من الأفعسال احسنها ، حتى تكون تصرفاتك خالية من الخطأ) ، ان ماعت عظيمة (العدالة والمعاملة العسحيحة والحق والصدق والأمانة ) وأثرها خالد ، ، ، والويسل لمن يجترى، على قوانينها ) ، (انها الطريق السوى الذي يجب أن يسير عليه كل من يجترى، على قوانينها ) ، (انها الطريق السوى الذي يجب أن يسير عليه كل من يعرف سبيله ، ولم يوصل السوء يوما فاعله الى مأمن ، وربما تمسكن الانسان بالغش من الحصول على المال ، ولكن قوة ماعت هي الباقية ، ويحق للانسان أن يقول سانها كانت عتاد أبي من قبل ) ،

ان تعلیق (ماعت) فی شئون الحیاة الیومیة ، وفی الأمور ذات الطابسے الرسمی ، کانت سیاسة عملیة ناجحة ، فقد کان اقبال القاضی بوجه ملی بالعطف علی سساع الشکوی ، آکثر أهمیة من اتخاذه اجراء کاملا حاسما ( اذا کنت ممن یسعی الیهم الناس بالشکوی ، فکن هادئا عندما تستمع الی ما یرید الشاکی آن یقوله للک ، لا تصده ، قبل آن یفرغ کل ما فی نفسه ، أو قبل آن ینتهی من قول کل ما جاء من أجله ، فان الشاکی یحب الاهتمام بقوله ، آکثر من تحقیق ما یطلبه من ولیس من الغروری آن تنفذ له کل ما جاء فی شکواه ، ولکن حسن الاستماع الیه یریح قلبه ) ، ( اذا أردت آن یکون سلوکك حسنا ، وأن تباعد بین نفسك وبین الشر ، فاحذر من الجشع ، فائه موض وسقم ولا دواء له ، ومن المستحیل آن یجد صاحبه صدیقا ، اذ یحیل حلاوة الصدیق آلی مرازة ، ویبعد الشخص المخلص یجد صاحبه صدیقا ، اذ یحیل حلاوة الصدیق آلی مرازة ، ویبعد الشخص المخلص عن سیره ، بل آئه یسی الی الأب والأم والاخوة ویسبب طلاق الزوج ) ، ( لا تکن طماعا ، ولا تأخذ الا نصیبك ) ،

كان الاتجاه العقائدى للشعب المصرى حتى أواخر الدولة القديمية في أن الأمانة سياسة ناجحة توصيل صاحبها الى رضياء الملك واستحسان أصيدقاء الشخص ، كما أنها توصله أيضا الى الثروة ١٠(٥٣) .

converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وكانت تعاليم بتاح \_ حتب التي لم نعرض منها الا بعض فقراتها ، تمثل الدستور الذي يتجه الى تنفيذه الناس عن عقيدة وعن اقتداء بقيادتهم القدوة •

بقول بتاح حتب ( ما أجمل طاعة الابن ٠٠٠ ان الطلاعة هي خير ما في الوحود ) ٠

ومن هنا كانت الوحدة فالتعمير والرخاء والعدالة والطمأنينة والحضارة التي استمرت آلاف السنين ولأطول فترة عرفها تاريخ الحضارات ·

وحول أمثال هذه القيادة المتمثلة لهذه النظم في تصرف الها التف الشعب المصرى واقتدى بها ·

# الباب الثالث

في ثمرة النظم الختارة والقيادة القدوة

بسيادة ( الماعت ) •

أى بسيادة القانون بدعامة الصدق والصراحة والأمانة والشجاعة تحققت العدالة ( والثقة بين الناس ) •

فاطمأن الناس على أنفسهم وعلى أرزاقهم وعلى عقائدهم ٠

عتحققت الوحدة التي حقق بها الانسان المصري رخاءه وحضارته ٠

وفى هذا يقول ول ديورانت ( ان الحضارة تبسد حيث ينتهى الاضطراب والقلق ، لأنه اذا أمن الانسان من الخوف ، تحررت فى تفسه دوافع التطلع وعوامل الابداع والانشاء ، وبعدلذ لا تتفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضى فى طريقه الى فهم الحياة وازدهارها(٥٤) .

وعلى هذا يكون النتاج الحضارى الذى حفقته مصر فى هذه المرحلة دليلا آخر ، يضاف الى سيادة الماعت ، على توافر الاطمئنان فى النفس المصرية مع ما يعنى ذلك من المتفاه الخوف والاضطراب والقلق .

ولَقَد ساعد على احساس المصرى بالاطمئنان ( عدم تعرض بلاده لأى خطر خارجي ، كما لم تتعرض مصر لأى حروب داخلية في عصر الدولة القديمة ) .

وفى هذه المرحلة لم يكن الانسان المصرى مطمئنا على نفسه وعلى أرزاقه وعلى عقيدته فى الحياة وبعد المات فحسب ، بل أصبح واثقا من نفسه مستبشرا بالحياة الدنيا وبالحياة الآخرة ،

وان ما يظهر لبعض الناس من اهتمام المصريين ، بامر الموت ، وعنايتهم بما يضعونه مع الميت من أثاث وأدوات وما يهتمون به من العناية بخدمة أرواح الموتى ، يضعونه مع الميت من أثاث المصريين كانوا شعبا صوداوى الطبع ، تتسلط عليه فكرة الموت ويقضون أثناتهم في حزن وهم ، يعدون أنهسسهم لليوم الذى تنتهى فيه من المعلم في المعلم من ذلك الرأى ومعادعته ، والمن وقوم لا تكل ، في الكار الموت ، ومعادعته ، والمن وقوم المعلم في المعلم من ذلك ، ومعادعته ، والمن وقوم المعلم في الم

ففى مناظر المقابر لا نلمح كثيرا من مناظر الدفن أو الطقوس الدينية الجنازية ، ولكننا نراهم يكثرون من مناظر سرورهم بالمحصول الوفير ، ومناظر شعفهم بالطبيعة

ولكننا نراهم يكثرون من مناظر سرورهم بالمحصول الوفير ، ومناظر شغفهم بالطبيعة واستمتاعهم بالصيد ، وما يجدونه من لذة في الولائم والألعاب ، هذه هي الحياة ، وهذا هو السعى الحثيث للحصول على حياة أجمل وأعم خيسرا ، لم يكن أولئك الناس موسوسين ، سوداويين ، يعيشون في خوف ممقوت ، بل كانوا قوما آمنوا بأن يحيوا حياة كلها بهجة وطمأنينة ، تملؤهم الثقة بأن الآلهة كانت سمهر عليهم للعناية بهم ، وخاصة ذلك الاله الذي كان يعيش وحده على الأرض ، وكان ملكا عليهم(٥٥) ،

ولقه كان المصرى مستبشرا ومتفائلا وواثقا من نفسه ومحبا للاستمتاع بالحياة بعد أن توصل الى تفسير لكل ما يحيط به والى الايمان بنظامه فى الحياة وبعسد المبات •

وفى هذه الأجواء المطمئنة والتى توافرت فيها للانسان احتياجاته الماديـــة والغريزية (حسب مفهوم العصر) وفى حماية النظم المقدسة للمعــاملات توفرت التربة الخصبة لبروز ملكات الخلق والابتكار لدى الآكفاء من أبناء هذا الشعب .

وذلك أن الحضارة باعتبارها نتاج ملكات للخلق والابداع في شتى المجالات لا توجد الا في أجواء يسودها الاطمئنان والاحساس بالأمان على النفس وعلى الأرزاق وعلى الفكر الحر .

أما الفقر والتخلف فهو النتاج الطبيعي للقلق والتوتر بسبب ما يصيب النفس أو الأرزاق-أو العقيدة أو الفكر ·

## ١ \_ في ايجابيات الشخصية المرية:

ظلت الشخصية المصرية على بداوثها ( وبدائيتها ) حتى سنيسة ٦٠٠٠ ق٠م. تاريخ الاستقرار على الأرض بعد توقف الأمطار وظهور وادى النيسسل واكتشاف الزراعة ٠

وبعد أن حدد النيل مجراء وظهرت الصحارى عسل الجانبين ( واحتجزت ) القبائل الأولى لتواجه مصيرها في انشاء مصر لأول مرة واعدادها للزراعة ولاستئناس الحيوان فان هؤلاء الرواد احتفظوا بأخلاقهم وطباعهم التي كانوا عليها قبل الاستقرار على الأرض •

واستمرت هذه الطباع والأخلاق تتطور بطريقة مصرية خالصة حتى أواخس الدولة القديمة حيث سمع انعزال وادى الليل عما جاوره من بلاد وعدم تعرضه لغزوات ومن ثم عدم اختلاطه بالشعوب المجاورة ، بالاحتفاظ بالشخصية المصريك وأخلاقها وعاداتها لأكبر قدر من الزمان ( ولسل كورت لائجه لم يخطىء كثيرا عندما

أدعى أن مصر ، فى واقع تاريخها القديم ، لم تخرج عن العصر الحجرى حتى آخر أيامها · ·

وهذا يفسر شدة نمسك المصريين بالماضى وحرصهم عليه ، برغم كل مظاهس التحول والتطور التي تلوح على سطح حياتهم(٥٦) ·

ولقد سمح انعزال الشعب المصرى في وادى النيل الأدنى بعد انتقاله من مرحلة البداوة الى مرحلة الاستقرار الزراعى ، مع شدة تمسكه بالماضى وحرصه عليه ، الى استمرار تمسكه بتقاليده ومنها طباع الصدق والأمانة والصراحة التي تتسم بها المجتمعات الفطرية .

( فالخيانة بصفة عامة تنشأ مع المدنية واختلاط الشعوب بعضها ببعض ، لأنه في ظل المدنية يزداد المجال الذي يتطلب دهاء السياسة اتساعا ، اذ تزداد الأشياء التي تغرى الانسان بالسرقة ٠٠ فاذا ما تقدمت الملكية بين البدائيين جاءهم في أثرها الكذب والسرقة (٥٧) ٠

كما استمر المصرى ، في هذه المرحلة ، على أخلاق التعاون مع الجماعة المصرية ، وانتمائه اليها ، امتدادا لتعاونه مع القبيلة وانتمائه اليها ،

ثم أضفيت على هــذه الأخلاق ، القدسية الدينية لتصبح هي نفسها ما تأمر به الآلهة •

فالشخصية المصرية ، في هذه المرحلة ، تتسم بالصدق والصراحة وهذا يعني الشباعة وانتفاء الخوف ووضوح الرؤية ·

وهذا هو الذي كان سائدا بصفة عامة ٠

وقد نجد فى بعض تصرفاتهم ما هو كذب صريح بمفهوم العصر ( ولكن يجب علينا أن نضع فى أذهاننا أن تلك الحالات كانت صادقة فى نظرهم ، وموافقة لما كانوا متعارفين عليه فى تلك الأيام )(٥٨) ٠

والصدق والصراحة ووضوح الرؤية والشجاعة في التعبير هي الدعامات الوحيدة لسيادة القانون والنظام فالعدالة \_ فاذا انهارت هذه الدعامات وحل محلها الكذب والخبث والخوف انهار القانون والنظام وتفشى الظلم والفوضى والفقر .

أما عن انتماء المصرى لوطنه ولعشيرته ولعقيدته الدينية ولحضارته ولنظامه فيكفى أن المصريين كانوا يعتبرون أنفسهم وحدهم الناس أما غيرهم من الشعوب فهم دون ذلك -

وسنتكلم عن بعض ايجابيات الشخصية المصرية في هذه المرحلة ٠

# في الروح العلمية (٥٩) :

انه من اللافت للنظر أن السحر أو اللجوا الى الغيبيات لم يكن منتشرا في مصر في هذه المرحلة •

ومصر صنعت نفسها بالفكر العلمى الخلاق فى شتى المجالات وبسرعة أدهشت. العالم ودون اعتماد على قوى غيبية ودون اعتزار بعجز امكانيانها عن نحقيق أطماعها ، اذ كانت تغلب الروح العلمية على الشخصية المصرية ،

( وعلى سبيل المثال ، فقد جاء في بردية ادوين سمث الجراحية والتي كتبت في الدولة القديمة ما يوضح تماما صورة كاملة للروح العلمية لدى الجراح ( المصرى ) القديم وليس في هذه البردية على كترة ما بها من طرق العلاج والملاحظة ووصف لوظيفة أعضاء الجسم الا القليل من السحر وعلى سبيل المثال كان المريض يشكو من كسر مضاعف في الجمجمة نتج عنه شق جزئى في أحد جوانب الجسم .

يسيل منه دم ، ومن الجائز أنه لم يستطع تشخيص الحالة لأن حسف الكسر في الجمجمة الذي لم يره سبب شللا في العنق والكتف واليد والرجل في ناحيه واحدة من الجسم فقط • وقد اعترف الجراح بأنه لا يستطيع مداواة هذا الكسر ، وكـل ما استطاع أن يوصى به هو اتباع الراحة واستمرار الملاحظة ، ولكنه مع ذلك يكتب هذه الملاحظة الغريبة ( ويجب عليك أن تفرق بينه وبين شخص أصيب بشيء يدخل من الخارج ، فهو شنخص لا يستطيع تحريك رأس شبوكة الكتف وأطافره أصبحت في يده ، بينما يتساقط الدم من أنفه وأذنيه ، ويشكو من تصلب في عنقه ) • ففي هذه الفقرة ينكر الجراح أن هذا الألم الخفى المروع كان نتيجة لضربة ( أصسابته من الخارج ) فما الذي يعنيه من ذلك ؟ • من حسن الحف أنه توجد جملة كتبت للتعليق هذا نصها ( أما عن الشيء الذي يدخل من الخاوج ) قانها تعنى النفس أو الربح الذي ياتي من اله خارجي أو من الموت وليس دخول شيء مما هو في جسده ) وبعبارة أخرى فان انجراح لم تؤثر على عقله أعراض تلك الحالة الغريبة فتجعله ينحرف عن روحه العلمية غير المتميزة ، فقد قال ان تلك الظواهر كانت طبيعية وليسبت من فعل قوة الهية أو شبيطانية ٠ فان الكسر الذي لا يراه والشلل الجزئي نتجا من اللحم والدم من آثر ضربة مادية ، وليس من ﴿ ربح يأتي من اله خارجي أو من الموت ) ٠

ثم الروح العلمية التي بنيت على قوة الملاحظة والصبر في التأمل والتجارب التي أدت بهم الى اكتشاف التقويم ذي الثلاثمئة وخمسة وستين يوما ·

واذا رجعنا الى العمارة فاننا نلاحظ أن الأهرام ومعابد الأهرام التى شيدت فى العصر المبكر كانت تبنى بكثير من الدقة والعناية أكثر من مثيلاتها التى شيدت فى العصور الأخيرة من الدولة القديمة بل وفيما تلا ذلك من عصيور ، ولنضرب مثلا بالهرم الأكبر الذاى شيد فى أوائل الأسرة الرابعة فهو كتلة هائلة من الأحجار التى

قطعت على خير ما يمكننا أن نتصوره من الدقة · وهنا نجد ستة ملايين وربع طن من الأحجار مع أحجار الكساء الخارجي التي يبلغ وزن الواحد منها طنين ونصف طن في المتوسط ، ومع ذلك فان أحجار هذا الكساء نحتت وسويت على أدق صورة وكانت اللحامات بين الأحجار لا تزيد عن جزء من خمسين من البوصة (أي نصف ملليمتر) وهو تدقيق في أناقة الصناعة جدير بحرفة الصياغة · ولم يزد معدل الخطأ في ضبط الضلعين الشمالي والجنوبي عن ١٠٠ في المائة والضلعين الشرقي والغربي عن ١٠٠ في المائة .

وأقيمت هذه الكتلة من الأحجار على أرضية من الصخر مهدوها لهذا الغرض فلم يزد الانحراف فى الزاويتين المتقابلتين عن ٢٠٠٤ فى المائة فقط عن الزاوية الحقيقية ، وليس فى مقدورنا أن نتوقع من أى صانع مدقق مهما كانت مهارته أن يفعل شيئا خيرا من ذلك ،

· وتكشف لنا هذه الأرقام المجردة عن ولاء ومحبة للعمل المادى الذي يؤدونه فوق ما تستطيعه طاقة البشر ) ·

وكل هذا يتم فى ظل الأنظمة الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعيك المختارة والمحبوبة من الناس ودون اكراه من أحد ودون الهروب الى السحر والغيبيات •

ولا نجد في تعاليم بتاح ـ حتب أى نصيحة بلجوء الانسان للسحر أو التواكل ، فكلها تعاليم مادية لتحديد أفضل الطرق الأخلاقية لوصول الانسان للثروة وللموقع الوظيفي الممتاز .

ومثال آخر عن الروح العلمية العملية التي سادت منذ ما قبل الأسرات حتى أواخر الدولة القديمة ما جاء في علم اللاهوت المنفى •

فقد كانت هناك مسالتان: أولاهما ، من أين أتى أتوم ( الخالق ) والثانية ما هو السبب في خلق العالم ، وبعبارة أخرى كانوا يبحثون عن ( الجوهر الأول ) خقالوا في تلك الرسالة أن بتاح اله منف كان لسان الآلهة ( وعقلهم ) أى الفكرروالارادة والعاطفة ،

فبواسطة تفكير القلب ( الفكر والارادة والعاطفة ) وتعبير اللسان ، ظهر في الكون أتوم نفسه وجميع الآلهة الأخرى •

وهذا الرأى الذى يوضح لنا مبدأ معقولا يبرر خلق العالم هو أقرب ما وصل اليه المصريون من المذهب الخاص بالكلمة (في البداية كانت الكلمة ، وكانت الكلمة مع الله ، والكلمة هي الله ) وذلك كما جاء في الانجيل ( الكتاب المقدس \_ العهد الجديد ) .

وفى القرآن الكريم ( انما أمره اذ أراد شيئا أن يقول له كن فيكون ) • ونعود الى علم اللاهوت المنفى •

وهذا الفكر المبدع الخلاق الرائد قد كتب منذ ألفى سينة قبل اليونان وقبل العبرانيين بالفي عام ·

ولقد كان تفكيرا شاهقا في سموه ، ولم يستطع المصريون في جميع عصورهم ان يصلوا الى علوه في جميع عصورهم فضلا عن أن يجتازوه وهذا يثبت بدوره أن مصر اخرجت خير ما عندها في أول أيام تاريخها •

## في الايجابية والمادية:

لم تكن الشخصية المصرية صلاحة صريحة شجاعة حرة تتجه اتجاها علميا فحسب ، بل كانت أيضا شخصية عملية تتجه الى كل ماهو مفيد ماديا .

( ولقد وصف أفلاطون المصريين بأنهم محبون للثروة ٠٠ ولكنا لا نعدو الحقيقة ان قلنا ( والكلام هنا لول ديورانت مؤلف قصة الحضارة ) ان المصريين همم أمريكيو العالم القديم ٠ فهم قوم مولعون بضمخامة الحجم ، يحبون المبانى الفخمة الكبيرة ، وهم مجدون نشطون جماعون للثروة ، عمليون حتى في خرافاتهم الكثيرة عن الدار الآخموة ) ٠

لذلك فنحن تلاحظ في نصائح الحكيم ــ بتاح ــ حتب أنها تنصب على كيفيــة الوصول الى الشروة والمركز المرموق .

كما كان الثراء والمركز الاجتماعي ينتقل مع الانسان في آخرنه ، ومن ثم كان هذا هو نفسه ما تأمر به الآلهة ،

وفى مجتمع تكتل فيه جميع المصريين يدا واحدة وفكرا واحدا وعقيدة دينية سياسية اقتصادية اجتماعية واحدة لانشاء مصر من العدم والوصول الى كافة العلوم والمعارف اللازمة لاقامة الدين واشهاع حاجات الدنيا المتجددة كان لابد من ترك

الانسان على سجيته في التعبير عما في نفسه بصدق وبصراحة حتى يقدم عطاء الفكر الرائد في شتى المجالات •

ولذلك فقد كانوا يقدرون الفصاحة ويحضون على الحكمة فيقول بتاح ـ حتب ( تكلم فقط ( أمام رئيسك ) اذا كنت تعرف حل المشكلات ، انه فنان صحيح ذلك الذي يستطيع الكلام في مجلس ، فان ذلك أصعب من أي عمل ( آخر ) ·

وبهذه الدعوة الى تقديم الحلول والاقتراحات تقدمت مصر وأعطت للعالم باكورة حضم المعالم باكورة حضم المعالم باكورة

ويقول بتاح \_ حتب ( تمسك جيدا بالحق ولا تزد عليه ، ٠٠ يجب أن لا تتوارى. ولا تلتزم الصمت عندما يسىء محدثك في كلامه ( ان كان مساويا لك ) ٠

ويقول ( ان الفصاحة أكثر ندرة من الزمرد ٠٠٠ ) ٠

ولقد كانوا قوما نشطين ، مجدين ، قال عنهم شمبليون ( لقد كانوا يفكرون كما يفكر الجبابرة الذين تبلغ قامة الواحد منهم سنة من الأقدام ) (\*) .

ففى العصور الأولى من كانت البلاد فى حاجة الى خصدمات الرجال ذوى المفدرة الذين يعتمد عليهم ففى مثل تلك العصور يمكن الحصول على الصناع من بين الفلاحين ويصبح خدم المنازل عمالا موثوقا بهم وصناعا ماهرين وهؤلاء العمال الحاذقون يكافأون بالممتلكات والوظائف والميصرات وبدلك يدخصلون فى زمصرة الارستقراطية ف

ولدينا الأدلة من الآثار التي تحكى (كيف تيسر لأشخاص من عامة الشعب. أن ينجحوا في التقدم في مجرى حياتهم وكانوا أصلا من المغمورين ) ·

( ولقد كان النضوج المفاجى، الباهر للحضارة المصرية ، فى الأسر الأربعة الأولى ، سببا فى ظهور أعظم الكفايات ، من بين الأفراد المصريين ، كانت الأمة تخطو نحو الأمام سياسيا واقتصادية وماديا وفنيا وثقافيا ، وكان هذا التقدم جماعيا ، ولكنه كان يتمثل فى شخص الملك ، فأدى ذلك فى البداية ، الى الاعلاء من قوته ومجده ، ولكن هذا التقدم تطلب المجهودات الفردية ، من كل شخص ذى موهبة ، أو قدرة ، أو ذكاء ، أو طموح ، ولما تقوت الدولة وانتظمت أمورها ، أصبحت فى حاجة الى عدد كبير من الموظفين المقتدرين الذين يمكن الاعتماد عليهم ، ولما زاد عدد وظائف الحكومة ، واتسع مجال نشاطها ، كان على الموظفين أن ينفذوا ما يكلفهم به الملك ، وحسب ما يرونه هم أنفسهم صالحا ، أى أن تلك القوى المتجمعة ، التى كانت تعمل لتأييد حكم الملك المطلق ، كانت تنشىء فى الوقت نفسه ، قوة منحرفة مضادة بعيدة لتأييد حكم الملك المطلق ، كانت تنشىء فى الوقت نفسه ، قوة منحرفة مضادة بعيدة

<sup>(</sup>大) ولديورانت ـ قصة الحضارة ـ الجزء الثانى من المجلد الأول ـ الطبعة الرابعة ـ لجنة التأليف والترجعة والنفر .

عن الملك ، تظهر فيها شخصية الفرد · وعندما يطلب من بعض الرجال ، القيام بمهام جديدة ، فانهم يكتشفون في أنفسهم ما فيهم من قوى شخصية ، وتحل بالتدريج الارادة الشخصية ، محل التقة المطلقة والفروضة عليهم للملك ) (٦٠) ·

#### ني الطاعة والانتماء:

كانت الشخصية المصرية في هذه المرحلة من أنسد الأمم استمساكا بالقديم ( وطاعته للعقائد والأفكار المتوارثة ) لدرجة أن ظلت الأسس الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية بل والعلمية التي انتهى اليها القوم في الدوله القديمة هي نفسها الأسس التي حاولوا التمسك بها عبر آلاف السنين يعد ذلك دون نغيير يذكر رغم التطور الحضاري وتجدد الحاجات الى أساليب جديدة احل المشكلات •

وهذا يفسر لك خطأ القيادات المصرية ، ابتداء من الدولة الوسطى ، فى اعتبار ما انتهت اليه الدولة القديمة فى شتى المجالات هو القدوة المحتذاة الواجب الأخذ بها دون تعديل الى أبد الدهر مما أوقع الفرقة والانهيار فى الدولة ·

كما كانت الشنخصية المصرية أكثر الشنخصيات تدينا في العالم وكانت العبر الفسلها هي الناس وغيرها من الشعوب في مستوى أقل من البشرية ·

كما كانت شخصية فدائية لأى خطر يتهدد الوطن من الخارج ولعلنا نجد نرجمة لذلك في الكلمات التي نقشها سنوسرت الثالث من الدولة الوسطى على لوح نصبه في جنوب الوادي ختمه بوصية الى خلفائه (أى لنا ولحكام مصر الوطنيين من بعده (ان امرأ من ولدي يستطيع أن يحمى ما أقمت من حدود ، لهو ولدي من صلبى ، وانه لمثل صادق لذلك الابن الذي يحمى أباه ، ويزود عن حدوده ، فاما من قعد عن ذلك ولم يزد عن حدودى ، فذلك ليس من ولدى ، لأننى لم ألده ، وهذا تمثالى أقمته لكم على الحدود لعله أن ينهضكم فذودوا عنه » ،

أما عن علاقة الشخصية المصرية بالسلطة فكانت تدور في اطار الدين ومن ثم كانت الطاعة قرضا على كل مصرى ومصرية ·

فالملك هو المحور للديانة المصرية يحكم مصر بالقانون المقدس الذي سنه الاله ( رع ) وبصدق وبعدالة ( الماعت ) ٠

ومن ثم كانت طاعة الملك هي نفسها الطاعة المفروضة من الخالق على مخلوقاته · ولعل في القصة التالية ما يوضح ذلك ·

ذكر الدكتور حسين فوزى عن المسعودي في مروج الذهب الرواية التالية :

كان أحمله بن طولون بمصر حين بلغه ، في سنة نيف وستين ومالتين ، أن رجلا بأعالى صعيد مصر من أرض الصعيد ، له ثلاثون وماثة سنه من الأقباط ممن يشار

اليه بالعلم من لدن حداثته ، والنظر والاسراف على الآراء والنحل من مذاهب المتفلسفين وغيرهم من أهل الملل ، وأنه علامة بمصر وأرضها · · برها وبحرها ، وأخبارها وأخبار ملوكها · · وأنه ممن سافر في الأرض وتوسيط الممالك ، وشياهد الأمم من أنواع البيضان والسودان ، وأنه ذو معرفة بهيئات الأفلاك والنجوم وأحكامها ، فبعث أحمد بن طولون برجل من قواده في أصحابه ، فحمله في النيل اليه مكرما ، وكان قد انفرد عن الناس في بنيان اتخذه وسكن في أعلاه ، وقد رأى الرابع عشر من ولده و

فلما مثل بحضرة أحمد بن طولون ، نظر الى رجل دلائل الهرم فيه بينه ، وشواهد ما أتى عليه من الدهر ، ظاهرة ، والحواس سليمة والقضية قائمة ، والعقل صحيح ، يفهم من يخاطبه ، ويحسن البيان والجواب عن نفسه ٠٠ وساله أحمد بن طولون عن الكثير فأجابه كما سأله عن الأهرام وكيفية بنائها فأجابه الرجل بنفس المعلومات التى نعرفها اليوم عن كيفية بناء الأهرام ٠

ولكن الرجل أنهى كلماته بجملة أحببنا ابرازها .

قال الرجل عن بناة الأحرام:

« كانوا مع هذا لهم صبر وقوة وطاعة لملوكهم وديانة » (٦١) ·

# الاحساس بالأمن والاطمكنان (\*):

كان المصريون في موقع ممتاز تحميهم عزلتهم الجفرافية اذا قورنوا بجيرانهم الذين كانوا معاصرين لهم مثل سكان بلاد الرافدين ، أو أهل سوريا \_ فلسطين ، أو سكان الاتاضول .

لم يكن ضروريا للمصريين أن يحتفظوا بقوة حربية كبيرة بصفة مستمرة لصد ما عساه أن يحدث من هجوم ، فقد كانوا يستطيعون أن يردوا أى خطر محتمل من مسافة بعيدة ، كما أنه كان شيئا بعيد الاحتمال أن يتحمله أى شخص مهاجم ومعه قوة كبيرة أن يصل الى مصر نفسها ٠

المصرى لم يكن يعرف الخوف ـ فقد كان حتى الآن هو الذى يرسم بنفســه نصيبه في الحياة وكون لنفسه حضارة متشامخة ، غنية ، وناجحة .

وقد أعطت الحضارة المصرية تلك الدماثة في الأخالات ، وتلك الطبيعة المستبشرة وجعلتها من مميزات تلك الحضارة • كان مرجع ذلك الى عقيدة المصريين بأنهم في عناية خاصة ترعاهم ، وأن مصر وحدها ، من دون البلاد ، كان يحكمها اله ،

<sup>(</sup>大) الاحساس بالأمن والأمتنان والثقة بالنفس والتغاؤل عن جون ولسون ــ الحضارة المصرية ــ

وأنه الآبن الحقيقي لآله الشيمس يحيكم مصين ويحميها إلى أبد الآبدين • فما الذي تخشونه بعد ذلك •

#### الثقة في النفس:

كان المصرى يؤمن بالمبادى، العامة المفهومة ولكنه الى جانب هذه المبادى، كان يسمع بقسط كبير من الحرية التى تحفظ عليه شخصيته وكان مصدر هذه الحرية نقنه الكبيرة فى نفسه وفى دنياه وكان هذا التفاؤل ميسورا له بسبب احساسه الى حد كبر بالأمن الذى سهله موقع بلاده الجغرافى .

كانت الشمس بنتصر على الموت كل ليلة وتولد كل صباح , وكان لهذا أثره في نفس المصرى وجعله يظل على ثقة بأنه هو الآخر يستطيع أن يقهر الموت كما فعلت الشمس وكما فعل النيل .

كانت الثقة في النفس أحد العوامل التي استقرت في نفسية المصريين ، انها الشعور بأن الشخص واثق في نفسه وأنه شخص ممتاز ، وكانت هذه النقة لازمة لتقوية تأكد الفرد من قدرته ، وذلك من شأنه أن يجعل للحياة لذة , ومن شأنه أيضا أن يجعل الانسان متساهجا ، اذا صادف انحرافا عن الالتزام الشديد لاتباع القنواعد التي يجب اتباعها .

كان شبعور المصريين بأنهم الشبيعب الذي أعطاه الله السبيادة على غيره من الشبعوب ·

#### التفاؤل:

لم نكن روحهم متشائمة ، بل كان على العكس من ذلك , روحا ممثلته بالنصر المرنجى ، وبالحب القوى لتذوق طعم الحياة ، وانتظار تحقيق ما كانوا يؤملونه من السحرار الحباة في المستقبل وفي هذا انتصار على فكرة نهاية الانسان بموته ، أو أن هذا الموت مقدر على الناس ليضع حدا نهائيا لحياتهم ، وهكذا كانت الثقة في النفس والتفاؤل ، وحب الاستمتاع بالحياة سببا في اصرار المصريين على الحصول على حياة مسمرة خالدة ، بدلا من أن يحصنوا أنفسهم تحصينا قويا ضد الموت .

#### ٣ - في الثمرة المادية للوحدة:

كانت مصر في بداية هذه الفترة مقسمة الى جيوب أو قرى صغيرة بعيش أهلها على الزراعة والرعى وتربية الحيوان والصيد في البر والبحر ومياه النيل والمستنقعات • فكل قرية تملك أرضها وقوتها وناتج عملها على المشاع •

وكان ناتج الزراعة والحيوانات المستأنسة يجمع في أماكن خارج القرية تحت التوزيع للأمالي .

وكان الجميع يستعملون مياه النيل والطرق البرية في الانتقال والتجارة ٠٠

ولكن دوافع الرغبة والرهبة ( اضطرت ) الناس الى ضرورة توحيك الثروة المصرية لتشمل مصر كلها حسى يحققوا الاستغلال الأمثل للنروات المصرية ولدفع أخطار الفيضان وأخطار قلة الفيضان •

ومن هنا تكاتفت الجهود لضم القرى بعضها الى بعض لتشكل دويلة ثم تحاربت الدويلات لتكون دولة في الوجه البحرى وأخرى في الوجه القبلي سنة ٢٤٠ ق٠٠ .

وعلى ذلك فقد قضى المصريون حوالى عشرين قرنا من الزمان في محاولات لوحدة. مواردهم الاقتصادية •

كانت ثروات مصر ، فى ذلك العهد مركزة على الزراعة وفى تربية الحيوان كمورد للغذاء وللكساء ، وفى النيل كمصدر للمياه للشرب وللرى ، وفى ناتج الأرض من طمى وطوب وحجارة للمبانى ، وفى مناجم الذهب والنحاس للزينة وصنع الآلات ٠

كما كانت توجد بقايا الغابات لاستعمال أخشابها .

ولم تكن الثروات التي وهبتها الطبيعة للمصريين قطوفها دانية أو سهلة في استغلالها واستثمارها ·

كانت الأحراش والستنقعات وبقايا الغابات منتشرة وينعين ازالتها لاستعمال أراضيها في الزراعة •

ومن أجل المزيد من الغذاء والأراضى الزراعية كان لابد من تسوية الأراضى وشق القنوات والمصارف والترع وتجفيف المستنقعات والتكاتف لاعداد جسور لمنع أخطار الفيضان واعداد الصوامع والمخازن الضخمة لتخزين الغلال ومنتجات الزراعة •

كما كان لابد من تنشيط التجارة لاستبدال الفائض بالسلم التي لا تنتجها البلاد مثل الأخشاب من لبنان وسن الفيل من الجنوب ·

كائت مصر غنية بشرواتها ولكن كانت بحاجة الى جهد الرجال وعزيمة الرجال وفكر الرجال لاعداد هذه الشروة للاستعمال وللاستغلال وللاستثمار ·

وكل هذا تحقق بوحدة الشعب حول نظامه المختار وقيادته القدوة حيث صنعت مصر الأول مرة من العدم بهذه الوحدة ·

( ولقد كانت موارد مصر المادية ضخمة منقطعة النظير في أزهى عصور تاراخها ، وفيما عدا سنى القحط كانت غلالها وفيرة ومحصولاتها الرئيسية الشعير ونوع آخر من القمح ثم من الخضر والعدس والفول والخيار والكرات والبصل ، ومن الفواكه البلح والجميز والتين والبرساء \_ والى جانبها \_ هبة السماء \_ العنب ) •

ولقد عرف المصريون بحبهم للزهور وتظهر على نقوش جدران مقابرهم باقات كبيرة تزين موائد الطعام المنخمة بعديد الألوان ، ونرى الضيوف والوثم وهم يقربون اللوتس الى أنوفهم . وتحيط الخادمات رقابهم بعقود من الزهور .

أما زهرة اللوتس الزرقاء بالعطرة به فكانت تنمو بكالزهرة البيضاء بكثرة في المستنقبات وكانت نلعب دورا له قيمته لدى المعماريين والفنانين ، بصرف النظر عن المتعة الجمالية في الزهور ودلالتها الروحية كرموز للحياة ، فانها كانت مصدرا للعسل الذي كان يعوض النقص في قصب السكر ، وكان الكتاب يزرع بكميات كبيرة وتصنع منه الخيوط التي تنسج الى أرق الأقمشة التيلية ، وكان هناك محصول تعردت به مصر هو نبات البردي الذي استخدم في صناعة الحبال والحصر والصناديق والنعال والزوارق الخفيفة ، وأهم من هذا كله سيقانه التي كانت تقطع الى شرائح رقمقة يوضع بعضها الى جانب بعض طولا وعرضا وتقرب حتى تصبح الواحا تجففها الشمس ثم يستخدمها الكتاب كأداة ممتازة للكتابة وقد ورثها فيما بعمد اليمونان والرومان ومنها اشتقت الكلمة الانجليزية الدالة على الورق بوأخيرا فهناك شهجرة كان يستخرج منها الزيت تدعى (باق) ،

وكانت هناك فصائل من الحيوانات المستانسة أولها وأهمها سلالات عدة من الماشية الافريقية وكانت أطيب اللحوم لحوم البقر وكان الشور حيوان التفسحية الرئيسي الذي استخدم في الحقول لجر المحراث ٠٠ وترى الأغنام والماعز والخنازير في نقوش المقابر ، ويفخر أصحاب اللوحات الجنائزية (ستيلا) بالعديد الذي كانوا يملكونه من هذه الأنواع وقد استخدمت الماعز \_ وفي النادر جدا الخنازير \_ في وطء الحبوب ٠

وكانت المزارع تزخر بأسراب الأوز والبط

واستخدم الحجر الجيرى الرائع المستخرج من مصر الوسسطى ، وخاصة من محاجر طره ، لتشييد كل المعابد والمقابر في العصور القديمة •

أما القيمة المعروفة للبازلت الذي يستجلب من الصحراء عند قفط فتؤكدها نقوش الصخور عند وادى الحمامات والى الشمال توجد محاجر عدة كان يؤتى منها بالمرمر ذى اللمعة نصف الشفافة الذى كانوا يفضيلون استخدامه لصنع الجراد والأوانى من كافة الإشكال والأحجام ولإغراض البناء الأخرى ، وكان الكوارتز الذى يميل لونه الى الحمرة يستجلب من الجبل الأحمر شمال شرق القاهرة ، وهو أكثر صلابة ويعد من أجمل أنواع الأحجار التى حاول المصريون تحتها بنجاح .

وعلى مبعدة أربعين ميلا غرب أبى سنبل يوجه مصدر (حجر) الديوريت الذي صنع منه التمثال الرائع لخفرع في متحف القاهرة ... وهناك أحجار أخرى جميلة ، جيء بها ، من تخوم مصر ، مثل البرشيا واليشب والصوان والشمت ، والحق أنه الإوجد في العالم من كانوا أمهر من المصريين في معالجة الأحجار ، حتى ليعد الكمال

الذى وصلت اليه الأوانى التى لا تعد وكذا الجرار والصحاف وغيرها مما وجد بالهرم المدرج معجزة تعدل الهرم الأكبر نفسه ٠

فقد استخرجت المواد سالفة الذكر أما من بعض الأماكن في الوادى نفسه ، أو من الصحراء التي لا تبعد مسدرة يومين • وكان في استطاعة قوم لهم هذا التنوع من الموارد أن يجروا أضخم الكتل حتى النيل ــ ومع ذلك فانه كان لا يزال هناك بضع مثات من الأميال للوصول الى الموقع المزمع استخدام الحجر فيه • وكان النهر نفسه أكثر العوامل المساعدة فضلا على النظام الاقتصادي المصرى ، ذلك لأن الرحلات البعيدة في البلاد كانت تتم بواسطة المراكب ، وكان هــؤلاء الأقدمون يبلغـون الدرجة من المهارة في بناء السفن ، تعدل تفوقهم في كافة الفنون العملية الأخرى • • ومع ذلك فابن أخشاب بناء السفن كانت ضرورة أولى وكان عدم كفايتها معيبا ولكن الموقف لم يكن بالسوء الذي يصور به أحيانا لأنه رغم أن المناخ في الوادي لم يتغير خلال خمسة آلاف عام فان مرتبة الكفاية في الرى قد تغيرت ، وحيث تقوم الآن حقول فقط ، كانت هناك على الأرجح أشجار أكثر مما يرى اليوم ٠٠ ولكن الحــاجة تبـــدو واضحة من. ناحية الكيف لا الكم بالنسبة للأخشاب ، فالنخيل مشلا وعو شائع في مصر في مختلف العصور ٠٠ كان تقريبا عديم النفع للبناء اللهم الا لصنع الســقوف كما أن أخشاب نخيل الدوم لم تكن مرغوبة كذلك ، ومن هنــا كانت أهميــة تلك الرحلات الدائمة الى بيلوس ( لبنان ) • ونصوصنا مليئة بالإشارات الى خشب ( عاش ) الذي كان يؤتى به من لبنان ، ولكننا نقرأ كذلك عن سفن من السنط صنعت في النوبة المسفلي بقضد نقل كميات كبيرة من الجرانيت عبر الجندل الأول لاستخدامها في هوم الملك مرنوع ونحن نسمع في مناسبة أخرى كذلك عن سفينة تم بناؤها على ساحل البحر الأحمر بقصد القيام برحلة الى بوينه ٠

وانا لنعلم منذ عصور بالغة فى القدم أن التملك على الذهب كان يعد مرادقا للثراء وقد بذت عصر فى تملكه كل جيرانها وكان المعدن النفيس متوافرا فى الصحراء الشرقية ، فى الرمال الفيضية والحصا وكعروق فى صخور الكوارتز على السواء ولم يكن ضروريا على مدى عصور طويلة السعى وراء البحث عنه مبعدين جنوبا من خط عرض قفط ، ولم يحدث ذلك الاحين بدأت الكميات فى المناجم تشح أو أن العمل أصبح بالغ المشقة والصعوبة ومن ثم انتقل التعدين الى النوبة السفلى وما وراءها وهناك بردية فى متحف تورينو تتناول بالوصف الطريق الى واحد من أقاليم الذهب وهذه هى أقدم خريطة فى العالم من غير شك ٠٠

وكان النحاس شائع الاستعمال نسبيا حتى قبل عهد الأسرات وبعد عصر (مينا) أصبح معدنا لا يمكن الاستغناء عنه يستخدم في الأدوات والأسلحة •

وتوجد خامات النحاس مثل الدهنج والزبرجد في الصحراء الشرقية ٠٠ وتسبجل نقوش كثيرة ( في وادى مغارة وسرابيط الخادم ) زيارات الحملات المصرية سعيًا وراء الفيروز ٠٠

ولم نكن نوجد بمصر أحجار كريمة بالمعنى المفهوم من هذا الاصطلاح اليوم ذلك انه كان يكفى صناعة الحلى من اللازورد والفبروز والجمشت (الياقوت، اللاماتست) والعفسق وغبرها وربما كان استخدام هذه الاحجار أقل مبهرة للناظر وان لم يكن أقل جاذبية وذلك أبها كانت لامعة ومصنوعة بمهارة فائقة \_ وقد تم انتاج التزجيج من عصر ممعن مى القدم ويستطيع هواة المجموعات أن يدركوا القيمة العالية للقاشاني الأبيض والاخضر في مغر وكان الحصول على الزجاج أقل سهولة بكنير .

وقد كان من الطبيعى فى أرض بها الوفير من الموارد الطبيعية وتتطور فيها الحرف سريعا بهذه الدرجة العالية من الكفاءة ٠٠ كان من الطبيعى أن يوجد بها الكنبر الذى يصلح للمقايضة مع الأجانب ٠

وكانت النجارة نتم مع السوريين والنوبيين والكريتيون .

وكانت النوبة مصدر الابنوس والعاج الى جانب جلود الفهود وذيول الزراف وريش النعام والقرود ۰۰۰ الخ)(٦٢) ·

( وبحن نعرف الكتير عن طعام المصريين وشرابهم في العصر العتيق ( الأسرنين الأولى والتانبة ) حيث جرت العادة أن يتركوا وجبة أكل بجوار الميت في معابرهم ·

وفيما يلى بيان لوجبة لسيدة من الطبقة الأقل ثراء ( ولك أن تقارنها بمستوى معيشتنا البوم ) .

ولقد شاء الحظ أن نعثر على هذه الوجبة كاملة . في حالة حفظ كاملة بجوار تابوتها ، وقد بلغت من جودة الحفظ أن تمكنا من التعرف بسهولة على ما كان موجودا في كل طبق ، ولا يعوزنا الا ادراك الترتيب الذي كان يتبع في تناولها ، وكان بعض الطعام يقدم في أدعية فخارية خشنة ، وبعضها في صحون جميلة وطاسات من المرو والديوريت ، ويشير ذلك الى أنواع الطعام التي كانت تؤكل ساخنة حيث آنه من الطبيعي أن الاناء الحجرى لم يكن بذي فائدة في تسخين الطعام ، وكانت قائمة هذه الوحبة المنقنة كما يلى :

- ١ ـ نوع من العصيدة من دقيق الشعير ٠
- ۲ ــ سىمان مطهى ، نظيف ووضعت راسه تحت جناحه ٠
  - ۳ ـ کلیتان مطهیتان ۰
    - ٤ ــ طاجن حمام ٠
  - ٥ ــ سمكة مطبوخة نظفت وقدمت بعد ازالة رأسها ٠
    - ٦ ــ اضلاع من اللحم البقرى ٠
    - ارغفة صفيرة مبلثة من القمح
      - ۸ ـ كعك صغير مستدير ٠

٩ \_ فاكهة مطبوخة ، يحتمل انها تين ٠

١٠\_ فاكهة نبق طازجة من شجرة السدر ويشبه الكرذ ٠

وكانت هناك مع هذه الوجبة أوان صغيرة تحتوى على نوع من الجبن كما كانت هناك أوان فخارية كبيرة للنبيذ وربما كانت للجعة • وندرك من الصور التي توجه على لوحات من الاسرة الثانية أن الأوز كان أيضا يؤكل) (٦٣) •

وكانت الحبوب والسمك واللحوم أهم الأطعمة ، وقد عثر على بقية نقش يحدد ما يسمح للتلميذ أن ياكله ويشربه وقد ذكر فيه ثلاثة وثلاثون نوعا من لحم الحيوان والطير ، وثمانية وأربعون صنفا من الشواء ، وأربعة وعشرون نوعا من الشراب وكان الأغنياء يبلعون طعامهم بالنبيذ والفقراء بشراب الشعير المخمر (٦٤) .

وكان لحم الخنزير محرما أكله وكان أكل الفول مكروها من المصريين ( وقارن ذلك بحالنا اليوم)(٦٥) ·

( وكانت وجبات الطعام ثلاثا وكانوا يتناولون الطعام قبل التعرف على الموائد المرتفعة وهم جلوس على الأرض وكان الطعام يوضع على الحصير ، وحيى حلت الموائد المرتفعة محل الحصير أو الموائد الخفيفة ( الطبلية ) اقتعدوا كراسي يتناسب ارتفاعها مع ارتفاع الموائد ٠٠ وكانوا يغسلون أيديهم قبل تناول الطعام وبعده ويستخدمون لذلك ابريقا وطشطا ٠

وكان الطعام الرئيسي الخبز وكان الشراب الجعة ٠٠ وكانت مؤونة الشخص اناءين من الجعة ورغيفين أو ثلاثة أو أربعة وكذا بعض الخضر وقطعة أو قطعتين من اللحم ان كان ذلك ميسورا ولم يمنع هذا ألوانا من الترف لا تقل عما نطعمه اليوم ٠

ولعل ألذ الأطعمة لديهم كان الأوز المشنوى الذى تظهر له صور كثيرة ، وكان الخبز من أنواع وأشكال عديدة كما كانت الأنبذة كذلك من درجات متفاوتة)(٦٦) •

( وكان المصريون القدماء اذا أرادوا انشاء مدينة جديدة ، وضع لها المهندسون وسومات تبين شوارعها ومنازلها المختلفة ، وكنت الشوارع مستقيمة لا عوج فيها ومتوازية ، كما نراها في مدينة اللاهون ، التي يرجع تاريخ انشائها الى عصر الأسرة الثانية عشرة ، وكانت منازل المدينة تختلف في عدد حجراتها وسبعة كل حجرة ،اذ كانت تتراوح بين أربع حجرات وستين حجرة ، كما كانت المنازل التي تحيط بكل شارع تختلف باختلاف الشوارع ، اذ كانت منازل كل شارع ذات حجم واحد ، كما كانت اللاهون شارع طوله واحد ، كما كانت الشوارع تختلف ني طولها , فكان في مدينة اللاهون شارع طوله عليه ثمانية منازل من كل جانب وتسعة من الجانب ، وآخر طوله ٢٣٠ قدما يشرف عليه ثمانية منازل من كل جانب وتسعة من الجانب الآخر ، وكان طول الشارع الرئيسي الذي تشرف عليه القصور الكبيرة ٩٠٠ قدما ، وكان يشرف على كل جانب من جوانبه ثمانية قصور فخمة .

وكان يتراوح عرض الشوارع بين ١١ و ١٢ قدما ، وكان في وسط كل شارع قناة أشبه بالقناة التي كانت تشق في الشوارع الانجليزية ، مبنية بالاحجار ومخصصة لتصريف المياه ٠

ولقد كان أبسط المنازل يتكون من فناء مكشوف مواجها لمدخله ، وحجرة عامة واحدة في جانب ، وفي الجانب الآخر المواجه حجرتان للتخزين ، وسلم موصل الى السطح .

ولقد كانت البيوت المخصصة للفنيين من الصناع والمشهورين منهم بخاصة . أكر اتساعا ، ويشتمل كل بيت منها على فناء مكشوف وأربع حجرات مفنحة ابوابها عليه ، وتتصل بخمس حجرات أخرى . وكانت الحجرات جميعها مسقوفة بقوائم (عروق) من الخشب من فوقها عبدان الذرة وسيقان الغاب ، وكان لبعض تلك الحجرات سقوف مقبية من اللبن ، وكانت مداخل جميع الأبواب معقودة أما سلمها فكان يتكون من مجموعتين من الدرجات عدد كل مجموعة منها اثنتا عشرة درجة ، وبينهما بسطة . وكان عرض كل درجة ٧٢ بوصة ، وكانت احدى حجرات البيت تخصص لطهى الطعام ، وكانت الأبواب وعتباتها تصنع من الخسب ،

وكانت فى البيوت الكبيرة صوامع مخروطية الشكل لحفظ الغلال يبلغ قطرها نحو ستة أقدام وسمك حوائطها سمك قالب من اللبن ، وكانت تلك الصوامع تبنى بحيث تكون قريبة بعضها من بعض ) •

(أما الأثاث كما يبدو من النماذج الخاصة بالأسرات التاسعة والعاشرة والحادية عشرة فكان يتكون من أريكة طويلة ومقعد في الطابق العلوى من المنزل ، ليجلس عليها أهله للتمتع بالنسيم البارد المنعش ، وعلى حامل تصنف عليه جرار الماء وأكوابه، ورحاة لطحن الغلال كانت توضع على قاعدة في أسفل ، وفي حجرة النوم مقعد يستخدم للراحة والاستجمام ، يرتكز على غصن ذي شعب ، مثبت في احدى حوائط الحجرة .

وكانت المدافى، فى عهد الأسرة الأولى من الفخار ، وكانت حافاتها مرتفعة لمنع الرماد من التبعير ، وكان لبعضها حافة مصنوعة على هيئة أفعى ملتوية حول نار موقدة كما تفعل الثعابين التى تأوى الى المنازل ٠٠

وكانوا يتمسكون بالنظافة تمسكا شديدا ، وكانت ملابسهم ، وملابس الكهنة بوجه خاص من الكتان ( التيل ) لأن الملابس الصدوفية كانت في ملتهم واعتقادهم مرتعا خصبا للهوام والحشرات ، وكانوا يحرصون على غسل ملابسهم في فترات قصيرة وبعناية خاصة ) •

كما كانوا كثيرى الاستحمام ويحلقون شعر الرأس كما (كانت عملية غسل الملابس من الأعمال المنزلية التى استحقت فى نظر القدماء تصويرها بالتفصيل على جدران المقابر •

وقد كان المصرى شديد العناية بآداب المائدة ، فقد ورد في سفر التكوين من التوراة أنه كان لكل من كبار الموظفين المصريين ، وعامة الشعب طريقتهم الخاصة في نناول الطعام وفي هذا يقول حكيم الدولة القديمة بتاح حتب ( اذا كنت من بين الجالسين على مائدة من هو أكبر منك مقاما ، فخذ ما يقسدم لك ، ولا تأكل الا مما يوضع أمامك ، ولا تطيل النظر الى ما وضع من طعام أمام غيرك \_ لأن ذلك مما تشمئز منه النفوس \_ وانظر بمحياك الى أسفل الى أن يحييك المضيف)(١٧) .

واستمتع القادرون بممارسة هواياتهم في الصيد والقنص والاستماع الى الغناء والموسيقى ومشاهدة الرقص واقامة الحفلات والولائم كما شارك جميع الناس في الأعياد والمواكب القومية •

كما مارسوا الألعاب الرياضية والعاب الحظ والفكر •

وأيا كانت الرفاهية التي تمتع بها الأثرياء فهي لم تكن مغلقة عليهم وحدهم ، بل كان لأى فرد من الشعب أن يترقى بعمله وبجهده ، ليصل الى مستواهم ، (ويمكنا أن نتتبع ترقى بعض هؤلاء العصاميين وصعودهم درجة درجة في السياسة وفي المجتمع ، مثل حالة (أوني) السابق عرض سيرته ضمن قيادات مصر القدوة في هذه المرحلة ـ ولقد بدأ خدمته في وظيفة متواضعة وهي وظيفة مشرف على الممتلكات الخاصة بهرم الملك ، وكان مسئولا عن قطع الأحجار ونقلها لبناء الهرم ، ثم أصبح بعد ذلك القاضي الأوحد الذي كلفه الملك بالفصل في احدى القضايا الهامة التي كان بعض نساء حريم الملك متهمات فيها ، ثم ارتفع حتى أصبح القائد لاحدى الحملات بعض نساء حريم الملك على آسيا ، ولم يقف عند هذا الحدد بل أصبح حاكما للوجه القبلي ، وكان مسئولا عن نقل السلع والضرائب في نصف الملكة وأنهي حياته للوجه القبلي ، وكان مسئولا عن نقل السلع والضرائب في نصف الملكة وأنهي حياته للوجه أن نال كل تشريف ممكن كأحد رجال البلاط وكمؤدب لأبناء الملك ، ) ،

وفى عصر الفترة الأولى ( عقب الثورة الاجتماعية ) كن الكبار يفخرون أنهم بدأوا حياتهم كرجال من العامة (٦٨) ٠٠

ويلاحظ ان الجانب الأكبر من الناس كان يتلقى أجره عينا من الحكومة • ولكل على حسب عمله واجتهاده • • •

( وكان عدد السكان يتراوح بين ستة ملايين واثنى عشر مليونا وفقا لمدى كفاية السلطة المهيمنة على شنون البلاد)(٦٩) ٠

( أما عند غزو الفرنسيين لمصر سنة ١٧٩٨ م فقد أصبح تعداد السكان مليونين و تصف ويستمتع الأجنبي بكل الخيرات دون المصريين .

وتتفشى فيهم الأوبئة وخاصة الطاعون الذي كان يفني قرى باسرها (٧٠) .

#### ٣ ـ في الثمرة الفكرية والحضارية للوحدة:

(ان مصر، في عصورها القديمة، تيسرت لها عزلة ناعمة كأية دولة اخرى ترزق حسن الطالع حتى نستطيع أن تطور نقافتها الفردية العالبة \_ ولم تقلل هذه الظروف المسعدة من فكرتها الطيبة عن ذاتها، فقد كان المصريون يعدون أنفسهم (الرجال) الحقيقيين وحدهم، ويقول الكاتب (المصرى) القديم وهو يصف الآسيويين الذين يقطنون جنوب فلسطين (عامو التعساء، أن سبوء الطالع يحل حيث يكونون، أن بلادهم منعبة فيما ينصل بالماء، شاقة بسبب كبرة الاستحار، أنها وعرة الطرف بسبب الجبال ٠٠ وأنه لا يستقر في مكان واحد، بل يطرد الى خارجه بسبب الحاجة ٠٠ فقدماه دائمتا الحركة، أنه يقوم بالمعارك منذ عهد حورس ومع ذلك فانه لا ينتصر مطلقا وهو كذلك لا يغلب (٧١)) ٠

( وخلق الاحساس بالطمانينة في نفس المصرى العادى احساسا بأن له كنيرا من الحرية الشخصية ) (٧٢) ·

وهذه الحرية في الفكر وفي التعبير وفي التصرف في اطار ( الماعت ) الذي آمن به المصرى وقدسه هي التي أتاحت لفجر العلم بالظهور في مصر .

يقول فارنجتون ( ان متبع العلم هو التجربة ٠٠ وهـذه التجربة هي معدك نجاحه ٠ والعلم ينشأ من خلال الاتصال بالأشياء وهو يعتمد على أدلة الحواس)(٧٣)٠ كما يقول جورج سارتن عن فجر نشأة العلوم في هصر ( ما هو العلم ؟ اليس من حقنا أن نقول كلما حاول الانسان حـل معضلة بطريقـة منهجية وفقا لترتيب سابق أو خطة اننا أمام منهج علمي)(٧٤)٠

كما يصف هيرودوت المصريين بقوله ( ولقد اكتشف المصريون من علامات الغيب أكثر من الشعوب قاطبة وذلك لأنه كلما حدثت معجزة خارقة ، راقبوا نتيجتها وسجلوها • فاذا ما حدث شيء مشابه بعدئذ ، ظنوا أن عاقبت سيتكون شسبيهة بالأولى (٧٥) •

وهذا هو العلم الذي يقوم على التجربة والملاحظة ويضيع الحلول للمعضلات بطريقة منهجية ·

ولقد سادت الروح العلمية الشخصية المصرية طوال هذه المرحلة · فبهذه الروح العلمية ، العملية ثم انشاء مصر من العدم ·

( ولقد وصلت مصر في أيام الدولة القديمة , الى ذروة قوتها المادية والعقلية ، وستقوم مصر في المستقبل بأعمال عظيمة تضيفها الى مجدها ، ولكن كل ما ستغعله لن يكون مثل الذي فعلته الفترة السابقة من تاريخها ، أي لن يوجد فيه نفس الرصانة والثقة في النفس ٠٠

امتازت الدولة القديمة بالقوة وحسن تنفيذ الأمور والجرأة ، وهي أكثر العصور التي تحوز اعجابنا ، لأنها نمثل الروح المصرية الخالصة ، وذلك لأن المصريين القدماء في

ذلك العهد ، كانوا يحاولون تنظيم طريقة حياتهم ، وكان يسودهم شعور بالاطمئنان، وهو شعور لازم لنضوج الحضارة ، اذ لم تتعرض حدودها لأى خطر خارجى فى ذلك المعهد . أو تصبها حروب داخلية ، وكان من أشد العوامل أثرا ذيوع المبدأين العملى والمادى ، اذ حقق المصرى لنفسه ما أراده من قوة ، فاستولى عليه الشعور بالكبرياء ، واحس أنه من القوة بما يمكنه من مكافحة الدنيا بأسرها) (٧٦) .

وفى هذه المرحلة لم يبدأ الأجداد فى اكتشاف الكثير من العلوم والمعارف فحسب ، بل قطعوا شوطا بعيدا فى الطريق الذى مازال العالم يسير فيه حتى الآن .

ويتفق العلماء على أن الشبعب المصرى هو أول شبعوب العالم في اكتشاف الكثير من المعارف العلمية ـ وأن فجر العلم قد نشأ على أرض مصر بالذات بينما باقى شبعوب العالم كانوا على بداوتهم وعلى فطرتهم البدائية بصفة عامة ·

وأعظم ما قام به الأجداد من جهود حضارية هو اختراع الكتابة التي لولاها الاستمرت البشرية في بداوتها الأولى لآلاف السنين ·

ثم بلغ اختراع الكتابة قيمته الاجتماعية عن طريق اختراع آخر ، وهو ايجاد مادة صالحة للكتابة ، مع سهولة الحصول على هذه المادة بثمن في متناول الأيدى وذلك بدلا من النقش على الحجر كما كانت الحال في بلاد اليونان لعدة قرون ·

وقد تغلب المصريون على ذلك باختراع ورق البردى الذى لا زال اسمه دليلا على الورق فى كثير من اللغات الأوربية كما استمرت مصر تحتكر صناعة الورق وتصديره لدول العالم لقرون طويلة حتى انه كان من ضمن أسباب غزو الاسكندر المقدوني لمصر سنة ٣٣٢ ق٠م الرغبة فى الحصول على الورق المصرى للكتابة بعد أن قل وروده من مصر ٠

ولصفاء جو مصر ولطافة طقسها المنعش في أثناء الليل ، انطلق الناس الى التأمل في حركات الاجرام السماوية الى أن توصلوا الى الكثير من علوم الفلك ·

كما ساعدهم فيضان النيل السنوى على التعرف على التقويم السنوى ٠

وتتضم قدرة الأحداد في الفلك لا في تقويمهم , ولا من جداول عبور النجوم خط الزوال ، ولا من جداول ظهورها فحسب ، بل من بعض أدواتهم الفلكية ، من المزاول الشمسية البارعة وتركيبة المطمار على العصا الفرجونية التي مكنتهم من تحديد سمت البداية .

وفى مجال العمارة والهندسة , فان الأبنية الضخمة (كالأهرامات) والتى أقيمت منذ ٤٩ قرنا مضت تثير مشاكل فنية متعددة ، فلا يزال مما يحير الفكر مثلا كيف تمكن المعماريون أيام خوفو من ابتكار تصميم هذا البناء ، وكيف تمكنت رعيته من اقامته .

ذلك أن أدواتهم الهندسية \_ بالغة ما بلغت من التقدم بالقياس الى أدوات الشعوب المتأخرة \_ كانت بدرجات كثيرة دون الادوات المستعملة حالبا ·

وتوجد ( معجزات ) أخرى يصعب تفسيرها . ذلك أنه من السهل أن نتحدث عن حشد ٣٠ ألف رجل للقيام بعمل شاق ( كبناء الهرم الأكبر ) ولكن كيف حدث ذلك بالضبط ؟ ان عدد الرجال الذين يمكن حشدهم للافادة منهم في عمل معبن في مكان محدود يتطلب أن يكون عددا محدودا ، ومع التسليم بأن من المستطاع أن نستخدم عددا كبيرا \_ عشرات الآلاف مثلا \_ من العمال معا في وقت واحد فأن الإشراف على مثل هذه الاعداد من العماليحتاج الى مهارة كبيرة وتدبير ، كما أن اطعامها من جوع وسد حاجاتها الأخرى يستلزم خبرة ادارية ومهارة بالغة في سُنون التموين سواء أكانت القوة اللازمة لعمل من الأعمال مستوردة من محرك آلى أم من كتلة بشرية ، فأن ترتيب هذا العمل وتنفيذه يتطلب معرفة وذكاء وتنسيقا بين العمل والعمال ٠٠

ولقد وضع الأجداد أقدم مؤلفات رياضية معروفة وكانوا أول من صنع الزجاج كما كانوا من الرواد الأول في صناعة المنسوجات وغيرها(٧٧) ·

وما يهمنا ابرازه في هذا المجال هو ازدياد نشاط الافراد واحساسهم بالحرية في الفكر والتعبير وسيادة الروح العلمية قوية ومبدعة لكل جديد وبدون أي قيود ،

وتحويل مجرى نهر فى حجم النيل يبين أن المصريين فى عهد الأسرات كانوا قوما قد بلغوا من التقدم فى العلوم الهندسية حدا كبيرا لم يسبقهم فيه أحد .

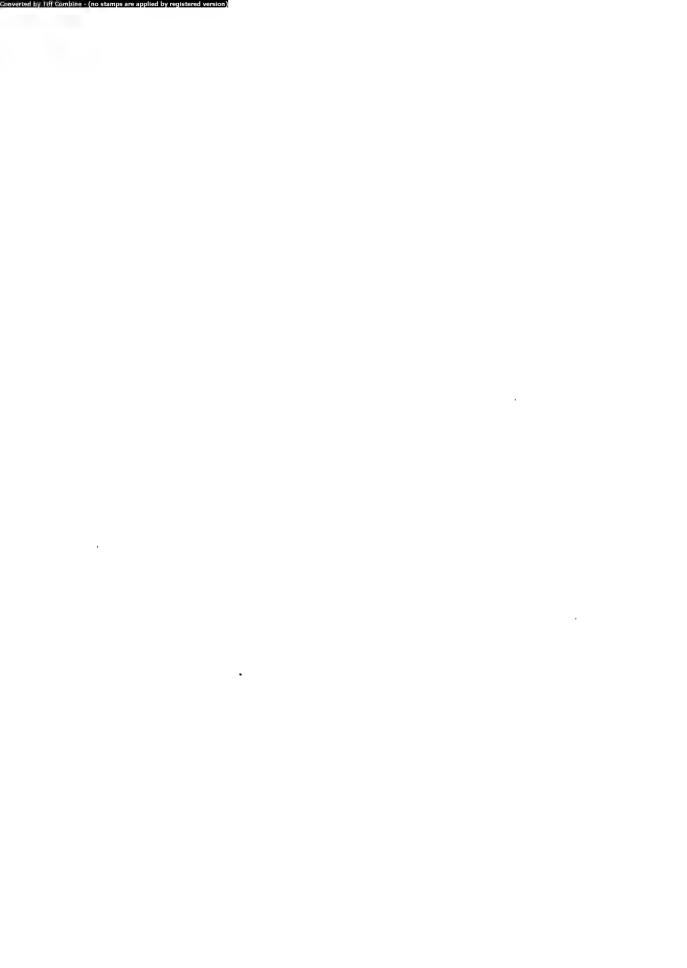

الباب الرابع

في عوامل الفرقة في أواخر الدولة القديمة

حدث ما جعل الشعب المصرى يفوم بأول نورة عرفتها البشرية في نهاية الأسرة السادسة حيث حطم وأحرق ما قدر على تحطيمه من منشآت وأوراق وضرب بكل القيم الدينية المتوارثة عرض الحائط مما سنتكلم عنه بالتفصيل بعد ذلك .

ولكن هذه الثورة لم تكن وليدة وقتها في بهاية الأسرة السادسة (٢٢٠٠ق-م) ولكن أسبابها الحقيقية ترجع الى ما قبل ذلك ، أى الى عام ٢٥٦٠ ق.م من أواخر الأسرة الرابعة التي بني أبطالها الأوائل اهرامات الجيزة .

وترجع أسباب الثورة الى عوامل اقتصادية والى الصراعات الدينية والسياسية · أى لمخالفة ( الكبار ) للماعت ·

والماعت تعنى طاعة النظام ( المختار بالتقاليد ثم أصبح مقدشا ) بصدق وبصراحة وبأمانة وبعدالة فاذا حاد الملوك عن ذلك خرج الشعب عليهم ويراجع فى ذلك ما ذكرناه عن الماعت ص ٢٧٠

ونذكر فيما يلى أسباب الثورة :

# ١ \_ في الأسباب الاقتصادية :

ان أول ما يلاحظ في أسباب الثورة وفرقة الشعب المصرى عن قياداته هـــو النواحي الاقتصادية اذ أنها بطبيعتها , أول منبه للثورة ٠

ولما كان الشعب يحصل على مقابل عمله عينا من الحكومة سواء على شكل حبوب ولحوم ومنسوجات ومشروبات وغيره .

فان أى اقلال فى هذه الأجور سوف يتأثر الناس به فورا وذلك بعكس حالة. ما اذا صرف للناس أجورهم نقاط ·

اذ في هذه الحالة يمكن للعامل ، أن قل أجره ، أن يستبدل سلعة بأخسرى. أرخص منها ·

أما في حالة الاقلال من الأجور العينية المنصرفة فهـذا وضـع يثير المشـاكل. بطريقة فورية ·

والذى حدث أن القوم ، وكان هدفهم الخلود دائما ، قد استزادوا من الأسباب والوسائل المادية المؤدية الى الخلود كما دخل كل من شغل منصبا كبيرا فى تكلفة الدولة فى الاعداد للخلود وعلى حساب أقوات وأرزاق القاعدة الشعبية •

\_ كما حدث التطاحن بين الكبار على المناصب وعلى المادة وبأى وسيلة -

واقد ظل الملوك يشيدون أعظم المقابر لأنفسهم ثم يقوم كل جيل منهم بتشميد مقبرة أعظم مما سبقها من المقلل المقلم مع وقف غلات الكثير من الأراضى للانفاق على الطقوس الدينية اهذه المقابر وعلى معابد الآلهة ·

وكان هذا كله ، رغم قسوته على الاقتصاد القومي ، ينفق وعقبدة السلف ·

وعلى سبيل المثال ، أصدر الملك ( بيبى الأول ) من الأسرة السادسة بالنيابة عن سلفه الملك ( سنفرو ) مؤسس الأسرة الرابعة ، أمرا ملكيا لصالح مدينتى هرميه، أى بشأن القرى الزراعية التى كانت تمد هرمى سنفرو بالرجال والمال للصرف منها عليهما : ( أمر جلالتى بأن تعفى هاتان المدينتان الى الأبد من أداء أى عمل للقصر . ومن أى عمل بالقوة ، لأجل المقر الملكى الى الأبد ، ومن أى سخرة يأمر بها أى انسان الى الأبد ) .

ويستمر الأمر الملكى بعد ذلك فيعطى أمثلة لانواع الابتزاز التى يمكن أن نطلب من هاتين المدينتين ، ويذكر الأشخاص والأملاك ، والخدمة التى يجب حمايتها من هذا الابتزاز ، فقد أعفاهم من تأدية أى خدمة لشخصه أو للعائلة المالكة أو لموظفيه ، وعلى هذه الصورة كانوا يحرمون الدخل القومي لمصر من أراضي وأشخاص ، كانوا ملكا لملك عاش قبل ٣٥٠ عاما ، وكأن (بيبي الأول) كان يثبت قسوة يد الموت ، التى كانت عبئا ثقيلا على كاهل البلاد ،

ولدينا متل آخر من هذه الأواهر الملكية ، بخصوص الاعفاءت الكثيرة التى منحت لمعبد الآله مين في قفط ، في الوجه القبلي ( رئيس ووكيل ورئيس كهنة الآله مين في قفط ) ، وجميع عبيد الأرض العاملين في بيت مين ، وسدنة المعبد واتباع مين في قفط ) ، وجميع عبيد الأرض العاملين في بيت مين ، وسدنة المعبد واتباع وحراس مين وعمال المصنع ، ومهندسا المعبد اللذان يقيمان هناك ، لا يسمع جلالتي أن يطلب منهم أي شيء للملك ( يعني للحكومة ) ، وكذلك قطعان الماشية ، أو أسراب الحمير ، وقطعان الماشية ، أو أسراب الحمير ، وقطعان الماشية الصغيرة ، أو يطلب اليهم تأدية عمل لبعض الوقت ، أو عمل قهري يسأل عنه معبد الى الآبد ، انهم معفون من أجل مين سيد قفط ، ابتماء من اليوم ، وهو شيء جديد صدر بأمر من ملك السوجه القبلي والسوجه البحري ( بيبي الشاني ) ( من الأسرة السادسة ) الى أبد الآبدين ، أما فيما يتعلق باي حاكم للوجه القبلي يجرؤ على استدعائهم الى مكتب ادارة الملفات الملكية أو الى مكتب رئيس المراجعة . أو الى أي مكتب فيه ختم ( رسمي ) ليفرض عليهم عملا للقصر ( المقصود للحكومة ) أو الى أي مكتب فيه ختم ( رسمي ) ليفرض عليه كلمة الخيانة ( ١٨٠) ،

والمفروض ، حسب عقيدة السلف ، أن تستمر مقابر الملوك واهرامهم خالدة أبد الدهر وان يستمر تموينها بالمواد الغذائية وتقديم القرابين والانفاق على المواسم الدينية الى الأبد .

ومن هنا لم يتكلف الاقتصاد القومى تكاليف اقامة هرم ضخم لكل ملك جديد مع التجهيزات اللازمة لحياة مخلدة مرفهة ، بل أيضا فى رصد غلات ما يوقف من أراض ومصانع لهذه المقابر فضلا عن تكاليف ما يوقف من أراض ومنشآت للانفاق من انتاجها على معابد الآلهة ،

ثم بدأ يشارك الملوك في هذه التكاليف والأعباء الملكات والنبلاء وعلى حساب أقوات الناس بطبيعة الحال ·

ولقد كان واجب كل ابن بأن يجهز معدات أبيه المادية للحياة الآخرة \_ وكان واجبا يحس به بصفة طبيعية عامة \_ حتى انه أخذ طريقه \_ بصفة غير اختيارية \_ من حياة الشعب الى الأسطورة الأوزيرية كواجب حورس نحو أبيه أوزريس \_ لقد كان التزاما يقابل بالوفاء حتى فى وجه أى عقبة أو خطر عظيم ، كما حدث عندما وضلل الى (سابنى ) \_ مواطن (جزيرة فيلة ) \_ نبأ موت أبيه (ميخو ) فى السودان ، وسرعان ما ارتحل مع حرس من الجند ليتوغل فى قطر القبائل الجنوبية الخطرة وينقذ جثمان أبيه .

وكان الدافع بطبيعة الحال لمثل هذه التضحية الذاتية هو الرغبة في استرداد جشمان الأب حتى يمكن أن يحفظ ويصان ، لكى لا يفقد الرجل الهرم كل أمل في حياة الآخرة · وعلى هذا فقد حدث أنه عندما اقترب الابن من التخم في عودته ، انه بعث رسلا الى القصر يحملون أنباء ما حدث ، ولذلك فانه عندما دخل مصر العليا راجعا ، قابله لفيف من القصر يتألف من محنطين وكهنة جنازيين ونائحين يحملون الزيت ذكى الرائحة والصموغ العطرية والتيل الرقيق حتى يمكن القيام بمراسم التحنيط والدفن كلها ، وكذلك المعدات الكاملة للآخرة ، في الحال ، قبل أن يأتي على الجثمان مزيد من تلف .

وكانت اقامة القبر واجبا واضحا على الأبناء والاقارب ، الا اذا كان ذلك الابن، في الواقع ، وثيق الارتباط بأبيه الراحل ، وكان يريد أن يكون مثواه في قبر أبيه كما يخبرنا شريف من القرن السادس والعشرين ق٠م أنها كانت رغبته ١ انه يقول ( والآن عملت على وجوب دفني في نفس القبر مع جاو ( اسم أبيه ) ، هذا حتى أستطيع أن أكون معه في نفس المكان ، وليس سبب هذا ، انني لم آكن في موقف يسمح لى بعمل قبر آحر ، ولكن فعلت هذا حتى يمكنني أن أرى جاو هذا كل يوم ،

ان لهذا الابن التقى يستطرد ( لقد دفنت أبى الشريف حاو ، الذى يفوق بهاؤه وصلاحه بهاء وصلاح أى ند له ) ·

ومنذ القرن الرابع والثلانين قبل الميلاد ، كما يتبين من قبور الأسرة الأولى فى البيدوس ، كان قد أصبح من المعتاد أن يدفن الموظفين المقربين وأشياع فرعون فى الجبانة الملكية ، وبذلك يكونون نوعا من الحاشية الجنازية حول الملك الذى كانوا قد خدموه فى الحياة •

وعلى التدرج . أصبح الملك يتورط تورطا شديدا لا يني يتزايد في التزامات معينة لليعاون اشرافه على تشييد قبورهم وأن يضيف من الخزانة الملكية الى بهاء جنازاتهم وانجازها على وجه الكمال ( وبالمخالفة للماعت ) •

ان طبيب الملك المقرب اليه ، يتسلم من الملك أمرا الى الخزينة والمحاجر الملكية للقيام بما يتطلبه من عمل ونقل ، امداده بباب وهمى عظيم غالى الثمن ، مصدوع من الحجر الجيرى الضخم ، لقبره • وينبئنا بالواقعة في رضى عظيم وبتفصيل كثير في نقوس قبره •

اننا نرى ( الملك ) فى المحفة الملكية على الطريق الصاعد من الوادى الى الهضبة الصحراوية التى ارتقى عليها ليجرى التفتيش على هرمه الذى يرتفع الآن فى بطء على حافة الصحراء التى تشرف على الوادى • وهنا يعثر على قبر ( دبحن ) غير التام ، وكان ( دبحن ) هذا أحد مقربيه وربما كان قد خطر له فى لحظة رضى ملكى أن يلفت النظر الى حالته غير التامة ، وفى الحال يعين الملك خمسين رجلا للعمل فى القبر ' •

وبعد ذلك يأمر المهندسين الملكيين ورجال المحاجر الذين يعملون فى معبد على مقربة ، ليجلبوا ( لدبحن ) سعيد الحظ ، بابين وعميبز، من الحجر وكتلا لواجهة القبر ، وكذلك تمثالا ( لدبحن ) على شكل صورته ، ليقام هناك •

ويخبرنا أحد زعباء الأشراف في ختام القرن السبابع والعشرين ق٠م٠ في نرجمته الذاتيه ، كيف لقى انعاما مماثلا ( لقد التمست من جللة الملك أن يحضر لأجلى ( ناوسا ) من الحجر الجيرى من طره « المحاجر الملكية » وقد أمر الملك بأن يعبر أمين خزانة الملك ) الى هناك ومعه فصيلة من البحارة تحت امرته ليحضر لى هذا الناوس من طره ، وقد وصل به في مركب عظيم يملكه القصر « أي المحدى السفن العظيمة الملكية التي تسير بالمجاديف ، ومعه غطاؤه والباب الوهمي ولوح قرابين » ٠

وفى مثل هذه الحالات ، وفى الواقع حدث هذا كثيرا ، كان المتوقع من الملك أن يقدم معونة لتحنيط ودفن شريف مقرب • ولقد رأينا كيف أن ( الملك ) أرسل لفيفا من موظفيه الجنازيين والكهنة والمحنطين لمقابلة (سابنى) وهو عائد من السودان بجثمان أبيه ، وعلى هذا المثال ، أرسل أحد قواده لانقاذ جثمان شريف ، عاثر الحد كان قد قتله ـ هو وحرسه العسكرى عن بكرة أبيهم ـ البدو المقيمين على شدواطى البحر الأحمر بينما كان يشيد مركبا لأجل الرحلة الى بنط ، الساحل الصومالى ) •

ومن الواضع أن ( الملك ) كان يريد الحصول على جثمان هذا الشريف أيضا : حسى يجهز على الوجه العمائب للآخرة ، وهنل هذه العناية الفائقة لا يمكن الا أن ترجع الى صلة الماك الشخصية بموظف مقرب .

ان هذا جلى تماما في حالة ( واش فتاح ) أحد وزراء الأسرة الخامسة حوالى. ٢٥٦ \_ ٢٤٢٠ ق.م، فقد كان الملك واسرئه والحاشية يوما بمحصون بناء جديدا أتناء تشييده نحت اشراف ( واش فتاح ) لأنه بالاضافة الى أنه وزير . فانه كان المهندس المعماري الأكبر ، واذ الكل يعجبون بالعمل ، ويستدير الملك ليثني على وزيره الأمين فيلحظ أن ( واش فتاح ) لا يسمع كلمات التعطف الملكي ، ونبعث صيحة الملك الفزع في رجال الحاشية ، وسرعان ما يحمل الوزير المصاب الى القصر ، وفي عجل يستدعي الكهنة وكبار الأطباء ، ويأمر الملك باحضار عقارات طبية ولكن كل شيء لا جدوي منه ، ويعلن الأطباء أن حالته ميئوس منها ، ويلم بالملك حزن ويأوى الى غرفته حيث يقدم الصلاة الى ( رع ) ، ثم بعد ذلك يتخذ كل الاجراءات لدفن ( واش فتاح ) ويأمر بصنع تابوت الأبنوس وبأن يمسح الجثمان بالطيب في حضرته ، تم وكل أكبر أبناء الشريف المتوفى اقامة القبر الذي جهزه الملك وأجرى عليه وقفا ،

ان الشريف الذي أراد ابنه التقى أن يكون مثواه في نفس القبر معه (ص ٧٤) كان يستمتع بنفس العطف على يدى الملك ويقول ابنه (لقد التمست ، كتكريم من جلالة سيدى ملك مصر ، بيبي الثاني الذي يعيش الى الأبد (الأسرة السادسة) أن يجلب تابوتا وملابس وعطر أعياد لأجل (جاو) هذا (أبيه الميت) ، وقد أمر جلالته بأنه يجب على حارس الأملاك الملكية أن يحضر تابوتا من الخشب ، وعطر أعياد ، وزيتا ، ومائتي قطعة من تيل من أجود صنف ومن تيل الجندوب الرقيق ، تؤخذ من البيت الأبيض (الخرانة الملكية ) التابع للقصر ، لأجل جاو هذا) .

ولما كان دفنه ، على هذا النحو ، في بهاء ملكي وقد جهز بالأثاث غالى الثمن فان القيام على حاجات الراحل من الوجهة النظرية ، على الأقل خلال الزمن بطوله ، كان مسئولية لم يجسر على أن يكلها بصفة شاملة الى أسرته الباقية على قيد الحياة ، أو في نهاية الأمر ، الى خلف لابد أن اهتمامهم بشأنه يستمر في التناقص وأخيرا يتوارى بكليته ، وعلى هذا فان الشريف كان يقوم بوضع وصايا مبراث في عناية ، ويرصد أوقافا بوصية يخصص دخلها بصفة شاملة للمحافظة على القبر وتقديم الطهور من البخور والطيب ، والطعام والشراب والملابس في كميات وفيرة وفي فترات متعددة ، ويمكن أن يكون مصدر هنذا الدخل ما تغله أراضي الشريف الخاصة أو ايرادات وظائفه والحقوق التي ترتبط بمرتبته التي كان يمكن أن يحول منها كلها \_ بصفة والمة \_ نصببا للقيام على حاجات القبر وفروضه ،

 لنا ، وفى أسبوط برك حبجيفى - احد نبلاء الأقالم - عشرة عقود مفصله على الحائط الداخلي في مصلى قبره ، الغرض منها ادامة الخدمة التي كان يريد أن يؤديها بانتظام في القبر أو تؤدى نيابة عنه •

وكان مقدار الوقب ــ احيانا \_ عظيما لدرجة تدعو الى العجب •

وفى القرن الناسع والعشرين ق م وصد على فبر الأمير ( نى كاورع ) ابن الملك خفرع من الاسرة الرابعة ، من ثروة الامير الخاصة ، لا أقل من اثنتى عشرة مدينة كان يصرف دخلها بصفة شاملة للقيام على مطالب القبر ، ولقد عين وكيلا فى القصر فى زمن ( اوسر كاف ) فى ( الاسرة الخامسة ) نمانية كهنة جنازيين لخدمة الفبر . ورصد شريس من مصر العليا ، بعد ذلك بقرنين ونصف قرن لقبره ، دخل الفبر . ورصد شرية وضيعة ، وكان دخل كاهن جنازى فى مثل هذا القبر فى احدى الحالات ، يكفى لمعاونته على رصد وقف على قبر ابنته ، بنفس الطريقة ، وبالاضافة الى متل هذه الموارد الخاصه . فان موت شريف كان يترتب عليه فى الغالب مزيد من فضل من جانب الملك الذى كان اما أن يزيد الوقف الذى كان الشريف قد رصده اثناء حياته أو يقدمه بأكمله من الموارد الملكية كما حدث مع الوزير واش فتاح ،

ان المزايا التي كان يكسبها الميت من هذه الأوقاف ، بينما كان الغرض منها وقايته ضد أي عارض من جوع أو عطش في حياته المستقبلة ، فانه يظهر أن أهم خصائصها ، كان معاوننه حتى يسهم في أهم أعياد واحتفالات السنة ٠٠ وعلى غراد الشرقين كلهم ٠٠ كان المصرى يبتهج بهجة عظيمة بالاحتفالات الدينية ، والمراح العظبم الذي كانت تزخر به هذه المناسبات ، ولهذا كان لا يرضى مطلقا أن يتخلى عنها عندما يرحل من هذا العالم ، وعلى ذلك ، كان تقويم الأعياد مسألة لها أعظم شأن بالنسبة له ، وكانت مجتاحه رغبة لنحويل موارد وفيرة لمعاونته على الاحتفال بكل أيامها الهامة في الآخرة ، كما كان يفعل ( مرة ) ، في مثل هذا السخاء بين أصحابه ، في الحياة الدنيا ، وزيادة على هذا فانه كان يتوقع حقا أن يحتفل بهذه المناسبات البهيجة بين أصدقائه في المعبد كما كان ديدنه أن يغعل .

ولتحقيق هذا كان يعمل على اقامة تمثال له في فناء المعبد .

وأحيانا كان الملك \_ كتكريم خاص يضفيه على رجل ذى نفسوذ من رجال الحاشية \_ يامر المثالين الملكيين يصنع تمثال كهذا ويقيعه داخل باب المعبد ، وكان الرجل العظيم فى عصر الاهرام ينصب كذلك فى قبره تمثالا ذاتيا لنفسه من حجر باهظ التكاليف يخفيه فى غرفة سرية مستخفية فى كتلة البناء الحجرى ، وكثيرا ما كان الملك يقدم مثل هذه التماثيل أيضا الى زعماء النبلاء فى الحكومة والقصر حوكان يظن كما هو جلى ، ان هذا التمثال الذى يحمل صورة ذاتية \_ وهو اقدم ما لنا علم به من فن \_ يمكن أن يؤدى مهمة جسم الميت الذى انتزع منه جسمه ، وبهاذا يمكن أن يؤدى مهمة حسم الميت الذى انتزع منه جسمه ، وبهادا يمكنه أن يستمتع على الأقل بمظهر حضور جسدى فى مصلى القبر حيث يستطيع أن يجد أشكالا أخرى تمثل جسمه فى الغرفة السرية المكفية من المصلى (٧٩) .

ولقد راعينا اطالة السرد الأجل معايشة عقيدة القوم في امكانية شراء الخلود المرفه بالمال والمنصب المرموق ·

وكان كل هذا يمثل عبنا على الاقتصاد القومى حيث أصبحت الدولة تشارك في الانفاق على مقابر النيلاء بعد المات ·

ومما يضاعف أعباء هذه التكلفة على أرزاق الناس واقتصاد الدوله أن الملكات والنبلاء حصلوا على الحق في أن يكون بعتهم ، مع الملك ، في الآخرة الشمسية وذلك بعد ان كانت قاصرة على الملك وحده ٠

أما عامة الشعب ، دون الملك والملكات ، فقد ظلوا على عقيدة أن آخرتهم الرضية ، فى صقع تخيم عليه الظلمة فى الغرب ، حيث المملكة السفلية التى يحكمها الآلهة الجنازيون القدامى الذين تزعمهم أوزريس .

ثم شعر النبلاء والاشراف وكبار القوم بامكانياتهم الشخصية التى لا تقل عن الملك وذلك بعد ظهور ملكات الابداع مع التطور الحضارى المفاجىء فى الدولة القديمة ، ومن ثم أصبحوا ينشئون مقابرهم فى أقاليمهم بعيدا عن مقر مقبرة الملك بأميال ودون الحاجة الى واسطة الملك مع الآلهة ، كما كانت العقيدة من قبل ) (٨٠) •

اذ أصبح اتصالهم بالآلهة اتصالا مباشرا لا يقلون في ذلك عن الملك نفسه · وكل هذا مضاعفة للاعباء على الاقتصاد القومي وبالمخالفة للماعت ·

### في الخلافات الدينية:

منذ ما قبل الأسرات ، كانت عبادة الاله حورس ( الصقر ) منتشرة في الوجه البحرى ويتغلب نفوذه على ما عداه من الآلهة الأخرى .

وحورس يعنى اله المسافات البعيدة .

كما كانت عبادة الاله ست منتشرة في الوجه القبلي ويتغلب نفوذه على ما عداه. واسم ست يرمز الى العواصف والأمطار ·

والمعروف ان أسماء هذه الآلهة اما انها خاصة ببشر تم تأليههم أو انها أسماء لطواطم عندها كان الانسان يعيش حياته متنقلا في قبائل ولما استقر على الأرض للزراعة استمر على عباداته (الفطرية) لهذه (الآلهة) .

وبعد وحدة مصر ( شمالها وجنوبها ) أصبح الآله حورس هو الآله الرسمى للدولة ، بل أصبح الملك هو الممثل لحورس على الأرض أثناء حياته ٠

وبطبيعة الحال لم يعجب كهنة ست أو اتباعه سيادة حورس على الدولة كلها ولذلك استمر هؤلاء يتحينون الفرص لجعل السيادة لمعبودهم ست •

ورغم آن مصر تبذل آقصى طاقتها ، منذ نشآنها ، لتوحيد الشعب حول مذهب دينى واحد الا أنه ( يوجد فى كل زمان فئة من المحافظين الذين يتطلعون الى القديم ويرون فيه المل الأعلى ، وفى كل زمان أيضا يوجه الرجعيون الذين يعز عليهم ادخال أى تغبير طالما يؤتر ذلك على مصالحهم الشخصية ، ويوجد كذلك فى كل زمان ومكان بعض رجال الدين الذين يأبون أن يروا انصراف الناس عنهم ويحاولون استنارة كامن العواطف بين مختلف طوائف الشعب ليبقى لهم نفوذهم وتراؤمم .

ولقد نجح اتباع سن وكهنته فى حمل الملك ( برى ـ اب ـ سن ) من ملوك الأسرة النانية ( ٢٩٨٠ ـ ٢٧٨٠ ق م ) على أن يعلنها حربا صريحة على حسورس فيحذف اسمه من القابه ويضع بدلا منه منافسه القديم المعبود (ست) ـ بل يذهب الى أبعد من ذلك ويفعل ما لم يفعله أحد من قبله أو من بعده وهو وضع رمز (ست) فوق اسمه المكتوب داخل رسم يمثل واجهة القصر وهو المعروف فى اللغة المصرية باسم ( سرخ ) ويعلن أنه هو رمزه ، وانه قد نمثل فيه ويذكر فى بعض آثاره أن ست معبود نويت ( مدينة أومبوس فى محافظة قنا ) هو الذى سلم اليه البلاد .

ولم يقف ( برى ـ اب ـ سن ) عند ذلك الحد بل عاد مرة أخرى الى الصعيد . وأبى الا أن يعود الى التقليد القديم وهو تشييد مقبرة فى أبيدوس وليس فى سقارة ( كعادة من سبقه من الملوك ) •

وما من شك فى أن الكثيرين من أهل الصعيد ، وكهنة ست خاصة ، رحبوا بهذا التغيير وان كان مما لا شك فيه أن أهالى الدلنا قاوموا هذا التغيير الذى كان صدمة قاتلة لعقيدنهم وللعقيدة المصرية بصفة عامة حيث أن (حجر الزاوية فى استمرار الحضارة المصرية كان قائما على الوهية الملك الذى أصبح منسذ توليه أمر البلاد هو حورس ، وكان يعبد من شعبه على هذا الاساس .

وأتى من بعد ( برى ـ اب ـ سن ) ملك يسمى ( خع سخم ) عاد الى عبادة حورس وتمجيده ولا شك ان هذا أيضا لم يعجب اتباع ست وكهنته فجاء من بعده ملك آخر يسمى ( خع سخموى ) اتخذ لنفسه شعارا المعبودين حورس وست مجتمعين ، وكان يضعهما سويا فوق اسمه ، وتقدمت مصر في عهده تقدما كبيرا زاد فيه استعمال الحجر في المباني ، واستقرت مصر على أوضاعها الفنية الخاصة بها ، واستكملت أكثر مقومات حضارتها وهذا بلا شك يرجع الى الوحدة الدينية التي حققها هذا الملك حيث امتاز عهده بالهدوء والتقدم في جميع مرافق الحياة)(٨١)

ثم جا الى الحكم الملك زوسر ( ٢٧٨٠ ق م ) مؤسس الأسرة النالثة ليعلن الوهيته وبهذا أصبح المجالس على العرش لا ينتمى الى الشمال أو الى الجنوب ، بل هو ينتمى الى عالم السماه ، رضى أن ينزل الى الأرض ليحكم أهلها ، ولن يلبث أن يعود الى عالم الآلهة حين يموت ، وأطلق على نفسه اسمين ( زوسر ) أو المقلسس و ( ونترخت ) أى صاحب الجسد المؤله للهذا التغيير شبيد لنفسه مقبرة على هيئة هرم ( مدرج بسقارة ) وهو يرمز لعبادة الشمس (٨٢) .

و بجب أن يلاحظ القارى؛ أن الفوارق بين أهالى الصعيد وأهالى الدلتا ( في ذلك الوقت ) كانت هائلة وليست محصورة في العقيدة الدينية فحسب بل شمليو أيضا لون البشرة ولغة الكلام التي كان الناس يكادون يحتاجون الى مترجم عنه تعاملهم مع أهالى ( الوجه الآخر)(٨٣) .

وفي هذه اللحظة كان للاله حورس ( ممثل السماء ) السيادة في أمور الدولة ويمثله ملك مصر ، الذي أصبح ابنه ، كما سبق البيان ·

ومنذ ما قبل العصر التاريخي تقدمت مدينة هليوبوليس جميع المدن المصرية في توصل علمائها الى تفسيرات معينة للكون وللاسرة الالهية التي تمثيل القوى الطبيعية التي يمكن أن تدخل في تكوين العالم(٨٤) .

وانتداء من العصر التاريخي دخل حورس ، اله الدولة والذي اسمه مشتق من كلمة (البعيد) ويمثل السماء وعيناهما الشمس والقمر وعلى شكل صقر يلمس طرفا جناحيه آخر حدود الأرض .

دخل الاله حورس في مجموعة الاسرة الالهية التي ابتدعها كهان مدينة أوليًا ( هليوبوليس ) \_ ابتداء من ذلك التاريخ وبذلك كان لكهان عين شهمس ميزة على جميع كهان الآلهة الألخرى .

ثم تشكلت مجموعة الآلهة التي تشمل رع اله الشمس وكبير الآلهة والذي النجب أولادا وأحفادا منهم أوزريس وزوجته ايزيس واله ( الشر ) ست والحفيسة حورس ابن أوزوريس وايزيس وذلك بناء على أفكار كهنة ( هليوبوليس ) ثم يحاولنا كهنة هذه المدينة فرض مذهبهم الديني ، بعد أن شمل جميع الآلهه المشهورة ، على المدولة باعتبار أن الملك هو حورس ( ابن أوزوريس ) وعند وفاته يبعث ثانية مشمل أبيه أوزوريس ولكن عند ( جده ) الاله رع في السماء •

وبطبيعة الحال كانت هذه ( النظرية ) قاصرة على الملوك وحسدهم دون باقية الشعب الذي كان مصيره جميعا ، بلا استثناء ، الآخرة الأرضية .

وابتداء من السنوات الأخيرة للاسرة الرابعة أخذ نفوذ كهنة عين شمس يعطيه ويزداد ، ولم يصبح اسم الاله رع جزءا من أسماء الملوك وأمراء البيت المالك للتيمن به فحسب ، بل أخذ الاسم الخامس للملوك وهو اسم ( ابن رع ) يظهر أيضا ابتدائم من عهد الملك خفرع ـ ثم رأى الملك شنيسكاف بعد ذلك أن يضع حدا لهدا النفول والسطوة للكهنة فترك بناء قبره على شكل هرم لصلة ذلك بعبادة الشحس ، وأداب اهماله فبنى قبره على شكل تابوت كبير (٨٥) .

كانت هناك دون شك حركة (حكومية) ضد كهنة رع ، ولكن شيسكاف للم يعمر طو الا ليحقق ما كان يهدف اليه كما أن من أتى بعده من الملوك تنازعوا وتصارعها على العرش مما مهد لفوز احد كهنة عين شمس (أوسركاف) بارتقاء عرش مصر مكولاً الاسرة الخامسة ( ٢٥٦٠ ـ ٢٤٢٠ ق٠٥) .

وفى هذه الفترة المضطربة روج كهنة عين شمس قصة طويلة الفوها ونسبوا حوادثها الى عصر الملك خوفو وجعلوها تنضمن أسماء بعض الملوك السابقين الذين يكن لهم الشعب احتراما وتقديرا مثل زوسر وسنفرو ( وخوفو ) ليعطوها أهمية خاصة ٠

وكذلك ليضفوا الشرعية الدينية على استيلائهم على العرش ٠

تتلخص قصة خوفو والسحرة في أن الملك خوفو جمع يوما من الايام أولاده وطلب من كل منهم أن يقص عليه قصة عما يستطيع السحرة أن يأتوا به من معجزات ، وبدأ أولهم بقصة عن زوسر وتلاه آخر بقصة من عهد الملك نبكا وثالث بقصة عن الملك سنفرو ، ولم تكن هذه القصص الا مقدمات أو تمهيدا فقط لما سياتي بعد ذلك اذ يقول أحد أبناء خوفو لأبيه أنه يعيش في أيامه ساحر عظيم يستطيع أن يأتي بالمعجزات أمام الملك ومنها اعادة الحياة الى بعض الحيوانات بعد ذبحها وفصل رأسها عن جسدها و ويتم احضار هذا الساحر في حضرة الملك و

ثم يطلب خوفو من ذلك الساحر أمرا فيرد عليه بأنه لا يستطيع ولكن الذى يمكنه القيام بذلك هو أكبر أطفال ثلاثة في بطن زوجة لكاهن حملت بهم من الاله رع نفسه وأن الاله رع أخبرها بأنهم سيتولون عرش البلاد وأن أكبرهم سيكون الكاهن الأعظم في مدينة (أون) أي هليوبوليس ويضطرب خوفو ولكن الساحر يطمئنه بأن ذلك لن يكون قريبا وأنه لن يحدث في عهده , بل أن أبنه سيحكم من بعده ثم يحكم أبن أبنه ، ثم يأتي بعد ذلك وأحد منهم ، ونستير القصية فتذكر حمل زوجة الكاهن وما تلا ذلك من ظهور عجائب ومعجزات وكيف حضرت آلهات الولادة مولدهم الى آخر القصة .

كان الهدف من هذا التاليف هو اقناع الناس بأن استيلاء كهنة الشهمس على عرش البلاد انما كان شيئا مقدورا منذ عهد بعيد وأن هؤلاء الذين جلسوا على العرش ولم يكن يجرى فيهم الدم الالهى الملكى ، انما كانوا خيرا ممن سبقهم من الملوك لأنهم كانوا أبناء الالة رع من صلبه ٠

وبطبيعة الحال فهذا كذب ، ومخالف للاخلاقيات التي أمرت بها الماعت .

وقد ترتب على استيلاء رجال الدين الشمسى على الحكم ، اغداق الجالس على العرش الهبات والعطايا والأوقاف على كهنة عين شمس وعلى معابد الشمس والآله رع دون سائر كهنة ومعابد الآلهة الأخرى مما حمل الدولة تكاليف بامظة وأشعل نار الصراع بين اتباع وكهنة الآلهة الأخرى وبين اتباع وكهنة عين شمس ومنهم الملك نفسه ،

وعلى سبيل المثال فقد كان ( رع ـ ور ) من كبار موظفى الملك نفر ار كارع . وكان ٢٥٢٩ ت ٢٥٧٠ ق م ) وكاهن الهة الوجه القبل وكاهن آلهة الوجه البحرى , وكان عدد حجرات قبره لا يقل عن خمسين ، ولو عددنا ما بقى من أجزاء تماثيله لتأكدنا ، أنه كان منها أكثر من مائة فى هذه المقبرة ، ولو القينا نظرة على الأحجار التي شيدت

بها جدرانها ، وعلى الأخص أحجار الواجهة لأدركنا ثراء الكهنة الذى لم يكن يضارعهم فيه الا الملوك ، ولو قارنا قبر ( رع – ور ) بقبور أبناء سنفرو أو خوفو أو خفرع لرأيناه يفوقها في عدد الحجرات والردهات وفخامة المبانى ،

وليس قبر رع ور هو القبر الوحيد الذى تلمح فيه ثراء كبار الكهنة والموظفين بل نجد أمثلة كثيرة بين مقابر صير والجيزة وسقارة · لقد أصبح كبار رجال الكهنة والموظفين على شيء كبير من الثراء والنفوذ ، وأصبحوا يبنون لأنفسهم مقابر تزيد في حجمها وفخامتها اضعاف ما كانت عليه مقابر أبناء الملوك في الأسرة الرابعة ·

أما الشعب نفسه الذى تركه زعماؤه وقادته الدينيين وغير الدينيين ليلحقوا بالملك في آخرته السماوية فقه اتجه الى مذهب ديني آخر بزعامة الاله أوزريس حيث (مكافأة المحسن الطيب القلب الذي لا يفعل السوء دون نظر الى فقره أو غناه) •

ولم يكن أوزريس العادل الرحيسم وهو ملك فى دنيا الأموات يأبه الا بالحق والعدل ولا ينعم بجنته الا من تطهر قلبه وحسنت سريرته ونواياه وابتعد عن أذى. الناس ، لا يفرق بين غنى وفقير ، كان كل انسان يلاقى ما فعله حاضرا ، وكانت الجنة لمن أحسن وأتقى ولم يظلم الناس أو يأتى بخائنة ، والعسذاب والجحيم لمن سولت له نفسه عمل السوء لا تشفع له أمواله أو صلوات كاهن ، أو قرابين يقدمها أهله وذووه .

والمعروف أن البعث ، حسب العقيدة الأوزيرية ، في الأرض وليس في السماء •

وكل هذا بعكس عقيدة الشمس التي أصبحت تشمل الملك والملكات وكبار العاملين وكبار رجال الدين والنبلاء الذين يتوقف مستقبلهم السعيد في الآخرة السماوية على الثراء والنفوذ ، والمقبرة الضخمة وحبس الأرض للانفاق عليها وتقديم القرابين .

وكل هذا سبب صراعات دينية وصراعات على السلطة وصراعات على دخل الدولة وكان ضحيتها دائما وحدة الشعب وموارده الاقتصادية كما أصبح الشعب نفسك يتجه اتجاها دينيا غير الاتجاء الحكومي •

## في الخلافات السياسية:

كان النضوج المفاجىء الباهر للحضارة المصرية ، في الأسر الأربع الأولى ، سببه في ظهور أعظم الكفايات ، من بين الأفراد المصريين ، كانت الأمة تخطو نحو الامام سياسيا واقتصاديا ، وماديا ؛ وفنيا ؛ وثقافيا ؛ وكان هذا التقدم جماعيا ، ولكنه كان يتمثل في شخص الملك ، فأدى ذلك في البداية الى الاعلاء من قوته ومجده ، ولكن هذا التقدم تطلب المجهودات الفردية ، من كل شخص ذى موهبة ، أو قدرة ، أو ذكاء ، أو طموح • ولما تقوت الدولة وانتظمت أمورها ، أصبحت في حاجة الى عدد كبير من الموظفين المقتدرين ، الذين يمكن الاعتماد عليهم ، ولما زاد عدد وظائف الحكومة،

واتسع مجال نشاطها ، كان على الموظفين أن ينفذوا ما يكلفهم به الملك ، حسب ما يرونه هم انفسهم صالحا ، أى أن تلك القوى المتجمعة التى كانت تعمل على تأييد الحكم المطلق ، كانت تنشىء فى الوقت نفسه ، قوة منحرفة مضادة بعيدة عن الملك . وتظهر فيها شخصية الفرد ، وعندما يطلب من بعض الرجال ، القيام بمهام جديدة ، فانهم يكتشفون فى انفسهم ما فيهم من قوى شخصية ، وتحل بالتدريج الارادة الشخصية ، محل التبعية المطلقة ، المفروضة عليهم للملك ، كانت هذه الفكرة تعمل عملها خلال الدولة القديمة ، ببطء وبطريقة تطورية (الى أن بلغت منتهاها بعد ذلك) ،

( ويندر أن نجد من عصر الأسرة الرابعة جبانة في الأقاليم ولكن ما ان جاءت الأسرة السادسة حتى أصبح وجود الجبانات في الأقاليم هو القاعدة المتبعة • فقد صار كبار الموظفين ونبلاه الأقاليم واثقين من أن لهم فرصة كبيرة ليحيوا حياة أبدية بدافع من أنفسهم وليس عن طريق تعلقهم الملحف بالملك ، والنصاقهم به ، فاستمروا يؤكدون له الطاعة التامة ، ولكنهم بنوا لأنفسهم منازل أبدية على بعسد مشات الأميال منه •

لقد اكتشف النبلاء ، ما كانوا عليه من قوة ، عندما عاونوا فى تشبيد وتوسيع الدولة المصرية ، وفى انتاج المظاهر المختلفة للحضارة المصرية ، ونرى فى سلحياتهم التى كانوا ينقشونها على جدران مقابرهم ، شعورا بالفخر عندما يتحدثون عما قاموا به وما نجحوا فيه ، ويعبرون عن رضاهم برفع مرنبتهم بفضل مواهبهم الشخصية ، ويمكننا تتبع ترقى بعض هؤلاء العصاميين وصعودهم درجة درجة في السياسة وفى المجتمع ( ويراجع فى ذلك ص ٤٤ عن سيرة المهندس أونى ) (٨٦) ،

وبهذا . تعاون كهنة عين شمس ، ذوو الأفضال على صاحب العرش ، مع النبلاء على أضعاف سلطة الملكية وفي مقابل ذلك حاول الملوك شراء ولاء الكهنة بالاغداة عليهم بالعطايا والمقابر والأوقاف والمناصب حتى أصبحت الوظيفة التي كان يقوم به موظف واحد ، يحمل لقبها أفراد متعددون في وقت واحد ، مثل وظيفة حاكم الوجه القبلي مما يدلك على الفوضى التي مهدت للثورة ،

## الشسورة:

وصلت حالة مصر الى الحضيض فى أواخس أيام الأسرة السادسة من الدولة القديمة وعمت الفوضى ، فلما طفح الكيل لم يجد الشعب أمامه طريقا غير الثورة على تلك الأوضاع ، والانتقام ممن كانوا عليه سوط عذاب .

لقد انقلبت البلاد الى عصابات ، ولم يعد الناس يحرثون حقولهم وأضرب الناس عن دفع الضرائب ، وتوقفت التجارة الخارجية وهجم الناس على مخازن الحكومة ونهبوها وعلى مكاتب الدولة فبعثروا محتوياتها ، بل ان الملوك المدفونين قد اعتدوا عليهم أيضا وبعثرت أشلاؤهم وأصبحت أهرامهم خالية مما كان فيها ، وصب الشعب انتقامه على الأغنياء فنهبوا القصور وحرقوها وصار أصحابها محزونين ببكون ، بينما

كان عامة الشعب يفرحون ويحتفلون ، وأصبح الذين كانوا يملكون الرقيق يسيرون في أسمال بالية ، وأولئك الذين لم يملكوا شيئا في حياتهم يرفلون في ملابس من خير أنواع الكتان ٠٠ ويسمخر الكاتب مما يراه فيقول ان الأصلع الذي لم يكن يستخدم الزيت أصبح يمتلك الأواني والملابس وخير أنواع العطور موان الذي لم يمتلك صندوقا صغيرا في حياته أصبح مالكا لصندوق كبير ، والفتاة التي كانت تذهب الى الماء لترى وجهها فيه أصبحت مالكة لم آة ٠

ويا ليت الأمر وقف عند هذا الحد فقد صب الناس نقمتهم على أطفسال الأغنياء فصاروا يقذفون بهم الجدران ، وترك الناس أطفالهم الذين تمنوا ولادتهم ، القوهم في الطريق عساهم أن يجدوا من يمد اليهم يده .

حتى رجال الأمن الذين كان الناسس ينتظرون منهم أن يوقفوا تلك الأحداث أصبحوا في مقدمة الناهبين ، وانهارت الحكومة المركزية وأصبح الأغنياء في حزن وغم بينما كان الفقراء فرحين ، وكانت كل مدينة تقول « فلنطرد بعضا منا » ومما زاد الحالة سوءا أن عصابات البدو الذين كانوا يسكنون على حدود مصر في الشرق ، وربما أيضا في الغرب ، انتهزوا هذه الفرصة فأخذوا يتدفقون على قرى الدلتا وينهبون ما يجدونه مع الناس ــ ولم يعد أخ يئق في أخيه أو صديق في ضاحبه ) (٨٧) .

ولقد وصف همذه الثورة كل من ايبور ونفرتي ومن يقرأ وصفهما للثورة يكاد يحس أنها وصف لما حمدت في بعض مناطق روسيا في أكتوبر سمعنة ١٩١٧ رغم الاختلاف الكبير في المكان والزمان وطبيعة كل من الشعبين (\*) • (٨٨)

<sup>(</sup>大) ابيود حكيم مصرى عاش في أواخر المنولة القديمة ( الأسرة السادسة ) وواجه آخر ملوق هلم الأسرة بالحالة التى وصلت اليها البلاد بشنجاعة -- ونفرتى حكيم مصرى من عصر المنولة الوسطى ( بعد المنودة ) وصف أحوال البلاد وما آلت اليه من تفكك وانقسام لن تشجو منه الا على أيدى مؤسس الأسرة المائية عشرة -

( لقد خلقت اربعة اشبياء عظيمة في داخل بوابة الأفق، خلقت الرياح الأربع التي يستطيع أن يستنشقها كل انسان كزميله الذي يعيش في زمانه ، هذا هو العمل الأول ، وخلقت الفيضان العظيم ، وللفقير فيه حق مماثل لحق الرجل الغني وهذا هو العمل الشاني وخلقت كل رجل مثل زميله ولكن قلوبهم هي التي افسدت ما قلت وهذا هو العمل الثالث ، وجعلت قلوبهم تفكر في الغرب ( اي في الآخرة ) ، ولم امر بانهم يعملون السوء وهذا هو العمل الرابع ) ،

عن العقيدة الدينية المصرية منذ اربعة آلاف سشة

ان الباطل لايتقدم ، ان الذي يغنى بالباطل لا اولاد له ، وما من احد من ورثته يبقى على الأدض اما ماعت ( النظام سالصدق ـ العدل ) فهى باقية الى الأبد وتصحب من يفعلها الى القبر • وعندما يموت ويدفن لن يمحى اسمه من الأرض بل يذكر باعماله الحسنة هذا هو المبدأ الذي امر به الله •

من افكار الفلاسفة المصريين في الثورة الاجتماعية سنة ٢٢٠٠ ق٠م



# الباب الخامس

فى النظم المختارة والقيادة القدوة التى اتحد الشعب المصرى حولها عقب الثورة الاجتماعية الأولى وحتى سنة ٢٠٠٠ ق٠م٠ استمرت الثورة حوالى ستون عاما تمكنت فى أعقابها أسرة قوية فى اهناسيا من جمع شمل المصريين فى معظم الوجه البحرى وحتى مصر الوسطى ، كما تمكنت أسرة أخرى فى طيبة من السيطرة على الأمور فى مصر العليا .

وما يهمنا فى هذا البحث هو الفترة التى حكمت فيها الأسرة الاهناسية معظم مصر حيث تبنت هذه الاسرة المبادى، التى تمخضت عنها الثورة المصرية وان كانت الأسرة الطيبية قد تغلبت فى النهاية على أسرة اهناسيا موحدة مصر تحت قيادتها ومكونة الدولة الوسطى .

وكان من الممكن أن تنتهى مبادى، الثورة المصرية عند الغاء كافة النظم التي فرضها القادة على الشعب خروجا على نظام الماعث الذي استقر في الفكر وفي الأنفس منذ القدم.

كان يمكن ذلك ، ولكن الثورة لم تنتهى الى شىء من ذلك ، بل انها قضت على ( معظم ) النظم الدينية والسياسية والاقتصادية المقدسة المتوارثة وقدم الشعب نظاما آخر ليفرضه على الحكومة لأن فيه مصلحته في الدنيا وفي الآخرة ·

وسوف نلاحظ أن المبادى، التى تمخضت عنها الثورة قد عالجت الأسباب التي أدت الى قيامها ·

وبهذه المبادي عاد الشبعب المصرى الى وحدته -

كما يجب أن نلاحظ أيضا أن المبادى والنظم التى حققت وحدة الشعب المصرى. في هذه المرحلة قد نبعت من تفكير علمي وتجارب مع أنظمة مقدسة متوارثة ثبت عدم صلاحيتها للاستمرار مع التطور الحضارى وتقدم العلوم والفنون وتغير الأنفس عن. فطرة الصدق والمراحة والأمانة •

وحتى أواخر الدولة القديمة كان الاعتقاد الشائع بين الناس أنه من الميسور شراء الخلد في العالم الآخر بمقبرة قوية مجهزة بكل اللوازم المادية للحياة الأبدية للمتوفى مع تحنيط الجثة تحنيطا فاخرا •

ولكن الانسان المصرى لاحظ ، فى أواخر الهولة القديمة وفترة الثـــورة بقـاء ( الموتى ) على حالهم دون أن يغيروا من المقابر على ضـــخامتها وقوتها كالأهرامات أو يتحركوا ليغيروا من الأثاث الجنائزي أو المؤن الى أتخمت بها المقبرة ·

( لقد ترتب على الحكم على المطالب الخلقية ( فترة الثورة ) ، تأمل ذاتى ، وبدأ الانسان لأول مرة فى التاريخ يتأمل نفسه ، وكذلك مصيره ، أى ( أن يبتعد منطلقًا: عن مشهد الانسان هذا ) (٨٩) •

انه عصر ناضع ، وفي قيامه بهذا تجاوز حد قبول المعتقدات التقليدية قبولا x تردد فيه ، كما ورثه الآباء ، والتشكك معناه مراث طويل بالمعتقدات الموروثة x

وتقليب وجوه الفكر فيما كان حتى دلك الحين موضع قبول دون نفكير ، انه الاعتراف الواعى بالقدرة الشخصية على الاعتقاد أو عدم الاعتقاد ، وفي هذا خطوة واصحة الى الأمام في نطور الوعى الذاتي والابتكار الشخصي ، انه فقط الشعب الذي وصل الى مدنية ناضحة هو الذي يقوم فيه النشكك ، انه لا يوجد أبدا مي أحوال بدائمه ، وعلى هذا ، كانت ناحية هامة ، من التقدم العقلى ، نلك التي كان يمتل هؤلاء المتشككون في ( الفترة الأولى ) منتهاها ، ان انجاههم العقلى يجد التعبير عنه في أغنية حداد ( بكسر الحاء ) ، كانت نردد كثيرا ، دون ريب ، في الجبانة ، ونقتطف منها بعض الأبعات لوهي على كل حال على غرار رباعيات الخيام :

ما أعظم رخاء هذا الأمر الطيب انه مصير خير ، أن الجسوم تتضاءل وتذهب ، بينما يبقى غيرها منذ أيام السلف • الآلهة الذين كانوا في الماضي الذين يستقرون في أهرامهم النملاء والأمحاد ، رحلوا كذلك مقبورين في أهرامهم • أولئك الذين ابتنوا معابد (قبورهم) لا يوجد بعد لهم مكان شاهدوا ما يفعل داخلها لقد سمعت كلمات أمحوتب وحرجدف (\*) كلمات ذاعت ذيوعا عظيما على أنها نطقاتهم شب اهدوا أمكنتهم لقد هدمت حيطانها لا توجد بعد أمكنتها كانها لم تكن أبدا لا يأتي أحد من هناك حتى يخبرنا عن حالهم حتى يخبرنا عن حظوظهم حتى يدخل السكينة الى قلبنا الى أن ترحل نحن (أيضا) الى المكان اللي ذهبوا اليه

<sup>(</sup>大) المحولي وحل جدف من حكماء الدولة القديمة •

شدد عزيمة قلبك على نسيانه أجعله ممتعا لك أن تتبع هواك وانت عائش ضع المرعلى رأسك ضع المرعلى رأسك وارتد ثيابا من رقيق الكتان وقد تشبعت بالأشياء المترفة أشياء الآلهة الحقة زد كثيرا مباهجك اتبع هواك وما هو صالح لك كيف أمورك في الدنيا وفق أوامر قلبك وفق أوامر قلبك الى أن يحل يوم النواح عليك ، ذلك عندما لا يسمع ساكن ـ القلب نواحهم أو ذاك الذي في القبر يحضر الحداد

#### **\* \* \***

احتفل باليوم البهيج لا تكن متعبا فيه حاكم لا يأخذ انسان سلمة معه بلى ، لا يعود أحد مرة ثانية ،ذاك الذي ذهب هناك

### \* \* \*

وبعد ذلك بآلاف الأعوام يقول عمر الخيام:
غريب، أليس كذلك أنه من بين الجمسوع
الذين اجتسازوا قبلنسا بساب الظسلام
لا يعود واحسه ليخبرنا عن الطسريق
التي، للكشف عنها، يجب أن تقطعها أيضاً

# \* \* \*

ان ما تنادى به اغنية الحداد هذه هو نوع من أنواع المادية ولكنه مختلف الى حد ما عما كان يؤمن به المصريون من قبل ، أنه ينادى بأنه طالما نحن لا نعرف شيئا عما وراء الموت ، فلنتمتع بحياتنا ، ولنعط أنفسنا أكبر نصيب ممكن من الملذات الحسية .

لقد كانت الصدمة قاسية على الشخصية المصرية في أهم وأقدس معتقداتها المتوارثة منذ آلاف السنين اذ تنهار مرة واحدة فلم تعد كما كانت ثابتة وخالدة ٠

وكان ثمة اتجاهات تدعو الى الياس الذى جعل بعض الناس يفكرون فى انهاء حياتهم بالانتحار ، وهذا آخر ما يمكن أن يفكر فيه المصرى الذى كان سعيدا فى تعلقه تعلقا شديدا بالحياة ، وأحاط الموت بطقوس كثيرة ذات روعة ،

ولكن الياس والزهد لم يكونا الحلين الوحيدين لمسكلة الألم التي سادت ذلك العصر ، ولم يكونا بأي حال من الأحوال ، ردا حاسما ، في أي وقت من الأوقات ، أن السبب الذي يجعلنا ننظر الى عصر الفترة الأولى وأوائل الدولة الوسطى بأنها عهد زاهر في تاريخ التقدم الانساني هو أن المصريين اكتشفوا في ذلك العهسه أن القيم الإخلاقية العليا يجب أن تحل مكان القيم المادية المحطمة ، فقد ارتبكوا عندما رأوا أن ما يقع تحت أبصارهم من مقابر وهبات ووطائف في القصر ليست أشياء خالدة بل أمورا مؤقته ، وأخذوا يتلمسون الآراء هنا وهناك ، ولكن دون الوصول الى رأى قاطع حاسم ، فاعتقدوا أن الأشياء التي لم يروها ربما كانت خالدن ، والخلود هو هدفهم الذي كانوا يسعون اليه ، فإذا استطاعوا أن يجعلوا اكتشافهم الذي وصلوا اليه ذا أثر فعال في الحياة اليومية ، وأنه يوصل عددا كبيرا من الناس الى الرفاهية ، فأن مصر تكون بذلك أول أمة عرفت القيم التي في الانسان العادي ، ولم يقف الأمر في مصر عند هذا الحد ، بل أن هذه المعرفة كانت تهدف في محاولاتها الى أن يتمتع عدد كبير من الناس بحياة أفضل ،

وعلى هذا فإن الشخصية المصرية في هذه المرحلة كانت تحس بالانتماء الى هذا الوطن بما فيه من نظم ومؤسسات •

فلم تكن شخصية تعيش على هامش الاحداث ٠

ثم هي تتناول بفكرها العلمي الحضاري الواعي مسألة من أخطر المسائل في حياة أي أمه ، انها مسألة تدخل في صميم الدين المصري القسديم وتعسد دعامته الأساسية الا وهي مدى فائدة التحنيط والأثاث الجنائزي والأهسرامات والأوقاف والوطائف والثروة في الحياة الآخرة •

ومنا تظهر ايجابية الشخصية المصرية وتفاعلها مع الأحداث العامة وتباعدها نماما عن التواكل والاستسلام فتهدم أهم العقائد الدينية المتوارثة ، بكل شهجاعة واصرار ، لترسى بدلا منها القيم الأخلاقية العليا كوسيلة للخلود الحسن في الآخرة بدلا من القيم المادية المحطمة .

ولم تقف شجاعة الشخصية المصرية في هذه المرحلة عند هذا الحد قحسب ، بل وأعلت من شأن الفصاحة والنقد والرأى الآخر ·

فهسذا هو المتنبى، ( ايبور ) يتجرأ على الملك ويتهمه أنه السبب فيما حسدت من خوضى في مصر ، بل ويبين له مسئوليات وظيفته بأن يكون راعيا لشعبه ، وأن يسهر

على حياتهم ورفاهيتهم ، ويقول أبيور للملك ( تتجمع فيك السلطة وشدة الاحساس. والعدل ، ولكنك لا تنشر في البلاد غير الفوضى وضوضاء المنازعات •

ثم يتهم ايبور الملك بالكذب ، فهل نزل الغضب الالهى على رأس ايبور جزاء جرأته في السباب ، أو أن الملك ألجمه وألزمه مكانه بما دفع به وقدمه من حجج دامغة ، وهو الذي كان أحكم الحكماء ، وأقرى الأقوياء وأصلح الصالحين ، أن ما حدث هو العكس فقد رد الملك على هذا الاتهام بالتذرع بأنه حاول حماية شعبه بالوقوف في وجه الأجانب الذين كانوا يهاجمون البلاد ، ونظر ايبور عند ذلك الى مولاه بشيء من العطف ، وقال بأن الملك أحسن القصد ولكنه لم يصل الى الغرض بسبب جهسل الملك وعدم كفاءته ( أذا كنت تجهل ذلك ، فأنه أمر محبب الى القلب ، لقد فعلت ما هو حبيب الى قلوبهم لأنك جعلت الناس يعيشون بسبب ما فعلته ، ولكنك تغطى. وجوههم خوفا من الغد .

وبهذه الشخصية الايجابية ، المتسمة بالانتماء للوطن والتفاعل مع آلامه ، يتقدم. رجل من عامة الشعب ، بكل شعجاعة ، للملك منتقدا تصرفاته وليفهمه المسئوليات ( القانونية ) لوظيفته كملك في هذه الامة .

وفى قصة الفلاح الفصيح التى تقص قيام أحد كبار الموظفين بالاستيلاء عنوه على المحاصيل الزراعية التى كان صاحبها الفلاح فى طريقه لبيعها فى السوق فيقوم هذا الفلاح بعرض شكايته بصوت مرتفع يسمعه كل من حوله بما فيه الوزي ولمدة. تسعة أيام متوالية وبطريقة انشائية حيث تختلف صياغة كل شكوى عن الأخرى •

ويقوم الوزير بابلاغ الملك بفصاحة هذا الفلاح فيامر الملك بتأجيل رد حقه اليه حتى يحصل على كل ما في جعبة هذا الفلاح من فصاحة ·

هنا نجد ( الدولة ) تشجع الناس على ابداء شكاياتهم والتعبير عما في انفسهم بدون خيروف .

كما نجد أن الفلاح نفسه يرفع صوته كل يوم بشكواه وينتقد الحاكم ويوجهه الى اقامة المدل .

وفى تعاليم بتاح ـ حوتب رأينا كيف كانوا يقدرون الفصاحة تقديرا كبيرا ، وقالوا بأنها من الجائز أن توجد لدى الخادمات الوضيعات اللاتى يعملن على أحجار المسين •

وفى قصة الفلاح الفصيح نرى أن هذه الفكرة مازالت سائدة ، وأن أقسال المصريين شأنا كان يستطيع أن يتكلم وأن يكون لكلامه الأثر المرجو ، وأنهم أعجبوا بقصاحته وجعلوه يستمر فى الكلام ، مسرة بعسد أخرى ، وأن الملك ورجاله كانوا مسرورين من تلك الفصاحة وأخيرا نال ما يستحقه ( وردت اليه أمواله ) عندما انتهى ما فى جعبته من كلام .

وكذلك تلقى ( مريكارع ) من أبيه النصيحة الآتية :

( كن فنانا فى الحديث حتى تصبح قويا فاللسان كالسيف للرجل ، والحديث أكر قوة من أى حرب ، لا يستطيع أحد أن يخادع الشخص الذكى القلب ٠٠ أن ماعت تأتى اليه ، وهي مصفاة ( تماما ) ، كما جاء في أقوال السابقين ٠

وائى أود أن الفت النظر إلى التكريم البالغ الذى أغدقه ذلك العصر على الشخص الذي يستطيع أن يحسن بنفسه الافصاح عما يريده ·

وسنرى فى الجزء النائى من حدا الكتاب أن الانهيار للروح المصرية جلب عصر ( السكوت ) الذى سيستمر حتى يلاحظه علماء الحملة الفرنسية عندما غزوا مصر سنة ١٧٩٨ م ) ٠

ولقد حققت الشخصية المصرية ، في هسنده المرحلة ، بايجابيتها ، تعديلاً في الآنظمة المتوارثة ( المقدسة ) وأعلت من شأن القيم الأخلاقية العليا ، وفرضت المساواة بين الناس في الدنيا والآخرة وبأن لكل فرد حقه الشخصي في معاملة عادلة ٠

ويعترف أحد ملوك اهناسيا اعترافا ملينا بالتواضع غير المالوف ، لانه أخطأ ، واستحق العقاب من الآلهة ( أن مصر تحارب حتى في الجبانة وذلك بتكسيرها للقبور ـ اننى فعلت الشيء نفسه ، وحدث لى نفس الشيء الذي يحدث لمن يخالف أوامر الآله ) • ( أنظر ، لقد حدثت مصيبة في عهدى ، لقد تحطمت مناطق ثين ، وكان ذلك في الحقيقة بسبب ما فعلت ، وعلمت بذلك ( فقط ) بعدد حدوثه ، ( انظر ـ ان ما قعلته هو سبب ما جوزيت به ) •

وكما نزلت منزلة الآله ـ الملك الى مستوى البشر العاديين ، ارتفعت منزلسة النبلاء ومعهم آخرون من عامة الشعب إلى مستوى الحاكم الألهى وذلك بالنسبة للمصدر في الحياة الأخرى •

وفي احدى الفقرات في التعاليم الموجهة الى ( مريكارع ) بأنه لا يصبح أن يكرم المرجل لأجل نسبه ، بل يكرم بعمله ،

وفي هذه المرحلة ، استجابت السماء لتطلعات الشخصية المصرية في المساواة ، حيث تبنتها مبادىء الثورة ·

ونعرض فيما يلى فقرة يجب أن نقف عندها ، وفيها يذكر الاله الخالق (أنه خلق جميع الناس متساويين في الفرص ، وأنه اذا اعتدى على هذه المساواة فان ذلك يكون هن خطاً الانسان ،

لقد خلقت أربعة أشياء عظيمة في داخل بوابة الأفق ، خلقت الرياح الأربع التي يستطيع أن يستنشقها كل انسان كزميله الذي يعيش في زمانه ، هذا هسو العمل الأول ، وخلقت الفيضان العظيم ، وللفقير فيه حق مماثل لحق الرجل الغني ، وهذا هو العمل الثاني ، وخلقت كل رجل مثل زميله ، ولم آمر بأنهم يعملون السوء ،

ولكن قلوبهم هى التى أفسدت ما قلت ، وهذا هو العمل النالث · وجعلت قلوبهم، تفكر دائما فى الغرب (أى الحياة الأخرى) حتى يستمر تقديم القرابين الآلهية لآلهة الاقاليم ، وهذا هو العمل الرابع ·

هذا ويلاحظ أن هذا النص غير العادى عن حقوق الانسان تكرر ست مرات على ولكنه لم تتكرر كتابته بعد الدولة الوسطى • وان اقتصار هذه الحقيقة الهامة عن المساواة في الفرص لكل انسان على ذلك العصر فقط ، أمر له دلالته ، لأنهم كانوا في ذلك العصر أقرب ما يكونون الى تحقيق الديمقراطية •

وفى ذلك العصر الذى عمت فيه المساواة الاجتماعية استطاع ايبور أن ينتقد الملك وهو مطمئن ، وكذلك نرى الفلاح العادى ( الفصيح ) يقد ف كبير الحجاب بتهم أقذع لأنه لم يأبه لتطبيق مذهب الحق للقد قارن مثل ذلك الموظف بالتاجر الذى لا حسنة له ، والذى يركز همه فى الكسب فقط ( أنظر ، انك غاسل ثياب تعس ، جشع فى اضرارك بالصديق ، يترك شريكه لأجل عميل ١٠٠ أنظر ، انك معداوى ، لا يعدى الا من كان معه أجر ، انك تاجر بارت تجارته ١٠٠ أنظر ، انك مدينة ما ليس مسئولا عنه ) ، ( أنظر ، انك مدينة لا عمدة لها وشركة لا رئيس لها ، انك مثل سفينة لا ربان فيها وتحالف بلا زعيم ٠٠

لقد عينوك لتكون سندا للمتألم تحافظ عليه من الغرق ولكن انظر انك أصبحت. البركة التي يغرق فيها الناس ·

ويستمر الفلاح فيقول انه من الجائز أن ينجح « الباطل » في اكتساب بعضى المال ولكن الى مدى بسيط ولكن « ماعت » خالدة وهو أمر أحبه المصريون دائما « اذا مشى الباطل يضل الطريق انه لا يعدى في قارب التعدية انه لا يتقدم ان الذي ليغنى بالباطل لا أولاد له وما من أحد من ورثته يبقى على الأرض أما « ماعت » فهى باقية الى الابد وتصحب من يفعلها الى القبر ، وعندما يموت ويدفن لن يمحى اسمه من الارض بل يذكر بأعماله الحسنة هذا هو المبدأ الذي أمر به الله » ،

ولا تعنى ما عت فى نصوص هذا العصر ما كان لها من معنى عادى ، يتضمن النظام الثابت ، فلم يعد الملك يقدم ماعت للآلهه كرمز الى أن النظام الذى منحت الآلهة مازال ثابتا ولا يتغير بل أصبحت ماعت ، فى هذا العصر ، قوة ايجابية للعدل الاجتماعى ، ورمزا على شفقة الانسان ، ان ذلك المعداوى الذى يحمل فى قاربه الأرملة دون أن يطالبها بأجر ، يشبهونه بالقاضى ، وكان الملك يشبهونه بالراعى الذى يشق على نفسه لأجل قطيعه ، وفى ذلك العصر حديث العهد بالديمقراطية لم يكن الأمر الأهم هو حقوق الحاكم بل كانت حقوق المحكوم .

وأصبحت ماعت (أى النظام \_ الصدق \_ العدل) والاستقامة وحسن المعاملة على ردرجة من الأهميـــة للحصول على الجزاء الأعظم ، ونيـل السعادة الأبدية فلقد نصمى الملك (مريكا رع) ابنه قائلا •

« انت تعلم ان المجلس الذي يحاكم الشخص غــي الكامل لا يظهر رفقا في الموضوع الذي يحاكمون فيه الشخص الشقى ساعة تادية واجبهم ٠٠ لا تثق في طول السنين لأنهم ينظرون الى العمر الطويل كانه ساعة واحدة يبقى الانسان بعد الموت وتكوم اعماله الى جانبه وعلى كل حـال فالموجود هنا (موجود) الى الأبد ٠٠ ان من يصل اليه دون ان يفعل السوء سيعيش هناك كاله ويخرج كما يشاء كارباب الأبدية ، بينما كان الذين يعيشون في مصر قبل ذلك العهد بحاولون شراء الخلود بتشييد المقابر الكميرة وتخصيص الهبات العظيمة للصرف من يعها على القرابين بصفة مستمره ولكن عـن الاتجاء الجديد لا علاء شـان الاخـلاق نقل مركز الأهمية من قوة الثروه الى العمل الصالح ٠

وفى التعاليم الموجهة الى « مريكارع » جاء الحث على نبذ المادية فى ثلاث ففرات « لا تكن شريرا فالصبر خير ، اجعل بيت ذكراك خالدا بحب الناس لك » وذلك عند مفارنه هذا الاهر باقامه ببت الذئرى من الجحر « اجعل الناس يحبونك فى الدنيا كلها ان الخلق الحسن ذكرى « للانسان » والفقرة الثالثة تقول بصراحة ان الآلهة يغضلون الاستقامة عن القرابين التى يستعطفون بها الآلهة « ان خلق الرجل المستقيم القلب اقرب قبولا من ثور الرجل الشرير » أى الثور الذى يقدمه كقربان .

ظهرت موجه من التقى بسبب أيام البؤس وظهور الشعور الجديد بأن الاسمان سيحاسب أمام الله عن أعماله وهو ما لم يكن له وجود فى الدولة القديمة ، كان الكثير من ذلك التقى طقسيا ومن بين النصائح التى القيت على الملك « مريكارع » أن قيامه بعمل ما الكاهن وزيارته للاله فى المعبد واكثاره من القرابين « مفيد لروحه » ولكنه مع دلك نصح بأن « يحترم الآلهة » فقط والحقيقة التى يجب أن نضعها تصبب أعيننا هى أن الفقرة التى اقتبسناها عن تفضيل الاخلاق الكريمة على القرابين أمر له دلالته وأهميته العظيمة ٠

وذكر « ايبور – ور « أشياء قليلة عما يجب أن يفعله الانسان في المعبد أو في مادبة ولكنه أعقب ذلك مماشرة بوصفه للحاكم المصلح بأنه راع ذو ضمير حي يسهر على مصالح الناس ويرعاها : « وسيحدث انه سيجلب الهدوء للقلب وسيقول الناس : « وبالرغم من قلة عدد قطيعه فانه قضى اليوم حادبا عليهم » ان فكرة تفضيل الراعى الصالح على صاحب القطيع الغنى الذي يعيش بعيدا عنه حولت فكرة الملكية وحق الامتلاك الى فكرة المسئولية أمام الواجب ، فللشخص حق معترف به في ملكيته ولكن المالك مضطر لأن يبذل كل ما في جهده ليحمى ويطعم قطيعه .

وفى وصية الملك اخنوى لولده مريكارع يحدد فيها له وظيفته من بعده فى اتباع الحق واقامة العدل واعطاء كل ذى حق حقه وعدم ظلم الأرامل بل ورعايتها وألا يحرم شخصا من ثروة أبيه وألا يطرد الموظفين من وطائفهم وألا يعاقب الناس دون خطأ جنوه وأن لا يقتل لأن ذلك لن يجديه شيئا .

ثم تلاحظ أن الرجل ينصبح ولده بالشورى الصادقة فيقول له ( أن يعلى من

شأن رحاله ويقويهم لان الغنى فى غير حاجة لمحاباه غيره ، أما الفقير فانه لا يقول الحق الذى يؤمن به وانما يحابى من يملك شيئا يعطيه له ٠٠ ما أشجع الملك الذى يكون له رجال بلاط ، وما أعظم وأقوى الذى يكون له نبلاء كثيرون ٠

وأكثر من هذا فان هذا الملك يهدف الى أن تتصل المحبه بين الراعى والرعية اذ يوصى ابنية أن يكثر من قراءة كتب الحكمة وألا يفعل الشر وأن يتحلى بالصبر ويترك وراءه ذكرى حسنه من حب الناس له ويحذره من الطمع وينصحه بتثبيت حدود مصر وحمايتها من اغارات الغزاة في الشرق ·

وفي هذا العصر ظهرت فكرة محاكمة الآلهة للأموات قبل دخولهم الجنة ٠

وظهر اله الشمس رع وهو يرأس المحكمة الالهية وكانت عملية وزن القلب تسمى «حساب الأخلاق » وهناك اشارة الى «ميزان رع الذى يزن فيه ماعت » كانوا يؤمنون بأنه عندما يموت الانسنان يكون له سيئات كما يكون له حسنات ومن شأن «حساب الأخلاق على الميزان » أن تحصى السيئات ولكن ادا زادت عنها الحسنات تمحى السيئات ويسمح للمتوفى ان يذهب ليكون فى صحبة الألهة «سيصل الى مجلس الآلهة الى المكان الذى يوجد فيه الآلهة ومعه «كا » وأمامه قرابينه وسيزكى صوته فى حساب ما يزيد وبالرغم من عده لسيئاته فانها ستمحى له أمام كل ما سيذكره « ، » ستمحى سيئاتك وسيغفر ذنبك أمام كفتى الميزان فى يوم حساب الأخلاق وسيسمح لك بأن تكون فى عداد أولئك الذين فى سفينة ( اله الشمس ) » ومئذ الآن فصاعدا يلقب المتوفى بأنه « صادق الصوت » أو « الظافر » ويعنى هذا ومئذ الآن فصاعدا يلقب المتوفى بأنه « صادق الصوت » أو « الظافر » ويعنى هذا بأن محكمة الموتى حكمت له بأنه شخص مستقيم •

وانه اذا كان المصريون قد أنشأوا مصر من العلم بعد استقرارهم عليها سنة من آمر م فان المصريين قد أعادوا انشاء مصر ، مرة أخرى ، من العدم بعد الثورة الاجتماعية الأولى التي أطاحت بكل شيء وبأهم القيم الدينية .

وفيما يلى نعرض مبادى، الثورة التى دخلت قصور الملوك حيث يقوم الملك بالقاء الخطاب التالى لكل وزير جديد يوجهه فيه فى عمله وهذا الخطاب نابع من مبادى، هذه المرحلة وان كانت صياغته تمت بعد ذلك .

قاعدة موضوعة للوزير س · أوصل المجلس الى بهو استماع ( الملك ) له الحياه والرخاء والصحة ( أمر الملك ) أن يدخل الوزير س ـ الذي عين حديثا (ج) ·

وقال له الملك \_ أرع وطيفة الوزير \_ كن يقظا على كل ما يجرى فيها \_ انظر \_ انها الدعامة الوطيدة لكل البلاد ·

انظر ، فيما يتعلق بالوزارة ، انها ليست حلوة ، انظر \_ انها مرة ٠

<sup>(</sup>大) يوضع مكان ( ص ) اسم الوزير الذي يتم تعيينه · ومع ملاحظة ألنا اكتفينا بعرض بعش فقرات من الخطاب ·

انها ( الوزارة ) ليست اظهار \_ الاحترام للأشخاص ، للأمراء والمستشارين ، المستخذ لنفسه عبيدا من أي شعب .

ان الوزير يجب أن يكون مواليا للملك .

عندما يجىء مقدم التماس من مصر العليا أو السفلى حتى البلاد كلها ، وقد أعد شكايته ، فراع الأمر ببحث أن كل شيء يفعل طبقا للقانون وأن كل شيء يفعل وفقا للعادة التي جرى عليها ( معطيا ) إلى كل انسان حقه ٠

انظر ــ ان الأمير في مكان ظاهر والماء والريح يخبران فيما يختص بكل ما يفعله الآن ما يفعله لا يبقى أبدا غير معروف ·

وعندما يتناول مسألة لأجل مقدم التماس طبقا لقضيته فيجب عليه (الوزير) الا يبدأ السير بقول ضابط مصلحة (أى ضابط ينتمى الى موظفى الوزير ويكون قد سمع المسأئل المبلغ عنها ، مرة أخرى لئلا ينتج سوء تفاهم عندما يعالج الوزير الوضوع أو يسير في قضايا محكمة أخرى .

ولكن يجب معرفتها من قول شخص يعينه الوزير ويدلى بها بنفسه فى حضور خمابط مصلحة بالكلمات ( ليس لى أن أرفع صوتى ولكن أرسل مقدم الالتماس ( طبقا لقضبته ) الى محكمة أخرى أو أمير وعندئذ لا يساء فهم ذاك الذى فعله ) .

انظر ، ان ملاذ الأمير هو أن يعمل طبقا للقاعدة بأن يفعل ما يقال له ، ان مقدم الالتماس الذي حكم في التماسه ( لا يقول ) ان حقى لم يعط لى •

انظر ، انه قول كان موجودا فى ( النصب الوزارى ) فى ممفيس فى نطقسه الملك وهو يحض الوزير على الاعتدال ٠٠ ( احترس ) من ذاك الذى يقال عن الوزير خيتى ، يقال انه فصل ضد بعض الناس من ذوى قرابته ( لصالح ) غرباء خشية أن يقال عنه انه ( حابى ذوى قرابته ) ( من غير أمانه ) وعندما استأنف واحد منهم ضد الحكم الذى ظن أنه ( يوصمه ) فانه لزم فصله ... والآن ، انه أكثر من عدالة ٠

لا تنسى أن تحكم بعدالة ١٠ انه ممقوت لدى الاله اظهار التحيز ١٠

حل يمكنك أن تعمل وفقا لهذا الأمر الذي يصدر اليك \_ أنظر \_ انها طريقة النجاح \_ الى جانب توجيه التفاتك الى أراضي التاج والقيام على توطيدها ·

واذا حدث أنك تقوم بالتفتيش ، فحينئذ يجب أن ترسل للتفتيش المشرف على قياس الأرض ، وعسس المشرف على قياس ـ الأرض ـ وإذا كان يوجد شخص يقوم بالتفتيش قبلك ، فحينئذ يكون عليك أن تقول له ( راع القاعدة ) التي وضعت على عاتقك .

ان أهم توكيد في كل وثيقة الدولة الرائعة هذه هو عن العدالة الاجتماعية ، أن منصب الوزير ليس الغرض منه اظهار أي تفضيل للأمراء والمستشارين أو استعماد أي أفراد من الشعب ، أن كل قضاء يجرى يجب أن يكون وفقا للقانون في كل حالة ،

بدون أن ينسى أن موقف الوزير هو موقف ظاهر للعيان "لل الظهور حتى أن كل الجراءاته معروفة على نطاق واسع بين الناس ، حتى الأمواه والرياح تبلغ أفعاله للجميع \_ وليس معنى العدالة أن يوقع الجور على أولئك الذين قد يكونون في مراكب عالية كما في قضية خيتي وزير منف القديم ذائعه الصبيت ، ذاك الذي أصدر قراد خيد ذوى قرابته على الرغم من وجود حق أو باطل ملازمين ، في القضية ، أن هنا لهسي عدلا .

ومن الجهة الأخرى فان العدالة تعنى عدم التحيز فى دقة تامة ، أى المعاملة دون نفرقة بين المعروف وغير المعروف ، بين ذاك الذى يجاور شخص الملك وذاك الذى لا يستمتع بأية صلة بالملك ـ ان ادارة مشل هذه ، ستضمن للوزير بقاء طويلا فى الوظيفة .

وبينما يجب على الوزير أن يظهر أعظم تبصر في سورة غضبه فيجب أن لا يقلل من شأن تفسه لكي يضمن احترام الجمهور وحنى خوفه •

ولكن هذا الحوف يجب أن يكون أساسه الوحيد هو النهوض بالعدالة دون تحير النا المشية الحقة من الامير تكون في أنه يقيم العدالة ·

ان هذا البرنامج عن الرفق الاجتماعى والعدالة الذى فيه يحب الملك الحائف الذى لا عون له أكثر من القوى اللئيم ، دافعه دينى كما يتجلى بوضوح ، ويقول الملك انه ممقوت لدى الاله اظهار التحيز .

ان الملك يلقى وصايته بما لا لبس فيه ، على الوزير ، ولكن فى نفس الوقت لا شبهة فى رفع الأمر الى محكمة أعلى \_ يجب على الوزير أن يقيم العدالة لأن الاله العظيم يخفس الجور ، ليس فقط لأن الملك أمر بها ·

ولنترك القصر ونيمم شطر الأقاليم والمقاطعات حيث نجد على باب قبر حاكم مثل أينى ( في بنى حسن ) البيان التالى عن سياسته الادارية كسيد للأقليم ( لم تكن توجد ابنة مواطن أسات اليها ، لم تكن توجد أرملة أوقعت عليها خطبا ٠

لم بكن يوجد فلاح أبعدته ( انتزعت ملكه ) ــ لم يكن يوجد راعى قطيع طردته ٠ لم يكن يوجد مشرف على خمسة الخذت أهله من أجل الضرائب ( التي لم تدفع )٠

لم يوجد بعس في مجتمعي للم يكن يوجد جوعان في عهدى وعدما حلت سنوات المجاعة حرثت كل اقليم المهاة (ضيعته) حتى تخمه الجنوبي وتخمه الشمالي وحافظت على حياة الناس وقدمت طعاما حتى لم يكن يوجد في عهدى جوعان وكنت أعطى الأرملة كما كنت أعطى ذات البعل ولم أرضيع الرجل العظيم فدوق الرجل الوضيع في كل شيء أعطيته \_ ثم جاءت أوقات ازداد فيها النيل ازديادا عظيما مستحوذا على الحنطة وكل الأشياء ولكن لم أجمع متأخرات الحقل) .

انه يمكننا أن نتبين تحولا عظيما \_ ان التشاؤم ، الذى كان يرى فيه رجال عصر الاقطاع الباكر الحياة الدنيوية وهم يشاهدون جبانات عصر الأهرام المهجورة

أو عندما كانوا يجيلون الفكر في الآخرة ، وخيبة الأمل فيها ، التي كانت نراود بعضهم ، فوبلا بتيار مضاد منواصل في انجيل الاستقامة والعدالة الاجتماعية الذي كانت له السيادة ، والذي عرضته فلسفة المفكرين الاجتماعيين الاكثر نفاؤلا ، التي يشيع فيها الرجاء ، الرجال الذين كانوا يرون بالامل في الجهد الايجابي الذي يبذل في سبيل أحوال أفضل .

# ١ \_ في النظام الاقتصادي :

كان لظهور الطبقة المتوسطة وما انتهت اليه مبادى، الثورة ظهور الملكية الخاصة والنشاط الحاص للطبقة المتوسطة وهذا يبين من استعراض أبطال قصية الفلاح الفصيح حيث نجد فيها المالك والتاجر والموظف .

كما انه عثر على رسائل لمواطن يسعى حقا نخت يتبين منها مزاولته لأعمال التجارة فضلا عن ملكيته الحاصة لبعض الأراضى في الوجه القبلي والبحرى وفي نفس الوقت يشغل وظيفة كاهن لروح الوزير ايبي ويدخل في اختصاصه ادارة الأملاك التو, أوقفها ذلك الوزير للصرف من ربعها على مقبرته (٩٠) .

وعلى كل حال فقد ظهرت شخصية الفرد في هذه الفترة مما لا يتأتى 'لا عن طريق تحرره من العبودية للغير في الأرزاق بصفة أساسية ·

وبذلك تحرر الانسان من اعتماده على مصدر واحد فقط في لقمة العيش وهو الملك ، كما نجا الانسان بنفسه من الاعتماد على الغير في أنزاقه خاصة بعد أن نبن أن هذا الغير قد احتجز لنفسه وللمقربين منه ، في حياتهم ومماتهم ، معظم اقتصاديات مصر .

# ٢ \_ في النظام السياسي :

انتهت مبادى، الثورة الى عدم احتكار الملك لكافة السلطات ووزعت الكثير من سلطاته على حكام الأقاليم مع استمرار ولائهم للملك ·

وفي هذا اتجاه الى اللا مركزية ( دون تغتيت وحدة الدولة ) وهو نفس الشيء. الذي تسمى الى تحقيقه النظم المعاصرة •

ولقد نشأت الطبقة المتوسطة في هذه الفترة ، ولأول مرة في التاريخ المصرى حيث كان المجتمع مقسما قبل ذلك الى طبقتين فقط ، طبقة عليا من الملك وأسرته وحاشيته وكبار موظفى الدولة وأهراء الاقاليم وكبار رجال الدين ، ثم طبقة دنيا تتكون من عمال الزراعة والصناعة والصيادين والملاحين والرعاة والحدم وجميع أصحاب الحرف الذين يعملون في الخدمات العامة والحاصة (٩١) .

ولكن الثورة التي كان المحرض الأساسي لها هي الطبقة المتوسطة الوليدة ، قد اتاحت المناخ الملائم لظهور هذه الطبقة وأن ناخذ وضعها القوى المؤثر في الاحداث ٠

وكان قوام هذه الطبقة صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف الممتازة وصفاء دجال الجيش ·

وكان أفراد هذه الطبقة أحرارا أي غير مستعيدين لغيرهم .

ومن هذه الطبقة قفز أفراد لتولى حكم مصر سواء في الدولة الوسطى أو في الدولة الحديثه مثل أي وحور محب ورمسيس الأول ·

وفى هذه الفترة التى نؤرخ لها دخلت الطبقة المتوسطة الى المعترك السياسى معا جعل للرأى العام وزنا فى جميع ميادين النشاط العام وكان الملوك يسعون الى تأييدهم ومساندتهم ومن ثم نشأ أدب للدعاية (٩٢) ·

وبهذا لم يعد الصراع على المغانم والمناصب قاصرا على القلة المسيطرة •

تحولت فكرة السلطة الطلقة الى ناحية انسانية ، بفعل اصلاحات ملوك مشرعين (في دولة اهناسيا ) وكان سلطان الملك في الدولة القديمة عقيدة منزلة من السماء ، فنفذها (الملوك) في دقة وصرامة ، ورضى المحكومون بها دون تردد ... (ولكن مبادىء الثورة تمخضت عن تعاليم تحاول أن تكون انسانية ، تقوم على حكم العقل ، ويصبح دار الملك مثابة للقانون ، ولم يكن قانون تعاقدى ، يطبق في العلاقات السياسية والتجارية ، وانما هو قانون اجتماعي ينشىء العلاقات بين الشعب والملك على أساس من العدالة الألهية في العالم الآخر ، فلا يحسب الملك أنه يضعف من سلطاته اذا أشرك الشعب في ادارة أملاكه ، وبذلك يتطور نظام الحكم الى شيء قريب من نظام اشتراكية الدولة ، والهدف دائما هو خير الجميع ) (٩٣) ،

وليس عندنا تعقيب عن هذه المرحلة أفضل مما كتبه جون ولسون في كتابه عن الحضارة المصرية وهو ٠

« كان ذلك العصر ، هو العصر الديمقراطى فى مصر القديمة ، ونرى من الواجب توضيح ما قصدناه من هذا التعبير ، لأن تعبير الديمقراطية له آكثر من معنى واحد ، وأصبح له فى عصرنا الحاضر رنين مثير ، ففى سياق حديثنا لم نقصد بالديمقراطية نوعا من أنواع الحكومة ، تسود فيه ـ أو يظنون أن تسود فيه ـ قوى الشعب الى أكبر حد ، ولكننا قصدنا المعنى الثانوى المعروف الذى يعبر عن المساواة الاجتماعية ، دون التغات الى الحواجز السياسية أو الاقتصادية ، فى الايمان بأن جميع الناس متساوون فى المقوق ، ومتساوون فى الفرص ، أو مفروض أنهم ذلك » .

(أصبح) هناك ايمان بالعدل الاجتماعي لكل شخص عاش في ذلك الزمن ، حتى أفقر الناس كان صاحب حق في عطايا الآلهة لأن الآلهة الخالق ( خلق كل انسان مثل زميله ) • على أي حال ، فإن المساواة الاجتماعية لم تعن الديمقراطية السياسية ، وحكم الأغلبية •

فقد ساوى الاله الحالق بين جميع الناس ، في حصولهم على الهواء والماء ، وعلى

حكم صالح يقيمه الآله الملك ، أو من ينوبون عنه ، ولكن ( ماعت ) أى سيادة القانون والصدق والعدالة ظلت أمرا خاصا بالآلهة ، وكانت من بين ما منحته للملكية ، وكانت تعبد كالهة ، ولكن هذا العصر أصر على أنه يجب أن ننزل ( ماعت ) لتعانق كل مصرى ، مهما كان وضيع المركز ، وكان لهذا المصرى الحق في الاصرار على أن يكون له مثل هذا المعاملة الديمقراطية من حكامه ،

ومما يوضع لنا القوة الروحية في الحضارة المصرية في ذلك العصر ، هو أن الدولة عاشت بعد مرضها الأول الشديد ( فترة الثورة ) وخرجت منه ، وهي أشد هزالا ، ولكنها آكثر يقظة ورافعة رأسها تيها ، متطلعة نحو الأمام .

كانت الحالة في عهد الدولة القديمة ، حياة مرحة ملأى بالسرور ، وكان الناسر يعيشون في دنيا تسيطر عليها المادية ، والنجاح الاجتماعي ، تراوت لهم تلك الحياة ثابتة كالأهرام ، فلما انهارت ، وكان انهيارها عنيفا ، ولم تخلف غير الاضطراب بين انقاض خرائبها ، وكان على المصريين أن يعيدوا التفكير في تقدير قانون قيم الأشباء وهل كان من الأمور المشرفة لهم ، أنهم خرجوا من تلك المحنة بشيء ايجابي ، ومل بالتغاؤل ، وهو حتى كل انسان في الوصول الى خير أعم ؟ .

ظل المصريون كما كانوا من قبل ، على احساسهم القوى بنصيب بلادهم وتطلعهم للخلود ، فلم يتركوها ، ولم يضحوا بمبادئهم العملية أو المادية ، ولم يفرطوا في المبدأ الذي كان يسيطر على الدولة ، وهو أن الحكم كان من نصيب الاله \_ الملك ، لم يتركوا شيئا من ذلك كله ، بل احتفظوا به ، وزادوا عليه مبادى المساواة الاجتماعية ، والعدل الانسانى .

واذا قدرنا أنهم آمنوا بتلك الآراء وطبقوهـا قبل أن تظهـر بين العبرانيين واليونانيين بأكثر من ألف سنة ، وجب علينا أن نشيد بغضلهم لهذا التفكير السامى •

وسنرى فى ( الجزء الثانى من الكتاب ) أن هذا التفكير ، ولد من جراء المحنة الوطنية ، ولم يكن فى استطاعته أن يعيش فى أيام رخاء البلاد ، وعودة المادية من جديد فلما تعرضت البلاد ( لاحتلال الهكسوس ) وثلثها الروح الوطنية التواقة للتوسع ( الامبراطورى ) •

أصبب عن وحدة الدولة أهم بكثير من حقوق وفرص الأفراد ، واختفت فكرة المساواة والعدل الاجتماعي •

تلك هي قصة شعب رأى مرة صورة واضحة ، لكنها بعيدة للأرض الموعودة ، ولكن انتهى به الأمر بأن يظل تائها في البرية ) ،

ولكن ٠٠٠ الى متى ٠٠٠ ؟ ٠٠٠

هذا ما سنقدم الرد عليه في الجزء الثالث من هذا الكتاب باذن الله •

#### ٣ ـ في الثمار المادية والفكرية للوحدة :

انتهت مبادى الثورة الى مسئولية الحاكم باعتباره الراعى لشعبه ، عن توفير كل المطالب المادية للناس ·

ونرى خروج هذه المبادى الى خير التنفيذ الفعلى فيما قام به ملوك الدولة الوسطى . من استصلاح ٣٠ ألف فدان بمنطقة الفيوم مع ما ترتب على هذا المشروع من اقامة المدن والقرى وزيادة الانتاج الزراعى مما كان له أثره على اشباع حاجات الناس •

كما نرى أن كلا من حكام المقاطعات ( المحافظات ) يتباهون فى نقوش قبورهم أنه لم يكن فى عهدهم جائع أو عريان وأنهم أشبعوا حاجات مواطنيهم المادية وحاجاتهم فى العدالة والاطمئنان •

اذ بهذا فقط كان يستحق الحاكم رضيا الهه في العالم الآخر فضلا عن رضا المحكومين ٠

أما عن الثمار الحضارية للوحدة حول النظام المختار في الدين ( والاقتصداد والسياسة والاجتماع ) وتحت قيادة القادة القدوة فكان يتمثل في ما قدمته مصر للبشرية من التعرف لأول مرة على طلوع فجو الضمير الذي لا يقل في الأهمية عن طلوع فجر العلم ( بمصر القديمة والعصر العتيق ) •

وقدمت مصر فى هذه الفترة ، لأول مرة الى البشرية مبادى، ونظما فى الأخلاق وفى نظام الحكم ( الديمقراطى ) وفى الحرية الاقتصادية وحرية الكلمة وحرية التعبير واحترام كرامة الانسان •

وقدمت مصر الى البشرية ، لأول مرة ، انسانا حرا يعبر عن فكره وعواطفه بصدق وبصراحة وبدون خوف ، فكان انتاجه في الأدب وفي الفن مصورا للطبيعة وللحقيقة دون الجمود عند خطوط معينة •

وقبل أن تكبر هذه الحضارة وتشبته لمواجهة الأعاصير ، تغلبت الأسرة الحاكمة في طينه في الصعيد على دولة اهناسيا وهدمت ، بالتدريج ، كل منجزات الثورة ولتحل محلها نفس النظم التي ثار عليها الشعب في أواخر الدولة القديمة وذلك ابتداء من الأسرة الثانية عشرة سبنة ٠٠٠٠ ق ٠ م ) ٠

الباب السادس

في القوة الدافعة للحضارة المصرية

### ١ \_ في توضييح بعض المفاهيم الخاطئة عن السلف :

وبهذا المناسبة فانه من المهم ايضاح بعض الموضوعات الأساسية في الديانة المصرية القديمة وقد تغيب حكمتها عن بعض القراء فيسخرون من أجدادهم في مواضع يتحتم عليهم الفخر بها .

وهذه الموضوعات هي ، البعث ، وعبادة الحيوانات ، والمعابد •

وبالنسبة للبعث فقد كان يمثل حقيقة واقعة عند كل مصرى مثلما يمثل غياب الشمس مساء في نظرة معنى الموت وشروقها في الفجر معنى البعث والحياة ٠

انه من المهم حتى نتعرف على الحقيقة ان نؤمن تماما بأن القوم كانوا جادين في الايمان بحتمية البعث مثل ايماننا نحن اليوم بحتمية عودة الشمس للحياة في فجر اليوم التالى •

وعن عبادة الحيوانات فان القوم لم يكونوا يعبدونها لذاتها أبدا · بل لأنها في اعتقادهم ، أصلح الأشكال وأصفى المرايا لظهور الآله ·

فالمصريون صنعوا تمثالا للعجل على أنه أنسب الأشكال ليتقمصه الاله أبيس وفي الوقت نفسه كانوا يأكلون لحم العجول ويذبحونها ولم يحرموها •

كما قدسوا التمساح ولم يمنعهم ذلك من قتله دفاعا عن النفس •

وقد سوا البقرة على أن الالهه حتمور تتقمصها ولم يحل هذا التقديس بينهم وبن ذبح البقر وأكل لحمه ·

ويؤيد هذا أن المصرى عندما اختار بقرة معينة لعبادتها واحتفظ بتمثال لها في معبد خاص لاقامة الطقوس لها ، لم يطلق عليها الاسم الحيواني المعروف به وهو (أوات) أو (أحث) ، بل أطلق عليها الاسم الرباني (حتحور) وهكذا في سائر العبادات (٩٤) .

انما هى عزلة القوم عن غيرهم ، وقدرهم فى أن يكونوا روادا فى الفكر ولم يجدوا فى البيئة من حولهم الا هذه الأشكال حيث يأنس آلهة الخير والشر والكون فى التواجد ( بأرواحها ) فى هذه التماثيل بالذات بعد طقوس معينة تقام فى المعبد ·

وهم على كل حال كانوا في عهد تجسيم الأديان ولم تترق الانسانية الا بعد آلاف السنين لأجل أن تؤمن بالقيم المجردة وبالغيبيات ·

وبالنسبة لموضوع العبادة والمعابد ( فقد اعتبر المصريون المعبد سكنا خاصا للاله الذى يحتاج الى مجموعة من الناس يقومون على خدمته كسيد مهاب ، له أن يتمتع فى مسكنه بما يتمتع به من تميز بالسلطة والرئاسة ) .

وبعد بضم طقوس معينه ، يقوم الكاهن بوضع القرابين الطازجة فوق مائدة القرابين ثم يغلق باب قدس الأقداس على التمثال والطعام ·

فاذا ما حلت روح الآله في الجسد (أي التمنال) أصبح الآله موجودا في المعبد ويأخذ الكاهن في معاملته كما يعامل الملوك في قصورهم .

واذا ما رضى اله بالحدمات الني نؤدى له . يمنح الملك حياة أبديه وسعادة وصحة طيبه ونصرا ، سواء في أعماله الداخلية أو في معاركه التي يقودها ضد أعداء البلاد ·

وبما أن الملك هو الوسيط الوحيد بين الآلهه والشعب فكل ما يصيب الملك سيصل أيضا إلى الشعب ·

وبهذا يكون ارضاء الالهة باقامة المعابد لها وعمل التماثيل للحيوانات والطيور وغيرها التي هي في اعتقادهم ، حسب بيئتهم وعصرهم اصلح الاشكال لنحل روح الآلهة بها مع اثرائها بالقرابين ، هو مسألة أساسية في حياة الاجداد والا فمن يدفع عنهم الضر اذا حل ومن ذا الذي يجلب الخير لهم اذا أعوزهم ومن ذا الذي يطمئنهم على مسيرة الكون ونظامه ان لم يطمئنوا على رضاء خالق الكون وسيدهم ؟ (٩٥) ٠

ومن هنا أيضا يتعين ملاحظة أن الذي يأكل القرابين وينعم بخيرات الأوقاف الضخمة للمعابد والآلهة هم الكهنة ·

ولهذا لا ندهش أن أصابهم الصرع والترف وكانوا معاول هدم للحضارة المصرية

كما يعتقد بعض الناس أن في تأليه المصريين لمليكهم سلبة في جبين أجدادهم هم منها براء ·

والحقيقة التي يجب أن لا نغيب عن الأذهان أن الدين الاسلامي قد أطلق على البشر الذين عاشوا قبل الرسالات السماوية وأولها الديانة الموسوية اسم أهل الفترة وأنهم لا يحاسبون دينيا على ما انتهوا اليه بفكرهم من تأليه بعض الأشخاص أو تقديس بعض التماثيل أو تعدد الآلهة والى غير ذلك مما حطمته الأديان وذلك مصداقا لقوله تعلى ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) حيث نفت الآية بصريح اللفظ أن يكون من الله تعذيب الى غاية هي أن يبعث رسلا ، وقال في آية أخرى بعد أن قص علينا ايحاء للرسل ( رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل )

بين العلة في ارسال الرسل وهي قطع الحجة للناس على الله بعد الارسال فتكون الحجة بدون ذلك الارسال ثابته (٩٦) ·

وعلى هذا فلا حساب على الشعوب التى قدست ملوكها أو أشركت بالله بغير علم أو أقامت تماثيل من الحجارة على أشكال انسائية أو حيوانية وقدمت لها القرابين المقدسة وتضرعت لها لتدفع عنها ضررا أو لتجلب لها منفعة .

ولا ملامة ولا حساب على ما انتهوا اليه بفكرهم من شعائر وعقائد دينية قبل الرسالات السماوية ·

هذا من ناحية العقيدة الاسلامية وما يقرم العقل السليم .

أما من الناحية التاريخية فليست مصر رحدها التي ألهت ملوكها ٠

وذلك أن شعوبا كثيرة كانت تسبغ صفات الالوهية على ملوكها مثل الرومان واليابانيين بل والانجليز حتى عصر شارل الثانى : اذ ساد الاعتقاد بأن الحاكم الآعلى يحرز طاقات خارقة لأن الدماء الملكية تفترق فى بعض النواحى عن دماء عامة الناس ، والا لما تمايز الملوك عن بقية الحلق ،

ولا شبهة في أن النظرية المصرية عن تأليه ملوكها لا تزال تجد صداها في البلاد التي لا تزال تحتفظ بالنظام الملكي · اذ يلقب الحاكم الأعلى ب ( الملك ) وينادى ب ( صاحب الجلالة ) ويلقب أعضاء الاسرة الحاكمة بلقب ( صاحب السمو ) · · كما تفرض الحكومة مراسم خاصة للتعامل مع حكامها تبلغ ذروتها في الدول ذات النظام المكي العريق (٩٧) ·

أما عن ما هو شائع بين غير المتخصصين من أن ملوك مصر كانوا فراعنة ومتجبرين مستندين في ذلك الى ما جاء عن فرعون مصر في قصة سيدنا موسى عليه السيلام في القرآن الكريم فحقيقة الأمر أن كلمة فرعون قد أتت من اللفظ المصرى القديم ( برعو ) أى القصر العظيم ( قارن في ذلك الباب العالى والبيت الأبيض ) (٩٨)٠

ولم يستعمل المصريون لفظ فرعون للدلالة على ملك مصر الا ابتداء من الاسرة الثامنة عشرة سنة ١٤٧٠ ق ، م ، وعندما ظهر سيدنا موسى بعد ذلك بعدة قرون كانت مصر تحتضر في العصر الذي سنتكلم عنه في الجزء الثاني ، وفي هذا الوقت أصبحت كلمة فرعون تدل على معنى البطش والتجبر فضلا عن دلالتها على ملك مصر ،

وذلك أن مصر كانت تمر فى هذه المرحلة بفترة الضعف والتفكك والانهيار والفقر فوقعت ، نتيجة لهذا التجبر ( والفرعنه ) تحت الحكم الأجنبى لما يزيد على عشرين قرنا من الزمان مما سنتناوله فى الجزء الثانى من الكتاب .

وهذا هو ما يتفق تماماً مع القرآن الكريم •

وصدق الله العظيم •

أما عن صلة القرابة بين الأجيال المعاصرة وبين المصريين القدماء فالثابت علميا أنه لا يوجد في التاريخ شيء اسمه الجنس النقى أبدا ، فجميع البشر اختلط بعضهم ببعض وخاصة أن المعروف أن النساء ظلت مشاعه بين الرجال في القبائل الأولى لآلاف السنين كما أن صلة الرجل بعملية الانجاب ظلت غير مفهومة لآلاف السنين (٩٩) .

وعلى كل حال فان المصريين الأوائل هم خليط من الجنوب الذى أتى من أفريقيا ومن الشمال الذى أتى الى الدلتا من الغرب الافريقى والشرق الأسيوى بما فيها ما أصبح بسمى جزيرة العرب والشام ·

والمعروف أن معظم الغزاة الذين اختلطت دماؤهم بالدماء المصرية جاءوا من هذه الجهـــات ·

أما عن اهمية هذه الدراسة ومدى انتفاعنا بها فنعرض ما قاله جون ولسون في كتابه عن الحضارة المصرية ·

( اننا نبذل الآن كل ما في وسعنا لنحيا حياة أفضل ، ولهذا يهمنا أن نعرف شيئا عن أية حضارة سادت بين الناس في وقت من الأوقات ، وخاصة اذا كانت تلك الحضارة قد نجحت واستمرت قرونا عديدة ، ونستفيد فائدة كبرى اذا ما استطعنا الدراك الأسباب التي جعلت من تلك الحضارة شيئا ناجحا أثناء تلك الفترة الطويلة ، والوصول الى الاسباب التي أثرت على تلك الحضارة وحالت دون استمرارها ، •

### ٢ \_ في القوة الدافعة للحضارة المرية

آمنت مصر بأن كافة نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية انما هي نابعة من عند الاله الخالق نفسه ٠٠ وأن كل عمل لاقامة هذه النظم وسيادتها انما هو عمل يرضى عنه الاله ٠

وعلى العكس من ذلك فان الناس تجنبوا أى مخالفة لهذه النظم والاحق عقاب الحالق ٠٠

كانت القوة الدافعة وراء الحضارة المصربة كامنة في الدين وفي الايمان المطاق من الكافة •

ولقد فعلت قوة الايمان بالدين ما هو أقرب الى المعجزات ٠٠

( فما حدث فى عصر ما قبل الأسرات فى مصر أشبه بتفاعل كيميائى بطى و النتهى برد فعل فوائى ، وكأنما كانت هناك قطرات كيماوية تتساقط خلال زمن طويل فى محلول دون أن تحدث أى تغيير فى تركيب المحلول ، ثم حدث أن المحلول تغير سربعا فى وقت قصير تسبيا ، فوجدناه فى الوعاء مادة مختلفة فى التركيب (١٠٠) و

وكان الايمان العميق بالدين وبقدسية النظم هو القوة الدافعة وراء هذه النهضة المضارية السريعة على أرض وادى النيل ·

وقد طلت مصر ، دائما ، في شفاف قلبها مجتمعا دينيا يتعلق بكل جوارحه بالتقاليد المقدسة •

( فنظم الادارة والأدب والفن والدين ١٠٠٠ المنع كانت كلهما من النظم ١٠١٠ المقسمة ) (١٠١) ٠

كانت الدعامة الأساسية في ذلك النظام هي بطبيعة الحال المذهب القائل بأن العولة كانت ملكا للحاكم الذي كان الها · كان المصريون بالرغم من المظاهر السطحية

للأساطير والمراسيم الخفية ، شعبا عمليا يعنى بما ينفع · فنظام الحياة ، والوطنية أ التي كونوها لأنفسهم كانت في نظرهم صالحة الى أبعد حد · فأعطوها صفة الهية بأنها التي كان مالكا وحاكما للبلاد (١٠١) ·

( بل أن مصر في أوائل أيامها لم تنتج شيئا ذا طابع دنيوى محض ، فليس هناك أدب يرمى الى التسلية الرخيصة ، ولم تنتج فنا من أجل الفن نفسه ، بل كان لكل من الأدب والفن هدف عملى ، وكان صدا الهدف متصلا اتصالا وثيقا بالدين ) (١٠٢) .

( وفي أيام الدولة القديمة ، كانوا ينظرون الى مكاتب الحكومة كانها حرم. مقدس ، فلما انهارت الحكومة المسئولة ( في الفترة الأولى ) صاح حكيم مصر قائلا ( حقا لماذا يقرأ الناس كتابات الديوان المقسدس ، أن مكان الأسرار أصبح مكسوفا ، للجميع ، فلماذا تفتح المكاتب وما الذي يدعو لمقراءة التقارير ، لماذا نقلوا كتابات. الكتاب الذين كانوا يجلسون على الحصير ، ولماذا ألقوا بقوانين الديوان في الطريق ، . ان الناس يمشون فوقها في الشوارع ، ويمزقها العامة في الطرقات ) (١٠٣) ،

#### الدين في العلاقات السياسية

يقول برستيد (في العهد الذي جاء بعد سنة ٤٠٠٠ ق ٠ م بدأت الحكومة في (النظام السياسي) الذي كانت البلاد تحكم به في عهد الاتحادين المتعاقبين (بين الوجه القبلي والبحري) ، تحوز مكانه في أذهان القوم بجانب ما حازته دنيا المظاهر الطبيعية ، وهذان الاتحادان اللذان يعدان أقدم ما عرف من الأنظمة القومية العظيمة في تاريخ الانسان قد وضعا أمام أعين الناس صورا خلابة لمظاهر الحكومة ، فكان لذلك على ممر الزمن أعمق أثر في الدين ، ومن ثم بدأت المظاهر الحكومية تنتقل الى عالم الآلهه حتى صار الاله العظيم يسمى في بعض الاحيان ملكا ٠

ومن خطبة الفلاح الفصيح الى الحاكم حيث يوجهه الى واجباته ومسئولياته فى الحكم (مولاى) ، انك (رع) رب السماء مع حاشيتك ، ان أقوات بنى الانسان منك لأنك كالفيضان ، وأنت اله النيل الذى يخلق المراعي الخضراء ويمد الاراضي القاحلة ، ضيق الخناق على السارق ، واحم التعس ، ولا تكونن كالسيل ضد الشاكى ، احذر ، فان الأبدية تقترب ، وفضل أن تعمل حسب المثل القائل ( ان نفس الأنف اقامة العدل أو الحق ) ( الماعت ) ، ونفذ العقاب في من يستحق العقاب ، وليس هناك شيء يعادل استقامتك ، هل يخطى الميزان ! وهل تميل عارضة الميزان الى أحد الجانبين ٠٠ لا تنطق كذبا لأنك عظيم ( وأنت بذلك مسئول ، لا تكن خفيفا لأنك موزون ، ولا تتكلم بهتانا لأنك الموازين ، ولا تحيدن لأنك الاستقامة ٠ أفهم أنك والموازين سيان ، فاذا مالت فانك تميل ( كذبا ) ولسانك هو المؤشر العمودي للميزان ، وقلبك هو المثقال مالت فانك تميل ( كذبا ) ولسانك هو المؤشر العمودي للميزان ، وقلبك هو المثقال وصفتاك هما ذراعاه ) ٠

وهذه المقارنات بين أخلاق ( الحاكم ) ربين الموازين تظهر مرات متكررة في خطب دلك الفلاح ، والعبرة التي تؤخذ من ذلك واضحة ، اذ أن مفتاح الطريق الى الحق بأيدى الطبقة الحاكمة فاذا هم أخفقوا في اتباعه ففي أي مكان اخر يمكن الحصول عليه ! اذ كان المرجو منهم أن يوازنوا بين الحق والباطل ثم يفصلوا بقرار عادل كالموازين الدقيقة التي لا تخطى و وبتلك الكيفية كانت الموازين تؤلف رمزا شاع تداوله في الحياة المصرية حتى صارت كفتا الميزان تظهران في ( النقوش ) بمثابة رمز مجسم لتصوير محاكمة كل روح في الحياة الاخرة .

وقد وجدت الموازين في ذلك المقال لأول مرة في تاريخ الأخلاق ، وقد بقيت صورتها وهي منصوبة في يد آلهة العدالة العمياء رمزا لذلك الى يومنا هذا ولذلك بدأت المساعر الباطنية (للضمير) تسمع صوتها للانسان ولأول مرة صار الانسان يدرك القيم الأخلاقية كما نعرفها الآن ، وعلى ذلك أصبحت قوة الانسان الظاهرة المنظمة ، وقوة الوازع الخلقي الباطنية فيه ، تؤلفان قوتين ممكرتين في تشكيل الديانة المصرية ، وتدل المصادر التي وصلت الينا على أن الوازع الخلقي قد شعر به المصريون الأقدمون قبل أن يوجد الشعور به في أي صقع آخر ،

## الدين في العلاقات الاجتماعية :

( وفى الوقت نفسه كانت علاقات ( الحياة الاجتماعية ) تؤثر تأثيرها فى الدين من زمن بعيد أيضا ، فوصلت دائرة حياة الاسرة الى درجة سامية من الرقى تزينها العواطف الرقيقة التى أوشكت على التعبير عن مظاهر الرضى أو السخط ، وأفضىت الى تصورات عن السلوك الحميد ،

ويؤكد بتاح حتب في حكمه التأكيد القوى على وجوب مراعاة حسس الذوق واستعمال الذهن ، وأحسن الصفات القيمة التي يجب على الشباب أن يتحلى بها أن يكون قادرا على الاصفاء أو الطاعة ، فنجده يقول ( ان المستمع هو الذي يجبه الآله ، أما الذي لا يستمع فانه هو الذي يبغضه الآله والعاقل هو الذي يجعل صاحبه مستمعا أو غير مستمع ، ان ثروة المرء العظيمة هي عقله ٠٠٠ فما أفضل الابن عندما يصفى لأبيه ، والابن اذا وعي لما يلقيه عليه والده فانه لن يخيب في مشروع من مشروعاته وعليك أن تعلم من يستمع اليك كأنه ابنك ، ما أكثر المسالب التي تنزل بمن لا يستمع ، والرجل العاقل يبكر في الصباح ليصلح من شأن نفسه ، أما الجاهل فانه يصبح في حالة ارتباك كما أن الأحمق الذي لا يستمع ، فانه لم يسيء اليه أحد ، بل يصبح في حالة ارتباك كما أن الأحمق الذي لا يستمع ، فانه لم يسيء اليه أحد ، بل يستمع ) ٠٠٠ يصل الى الشيخوخة وينال الاحترام ٠ وهو يتكلم بدوره لأولاده معيدا هم نصائح والده ٠٠٠ فهو اذن يتحدث لأولاده وهم بعد ذلك يتحدثون الى أولاده معيدا

من ذلك يتضم أنه منذ القرن السابع والعشرين ق · م كان السلوك قد أصبح أمرا تقليديا وحكمة ذات معيار يرثها الابن عن أبيه ·

وعن علاقات الجوار أو الطائفة أخذ السلوك الحسن يتسم حتى صار يشمل الجيرة أو الطائفة قبل عصر الأهرام بزمن طويل • فمن ذلك أننا نجد أن أحد الموتى يقص علينا في نقوش قاعدة تمثال جنازى له منصوب في قبره ، وقد صوره المثال بصورة ناطقة له كانها هو : (لقد طلبت الى المثال أن ينحت لى هذه التماثيل ، وقد كان مرتاحا للأجر الذى دفعته اليه ) • كما يقول مدير ضيعة يدعى (منى ) في نقوش مأخوذة من مقبرته التى من عهد الأسرة الرابعة ( ٢٦٨٠ ـ ٢٥١٠ ق • م ) أما فيما يخس كل رجل عمل هذا لى (أى ساهم في اقامة هذا القبر ) فانه لم يكن قط غير مرتاح ، سواء أكان صانعا أم حجارا ، فانى قد أرضيته ) • فمن الواضح جدا أن كلا من ذينك الرجلين أراد أن يعلن أنه حصل على معداته الجنازية عن طريق شريف وأن كل من عمل في اعدادها قد تسلم أجره كاملا غير منقوص • •

وينصح الحكيم بتاح حتب بوجوب احترام أهل بيوت غيره ولو كانوا من غير ذوى فرباه ، فنجده يحذر الزائر تحذيرا شديدا من محاولته الاقتراب من النساء بل يحتم عليه أن يتباعد عنهن بقدر المستطاع ، فيقول ( اذا أردت أن تحافظ على الصداقة في بيت تدخله سواء أكنت سيدا أم أخا أم صاحبا ، فاحذر من النساء ، فأن المكان الذى يكن به ليس بالحسن ، ومن الحكمة اذن ألا تحشر نفسك معهن ، ومن أجل ذلك يذهب الف رجل الى الهلاك بسبب متعة برهة قصيرة تضيع كالحلم ولا يجنى الانسان من معرفتهن غير الموت ) .

وعن علاقات المجتمع نجد كاهنا من الدولة القديمة يقول ( انى لم ارتكب أي عنف ضد أى انسان ، وبعد ذلك بقرن أيضا نجد كذلك مدنيا رقيق الحال قد أقام نصبا على واجهة قبره ليقرأه الأحياء منقوشا عليه الخطاب التالى ( أنتم أيها الأحياء الذين على وجه الأرض المارون بهذا القبر ، جودوا بقربان جنازى مما عندكم فيؤتى يه الى لأنى كنت انسانا محبوبا من الناس ، فلم أجلد قط فى حفرة أى موظف عنف ولادتى ، ولم أستولى على متاع أى شخص قسرا ، وكنت أفعل ما يرضى جميع الناس ) ونرى مثل ذلك فى نقش قبر آخر لانسان كان على ما يظهر موضع احتمام جيرانه اقيقول ( لقد فعلت ما كان يحبه الناس ويرضى عنه الآلهه حتى يجعلوا بيت أبديتي يقول ( أى قبره ) يبقى واسمى موضع الحمد على ألسنة الناس ) .

ونجد مرارا وتكرارا أن أولئك الناس القدماء الذين مضى على زمنهم نحو - - ٠ ٤ أو - ٠ ٠ مسئة يؤكدون لنا براءتهم من عمل السوء فيقص علينا رئيس أطباء الملك ( سحورع ) في منتصف القرن الثامن والعشرين ق ٠ م ما ياتي ٠

( انی لم آت أی سو قط ضد أی انسان ) ۰۰

ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( المسلم من سلم الناس من يده ولسانه ) -

وعن الاحسان ومساعدة المحتاج فقد ترك لنا أحد حكام المقاطعات ممن عاشوه. في القرن السابع والعشرين ق م البيان التالي عن حياته الصالحه حيث يقول (كقه أعطيت خبزا لكل الجائعين في (جبل الثعبان) ـ (ضيعته) وكسوت كل من كاند

عريانا فيها وملأت الشواطى، بالماشية الكبيرة وأراضيها المنخفضة بالماشية الصغيرة ، وأشبعت كل ذئاب الجبل وطيور السماء بلحوم الحيوان الصغير ٠٠٠ ولم أظلم أحدا قط فى ممتلكاته حتى يدعوه ذلك الى أن يشكونى لاله مدينتى . ولكنى قلت وتحددت بما هو خير ، ولم يوجد انسان كان يخاف غيره ممن هم اقوى منه حتى جعله ذلك يشكو للاله . ولقد كنت محسنا لأهل ضيعتى بما فى حظائر ماشيتى وفى مساكن يسيادى الطيور ، وانى لم أنطق كذبا لأنى كنت امرأ محبوبا من والده ، ممدوحا من والدته ، رفيع الاخلاق مم أخيه وودودا (لاخته ) ،

و تحتوى نصوص الأهرام أيضا على أدلة قاطعة لا تقبل الشك على أن طلبات (العدالة) و (الحق) كانت قوتهما أقوى من سلطان الملك نفسه ·

وكان الآله الذي يعمل الملك على ارضائه هو ( رع ) وهو نفس الآله الذي كانت تعمل الرعيه على ارضائه ·

واليك ما جاء في أحد النقوش ( لا توجد سيئة اقترفها الملك ( بيبي ) وهذه الكلمة ذات وزن في نظرك يا ( رع ) ·

ونجد في القرن الثامن والعشرين ق ٠ م أن أحد ألقاب الملك ( وسركاف ) الرسمية لقب ( مقيم العدالة ) ٠

ولقد كان المتوفى فى اعتقاد القوم يطلب للمحاسبة فيما بعد الموت عن أى خطأ يكون قد ارتكبه أو ظلم اقترفه أثناء حياته الدنيوية ، فيقف هناك أمام اله الشمس الذى كان يجلس بصفته القاضى الأعلى لمحكمة العدل أسوة بمحاكم عالم الدنيا .

ويرى الملك الحكيم ملك دولة اهناسيا أن الحياة الصالحة فوق الأرض هي العماد الأعظم الذي ترتكز عليه الحياة الآخرة ، اذ يقول في ذلك ( أن الروح تذهب الى المكان الذي تعرفه ولا تحيد في سيرها عن طريق أمسها ) • ولا شك أنه يقصد بذلك طريقها المعتاد للخلق الكريم • على أن القبر كان في نظره في الوقت نفسه من الأشياء الهامة ، المعتاد للخلق الكريم مثواك « يعنى قبرك » الذي في الغرب ، وجمل مكانك في الجبائة بصفتك رجلا مستقيما مقيما للعدالة « يعنى ماعت » لأن ذلك هو الشيء الذي تركن اليه قلوب أهل الاستقامة ) •

ويقول حكيم اهناسيا (يمر الجيل أثر الجيل الآخر من الناس والله العليم بالأخلاق، قد أخفى نفسه ٠٠٠ (وهو الذي لا يعبأ بما تراه الأعين ، فاجعل الاله يخدم بالصورة التي سوى فيها ٠٠٠ ) ٠

ويقول ( ان الله قد عنى عناية حسنة برعيته ، فقد خلق السماوات والأرض فوق رغبتهم وأطفأ الظمأ بالماء وخلق لهم الهواء حتى تحيا به انوفهم ، ٠٠٠٠٠ وخلق النبات والماشية والطير والسمك غذاء لهم ، ٠٠٠ وصنع النور حسب رغبتهم ، وكذلك أحاطهم بسياج من حمايته ، وهو يسمعهم عندما يبكون وجعل لهم حكاما وهم في الأرحام ليحموا ظهر الضعفاء منهم ) (١٠٤) .

ويقول الدكتور حسين فوزى :

( كانت نظم الحكم التى مرت بها مصر: مجتمع على الشيوع أيام العشائر، وحكم مطلق مؤسس على الحق الالهى أيام الدولة القديمة، واشتراكية ملوكية بعد الثورة ٠

وبرغم قصور هذه الأدوار وحدودها · فان النظام الذي ظل المصريون مخلصين له .. وأساسه الفكرة الدينية في أصول الحكم .. أظهر بحيويته وطول بقائه ورخائه . قدرة حكم حصيف على أن يسوس الناس ، مستندا الى محكومين جبلوا على النظام ·

فالحضارة الصبرية ، بأوضاعها المتعاقبة ، توحى الينا بصورة شعب متماسك تناسق فى أصله ومنبته وروحه ، شعب ، وان قل عدده ، ينبى والقوة فيما أبدعته عبقريته الخارقة المدمرة ، وفنه القوى العنيد ، ونظامه العقلى ، وايمانه بالبعث ، ومثله فى العدالة (١٠٥) ، (\*)

نعم ، ان الدين ، والدين وحدة بما فيه من ايمان بان نمة خالق وأن هذا الحالق قد وضع نظاما للبشر للسير بموجبة في مسيرة حياتهم على الأرض وأنه هو الحسيب على اقامة هذا النظام يوم البعث هو السر الكامن وراء القوة الدافعة للحضارة المصرية ابان ازدهارها .

<sup>(</sup>大) سندباد مصرى ـ للدكتور حسيق فوزى .

# مراجع وحواشي الجزء الأول

۱ ـ د على لطفى دراسات فى تنمية المجتمع طبعة ١٩٧٩ ـ مكتبة عن شمس ص ٧٦ وما بعدها ٠

٢ ــ ول ديورانت
 ٥٥ ــ الطبعة الرابعة ــ لجنة التأليف والترجمة والنشر ·

۳ \_ د ، محمد حجازی الجفرافیا السیاسیة \_ طبعة القاهرة عام ۱۹۷۷ \_ ص۳

ع \_ جون ولسون الحضارة المصرية \_ ترجمة د٠ أحمد فخرى ص ١٥ \_ مكتبة النهضة ٠

و ـ د أحمد محمود صبحى في فلسفة التاريخ ـ مؤسسـة الثقافة الباعدة بينة ١٩٧٥ ص ٢٧١ وما بعدها ٠

- ٦ ... استمعل مؤلف المرجع السابق لفظ البروليناريا والمقصود بها، في هذا المجال ، هي قوى الشعب العامل البعيدة عن موقع السلطة ومفهوم البلوريتاريا عند نوينبي عامة الشعب في مقابل الاقلية الحاكمة مبدعة أو مسيطرة ، فمقابل البروليتاريا في مواجهة الأقلية ليس كمقابل البروليتاريا في مواجهة الرأسمالية عند ماركس على أساسى الملكية وانما على أساسى فارق روحى وفكرى يتخذ في حالة الاقلية المسيطرة طابع الفارق الاجتماعي ، المرجع السابق ص ٢٧١ .
- العبارة مقتبسة من الأنجيل اصحاح ٩ ( ١٦ ١٧ ) يجعلون خمرا جديدة فى
   زقاق عتيقة لئلا ينبثق الزقاق فالحمر تسكب والزقاق يتلف ، يحملون خمرا
   جديدة فى زقاق جديدة فتحفظ جميعا المرجع السابق ص ٢٧٣ .
  - ٨ \_ صنم كان يعبده الفنيقيون ويقدمون له قرابين بشرية ٠
- ه \_ كما كانت مسئولية نشوب الحروب والتوسع الخارجى تقع عادة على أفراد من الساسة أو القواد أكثر مما تقع على مجتمعات فان توينبى يدينهم أيضا: ان النصر يثير فيهم شهوة التمادى فى العنف تماما كالنمر الذى يتذوق لمم الإنسان يفضله على غيره فيصبح من آكلي لحوم البشر ، ومصير النمر أن تفادى الرصاصة مات بالجرب ، كذلك الذين تتملكهم شهوة التوسع يتعذر عليهم اغماد السيوف التى شهروها فلا يرعون حرمة شعب آمن ولا يتسامحون عليهم اغماد السيوف التى شهروها فلا يرعون حرمة شعب آمن ولا يتسامحون

حتى مع شعوبهم ولكن أن استطاعوا أن يفعلوا شيئا بالحراب ، فأنهم لا يستطيعون الاستقرار على أسنتها والذين يتخذون السيف ، فبالسيف يموتون المرجع السابق ـ ص ٢٧١ .

١٠ ــ مجموعة من العلماء

الموسوعة المصرية \_ تاريخ مصر القديمة وآثارها \_ المجلد الأول \_ الهيئة العامة للكتاب \_ مع رجاء ملاحظة أن بيان تاريخ السنين تم بطريقة تقريبية وذلك لاستحالة تحديد تاريخ محدد لأى حدث سواء قبل التاريخ المكتوب أو بعد ذلك وحتى الدولة الحديثة •

۱۱ ــ د. صوفي أبو طالب

تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ـ مكتبة النهضة المصرية ـ ١٩٥٤ ·

١٢ \_ مجموعة من العلماء

الموسوعة المصرية ــ المرجع السابق "

۱۳ - يراجع في شأن المجتمع ا - جون ولسون ترجمة د٠ احمد فخرى ب - د٠ أحمد فخرى

الحضارة المصرية .. مكتبة النهضة .. ص ٣٥ وما بعدها ٠

ج \_ د • تبيله محمد عبد الحليم

مصر الفرعونية \_ الطبعة الرابعة \_ مكتبة الأنجلو المصرية \_ ١٩٧٨ ـ ص ٣١ وما بعدها مصر القديمة \_ تاريخها وحضارتها \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب بالاسكندرية \_ ١٩٧٧ \_ من ٢١ وما بعدها .

١٤ ــ مجموعة العلماء

٥١ \_ د٠ أحمد فخرى

المرجع السأبق ص ٨٧٠

مع ملاحظة أننا اخترنا تاريخ اتحاد الوجهين بعام ٣١٠٠ ق·م حيث يختلف المؤرخون في حدود قرن أو قرنين قبل ذلك ·

١٦ ــ أخذنا تحديد تاريخ سقوط الدولة القديمة وفقا لما أنتهى اليه جون ولسون في المرجع السابق ص ١٣٣ وهو سنة ٢٢٠٠ ق٠٠ ٠

۷۷ \_ د احمد فخری

المرجع السابق ص ١٠٦ و ١٥٧ ·

۱۸ \_ چیمس هنری برستید

فجر الضمير ــ مكتبة مصر ــ ص ١٣٠ ــ ترجمة د٠ سليم حسن ٠

١٩ \_ جون ولسون

المرجع السابق ص ١٨٥٠

قصة الحضارة ـ المرجع السابق ـ ج ١ من ۲۰ ــ ول ديورانت ــ ترجمة د٠ المجلد الأول ص ٣١٠. زكي نجيب محمود مصر الخالدة \_ مق عدمة في تاريخ مصر ۲۱ ـ د عبد الحميد زايد الفرعونية منذ أقدم العصور حتى عام ٣٣٢ ق م ـ دار النهضة العربية سنة ١٩٦٦ . ص ۲٦٤٠ ۲۲ - ول ديورانت المرجع السابق جد ٢ من المجلمة الاول ص مصر والشرق الأدنى القديم (٤) الحضارة ۲۳ - د٠ نجيب ميخائيل ابراهيم المصرية القديمة \_ الطبع\_ قالأولى ١٩٥٩ \_ مؤسسة المطبوعات الحديثة ص ٨٦٠ مصر في العصر العتيق \_ مجموع ـ الألف رائنله محمله نویر ومحمله علی کتاب ــ دار نهضة مصر ــ ۱۹۳۷ ص ۲۳۶ ۰ كمال الدين المرجع السابق ص ٨٩٠ ٢٥ ... د٠ نبيلة محمد عبد الحليم المرجع السابق ص ٩٧٠ ۲٦ ـ والترب امرى تاريخ الحضارة المصرية ... العصر الفرعوني ٢٧ ... مجموعة من العلماء - المجلد الأول - مكتبة النهضة المصرية - ص . 172 المرجع السابق ۲۸ ـ د مونی ابو طالب

۲۸ ـ د · صوفی أبو طالب المرجع السابق ٢٨ · ٢٩ ـ د · نبيلة محمد عبد الحليم المرجع السابق ص ١٨٠ · ٣٠ ـ جون ولسون المرجع السابق ص ١٦٠ · ٣١ ـ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ـ المرجع السابق ٠ ٢٢ ـ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ـ المرجع السابق ٠

٣٣ \_ موضوع ( الماعت ) وارد في معظم المراجع التاريخية مثله في ذلك مثل الكثير من الموضوعات الواردة في هذا الكتاب \_ ويراجع في ذلك ، على سبيل المثال \_ جون ولسون \_ المرجع السابق ص ١٠٠ ٠

٣٣ \_ مجموعة من العلماء تاريخ الحضارة المصرية \_ المجلد الأول ــ المرجع السابق ــ ص ٢١٨ و ٢٢٠ ٠

٣٤ ـ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ـ المرجع السابق ٠

۳۵ \_ جیمس هنری برستید ترجمة ركى سوس

۳٦ \_ سيرو ٠ م ٠ فلندرز بترى ترجمة حسن محمه جوهر وعبد المنعم عبد الحليم

٣٧ \_ بيير مونتيه \_ ترجمة عزيز

۳۸ ـ سیرو ۰ م ۰ فلندرز بتری

۳۹ \_ جیمس هنری برستید

عبد العزيز توفيق حامد ص ٤٧٠٠

٤١ \_ ول ديورانت

٤٢ ـ ول ديورانت

٤٣ ـ جيمس هنري برستيد

تطور الفكن والدين بمصر القديمسة ـ دار الكرنك للنشر والطبع والتوزيع - ١٩٦١ ص

الحياة الاجتماعية في مصر القديمة \_ الهيئة العامة للكتاب \_ ١٩٧٥ \_ ص ٨٧ ٠

المياة اليومية في مصر في عهد الزعامــة -الدار المصرية للتأليف والترجمة .. ص ٢٦٠٠

المرجع السابق - ص ۸۸ .

المرجع السابق ص ٢٩ ﴿ تطور الفكــــر والدين) ٠

٤٠ \_ هـ ، ج ، ويلز \_ ترجم \_ ق موجز تاريخ العالم \_ مكتبة النهضة المصرية

قصة الحضارة - المرجع السابق - المجلمة الأول \_ ج ١ ص ٧٤٠

قصة الحضارة - المرجع السابق - المجلسه الأول \_ ج ٢ ص ٧٤٠

تطور الفكر والدين ــ المرجع السابق ــ ص

٤٤ \_ تولت حكم مصر ثلاثون أسرة وذلك في الفترة من سنة ٣١٠٠ ق٠م تاريخ وحدة الوجهين القبلي والبحرى على يد الملك مينا حتى سنة ٣٣٢ ق٠م تاريخ تغلب الاغريق على مصر وبداية الحكم غير الوطنى الذى استمر حتى مايو سننة ١٨٠٥ م تاريخ تولية محمد على حكم مصر وانشاء الدولة المصرية الحديثة ٠

ويسمى عهد الأسرتين الأول والثانية والذي استمر حوالي أربعة قرون بالعصر العتيق أو عصر الاسرات المبكر ، كما يسمى عهد الاسرات الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والذي استمر حوالي خمسة قرون بالعولة القديمة ٠

والاسرات من السابعة الى العاشرة تسمى بعصر الفترة الأولى واستمر حوالي قرنين وتاريخها فيه الكثير من الغموض حيث تفككت عرى الدولة بعد الثورة الاجتماعية التي قامت في أواخر الدولة القديمة • والدولة الوسطى تشمل الأسرتان الحادية عشرة والثانية عشرة واستمرتا حوالى ثلاثة قرون ونصف حيث بدأ عصر الاضمحلال الثانى ( الفترة الثانية ) وشمل الأسرتان الثالثة عشرة والرابعة عشرة ولم يستمر عهدهما أكثر من قرن واحد حيث تغلب الهكسوس واحتلوا مصر لما يقرب من قرن ونصف من الزمان وحكمت مصر خلالها الأسرتان الخامسة عشرة والسادسة عشر من الهكسوس .

وعلى أيدى الأسرة السابعة عشرة الطيبية تم طرد الهكسوس حيث بدأت الدولة الحديثة ، التى شملت عهد الامبراطورية بالأسرة الثامنة عشرة حتى الأسرة العشرين ، حين بدأ عصر الاضمحلال الأخسير من سنة ١٠٨٠ وحتى نعاية الحكم الوطنى سنة ٣٣٢ ق٠م شاملا الأسرات من الواحد والعشرين حتى الثلاثين ،

| برستيد | هنری | جيمس | - | 20 |
|--------|------|------|---|----|
|--------|------|------|---|----|

تطور الفكر والدين في مصر القديمة ــ المرجع السابق ــ ص ٤١ و ٤٧ ٠

الموسوعة المصرية \_ المجلد الأول \_ المرجم السبابق ·

المرجع السابق ص ٦٠٠

الموسوعة المصرية ــ المجلد الأول ــ المرجمع السابق ·

الموسوعة المصرية \_ المجلد الأول \_ المرجع السابق .

الموسوعة المصرية \_ المجلد الأول \_ المرجع السابق ·

المرجع السابق ــ ص ١٣٥٠

الموسوعة المصرية \_ المجلد الأول \_ المرجع السابق ·

الحضارة المصرية \_ المرجع السابق \_ ص

قصة الحضارة \_ ج ١ \_ المرجع السابق ص ٣٠٠

المرجع السابق ص ١٤٧ .

٥٦ ــ د٠ حسين فوزى سندباد مصرى ــ دار المعارف الطبعة الثانية

۵۷ ـ ول ديورانت قصة الحضارة ج ۱ المجله الأول ـ المرجم السابق ص ۹۱ ۰ السابق ص

.. ص ۲٤۱ ٠

۸۵ \_ جون ولسون المرجم السابق

٥٩ ـ جون ولسون المرجع السابق ص ١١٠ وما بعدها ٠

٦٠ \_ جون ولسون المرجع السابق ص ١٦١ ·

۱۱ ـ د حسين فوزی المرجع السابق ص ۲۲۱ ·

٦٢ ـ سير ألن جاردنر مصر الفراعنة \_ الهيئـــة المصرية العامة ترجمة : د٠ نجيب ميخائيل للكتاب \_ ١٩٧٣ ص ٥٥ وما بعدها ٠ ابراهيم

٦٣ ــ والترب ١٠ امرى مصر في العصر العتيق ــ المرجع السابق ص ٢٣١ ٠

٦٤ ـ ول ديورانت المرجع السابق ج ٢ ـ ص ٨٣٠

میرودوت میرودوت یتحدث عن مصر ـ دار المعلــم ترجمة محمد صقر خفاجة ۱۹۹۱ ـ ص ۱۲۱ و ۱۶۶

٦٦ ـ د· نجيب ميخائيل نعيمة مصر والشرق الأدنى القديم (٤) الحضارة المرب ا

المصرية القديمة ــ مؤسسة المطبوعات الحديثة ــ ــ ١٩٥٩ ــ الطبعة الأولى ص ٢٥٠

٦٧ ـ سير ٠و٠م٠ فلندرز بترى المرجع السابق ـ الحياة الاجتماعية في مصر القديمة ٠

٦٨ ـ جون ولسون المرجع السابق ـ ص ٢٣٩٠

٦٩ ـ سير ٠و٠م٠ فلندرز بترى المرجع السابق ص ٧٨ ٠ الحياة الاجتماعية
 في مصر القديمة ٠

٧٠ ـ علماء الحملة الفرنسية وصف مصر ـ الطبعة الثانية سنة ١٩٨٠ ـ ترجمة : زهير الشايب مكتبة الخانجي بمصر ـ المصريون المحدثون .

٧١ \_ سير الن جاردنر المرجع السابق \_ ص ٥٤ ٠

 y lift Combine - (no stamps are applied by registered version)

۷۷ \_ د عبد العظیم أنیس العلم والحضارة ( الحضارات القدیمسة والیونانیة ) دار الکاتب العربی ــ ۱۹٦۷ ـ ص ۲۸ ۰

٧٤ ـ جورج ســــارتون ـ ترجم تاريخ العلم ـ الجزء الأول ـ دار المعارف ـ باشراف ومراجعة مجموعة من الطبعة الرابعة ـ ١٩٧٩ ـ ص ١٢٠٠ العلماء

۷۵ \_ هيرودوت المرجع السابق ص ۱۸۹ ٠

٧٦ \_ جون ولسون ١٨٥ ٠

٧٧ \_ جورج سارتون تاريخ العلم \_ المرجع السابق ٠

۷۸ \_ جون ولسون المرجع السابق \_ ص ۱۷۹ ·

٧٩ \_ برستيد \_ تطور الفكر والدين \_ المرجع السابق \_ ص ١٠٣ وما بعدها \_ ويلاحظ أننا دابنا على احلال كلمة ملك محل كلمة فرعون فى الأصل وذلك عندما يكون الحديث عن ملوك مصر قبل الأسرة الثامنة عشرة \_ اذ لم يستعمل اسم فرعون للدلالة على ملك مصر الا بدا من هذه الأسرة ٠

۸۰ \_ جون ولسون المرجع السابق \_ ص ۱۷۳ ٠

٨١ ــ د أحمد فخرى المرجع السابق ــ ص ٨٢ وما بعدها ٠

٨٢ ـ جموعة من العلماء الموسوعة المصرية ـ المرجع السابق ٠

٨٣ \_ جون ويلسون المرجع السابق

٨٤ ـ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ــ المجلد الأول ــ المرجع السابق ٠

۸۵ ــ المرجع حنى نهاية هذا البحث ــ د أحمد فخرى من المرجع السابق ص ١٢٥ وما بعدها ٠

٨٦ ـ جون ويلسون المرجع السابق ـ ص ١٦١٠

۸۷ \_ أحمد فخرى المرجع السابق \_ ص ۱۵۹ ·

٨٨ \_ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية \_ المجلد الأول \_ المرجع السابق ٠

٨٩ ـ المراجع حتى نهاية هذا البحث والبحث التالي مأخوذة من :

۱ ـ جون ولسون ـ المرجع السابق ـ ص ۱۸۵ وما بعدها ٠

۲ \_ هنری برستید \_ تطور الفکر والدین \_ المرجع السابق \_ ص ۲۵٦ وما
 بعدها ٠

٣ \_ أحمد فخرى \_ المرجع السابق \_ ص ١٦٠ وما بعدها ٠

۹۰ \_ أحمد فخرى المرجع السابق \_ ص ۲۰۲ وجون ويلسون ص ۲۰۲ م

۹۱ ـ د · أحمد بدوى و د · محمد تاريخ التربية والتعليم في مصر ج ١ الهيئة جمال الدين مختار العامة للكتاب ـ ١٩٧٤ ـ ص ٤٨ ·

۹۲ – جان يويوت مصر الفرعونية ـ الألف كتاب ـ مؤسسة ترجمة ـ سعد زهران سبجل العرب ـ ١٩٦٦ ـ ص ٧٥ وما بعدها ٠ مراجعة ـ د٠ عبد المنعم أبو بكر

۹۳ \_ د٠ حسين فوزى المرجم السابق \_ ص ٣٠١ ٠

٩٤ - مجموعة العلماء الموسوعة المصرية - المرجع السبابق

٩٥ ــ مجموعة العلماء

٩٦ ـ الشيخ محمد الخضرى أصول الفقه ـ المكتبة التجارية الكبرى ـ

الطبعـة الخامسـة ــ ١٩٦٥ ص ٢٦ م. ٩٧ ــ فؤاد محمد شبيل الفكر السياسي ــ دراسات،مقارنة لا

الفكر السياسى ـ دراسات مقارنة للمذاهب السياسية والاجتماعية ج١ ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ١٩٧٤ ص ٤٨٠

الموسوعة المصرية ... المرجع السابق

معالم وتاريخ حضارة مصر من أقدم العصور حتى الفتح العربي ـ دار النهضـة العربية ـ الطبعة الأولى ـ ١٩٧٧ ـ ص ٤٩ ر٩٢ و ١٨٣٥ كما يراجع جون ولسون ـ المرجع السابق ص ١٨٣٠

الأنثروبولوجيا الاجتماعية ــ منشأة المعارف بالاسكندرية سنة ١٩٧١ ص ١٥٩ ٠

المرجع السابق ص ۸۲ و ۸۹ ·

المرجع السابق ص ۱۳۸۰

المرجع السابق ص ١٤٣٠

المرجع السابق ص ١٩١٠م٠

فجر الضمير ـ المرجع السابق .

سندباد مصرى ـ المرجع السابق

۹۸ ـ د سید توفیق و د سیــد محمد علی الناصری

Almer Carlo

۹۹ ـ د قباری محمد اسماعیل

۱۰۰\_ جون ولسون

١٠١ جون ولسون

۱۰۲\_ جون ولسيون

١٠٣ جون ولسون

۱۰۶ ـ جیمس هنری برستیه

۱۰۵ ـ د حسين فوزي

الجدرة المشاني في أستباب الهيار الحضرية

# مقدمة

في الجزء الأول من هذا الكتاب تم عرض عوامل قيام الحضارة المصرية في المرحلة التي انتهت في سنة ٢٠٠٠ ق٠م .

ولقد قامت الحضارة المصرية ، كما سبق بيان ذلك فى الجرّ الأول من الكتاب ، لأن النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية كانت مرتضاه من الجماهير ونابعة من اختيارهم وتجاربهم عبر آلاف السنين فضلا عما اضفى على هذه النظم من انقدسية الدينية .

ويضاف الى ذلك القيادة التلى كانت قدوة في تمثل النظم في تصسرفاتها وفي تقديم كل فكر وتضحية لمصلحة الأمة •

وكل هذا حقق وحدة الأمة وايجابيات الشخصية المريسة مما المس الثراء والحضارة ·

ويتناول هذا الجزء من الكتاب المرحلة من سنة ٢٠٠٠ ق٠م حتى ١٥ مايو ١٩٧١م حيث فرضت على الجماهير المصرية النظم والقيادات مما حقق فرقة الأمة وظهور السلبيات في شخصيتها فاثمر ذلك الفقر والتخلف ٠

وسيتم عرض موجز عن : تطور النظم الدينية وبيان بالنظم السياسية والاقتصادية التي فرضت في هذه الرحلة مع بيان عن القيادات المفروضة

كما سيتم عرض ثمرة النظم والقيادات المفروضية في الفرقة وفي سلبيات الشخصية الصرية وفي الفقر والتخلف ·

« سعید من یتحدث عن مآسیه بعد مضیها » السندباد المصری حوالی ۲۰۰۰ ق٠٥٠

# الباب الأول

فى النظم التى تفرق الشعب المصرى عن طاعتها من من سنة ٢٠٠٠ ق٠م٠ حتى ١٥ مايو ١٩٧١ م ٠ (١)

#### السرد التاريخي:

استمرت الثورة المصرية حوالى ستين عاما تمكنت خلالها اسرة قوية فى اهناسيا من لم شمل جزء من الشعب المصرى وتحقيق وحدته حول مبادى، الثورة وتصدت لتحقيق هذه المبادى، ومن ثم دان لها بالولاء الكثير من اقاليم مصر فى الوجه البحرى وحتى مصر الوسطى .

والحقيقة فان ملوك اهناسيا لو قدر لهم النجاح فى السيط على الأراضى المصرية كلها لتغير تاريخ البشرية ولتطورت مبادى النورة التى تبناها هؤلاء الملوك ولسبقنا الاغريق فى ديمقراطيتهم وفى فلسفتهم وفى نظام الحكم والسياسة .

الا أنه كانت هناك أسرة قوية حاكمة فى طيبة تمكنت من فرض الوحدة عسلى الشعب المصرى بالقوة وهزمت ملوك اهناسيا وحلفاءهم من أمراء الأقاليم الأخرى ومن ثم بدأت الدولة الوسطى •

ولقد استعمل ملوك الاسرة الثانية عشرة ( من الدولة الوسطى ) القوة والبطش لاقتلاع حكام الاقاليم ولاحتكار كافة السلطات السياسية والاقتصادية والدينية في أيدى المجالس على العرش مع استعادة الوضع المقدس للملوك كما كان عليه الحال في الدولة القديمة وتابعهم في ذلك جميع من ولى حكم مصرحتى نهاية الحكم الوطنى سنة ٣٣٢ ق٠٠٠(٢) .

وكانت الثمرة في فرض النظم التي ثار عليها الشعب ثورته الاجتماعية الأولى مي الفرقة عن هذه النظم وعن القيادات التي تم فرضها بقوة البطش والارهاب ٠

ولهذا لم يجد الهكسوس مقاومة تذكر عند غزوهم لمصر واحتلالهم لها لما ينيف على قرن من الزمان ·

وكانت منطقة طيبة محكومة باسرة مصرية قاومت الاحتلال الهكسوسي الى أن تم طردهم على أيدى الملك أحمس سنة ١٥٧٥ ق٠٠٠٠

ولما تم طرد الهكبيوس ، استمر ملوك مصر فى احتكار كافة السلطات الدينية والسياسية والاقتصادية امتدادا لما كان عليه الحال من قبل ، وعلى عقيدة فى التمسك بالقديم لا تتزعزع وهى العمل بما كان عليه (السلف) فى الدولة القديمة ،

ويجب أن تلاحظ أن مصر ، حكومة وشعبا ، كانت ترى ، على الدوام ، أن خير أيامها كانت فترة الدولة القديمة ومن ثم كانوا يحاولون ، عند التعثر في المسيرة ، استعادة تطبيق كافة النظم والأعمال التي كنت سارية في الدولة القسديمة دون أن

يفطنوا « ان نظام الدولة القديمة يستحيل استعادته بجميع دقائقه وتفصيلاته لتغير الزمان ولتغير العلوم والمعارف ولتغير الحاجات وأهم من ذلك كله ، لتغير الأنفس » •

وعلى كل حال فلم تكتف مصر بطرد الغازى فحسب ، بل انها وسعت حدودها جهة الشرق لتكون امبراطورية لها تشمل ما يسمى الآن اسرائيل وفلسطين ولبنان وسوريا والاردن وأجزاء من العراق ·

ومن طبيعة الحال أن يكون لانشاء هذه الامبراطورية وقع سار على نفس كل مصرى الذى تمكن ليس من طرد الغازى الذى استذله لقرن ونصف من الزمان فحسب ، بل انتقم منه بتتبع فلوله الهاربة جهة الشرق .

لقد خرج المصرى من قاع الذلة والانكسار الى قمة الزهو والانتصار لانشائه أول المبراطورية عرفها التاريخ ·

وكان الناس يقولون ( جيشنا ) مما يعبر عن مشاركة كل القوى الشعبية في هذه الأعمال ( البطولية ) ·

وكما لم ينعم الشعب بفرحة الاستقرار والرخاء الا فترة قليلة فى ظل الحكم المفروض من الاسرة الثانية عشرة ، كذلك لم ينعم الشعب فى ظل الامبراطورية الا بفرحة مؤقته من الرخاء الذى حققته الامبراطورية ثم عادت الامور كما كانت وكما ستظل طوال التاريخ الوطنى كله ومن بعده فى ظل الحكم الأجنبى .

فقد تكونت بطانة مستفيدة من النظام المفروض بالإضافة الى الملك والحاشية تضم كبار رجال الدين والكهنة الذين حصلوا على نصيب الأسد من غنائم الامبراطورية وحيث أوقفت غلة عشرات المدن ومئات الألوف من الأفدنة على المعابسد عدا ما كان يخصص لها من ذهب وغيره و

كما أقطعت الأراضى لرجال الجيش ، ومنهم الأجانب حيث تولوا أكبر المناصب · وأصبحت الوظائف الكبيرة وراثية في عدد محدود من الأسر (٣) ·

وبذلك تكونت من الملك والحاشية وطائفة الكهنة وكبار رجال القوات المسلحة وشاغلى الوظائف العليا في الدولة قوة مستفيدة بكل خيرات مصر وضاغطة عليل التطلعات الشعبية في الحياة الأفضل ، مما فرق الأمة وعجل بموت الروح المصرية ،

#### ثورة اخناتون ( من ١٣٦٧ ــ ١٣٥٠ ق٠م ) :

كان منظر مصر عند بداية حكم أخناتون يتلخص فى وجود مجموعة من المنتفعين الجشعين ومنهم أجانب من ناحية ، ومن الناحية الأخرى الشعب المصرى الذى أصبح محروما من الكثير من حقوقه المادية والسياسية .

كما دخلت الى البيئة المصرية آلهة مستوردة من الشام لتضاف الى مجموعة الآلهة المصرية الوطنية حيث يتكسب الكهنة باي وسيلة ·

وفي هذه الأجوا كانت الصراحة والصدق ( أندر من الزمرد ) وخاصة اذا عرفنا أن آمون ، آله الامبراطورية ، كان يعنى ( الخفى ) وكان تمثاله يوضع في أقصى مكان في المعبد ( قدس الأقداس ) في المطلام وتحيط به الأسرار .

وحاول الرجل انقاذ مصر باعادتها الى العبادة المكشوفة الصريحة الواضحـــة كالشـمس والاعلاء من شأن الصدق والتعبير الحر النابع من حقيقة النفس ·

وقد طلب اخناتون من الناس أن يجعلوا ( ماعت ) تحت أعينهم وأن يسموا الأشياء بأسمائها وعدم اللجوء الى النفاق والمداهنة ·

وقضى الرجل على عشرات الآلهة المحلية والمستوردة من آسيا وغيرها ليعبد الناس الها واحدا تظهر قوته في ضوء الشمس \_ (رمز الحياة) ·

وقضى الرجل على الكهانة وسنحرها وتدليسها وأسرارها وظلامها بأن جعـــل المعابد مكشوفة بلا قدس أقداس أو حركات مفتعلة في الظلام ·

ورفع من شأن النظام والصدق والعدالة وشبع عليها في كافة الأعمال والتصرفات ووسائل التعبير حتى تعود الوحدة بين الشعبوبين قياداته ·

كما قضى على كافة الامتيازات التي كانت تحصل عليها مراكز القوى على حساب قوت الشعب ، وخاصة في الكهنة والجيش ·

ولكن ، رغم نبل هذه المبادىء وسموها وحاجة مصر اليها لاستعادة ايجابيات الشخصية المصرية فوحدتها الا أن هذا النظام فشل ليس لأنه مفروض من أعلى فحسب ، بل لأن كافة القوى التي أضيرت منه قد حاربته بكل الوسائل ، كما كان من الصعب اقتلاع ما اعتاد عليه القوم دفعة واحدة .

وهكذا فشلت آخر محاولة لاستعادة ايجابيات الشخصية المصرية ووحدتها حول النظام وحول القيادة الحاكمة ·

### ما بعد اختاتون حتى نهاية الحكم الوطني لمصر ( ١٣٥٠ - ٣٣٢ ق٠٠ ) :

ظهر من بين ملوك مصر من اعاد لمصر ( امبراطوريتها ) لفترة في الشام الا أنه ابتداء من الأسرة العشرين سنة ١٢٠٠ ق٠م أخذ مركز فرعون في الضعف حيث اعتمد ملوكها على المرتزقة من شراذمة وغيرهم ، وبدأ الانحلال والفساد يسرى في مرافق البلاد من جديد وقد طمع في البلاد كل ذي قوة ، وتعددت غارات الليبيين وشعوب البحر المتوسط حيث تمكن الجيش والأسطول المصريان من صحد تلك الغزوات ٠

وضعفت هيبة فرعون حتى تآمرت احدى زوجات رمسيس الثالث لايصال ابنها الى العرش ، كما عجزت الحكومة عن حراسة قبور الموتى التى كثرت سرقتها ونهبها ، الى فساد الادارة واختلال الأمن وضياع هيبة الحكومة ·

وفى نهاية الأسرة (العشرين) تلاشبت سلطة فرعون تماما وازدادت قوة كهنة آمون حتى تمكن كبيرهم (حريحور) من الاستيلاء على العرش سنة ١٠٩٠ ق٠م كما فعل سلفه كاهن رع فى أواخر الدولة القديمة ــ وبذلك بدأت الأسرة ٢١٠٠

وانقسمت مصر الى مملكة في الشمال يحكمها (سمندس) ومملكة في الجنوب يحكمها حريحور من طيبة كما كان الوضع قبل الملك مينا ·

ثم تصاهر الحكام وأصبحت مصر كلها تحت قيادة ( باى نجم الأول ) واستمر الانهيار السياسي والثقافي والاقتصادي حتى نهاية الحكم الوطني لمصر

وفى هذه الفترة تمكن الليبيون الذين استعانت بهم الحكومة كجنود مرتزقة فى الجيش وسمحت لهم بالاستيطان فى مصر \_ تمكن واحد منهم من الاستيلاء على العرش سنة ٩٤٥ ق٠م مؤسسا الأسرة الثانية والعشرين الليبية ٠

وانقسمت البلاد بين الأمراء الليبيين والى عدة امارات حربية ، وانفصلت النوبة عن مصر لتكون مملكة مستقلة اتخذت اسم نيانا ·

واستمر التفكك والانقسام والضعف حتى نهاية الأسرة ( ٢٤ ) حيث تمكن ملوك النوبة سنة ٧٢٠ ق٠م من الاستيلاء على مصر كلها مؤسسة الأسرة ( ٢٥ ) ، ولكن سلطة هذه الأسرة كانت ضعيفة في الدلتا لأن عددا من الأمراء المحليين الأقوياء كانوا ينازعون ملوكها السلطة ٠

ولم يحكم النوبيون مصر الا بضع عشرات من السنين ، فغى ذلك الوقت كانت الدول المجاورة لمصر آخذة فى النهوض ، وكانت دولة الأشوريين قد اتسعت حتى ضمت اليها فلسطين • ثم اصطدمت بمصر الضعيفة المفككة ، التى لقيت على يديها الهزيمة ، فاستطاع الملك ( آ شور بانيبال ) فتح مصر وطرد النوبيين وغدت مصر ولاية أشورية •

ولكن الأمير (أبسماتيك) أمير سايس انتهز فرصة انغماس آشور في صراع مع بابل وتمكن من طرد الحامية الآشورية ، وأخضع أمراء الأقاليم وأعلن نفسه ملكا على البلاد سنة ٦٦٣ ق٠م مؤسسا الأسرة (٢٦) ٠

وقد حاول ملوك ذلك العصر أن ينهضوا بالبلاد عن طريق احياء ماض كان ذاخرا بالقوة والازدهار فقلدوا آداب وفنون الدولة القديمة التى عدوها العصر الذهبى في تاريخ مصر ٠

كذلك أعاد هؤلاء الفراعنة تنظيم الجيش وحاولوا احياء مجد مصر الحربي ، ولكن حلمهم تبدد بهزيمة الفرعون ( نخاو ) هزيمة تامة في فلسطين على يد البابليين ٠

وفى ذلك الوقت كان ركب الحضارة قد بدأ يتحول من المشرق الى المغرب قاصدا بلاد الاغريق ، ففتح فراعنة الأسرة ( ٢٦ ) أبوابهم للاغريق وشجعوهم على الاستيطان بمصر ، مما أدى الى ثرائهم وازدياد نفوذهم وسيطرتهم اقتصاديا على البلاد ( ﴿ ) •

ولكن هذه الانتعاشة لم تدم طويلا ، اذ أن ظهور (كورش) الفارسي وانتقاله من تصر الى نصر كان نذيرا بالخطر الذي تحقق حين غزا قمبيز الفارسي مصر سنة ٢٥ ق٠م وضمها الى الامبراطورية الفارسية دون عناء كبير ٠

وقد عامل قمبيز المصريين بقسوة ، وحقر معبوادتهم مما أوغر صدور المصريين ضد الفرس ، فثاروا عليهم عدة مرات ، وكانت الأخيرة منها في شكل تورة عامة تحولت الى حرب تحرير وانتهت بالاستقلال بعد سنة ٤٠٤ ق م حيث اعتلى زعيم الثورة (آمون حر) عرش مصر مؤسسا الأسرة (٢٨) .

ثم تلتها الأسرة ( ٢٩ ) الوطنية التي اتصفت بعداء الفرس ومودة الاغريق ثم. تولت العرش الأسرة (٣٠ ) ٠

## فترة الحكم غير الوطني ( من ٣٣٢ ق٠٥ - ٢٣ يوليو ١٩٥٢ م )

ولكن المصريين لم يمكنوا من الاحتفاظ باستقلالهم طويلا ، اذ لم يلبث الفوس أن عادوا الى مصر مرة ثانية سنة ٣٤١ ق٠م ليحكموها بضع سنوات نم يدخل الاغريق مصر سنة ٣٣٢ بقيادة الاسكندر المقدوني ويضمها الى ملكه الواسع ( أ٠ه ) (٤٤)

وبعد وفاة الاسكندر المقدوني نمكن أحد قواده المدعو بطليموس من الاستقلال بمصر منشئا الأسرة المالكة البطلمية التي ظلت تحكم مصر لما يفرب من ثلاثر قرون و الد استمرت الأسرة البطلمية الاغريقية (نسبة الى مؤسسها القائد العسكري بطليموس الأول) تحكم مصر من سنة ٣٣٠ ق٠م حتى أول أغسطس سنة ٣٠ ق٠م عندما اقتنصها الرومان من البطالمة بالقوة العسكرية حيث ظلت مصر محتلة منهم حتى ١٧ سبتمبر سنة ٣٤٠ تاريخ فتح العرب لمصر بقيادة عمرو بن العاص وأصبحت مصر منذ ذلك التاريخ جزوا من الدولة الاسلامية تحت حكم الخليفة العادل عمر بن الخطاب ثم على بن أبي طالب ثم (خلفاء) الدولة الأموية التي سقطت في أغسطس سنة ٩٤٧ م تحت هجمات الأسرة العباسية المنتصرة والتي أصبحت مصر ضمن ولاياتها حتى سنة ٨٦٨ م ٠٠

وفى هذا التاريخ ينتهز أحد قادة الجيش العباسى (أحمد بن طولون) الفرصة فيستقل بمصر مقابل دفع مبلغ من المال سنويا للخليفة العباسى ويستمر حكم الأسرة الطولونية لمصر حتى سنة ٩٠٤ م لتعود مصر ولاية عباسية بعد حروب بين الخليفة العباسى والطولونيين ٠

<sup>(</sup>火) لمن القارىء يلاحظ تطور وقوع مصر فريسة للاجنبى الذى استمرت له السيادة فى أمور مصر الاقتصادية والسياسية والفكرية حتى القرن الحالى ... وسيجىء مزيد من البيان عن ذلك فى الباب الثالث من هذا الكتاب .

ثم يحاول البعض ، عن طريق الحروب ، الفوز بولاية مصر وكل يحاول تحقيق اطماعه بأى وسيلة وبخاصة بالقوة المسلحة الى أن تمكن القائد العسكرى أحمد بن طغيج بالرشوة آنا وبالقوة العسكرية آنا آخر من الاستبلاء على ولاية مصر من الدولة العباسية واستمرت أسرته تتوارث الحكم حتى ٩٦٩ م حيث سقطت الاسرة الاخشيدية ومصر في قبضة الاسرة الفاطمية الغازية القادمة من المغرب ،

وبهذا انفصلت مصر عن الدولة العباسية نهاثيا ٠

وحكم الفاطميون مصر الى سنة ١١٧١ م أى لمدة تنيف على القرنين الى أن تمكن المقائد العسكرى صلاح الدين الأيوبى سنة ١١٧٦ م من الاستقلال بعصر والشام منشئا الاسرة الأيوبية التى استمرت فى الحكم حتى ١٢٥٠ م حيث بدأ الجند المماليك (الاتراك) يتولون حكم مصر فيما بينهم مكونين دولة لهم من ١٢٥٠ ـ ١٥١٧ م حيث استولى عليها الاتراك العثمانيون وضموها الى الولايات التابعة لتركيا .

واستمر الحال على ذلك حتى مجيء الحملة الغرنسية الى مصر سنة ١٧٩٨ م ٠

وينش، محمد على مصر الحديثة ابتداءا من أوائل القرن التاسع عشر وتظل أسرنه تتوارث الحكم حتى تجى، ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ لتطيح بالأسرة العلوية الحاكمسة وباخر أحفاد محمد على وهو الملك السابق فاروق ·

ويستولى الجيش على الحكم بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وينظل حاكما لمصر حتى وفاته في سبتمبر سنة ١٩٧٠ لبحل محله نائبه المرحوم محمد أنور السادات الذي توفاه الله في أكتوبر سنة ١٩٨١ بعد أن قاد في مايو سنة ١٩٧١ ثورة تأجحة ضد حكم الفرد ومراكز القوى وحقق السلام واستعاد الأرض المسلوبة في سيناه .

، وبتولى محمد تجيب وجمال عبد الناصر فأنور السادات حكم مصر ابتداء من يوليو ١٩٥٢ عاد الحكم لأبناء مصر بعد غيبتهم عن هذا الموقع منذ سنة ٣٤١ ق٠م ، فماذا فعملوا ٩٤٩

حذا ما سيتم بيانه في الأوراق التالية ٠٠

# في تطور النظم الدينية

#### ( أ ) ما قبل السبحية :

استمر الاله رع سيد الأمة المصرية ومرشدها العظيم طوال الدولة القديمة وحتى فترة حكم ملوك اهناسيا ·

والاله رع ، كما سبق البيان في الجزء السابق ، كان اله الشمس ولهذا فان معابده مكشوفة تسمح لضوء الشمس بالدخول في كل مكان .

ولقد استقرت عبادة الآله رع في أنفس الشعب المصرى ، باعتباره كبير الآلهة - وأول من حكم مصر بعد اله وفقا للقانون الذي سنه ·

ورغم أن الأسرة الالهية ، وعلى رأسها الاله رع ، استمرت لها المكانة الأولى فى أنفس الشعب المصرى وفى عقيدته الدينية لعدة قرون ، الاءأنه تم ( فرض ) مدَهُبِ دينى آخر وهو مذهب الاله آمون ٠

وقصة أمون تبدأ عندما تولى أمنهجات الأول ملك مصر سنة ١٩٩١ منشئا الأسرة الثانية عشرة وكان حكمه سببا في ارتفاع شأن اله كاد يكون مجهولا قبل أيامه ، أو على الأقل لم يكن له نفوذ سياسي في مصر ، هذا الآله هو الآله آمون ، الذي يدخل في تركيب اسم أمنهجات •

( ويجب أن لا يغيب عن البال أن الثورة التي أعطت الانسان الحرية كاملة في أن يتصل بمعبوده بطريقته الخاصة بدون واسطة الملك واستمر الحال كذلك الى أن جات الدولة الوسطى ، حيث أراد ( الفراعنة ) استعادة هيبتهم واسترجاع نفوذهم ، لا عن طريق القدسية المطلقة كاسلافهم من ملوك الدولة القديمة ، ولكن عن طريق القوة والبطش ، فنجد مثلا أن الكلمات التي امتدح بها سنوهي ملكه سنوسرت الأول ( أنه سديد الرأى قوى العضلات ) يستخدم ذراعه ، انه رجل عظيم الهمة ، وليس هناك من يدانيه ) (٥) .

ولقد استمر آمون متربعا على عرش الدولة المصرية حتى ما بعد الحكم الوطئى الذي انتهى سنة ٣٣٢ ق٠م باحتلال الاغريق لمصر حيث ادعى الاسكندر الاكبر بنوته

للآله آمون وذلك عدا الفترة التي حاول فيها الملك اخناتون ( فرض ) مذهبه الديني كما سبق البيان ·

. والى جانب مذهب الآله آمون ( اله الدولة ) الذى حل بالقوة محل الآله ( رع ) كانت توجد معابد للآله رع وللآله بتاح وللآله مين وغيرهم ٠٠ وكــــل له كهنته واتباعه ٠

وفى سنة ٣٣٢ ق٠م تمكن الاغريق من احتلال مصر وانهاء الحكم الوطنى الذى استمر منذ فجر التاريخ وحتى تاريخ غزو الاغريق فيما غدا فترات قليلة تعرضت فيها مصر للغزو الهكسوسى والآشورى والفارسى •

وعندما استقر بطليموس الأول في حكم مصر بدأ يغكر في (صنع) ديانية جديدة يتمكن بها من (صنع) الوحدة بين المصريين والأغريق بدلا من (النفور والفرقة بينهم) •

وكان الآله سيرابيس كبير آلهة هذه الديانة وهو نفسه السه منف المصرى اوزريس أبيس الذى قدم للاغريق في صورة أغريقية • بينما استمر المصريون يعبدونه في صورته الأصلية وباسمه الأصلي كعادة أهل مضر في عدم قبول النظم المفروضة من أعلا وخاصة في المجال الديني(٦) •

والحقيقة فقد ازدحمت مصر فعلا بكثير من الآلهة المستوردة من آسيا ومن رومة ومن بلّاد الاغريق وذلك فضلا عن الالهة المحلية مثل آمون ورع وبتاح ٠٠ الخ ٠

وبهذا قام الحاكم الاغريقي ( بفرض ) ديانة جديدة من صنعه على الشعب المصرى والذي سبق أن فرضت عليه ديانة آمون من قبل و و

ولم يكتف المحتل الاغريقى بصنع ديانة جديدة فرضها على الشعب المصرى ، بل فرض أيضا عبادة الملوك الاغارقة وزوجاتهم ٠٠ بل وعشيقاتهم رغم أن فضائحهم الغير اخلاقية كانت رائحتها تزكم الانوف(٧) ٠

وكان الرومان ، قبل انتشار المسيحية ، يقاومون السحرة والمشعوذين المصريين الذين كانوا يدعون تمثيل الديانة المصرية في الخارج ، كما اعتبروا عبادة سيرابيس وايزيس من المؤثرات الضارة في المجتمع الروماني .

بل ان ملوك البطالمة وقياصرة روما تعمدوا الابقاء على السخافات والمساخر الدينية ، عن سوء قصد ونية ، وأصروا على الأمعان فيها ، وهم في قرارة أنفسهم يحتقرونها بكل جوارحهم .

وفى احدى المرات دعى قيصر ذات مرة للاشتراك فى الاحتفال بالعجل أبيس ، فأجاب الداعين بنصف أنفه ( درجت على عبادة الالهة لا الثيران )(٨) .

ولقد سبق توضيح الفكر المصرى الدينى القديم فى الجزء الأول من هذا الكتاب حيث كان المصرى لا يعبد الحيوانات أو التماثيل لذاتها أبدا ، بل هو يعبدها بعد طقوس معينة فى المعبد ، باعتبارها أصلح الأشكال ليتقمصها الآله .

انما الذي غير من هذا كله وجعل الشعب يتجه الى عبادة الأوثان والحيوانات هم مجموعة الكهنة الجشعين الساعين الى الكسب بأى وسيلة ·

ثم يتجه الشعب المصرى الى المسيحية تدريجيا ابتداء من منتصف القرن الأول الميلادى فلا يلبث الحاكم أن ( يغرض ) على هذا الشعب مذهبه الوثنى وتحريم اعتناقه المسيحية وتعذيب من يتمسك بها حتى الموت .

ثم يحدث أن يعتنق الحاكم نفسه الديانة المسيحية ( ويفرضها ) على من لم يعتنقها بالقوة المسلحة سنة ٣٩٤ م ·

ثم بعد أن اعتنق الحاكم نفسه المسيحية و ﴿ فرضها ﴾ بالقوة المسلحة على من لم يعتنقها ، اذ به ﴿ يفرض ﴾ مذهبا معينا في المسيحية ﴿ الكاثوليكية ﴾ على الشعب المصرى بقوة البطش والأرهاب فتحدث مجازر وتزهق مثات الألوف من الأرواح ٠

وقبل أن نودع دين مصر الذي كان يمثل القوة الدافعة لأول حضارة وأطولي حضارة عرفها بنو الانسان ·

تلك الحضارة وقوتها الدافعة كانت في الدين الذي عجل بنشأة الحضارة للصرية في اقصر زمن عرفه التاريخ لتجعل من كل مصرى ومصرية يدا واحدة وقلبا واجلط وفكرا واحدا للخلق والابتكار والعمل والبذل والعطاء .

قبل أن نودع دين مصر الذي نشأ في البيئة المصرية الخالصة ، ومن الفكر المصري وحده وقبل الرسالات السماوية بآلاف الأعوام ليمهد للبشرية قبول الايمان بهند الرسالات عن طريق اكتشافه أن ثمة خالق وان هذا الخالق قد وضع نظاما للحيائة على الأرض يلزم الجميع باتباعه بصدق وبعدالة وان الناس ستحاسب على المخالفة بعث البعث حيث يكافأ المستقيم ويعاقب المذنب ·

هذا الدين الذى لم تخرج الديانات السماوية عن اطاره الأساسى والذى يعبين عن اعجاز الله سبحانه وتعالى فى خلقه بامكانية اكتشافهم خالقهم ولنظامه حتى بدوشية رسل وكان يمثل الحقيقة التي لا تقبل أى جدل مع الاجداد فى يوم مجدهم وقبل اختلاطهم بالغير .

هذا الدين الذى انحدر عن جوهره ليكون في عصور الاضمحلال وموت الرويج المصرية عبارة عن وثنية وحركات آلية لاقامة شعائره والذى فقد كل معنى امام رسائلة السماء على أيدى السيد المسيح يحق لنا أن نستمع ، قبل طي صفحاته ، الى المرثيبة التي تقطع نياط القلب ، يتلوها واحسد من آخر الحكماء الذين تعلموا بمدرستها

الاسكندرية وعند هذا الحكيم ان زوال وانحلال آخر مجتمع كان يعيش الناس فيه يع الهتهم كأسرة واحدة ، ليس معناه نهاية مصر فحسب ، بل هو بمثابة انتهاء العالم و وما اشدها لوعة نحس بها اليوم ، يفيض بها الوداع الذي يودع به اسكليبوس (، في القرن الرابع الميلادي ) حضارة كانت في زمانها خيرة مجيدة ، وهي تسير دون رجعة أفي طريقها المحتوم الى الزوال .

"سيجيء زمان يظهر فيه كان المصريين حافظوا ، دون جدوى ، على طقسوس الآلهة ، بروح العباد البررة ، والصالحين المؤمنين ، وما دام الصلحلح والعبادة والايمان لم تؤد الى شيء ، فقد أورثتهم خيبة الأمل القنوط واليأس ، سنرتفع الآلهة عن أرض مصر ، وستهجرها الى سماواتها العلى ، فتخلو أرض الرسالات ، وتغدو يتهمة من آلهتها ، لأن الغرباء تكتظ بهم نلك البلاد والدنيا الواسعة ، ولن تهمل أيركان الدين فحسب ، بل ان المؤمنين به سيحل بهم العقاب ، وذلك بحكم القوانين إلى تجعل من صلاحهم وعبادتهم أمرا محظورا ، وهذا أقسى ما يرزؤها به القدر ، وحينذاك ستتحول تلك الأرض القدسية ، مثوى المعابد ومعرش الآلهة ، الى أجداث في أوراس المناهد ، مثوى المعابد ومعرش الآلهة ، الى أجداث في أوراس ،

یا مصر ۱ أى مصر ، لن يبقى من أصول دينك سوى أحاديث خرافة مسطورة بهل ألواح من الحجر ، تحكى قصة ايمانك ، لا يأخذها الخلف مأخذ الجد ، ولا يجدون فيها مبنى ولا معنى(٩) ٠

« وكما تريدون أن يفعل الناس بكم أفعلوا انتم أيضًا بهم هـكذا وأن أحببتم الذين يعبونكم فأى فضل لكم » •

السيد السيح \_ عليه السلام انجيل لوقـــا

#### ب ـ المسيحية في مصر :

ولم تنتشر المسيحية في مصر بسهولة ، بل عاشت الوثنية المصرية خمسة قرون بعد ميلاد المسيح ، وقد أصابها من النصرانية الظافرة الاضطهاد نفسه الذي ذاقته المسيحية على أيدى الوثنية ·

ولقد حوربت المسيحية من الأباطرة والحكام الرومان ومن المتمسكين بالديانة المصرية القديمة واستشهد كثير من المسيحيين كما توفي الكثير من الوثنيين ·

وهذا يعنى ، من وجهة نظر هذا الكتاب ، أن الحساكم يفرض نظامه الوثنى بالمخالفة لكثير من الرغبات الشعبية التي اتجهت الى اعتناق المسيحية ٠٠ فكسانت الفرقة عن الحاكم وعن نظامه ( الديني ) وعن قياداته ٠٠

وعندما اعتنق الحاكم الروماني المسيحية ، دارت الدائرة على اتباع الديانة القديمة (الوثنية) ·

#### فكانت الفرقة أيضا .

وعندها أصدر الامبراطور المسيحى تيودسيوس سنة ٣٩٤ م مرسومة بحظر اجراء الطقوس الوثنية في أية جهة من جهات الامبراطورية (ومنها مصر بطبيعة الحالن) توقف الكهنة المصريون عن ممارستها علنا ، وانهال بطريرك الاسكندرية تاوفيلوس على معبد سرابيس الأعظم بالاسكندرية يهدمه ، وينكس الصنم الكبير ، ويأمر بتدمير ما يستطأع من المعابد المصرية في طول البلاد وعرضها ، وتفرق الكهنة المصريون في الأرض ، وقد هجروا ما بقى من معابدهم تنعى من بناها الا في جزيرة فيلة في أسوان ، وفي هذا يقول ماسبيرو .

( عاشت الوثنية المصرية خمسة قرون بعد ميلاد المسيح ، ثم انتصرت عليها النصرانية الا معبد ايزيس بجزيرة فيليه ، الذي تمكن من البقاء اطول زمن ممكن بعد، نهاية الآلهة والمعابد الكبرى • ومرد ذلك الى تمسك أهالى النوبة وشمال السودان بهذه الآلهة ، وتمسك جميم الشعوب القاطنة باعالى النيال ، المتخلفة عن مملكة

مروى · فعنسدما استولى البليميون أسسلاف البجاويين والبشاريين والعبايدة ومن اليهم ) على النوبة ، في منتصف القرن الثالث المسلادى ، خضعوا لسحر ايزيس فعبدوها ، وظلت حمايتهم مبسسوطة على معبدها في جزيرة فيليه ، على الرغم من مرسوم ثيودسيوس القساضى باقفال المسابد · ولم يكن مسيحيو فيليه بتشجيع من مطارنة أسوان ليجدوا فرصة أنسب يطبقون فيها المرسوم على معبد ايزيس ، لولا خوفهم من بطش البليميين لذلك بقى تمثال ايزيس مرفوع الرأس في مواجهة المسيح الظافر · وبعدما قضى الغربيون على البليميين في حكم بوستنيانوس (٧٢٥ ــ ٥٦٥م) حيث تمكن تيودوروس أسقف أسوان ، وأخيرا ، من أن ينكس صنم الالهة ، ويدك مذبحها ، ثم يحول معبدها الى كنيسة ·

ونستطيع أن نتخيل في هذا القرن الأخير للوثنية المصرية (القرن السادس الميلادي) ظروف حياة كهنة المعبد المساكين و فقد تحولت أغلب رعيتهم الى النصرانية، ولم يبق حافظا للديانة العتيقة سوى بعض بواقى الأسر الكهنوتية العريقة ، يتوقعون في كل آونة أن يهجم عليهم الشبعب المتعصب لديانته الجديدة ولكنهم عرفوا بعض فترات الهناه والسعادة ، عندما كان يجيئهم القاصد الرسسولي لملك البليميين ، على رأس بعثة تنزل ببر الجزيرة في احتفال عظيم ، تحمل العطايا والهداياوالقرابين وكان الكهنة حينئذ يرفلون في أبهى حللهم الكهنوتية ، ويخرجون تمثال الآلهة من قدس الأقداس ، ويفتحون بوابة المعبد على مصراعيها ، ويقفون في جوسق الملك ، كان منظرا يوحى بالعصور الغابرة ، عندما كانت ايزيس حقا سيدة العالم ) (١٠) و

والحقيقة أن مصر لم تهنأ ابتداء من اعتناق بعض الناس للمسيحية حتى سيادة المسيحية في كل أرجاء مصر الا بفترات قليلة من الهدوء ــ وذلك فضلا عن الاضطرابات الني عاشتها مصر من قبل المسيحية تحت نير الاحتلال الروماني والاغريقي .

وسوف نعرض ( بعض ) النماذج للصراعات والخلافات التي مزقت أبناء الوطن الواحد وأبناء هذا الوطن مع القوة العسكرية الغاصبة وذلك نقلا عن الأستاذ أحسد عسين في كتابه القيم ( موسوعة تاريخ مصر ) (١١) • ،

يعزى الى الأنبا تيوفيلس المصرى أنه أقنع الامبراطور ثيودسيوس ( الذى ألزم رعاياه باتساع المذهب الأرثوذكس المصرى ) بتحويل المعابد الوثنيسة الى كنائس مسيحية •

وقد راقت هذه الفكرة للامبراطور وأصدر أمره على الفور بتنفيذها ، وكان أول هيكل استولى عليه البابا السكندرى لتحويله الى كنيسة هو هيكل باكوس اله الخمر ، فنزع منه التماثيل وراح يعرضها وسط الازدراء والسخرية في شوارع الاسكندرية فأهاج هذا التصرف الوثنيين ، رغم قلة عددهم ، فتجمهروا وأحاطوا بمعبد سيرابيس للدفاع عنه ،

واذ كان المعبسد أشبه ما يكون بالقلعة حيث كان مبنيا فوق هضبة ويرقى اليه

بمائة درجة ، فقد استعان ثيوفيلبس في الهجوم عليه بالجيش الروماني ، فجرى الاصطدام بينه وبين الوثنيين الذين اضطروا في النهاية الى الاحتماء بالمعبد الكبير ·

فصدرت الأوامر بتحطيم المعبد فوق رءوس المقيمين به . فجرت الدماء أنهارا ، واشتعلت النار في المعبد فأتت على مكتبته التي كُانت تضم ٧٠٠ ألف كتاب ·

وهكذا تحول المضطهدون بالأمس الى مضطهدين لمخالفيهم في الرأي ٠

وبقول صاحب المنارة التاريخية ( وهنا يجرنا الانصاف الى القول بأن كل اضطهاد دينى هو ممقوت ، سواء آكان وأقعا من وثنيين أو مسيحيين ، لاسيما وهو ينصب فى الأغلب على أحرار الناس آكثر من سلواهم ، فالذين اضطهدهم أسقف الاسكندرية كانوا من علماء ذلك الزمان وأحدهم وهو أوليميوس كاهن معبد سيرابيس كان مغ كبر سنه ومقامه رجللا وديعا حليما عاقلا لا عيب فيه كافضل شهداء المسيحيين ، بل أن الفرق بين الاضطهادين بعيد جدا ، لأن الوثنى كان يضطهد عن سياسته واقتصادياته ، أما المسيحى فهو يضطهد غلوا فى دين أسلسه الرحمة والوداعة ، لا يحب بسط اليد بالأذى ولا التطاول باللسان وقول الهجو ) .

وقد زاد هذا الحادث الجديد في تدهور مركزُ الاسكندرية الثقافي فوق تدهوره المستمر ، فقد هجرها كثير ممن كانوا بها من رجــال العلم والفلسفة والذين كانوا يشرقون على مدارسها ، باعتبارها مركزا للفلسفة اليونانية ·

واذ لا يوجه حد يقف عنده التعصب للرأى اذا أخذ سبيل العنف ، فسرعان ما وجدنا بتوفليس يختلف مع رهبان وادى النظرون ممن كانوا يعجبون بأوريجانوس) ويصدر قرارا يعتبر فيه الأوريجانية ، بدعة مسيحية ، فاحتكم الرهبان الى أسقف القسطنطينية وهو يوحنا فم الذهب الذي كتب للأنبا بتوفليس يسنرضيه على الرهبان وأوريجانوس فلم يزد ذلك تيوفليس الا غضبا على يوحنا فم الذهب نفسه .

وفى سنة ٣٩٤ حمل الامبراطور مجلس الشيوخ الرومانى على أن يصدر تشريعاً بالغاء الوثنية في جمليع صورها وأشكالها في أرجاء الامبراطورية ووضع العقوبات. الضارمة لكل من يعبد الها غير المسيح أو يرتد عن الدين أو يلحد فيه .

وظلت السلطة الحقيقية في مصر في يد ( الأنبا ) تبوفيلس ، الذي كان عدوا للأريوسيين مذهبا وللاغريق سياسة ، ولذلك فقد كان المصريون ينظرون اليه نظرتهم لا الى زعيم روحى بل الى قائد ورئيس سياسى •

وشاءت الظروف أن تعمل على تدعيم سلطاته أكثر وأكثر ، فوقع خلاف بين الرحة وحنا فم الذهب أسقف القسطنطينية والامبراطور اركاديوس لمهاجمة يوحنا لزوجة الامبراطور (أودكسيا) فأصبح تيوفيلوس هو القاضى الذي رأس مجمعا من الأساقفة المصريين ليحكم بحرمان يوحنا فم الذهب وطرده من منصسبه وعاد تيوفيلس الى الاسكندرية فازداد ضراوة في محاربة مخالفيه لا من الوثنيين بل من المسيحيين ، وكان

الخلاف معه في الرأى لا يؤدي الى الكفر والالحاد فحسب ، بل واعتبار المخالف خارجا على سلطة الاميراطور نفسه .

ويقول المؤرخ الانجليزى ( ملن ) : امته تاريخ مصر منه هذه اللحظة حتى خمسين سنة قادمة ، لايخرج عن تاريخ بطارقة الاسكندرية ، والخلافات بين الأساقفة وأتباعهم ، بحيث أصبحت الحياة وكانها لم تعد شيئا الا مناقشة اللاهوت ٠

وقد وصف أحد الأساقفة الذين زاروا القسطنطينية في هذه الفترة ما يمكن أن يصلف على مدينة الاسكندرية كذلك قال: ان جميع عمال هذه المدينة وعبيبها يشتغلون باللاهوت فاذا قصدت صرافا لاستبدال قطعة نقود أوقفك ليروى لك أوجه الخلاف بين الابن والاله والأب واذا ذهبت لشراء رغيف أخبرك صاحب المخبز أن الابن يجب أن يكون دولة الاله الأب واذا طلبت من الحمامي أن يعد لك الحمام أجابك أن الابن وجد من لاشيء ( ٠٠٠٠ ) •

ويفول ملن أن تيفيلوس اصطحب كتيبة من الجند وحطم زوايا الرهبان فى وادى النطرون لمخالفتهم آياه فى الرأى ، وكان ذلك مظهر جمع السلطة الدينية الى السلطة الزمنية ، والذى لم يلبث أن يصل الى ذرونه العليا على يد باباوات روما .

و رعد وفاة الأنبا تيوفيلس سنة ٤١٢ م اختار الشعب والاكليروس الأنبا كبرلس الثاني ٠

على أن اختياره لم يتم بيسر وسهولة كاختيار من سبقه من الباباوات ذلك أنه بتعاظم خطورة صاحب هذا المنصب في النفوذ والسلطان . فقد بدأت القوى الحاكمة تتدخل في اختياره ، فيقول ( ملن ) أن قائد القوات الرومانية في مصر بذل جهدا كبيرا في انجاح مرشح له يمثل المذهب الآريوسي ، وعمت الاسكندرية المجادلات والمشاحنات والمضاربات ، ولكن ارادة الشعب والكنيسة المصرية هي التي انتصرت في نهاية الأمر باختيار كيرلس الذي لم يقل بغضا للآريوسية عن سلفه .

وفى سنة ٤١٥ قام الشعب فى المدن والرهبان الوافدون من الصحارى الغربية بشورة خسد اليهود بالاسكندرية والمدن ، فانتهب العامة أموال اليهود وممتلكاتهم وأجلوهم عن بيوتهم واضطرب حبل الأمن بالمدينة حتى عمتها الفوضى وعبثا حاول الحاكم الرومانى أن يعيد الأمن والنظام ، فقد كانت قواته أضعف من التغلب على الشعب الهائج ، بل لقد وقع هو نفسه فريسة للاعتداء اذ قذفه البعض بقطعة من الحجر أوجعته ،

وكان كيرلس هو سبية الموقف الوحيد •

وسكر الرهبان وعامة الشعب بهذا النصر ، فقرروا أن يقتلعوا من مدينة الاسكندرية ما تصوروه آخر معالم الفلسفة اليونانية التي كانت تتمثل في هذا الوقت في الفيلسوفة هيباثيا ابنه العالم تيون وزوجة الفيلسوف ايزادور والتي كانت تعتبر

من أثبة المدرسة الأفلاطونية وتمثل ذروة الجمال والوداعة والرقة النسائية فتربص لها البعض أثناء مرورها في عجلتها بأحد شوارع المدينة ، وانقضوا عليها وجروها على الأرض حتى كنيسة قيصر ، وهناك جردوها من ثيابها ورجموها حتى ماتت ثم مزقوها أربا وحملوها خارج المدينة حيث أحرقوها في أحد الأفران .

ومنذ التبشير بالمسيحية على أيدى مرقص الرسول في الاسكندرية سنة ٦١ م وحتى سنة ٣٩٤ م تاريخ فرض المسيحية بالقوة على جميع العالم الروماني بما فيه مصر وذلك بقرار من الامبراطور ، والمسيحية المصرية في صراع يكاد يكون مستمرا ضد الحاكم الروماني الوثني والأهالي ، خاصة من الفلاحين وكثير من الأجانب الذين ظلوا على عقائدهم القديمة ٠

وفى عهد الامبراطور قسطنطين الذى اعتنق المسيحية سنة ٣١٢ م بدأ يضاف الى أطراف الصراع الخلاف بين المسيحيين أنفسهم ، اذ اتجهت المسيحية المصرية وجهة في الدين غبر الوجهة التى أيدها الامبراطور ورجال دينه ولم يهدا هذا الخلاف (الدموى) الا بعد دخول العرب مصر سنة ٦٤٠ م .

ولقد بدأ الخلاف سنة ٣٢٥ م بين اثناسيوس ( المصرى ) وآريوس وهما من كبار رجال الدين المسيحى واليك ترجمة لكل منهما وبيانا ببداية الخلاف الذى انتهى الى انفصال الكنيسة الرومانية عن الكنيسة المصرية ليصبح بعد ذلك أتباع الاولى يسمون الكاثوليك ويصبح أتباع الثانية يسمون الأرثوذكس منذ سنة ٤٥١ م .

غير أن هذا الخلاف في نطاق الدين المسيحي والذي بدأ في عهد كل من آريوس واثناسيوس أضيفت اليه خلافات أخرى بين الكنيستين خلال احتلال روما لمصر أدت الى مجدازر دموية راح ضحيتها الآلاف من المصريين المتمسكين بمذهبهم ويوجهة نظرهم في تفسير الدين المسيحي •

ونعرض فيما يلي ترجمة لهذين الرجلين ٠

### اريوس (٢٥٦ - ٣٣٦ م):

احد رجال الكنيسة بالاسكندرية ولد في ليبيا حوالي سنة ٢٥٦ وانتقل الى مدينة الاسكندرية حيث انخرط في سلك الكهنوت ، وتلقى تعليمه الديني في اللاهوت بأنطاكية اثار جدلا كبيرا في العالم المسيحي بآرائه الدينية ، وخاصة في تفسيره للعلاقة بين المسيح الابن والاله والاب \_ وكان ذلك حوالي سنة ٣١٨ وهو كهل كبير \_ عندما أعلن آراءه حول هذه المسئلة \_ فقال بأن المنطق يحتم وجود الأب قبل الأبن ولا كان المسيح الابن مخلوقا للاله الأب فهو إذا دونه .

ولايمكن بأى حال أن يعادل الابن الآله الآب في المستوى والقدرة · وبعبارة أخرى فأن المسيح مخلوق لا أله بالمعنى المطلق لهذه الكلمة والا فأن المسيحيين يصبحون متهمين بعدم التوحيد وبعبادة الهين ·

وانبرى لمعارضة آريوس رجل آخر من رجال الدين بالاسكندرية هو أثناسيوس الذي تمسك بالوهية المسيح المطلقة (١٢) ٠

#### أثناسيوس:

زعيم من زعماء الكنيسة ، ولد بالاسكندرية عام ٢٩٦ م نقريبا من أبوين وثنيين وجمع الى ثقافته الوثنية ثقافة مسيحية وتتلمذ على القاديس أنطونيوس ، وتصدى القاومة آراء آريوس ، وكان آريوس قد نادى بأن المسيح مخلوق لا اله بمعنى الكلمة ، والا فأن المسيحيين يصبحون متهمين بعدم التوحيد وبعبادة الهين ، ولكن أثناسيوس انبرى لمعارضته في الاسكندرية وقال بأن فكره الثالوث المقدس تحتم بأن يكون الابن مساويا للاله الأب تماما في كل شيء بحكم أنهما من عنصر واحد بعينه ،

وعندما وجد الامبراطور قسطنطين العظيم أن الخلاف بين آريوس وأثناسيوس تحول الى صراع بين حزبين ، وخرج من الاسكندرية ليهدد وحدة العالم المسيحى عقد مجمع نيقيه سنة ٣٢٥ م \_ وهو أول مجمع مسكونى عالمى ، لبحث هنذا الخلاف وأدان هذا المجمع آريوس والآريؤسيه وتقرر نفيه • وبذلك خرج أثناسيوس منتصرا من هذه الجولة •

ويبدو أن احساسه بانتصاره, جعله يتطرف في معاملة بعض الآريوسيين ، في الوقت الذي كانت أخت الامبراطور قسطنطين القريبة الى قلبه تميل الى الأريوسية ، الأمر الذي جعل الامبراطور يعفو عن أريوس ويعقد مجمعا في صور سنة ٣٣٤ م أدان أثناسيوس وتقرر نفيه لأكثر من عامين الى تريف في جنوب فرنسا ، حتى عفا عنه قسطنطين الثاني عام ٣٣٨ م .

وقضى اثناسيوس بقية حياته متنقلا ، فقضى فترة فى روما حيث حظى يعطف الكنيسة الغربية ، ثم عاد الى الاسكندرية ، ولكنه لم يستطع أن يسترد مكانته فيها ، فطرد منها سنة ٣٥٦ ·

فقضى بقية حياته سائحا متنقلا بين مجتمعات الرهبان الذين رحبوا به في كل مكان حتى توفى عام ۳۷۳ م ٠

وكان أثناسيوس رائدا من رواد الكنيسة وقائدا من قاديها في مرحلة من أخطر المراحل التي مرت بها وقد تركت آراؤه أثرا عميقا في الفكر المسيحي في القرون التالية ، الأمر الذي جعل الكنيسة ترفعه الى مرتبة القديسين (١٣) .

ومنذ سنة ٣٢٥ وحتى دخول الاسلام مصر سنة ٦٤٠ م ولم تهدا الخلافات بين الكنيسة المصرية والكنيسة الرومانية الا لفترات قليلة وكان أساسها أن الحاكم الروماني يريد فرض نظام ديني معين على الشعب المصرى بالقوة كما يريد أن يفرض زعامة هذا المذهب (الروماني) بدون النظر الى ارادة هذه الأمة ٠٠٠

وهنا تظهر فرقة الشبعب عن النظام المفروض وعن قادة البطش والارهاب • ويزيد هذه الفرقة اشتعالا أن النظام الديني المفروض جاء من للن المحتمل الأجنبي الغاصب •

وتعددت الأسباب للخلافات بين الكنيستين أى بين الشعبين بعد الخلاف على طبيعة المسيح التى أثارها آريوس وكل طرف يتمسك بمذهبه ثم لا يملك الطرف الأقوى ( المحتل الروماني ) الا أن يستعمل القوة المسلحة فتسيل دماء الوطنيين أنهارا وهم مصممون على ( وطنيتهم )

وابتداء من سنة ٥٣٦ م بدأ يظهر خلافات داخل المذهب المصرى نفسك ( المونوفيزى ) حول جسد المسيع بعد صلبه وهل يتطرق اليه الفساد كبقية الأجساد أولا يتطرق .

وحدثت مجازر دموية راح ضحيتها مثات الألوف من الشهداء نتيجة تمسك السلف بمبدؤهم وبرئيسهم الديني •

كما يقول ساويرس الأشموني أن ما حدث وقتذاك لم يكن له مثيل حتى في زمن الوثنبين ·

وربما تكون هذه الاجراءات قد نجحت فى تخويف المصريين الموحدين ولكن كان هناك أثر آخر وهو ازدياد المصريين تمسيكا بمبدئهم ، واصرارا على زعامة بطريركهم ( المنفى ) المنتصر ثيودسيوس ·

وبعد ذلك دأبت القسطنطينية على ارسال بطريرك ملكانى الى الاسكندرية وفى نفس الوقت يقوم الشعب باحتيار بطريرك يعقوبى تكون له المكانه فى القلوب المصرية بصفة عامة ·

وفى هذه الفترة ( ٥٨٧ م ) أصبحت مصر تندفع نحو حالة من الفوضى ، فاصبحت الحكومة فى جانب والشعب فى جانب آخر ، وكل من الطرفين يفعل ما يحلو له ، بينما وقفت حكومة القسطنطينية مترددة وعاجزة عن حسم الأمور بينما كان النبى محمد عليه الصلاة والسلام قد أتم السابعة عشرة من عمره وعندما بلغ عليه الصلاة والسلام الئاسعة والأربعين فتحت الاسكندرية أبوابها لجيش الفرس ( الوثنى ) املا من الشعب السكندرى ( الأرثوذكسى ) أن يتيح له حذا الوضم القبول فى السلطة الحاكمة ، وتدعيم الكنيسة المونوفيزية وانتصار بطريركهم ٠

وان كان القرآن الكريم نزل في سورة الروم عن هذه الواقعة يبشر بانتصار الروم وهزيمة الفرس وهو ما حلث فعلا بعد ذلك ·

وفي أثناء هذه المعاناه والاضطهادات الدينية في مصر أرسل الرسول عليه الصُّلاة والسلام رسالة الى المقوقس حاكم مصر يدعوه الى الاسلام

ثم يعود الاضطهاد على أشده للكنيسة المصرية سنة ٦٣١ عندما أرسل الامبراطور

مندوبه المطران قرس الى مصر ليقوم بمهمة توحيد المذهبين اليعقوبي والملكي ( الأرثوذكسي والكاثوليكي ) ٠

ولم يكد الأنبا بنيامين ( بطريرك ) مصر يسمع عن مقدم قيرس وعن المهمة التي عهد اليه بها ، حتى أسرع بعقد مجمع في مدينته الاسكندرية للقساوسة والرعية والقي فيهم خطابا حرضهم فيه على أن يثبتوا على عقيدتهم الحقة حتى يوافيهم الموت ، وكتب الى الأساقفة يأمرهم بالهجرة الى الجبال والصحارى ، ريثما يرفع الله عنهم غضبه ونقمته ، وبعد أن قام بهذه الاجراءات أسرع بمغادرة الاسكندرية ، متوجها نحو الجنوب ، و بحو الصعيد ،

ولما وصل قيرس الى الاسكندرية سنة ٦٣١ ، وحاول أن يشرح للناس فى رفق وكياسية حقيقة المذهب الجديد ، مذهب وحسدة الارادة ( المونونليني ) أى الارادة الواحدة والقضاء الواحد للسيد المسيح ٠

وانه لا يختلف عن جوهر مذهب الكنيسة المصرية ، لم يلق من عامة الشعب أذنا صاغية ، فعقد في الاسكندرية مجمعا من الأساقفة والقساوسة الملكيين الذين أسرعوا الى اقرار النحلة الجديدة ، ولكن ذلك لم يزد الناس الا نفورا -

وهنا بدأ قيرس يتنكر للناس ويشرع في حملة من الاضطهادات استمرت على رقاب العباد لمدة عشر سنوات ، ولم يوقفها الا دخول الاسلام الى مصر على أيدي عمرو بن العاص سنة ٦٤٠ م ٠

ويحوى تاريخ الكنيسة القبطية الكثير من قصص التعذيب والاضطهاد والتي تعيد للذاكرة أسوأ ما تعرض له المسيحيون في تاريخهم الطويل ، ويسوقون الأمثلة على ذلك أولها ما أصاب منياس شقيق الأنبا بنيامين · (حيت سلطت نيران المشاعل على جساسه فأخذ يحترق حتى سال دهنه من جبينه على الأرض \_ ولكنه لم يتزعزع عن عقيدته وايمانه فنزعوا أسنانه ، ثم وضعوه في حقيبة بها رمل ، وتوغلوا به في البحر وأخذوا يعرضون عليه الحياة اذا هو آمن بالكاثوليكية ، فلما أصر على الرفض رموا به في البحر فمات غرقا ) ·

وليس هذا الا قصة من عشرات ومثات القصص ٠

ويجمع المؤرخون الأوربيون ، على أن هذه الحماقة من جانب قيرس ، (وما قبلها من اضطهادات عبر القرون الماضية ) هي التي مهدت السبيل لفنح المسلمين لمصر فقد كره الأقباط الحكم البيزنطي الذي سلط عليهم قيرس ، ودعو الله أن ينجيهم من شروره وآثامه ٠٠٠ فلما جاء المسلمون الى مصر استقبلهم المصريون ، كمسا يستقبلون المخلصين والمحررين من رسل السماء .

وسمع الرهبان في مخابئهم الصحراوية ، وصوامعهم الجبلية ، بأمر قوم جاءوا من الشرق ليقضوا على الروم المارقين ، فاحتشدت حشودهم ، ووفدت على القائد عمرو ، في جماعات كثيرة ، تحييه ، ومستبشرين بقدومه ، وهو معجب بتلك الوجود onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

السمراء ، والشعور الشعثاء ، والمسوح المهلمة . لا تكاد تغطى أجسادا أوهنها الزهد ، وضمرتها العبادة فيستقبلهم أعظم استقبال ويحقق آمالهم كما عبر عن ذلك يوحنا النقيوس ( من عظماء الاكليروس القبطى فى ذلك الزمان ) فيقول ( احتسرم عمرو أملاك الكنيسة ، ولم يقترف عملا يعاب عليه ، فحيا أهل البلاد عهد السلام الدينى ، واعادت انشاء الكنيسة الوطنية ، وأديرة النطرون ، ودير أنبا مقار ، وحاء الرهبان أفواجا يؤكدون اخلاصهم للقائد العربى (١٤) .

### قرآن كريم

# (ح ) في مصر الاسلامية :

لعلنا لاحظنا في الأوراق السابقة مدى الفرقة والتفكك التي عاشها الانسان المصرى عبر هذه القرون الطويلة وخاصة بدءا من سنة ١١٠٠ ق٠م التاريخ الذي حدده المؤرخون لموت الروح المصرية واضمحلالها حتى مجيء العرب الى مصر ٠

وآكثر من ذلك ، فان الجهاز الحاكم ، خاصة الأجنبى ، قد تعمد بث الفرقة بين الناس بعضهم وبعض حتى لا يتحدوا على طرده \_ وسيجى، مزيد من البيان عن ذلك .

وكان المتوقع أن تجيء المسيحية ومعها الوحدة النابعة من محبة الناس لبعضهم ونزع الغل والحقد من أنفسهم واتجاههم جميعا الى المحبة والسلام •

الم يقصر المسيح ، عليه السلام ، الا ثابة على من يحب أعداءه ٠

اذ لا أثابة على حب الانسان لأحبائه ، انما الاثابة الحقة هي التابعة عن مجاهدة النفس ومقاومة نزوات الشيطان فينقلب الناس أحباء ، متعاونين ، متحدين حتى مع أعدائهم فيخفق مجتمع المحبة والسلام على الأرض .

ولكننا لم للاحظ في مصر المسيحية شيئا من ذلك ، بل لاحظنا الدماء تنزف انهارا من رقاب المسيحيين بأيدى الوثنيين مرحلة ، ثم في مرحلة أخرى تنزف الدماء من رقاب المسيحيين المصريين بأيدى المسيحيين الرومان .

ثم ينجع الرومان المسيحيون في بث الفرقة بين المسيحيين المصريين فيتقاتلون ويتصارعون و

وشقيت مصر بفرقتها ، سواء في ظل المسيحية أو قبلها ، وهذا هو ما يهمنا في هذا الكتاب ، مرا

يقول المقريزي يصف شعب مصر هند الفتح الاسلامي :

ر اعلم أن أرض مصر لما دخلها المسلمون كانت جميعها مشحونة بالتصارى على

قسسين متباينين في اجناسهم وعقائدهم • احدهما أهل الدولة وكلهم روم من جند صاحب القسطنطينية ملك الروم ، ورأيهم وديانتهم باجمعهم ديانة المسيحية الملكية ، وكانت عدتهم تزيد على ثلاثمئة الف رومى ، والقسلم الآخر عامة أهل مصر ، ويقال لهم القبط ، وأجناسهم مختلفة لا يكاد يتميز منهم القبطى من الحبشى من النوبى من الاسرائيلي الأصل ، من غيره وكلهم يعاقبه فمنهم كتاب المملكة ، ومنهم أهل الفلاحة والزراعة ومنهم أهل الحدمة والمهنة ، وبينهم وبين الملكين أهل الدولة للداوة ما يمنع زواجهم ويوجب قتل بعضهم بعضا ) (١٥) •

هذه هي صورة مصر عندما جاءها الاسلام على أيدى السلف من العرب فما هو دور الاسلام بالنسبة لوحدة الأمة المتفرقة عن رسالة السماء •

بالنسبة لفرض الدين الاسلامى بالقوة على المسيحيين أو اليهود فهذا محظود تماما تنفيذا لقوله سبحانه وتعالى ( لا اكراه فى الدين ) ، ( لكم دينكم ولى دين ) ، ( أفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين ) ،

بل وأكثر من هذا فأن الاسلام لا يريد الحرية لأتباعه وحدهم ، أنما يقرر هذا الحق لاصحاب الديانات المخالفة ويكلف المسلمين أن يدافعوا عن هذا الحق للجميع ، فيأذن لهم في القتال تحت هذه الراية ، راية ضمأن حرية العبادة لجميع المتدينين وذلك انصياعا لقول الحق تبارك وتعالى ( أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وأن الله على نصرهم لقدير ، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق الإ أن يقولوا : ربنا الله ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ، أن الله لقوى عزيز ، الذين أن مكناهم في الآرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة ، وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة ،

ومع أن النص يكشف عن السبب المباشر في الأذن للمسلمين بالقتال ، فأن بقيته تبين حكما عاما في مشروعية القتال ، وغاية الله مّن نصر من ينصرهم فيه وذلك هو ضمان حرية العقيدة عامة للمسلمين وغير المسلمين وتحقيق الخير في الأرض والصلاح ، خهو يقول : أنه لولا مقاومة بعض الناس وهم المؤمنون لبعض الناس وهم الومنون لبعض الناس وهم الظلمون ، لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد ) والصوامع معابد للرهبسان والبيع كنائس للنصارى ، والصلوات كنائس اليهود ، والمساجد مصليات المسلمين ، وهو يقدم الصوامع والبيع والصلوات في النص على المساجد توكيدا لدفع العدوان عنه ا، فهى اذن دعوة إلى ضمان حرية العبادة للجميع واحترام أماكن العبادة جميعا ثم وعد بالنصر الذي يؤدى إلى تمكين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنسكر ، العابدين لله ، الباذلين أموالهم للزكاة (١٦) .

وعندما جاء عمرو بن العاص ليحكم مصر من قبل الخليفة العادل عهر بن الحطاب

ţ

سنة ٦٤٠ م جمع جنوده عقب الفتح موصيا خيرا بأهل مصر فيقول ( واستوصوا بمن جاورتموهم من القبط خيرا ، ويروى لهم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو \_ ان الله سيفتح عليكم من بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيرا فان لكم منها صهرا وذمة )(١٧) .

( الحمد لله الذي هدانا واياكم لما اختلف فيه من الحق ، وبصرني واياكم كثيرا مما كان عمى عنه الجاهلون و الا أن أمير المؤمنين ولاني أمركم وعهد الى ما سمعتم ( من أمر ولايته ) وما توفيقي الا بالله عليه توكلت وليه أنيب ، فان يكن ما ترون من أمارتي وأعمالي طاعة الله فاحمدوا الله على ما كان من ذلك ، فانه هو الهادي له ، وان رأيتم لى عاملا عمل بغير الحق فارفعوه الى وعاتبوني فيه فاني بذلك أسعد وأنتم جديرون و وفقنا الله وأياكم لصلاح الأعمال برحمته )(١٧)

ولكن قدر لهذه الأمة ، خاصة بعد انتهاء حكم الخلفاء الراشدين ، أن يقوم بعض الحكام بعمل تصرفات (غير اسلامية ) •

وعلى سبيل المثال فقد حدث في العهد العباسي ( ٧٧٤) أن ولى على مصر موسى ابن مصعب الذي راح يتشدد في جمع الخراج ، وضاعف في قدره ، ولقى الناس منه شدة وعنفا ، وساءت سيرته وارتشى في الأحكام .

وفرض الضرائب على أهل السوق والدواب ، فكرهه الجند وكرهته الرعية ولذلك ، انتهزوا فرصة تصديه لحرب عرب الحوف فانهزموا عنه وخلوا بينه وبين محاربيه فسقط قتيلا •

وقد بلغ من قسوة استلاب الآموال من المصريين في صورة ضرائب أو غيرها في عهد المأمون أن ثار الناس ثورة عارمة مما حمل المأمون على الحضور الى مصر ومقاومة الثورة بعنف حتى لقد قتل الكثير من الرجال وسببى النساء والأطفال •

ومن الألفاط التى عنف المأمون بها واليه بمصر ( ان هذا الحدث لم يكن الا من فعلك وفعل عمالك ، حملتم الناس ما لا يطيقون وكتمتم الخير عنى حتى تفاقم الأمر واضطربت البلاد ) (١٨) .

ودخل الكثير من المصريين تحت لواء الاسلام ٠

ولكن هل انتهى الأمر بعد أن أصبحت غالبية الشعب المصرى تدين بالاسلام الى خلق مجتمع اسلامى متكامل تكون السيادة فيه للكلمة الواحدة الصادرة من الحق تبارك وتعالى ٢٠٠٩

لو حدث هذا لتجققت وحدة الأمة المصرية منذ قرون طويلة ، ولكن الذي حدث

أن تصرف ﴿ كُل ﴾ من ولى أمر مصر بعد الخلفاء الراشندين على خلاف ما تقضى به شريعة السماء ·

وعلى سبيل المثال ، فانا نرى أن الله سبحانه وتعالى يأمر بأن تكون تولية الحاكم باختيار الناس ووفقا لرضائهم ·

وهذا ثابت من طريقة اختيار أبى بكر رضى الله عنه فى بيعته فى سقيفة بنى ساعدة وغير ذلك •

ولكن الحكام فرضوا أنفسهم على الناس بدون النظر الى ارادتهم ابتداء من حكم بنى أمية ؛

ثم ان الله سبحانه وتعالى أوجب الشورى فى الحكم وقام بالعمل بها الرسول عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين ، ولكن الحكام حادوا عن ذلك ولم يعملوا لراى الناس قيمة ،

ثم أن الاسلام لا يعرف توارث حكم البلاد ، أي لا يعرف القيصرية أو الملكية ، ولكن حكام مصر احتجزوا حكمها لأنفسهم دون سائر الأمة ·

ويامر الاسلام بالمساواة ، ولكنهم تعالوا على هذه الأمة وكلهم نظروا الى المصريين نظرة استعلاء ، بل واذلال •

ويامر الاسلام بعدم السكوت على الباطل ، بل يامر بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر وخاصة بالنسبة للحكام والاكان الانسان آثما ·

ولكن الحكام عملوا على الحافة الناس حتى لا يتكلموا •

ويقول عليه الصلاة والسلام ( خير الجهاد كلمة حق أمام حاكم جائر ) .

ونستطيع أن نجد الفرق بين جوهر الاسلام في هذا المجال ، وبين ما فعله المنتسبون الى الاسلام اذا نظرنا الى موقف عمر بن الخطاب حينما خطب في الناس قائلا ( أن رأيتم في أعوجاجا فقوموني \_ فرد عليه بعض الحاضرين قائلا \_ والله لو وجدنا فيك أعوجاجا لقومناك بسيوفنا ) ففرح عمر بهذا الموقف وحمد للرجل شيجاعته وايمانه •

ثم أنظر بعد ذلك الى موقف عبد الملك بن مروان حينما خطب فى الناس بعد مقتل عبد الله بن الزبير فقال : ولا يأمرنى أحد بتقوى الله بعد مقامى هذا الا ضربت عنقه •

وليس هذا بموقف غريب على الرجلين فقد كان عمر بن الخطاب خليفة ولم يك ملكا ، وكان عبد الملك بن مروان ملكا ولم يك خليفة .

ولما قامت دولة الأمويين وبلغت الدولة العربية أقصى أتساعها ١٠ أعطيت

للولاة سلطة مطلقة ويتجلى لنا ذلك حينها ننظر الى سياسة زيساد بن أبيه أو عبيد الله بن زياد أو الحجاج بن يوسف الثقفى وكيف كانوا يزهقسون الأرواح ويسفكون الدماء ويقتلون من يشاءون في سبيل تدعيم الأمن واقرار النظام(١٩) •

هذا عن بعض النواحي السياسية في النظام التي خالفها من أتوا بعـــــــ على ابن أبي طالب في مصر •

أما عن مخالفاتهم للنظم المالية في الاسلام ، فقد جعلت رسالة السماء الناس احرارا في كسب معاشهم دون احتكار من الحاكم أو من أي جهة أخرى ، فالناس مستخلفون في الأرض في مال الله أله أله الذي أتاهم لنبع الزكاة ، لرده على من لم تسعفه طروفه للسعى والكسب مثلهم .

ولكنهم قبضوا على أموال الناس في أيديهم ، كما سبق لهم القبض على الرقاب ولم يحترموا الملكية الخاصة بصفة عامة ، بل كانوا كثيرا ما يصادرونها الأنفسهم ·

وفي النواحي الدينية ، لم يعدموا الافتاء لصالحهم ولصالح شهواتهم ٠

ولأجل أن نعطى صورة من هذه الفتاوى ، فقد حدث ، بعد أن انتصر السلطان سليم على سلطان مصر المملوكي طومان باى ، فقد استند السلطان العثماني الى فتوى من المفتى على جمال أفندى وذلك لاضفاء الشرعية على أعماله تعرضها فيما يلى :

السؤال الأول ( من السلطان سليم طبعا ) — اذا نادى أحد سلاطين الاسلام ( يقصد نفسه ) بالجهاد لابادة المارقين ( من العجم ولم يكونوا كفرة بأى حال ) ، فصادفته عوائق بسبب المساعدة التي يبذلها لهم سلطان آخر من سلاطنة المسلمين ( يقصد طومان باى ) فهل تبيح الشريعة الغراء لأولهما أن يقتل الثاني ويستولى على مملكته ؟

أجاب جمال أفندي \_ من تصر كافرا فهو كافر \_ •

السؤال الثانى \_ اذا كانت أمة من الأمم التى تدين بالاسلام ( يقصه المصريين ) تؤثر زواج بناتها من الكفار ( يعنى المماليك الجراكسة وكانوا مسلمين ) بدلا من تزويجهم بالمسلمين ، فهل يجوز مقاتلة هذه الأمة ؟

أجاب جمال أفندى \_ بلا مبالاة ولا مقاضاة ٠

السؤال الثالث - اذا كانت أمة تنافق فى احتجاجها برفع كلمة الاسلام ، فتنقش آيات كريمة على الدراهم والدنائير ، مع علمها بأن النصارى واليهود يتداولونها هم وبقية الملاحدة ، فيدنسونها ويرتكبون أفظع الخطايا بحملها معهم اذا ذهبوا الى محل الخلاء لقضاء حاجتهم ، فكيف ينبغى معاملة هذه الأمة ؟

أجاب المفتى العثماني ـ ان هذه الأمة ، اذا رفضت الاقلاع عن ارتكاب هــــذا المار ، جاز ابادتها (٢٠) ،

ويدخل في هذا السياق أيضا أن وزير الأوقاف في عهد وزارة الوفد (حسين الجندى) رفع الى الملك فاروق يوم ٥ مايو سنة ١٩٥٢ ، أى بعد اقالة الوزارة الوفدية بأكثر من ثلاثة أشهر ، تقريرا اشترك في وضعه مع نقيب الأشراف وقتئذ ( محمد الببلاوى ) أثبتا فيه كذبا نسب فاروق الى السلالة النبوية ، وزعما أن نسبه من جهة أمه ينتهى الى الامام الحسين رضى الله عنه ابن السيدة فاطمة الزهراء ، بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ( بالشهرة والتواتر ) .

وكان هذا التقرير مبنيا على الافك والبهتان ، ولم يقصد منه الا التملق لفاروق.

ومن عجب أن يختلق نسب الملك فاروق الى السلالة النبوية عن طريق والدته ، فى الوقت الذى أستفاضت فيه أنباء فساده ومغامراته النسائية وانغماسه فى الشهوات ولعبه الميسر علنا فى الاندية الليلية ، ثم ما استفاض من مغاسد والدته نازلى فى مصر والخارج ، ومع ذلك ينسبونه وينسبونها الى السلالة للنبوية \_ وأعجب من ذلك أن يعلن هذا النسب المختلق بعد أن أصدر فاروق ذاته أمرا بتجريد والدته من اللقب الملكى ، فهل من كانت غير جديرة باللقب الملكى تصبح زورا جديرة بالنسب النبوي (٢١) .

ولكن لا زال موضوع الدين لم يجد له حلا محددا حتى الآن ٠

فثم قول يحرم الخلط بين الدين والسياسة بينما الدين الاسلامي تناول أمور سياسية واقتصادية واجتماعية ·

وثم قول يجعل الدين مصدرا أساسيا للتشريع •

وثم أفكار دينية متطرفة ، متعصبة ، تدور في فكر الكثير من الشباب •

وكل هذا يعنى في نظر البعض أن النظم والقوانين الغير مستقاة من الشريعة الاسلامية فهى نظم وقوانين مفروضة من أعلى يحل لهم مخالفتها ·

وهذا يعنى فرقة هذا البعض عن النظم والقوانين وعن القيادة الحالية •

ولكن يجب أن تعلم أن القوة الدافعة للحضارة المصرية كان أساسها الدين كما سبق عرض ذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب ·

وعلى كل حال فسيتم استكمال هذا الموضوع في الجزء الثالث من هذا الكتاب انشاء الله ٠

فى النظم السياسية المفروضة

## ا ـ من سنة ۲۰۰۰ ق٠م ـ ۱۷۹۰ م

اتجهت سياسة الملوك منذ بداية الاسرة الثانية عشرة ثلاثة اتجاهات ، فأولا \_ كان الواجب كبح جماح الامارات القديمة وتدعيم الوحدة السياسية للبلاد ، وثانيا الاسراع باعادة انعاش البلاد وذلك بخلق جهاز ادارى طيع وفعال ، ومن ثم توفير الاستقرار الاجتماعي وترتيبه في هيكل عام يشبه مثيله في الدولة القديمة (٢٢) .

وأعلن بناة الأهرام الجدد تعلقهم صراحة بالايديولوجية الملكيسة التى ستكون بعد أن يتم لها النجاح لل عنوانا أدبيا للمجتمع الجديد فى الدولة الوسطى ويعود الأمر كما فى الدولة القديمة ، يحيط البيت الملكى نفسه بحاشية دينية تلتف حول شخصية الملك الالهية ولا يتردد الملك فى تسخير الأدب لأهداف الدعاية على غراد ، ما فعل ملوك أهناسيا (عقب الثورة) للوثوكد هذه الكتابات أن الملك هو مصدر كل سلطة وسبب كل رخاه •

وقد بدأ هذا العهد باقرار نظام بوليسى محكم فى البلاد مع أن مصر لم تكن تعرف قبل ذلك نظاما للشرطة حسب ما ذكره ول ديورانت فى كتابه عن قصة الحضارة مما يدلك على أن المصرى لم يكن بحاجة الى رقيب لمراقبة تنفيذ النظام فى الدولة القديمة (٢٣) .

ولآول مرة ينشأ جيش نظامي قائم بعد أن كان الجنود يستدعــون لتدريبهم وتنظيم صفوفهم أذا دق خطر الغزو الخارجي لمصر في الدولة القديمة •

ولقد تتبعثا في الأوراق السابقة ما حدث في مصر من تفكك المركسزية ، ثم تحطيم نفوذ الملك ونشأة استقلال الفرد ومحاولاته في ذلك ، ثم ظهور المطالبة بالعدل الاجتماعي لجميع الناس ، وكان هذا الانحراف في الميل وتوزيع القوى من مميزات عصر الفترة الأولى ، واستمر حتى الدولة الوسطى ، ولكنه اخذ يتحول فيصبح ميلا الى المركزية ، وتجميع القوى عندما حكم مصر ملوك الأسرة الثانية عشرة )(٢٤) •

وبهذا تم فرض النظأم الديني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي الارعليه

الشعب المرى في ثورته الاجتماعية الأولى وترتب على ذلك آثار اجتماعية في الشخصية المصرية لا زالت تعانى منها حتى اليوم •

وذلك أنه لما نجح ملوك الأسرة التانية عشرة في تكوين الدولة ، واستعادوا صفتهم الالهية ، أصبحوا مرة أخرى وسطاء ماعت ، والذين يوزعونها بين الناس ووافق المصريون على ذلك ، فقد كان الشبع يملأ بطونهم وكانوا مشغولين ، ومتطلعين الى الفرص التي يتقدمون بها في الحياة ، فقد كان هذا العصر أحسن بكثير من الفوضي في الفترة السابقة عليه ،

أما المذهب القائل بأن الآله خلق وصنع كل رجل مساويا لأخيه ، واصرار الفلاح الفصيح على أنه كان لأفقر الناس حقوق طبيعية ، فقد أصبحت أشياء باهته ونسيها الناس في غمرة الرخاء الذي عم البلاد • لم يعد الملك في حاجة لأن يقضى الليل ساهر جائعا في حدبه على قطيعه ، فقد أصبح القطيع سمينا الى الحد الذي تمنعه سمنته من أن يتحرك فيضل طريقه بعيدا عن العرش(٢٥) •

وعملية اصرار الحكام الوطنيين على فرض النظام الدينى والسياسى والاقتصادى والاجتماعى الذى كان سائدا وقت ازدهار مصر فى ظل الدولة القديمة مارسها جميع الحكام ( وهم يواجهون مشكلات الحاضر ، وكانوا اكيدى الثقة بامكانية استعادة مجد مصر الغابر فى الدولة القديمة عند تطبيق نفس النظم التى كانت سارية فيها •

كما كان الازدهار الذى بلغته مصر حتى الدولة القديمة هو الهدف الذى ظل يراود جميع المصريين ، حكاما ومحكومين ، طوال الحكم الوطنى ، فى امكانية استعادة تحقيقه عند اصابة مصر بأى نكسة فى أى فترة من فترات تاريخها •

ونلاحظ بعد الاضمحلال الذي حل بمصر بعد فترة من وفاة اختاتون أن الملك سيتى الأول ( ١٣٠٩ ق٠م ) يحدد أن هدفه هو اعادة نهضة مصر ( لتسترد مكانتها الزاهرة التي كانت عليها في الدولة القديمة ) ٠

وكان المصريون يؤمنون في ذلك الوقت ايمانا قلبيا بأنهم قد بدأوا عهدا جديدا ، سيعيد اليهم مجدهم الامبراطورى • وأرخ سيتى حكمه بأنها سنى النهضة قمثلا ( السنة الثانية من عهد تكرار ولادة سيتى الأول ) وتعبير تكرار الولادة ليس الا ذات الألفاط التى نترجمها بكلمة النهضة •

وفى الأسرة العشرين ( ١١٩٥ - ١٠٨٠ ق٠م) أيضا ظهرت فى البلاد فكرة لتطهير الدولة من أدرانها وسميت هذه الفترة بعصر النهضة ( تجديد الولادة ) وقد بدأ ذلك في عهد رمسيس الحادى عشر ٠

( وربما كان الموحى بهذه الفكرة هم كهنة آمون الذين آرادوا لمصر أن تبدأ عهدا جديدا أساسه الحكم الديني ) •

. :

وعندما نجح بسمانيك الأول من الأسرة السادسة والعشرين ( ٦٦٣ – ٥٦٥ ق.م) في طرد الأشوريين من مصر واستقلت البلاد ، عاد الناس الى محاكاة انتاج الدولة القديمة والأسرة الثانية عشرة في الفن والأدب ، وما هذا التقليد أو المحاكاة الإصدى للشعور بالألم الذي أخذ يحس به الكهنة والفنانون المصريون عندما رأوا اليونانيين الذين استخدمهم فراعنة مصر كمرتزقة في الجيش وتجار، يقيمون بين ظهرانيهم فخشوا على تراثهم القديم من الضياع اذا هم تركوا للداعين الى التجديد ثغرة ينفذون منها ، ولهذا جاءت هذه المبالغة التي نحسها في العودة الى القديم في كل شيء ، ولكن هذه العودة في ذاتها دليل على أن الحيوية الكامنة قد بدأت في الذبول ، شيء ، ولكن هذه العودة في ذاتها دليل على أن الحيوية الكامنة قد بدأت في الذبول ، ويعيش في جو كالذي عاشوا فيه رغم مرور الأجيال ، الا وكان ذلك ايذانا بتدهوره ويعيش في جو كالذي عاشوا فيه رغم مرور الأجيال ، الا وكان ذلك ايذانا بتدهوره

وقد طلت مصر تعتمد على جهد وفكر الاكفاء من أبنائها دون تفرقة بينهم حتى أواخر الدولة القديمة ومرحلة الأولى من الامبراطورية •

وعندما بدأ الجهاز الحاكم يقصر الوطائف على طوائف معينة كالكهنة وبعض العائلات القوية ورجال الجيش والأجانب بدأ الانهيار ·

وتتمثل خطورة حجب الوظائف العليا والهامة عن الطبقة المتوسطة أو القاعدة الشعبية مهما ظهر من كفاءتها وفي مجتمع يقبض فيه شاغلو الوظائف العليا على كل الأرزاق وكل السلطات في أن هذه الفئات تكون ، على المدى الطويل ، طبقة منفصلة عن الشعب يكون لها كل المزايا وكل السلطة وعلى حساب أقوات الناس وكرامتهم في بلادهم .

ومن ناحية أخرى فانها تشكل طبقة ضاغطة ذات مصلحة مشتركة ، مهما اختلفت فيما بينها ، على المصالح الشعبية ، وذلك فضلا عن حرمان الأمة من الفكر المصرى الأصيل الخلاق الذي أعطى كل مقومات الحضارة المصرية فترات ازدهارها ·

ومنذ ما قبل الأسرات وحتى الأسرة الرابعة كانت البلاد محتاجة الى خدمات الرجال ذوى المقدرة الذين يعتمد عليهم • ففى مثل تلك العصور يمكن الحصول على الصناع من بين الفلاحين ويصبح خدم المنازل عمالا موثوقا بهم وصناعا ماحرين ، وهؤلاء العمال الحاذقون يكافأون بالممتلكات والوظائف والميزات وبذلك يدخلون فى زمرة الارستقراطية (۲۷) •

كان النضوج المفاجى؛ الباهر للحضارة المصرية ، فى الأسر الأربعة الأولى ، سببا فى ظهور أعظم الكفايات ، من بين الأفراد المصريين ، كانت الأمة تخطو نحو الأمام سياسيا واقتصاديا ، وماديا ، وفنيا ، وثقافيا ٠٠ وهذا التقدم تطلب المجهودات الفردية من كل شخص ذى موهبة ، أو قدرة ، أو ذكاء ، أو طموح ٠٠

يقول المهندس المعمارى ( نخبو ) من الدولة القديمة ( وجد فى جلالته بناء عاديا ، ثم رقانى جلالته كبناء متنقل ، ثم الى وظيفة بناء ممتاز ، ثم رئيس فرقة ، ( وبعد ذلك رفعنى جلالته الى وظيفة مصمم وبناء ملكى ، ثم الى وظيفة ملحق ملكى ، ثم مصمم ومعمارى ملكى ، لقد فعل جلالته كل هذا لأنه كان يعطف على كثيرا ) ،

وعندما صحبت آخى رئيس عمال الانشاء ٠٠ كنت أقوم بوظيفة كاتب ، وكنت أحمل أدوات الكتابة ، فلما عين فى وظيفة بناء متجول ، كنت أحمل له عصا القياس ولما عينه الملك بناء ممتازا ، كنت (أيضا) فى صحبته ، فلما عين فى وظيفة مصمم وبناء ملكى ، كنت أنوب عنه فى حكم مدينة (العمال) ، وعملت كل شىء باتقان فيها ٠ وكان كل من له عمل معى ، كنت أنا الذى يرضيه ، ولم أذهب أبدا الى الفراش وأنا غاضب من أحد

لقد كان ذلك العصر عصرا نشطا ، ملينًا بالحركة ، وفيه مجال لظهور نشساط الأفراد(٢٨) ٠

ثم جاءت مرحلة الثورة حيث قضى على أى تفرقة بين الانسان وأخيه الانسان وانفتح الطريق على مصراعيه لجميع المصريين لتولى الوظائف بدون استثناء ٠

بل أن الملوك أنفسهم في الدولة الوسطى بدأوا يفخرون بأن أصلهم من العامة ٠

ومن الممكن أن نوضح موضوع انحصار الوظائف بين عائلات قليلة ممن يثق فيها الملك ( في هذه الفترة ) ، وما كان بين الوظائف الكبرى من تشابك ، باعطاء مثلين أو ثلاثة · كان حابورسنب وزيرا للملكة حتشبسوت في الوجه القبلي ، وكان جده يشغل الوظيفة نفسها قبله ، وكان حابورسنب أيضا كبيرا لكهنة آمون كما كان جده من قبله ·

وهناك أيضا رخميرع وزير الوجه القبلى في أيام الملك تحوتمس الثالث ، فقد خلف عمه في هذه الوظيفة ، وكذلك شخص آخر يدعي تحوتمس تولى وزارة الوجه البحرى ، وأصبح ابنه بتاح ـ موسى كبيرا لكهنة بتاح في منف ·

وفى بعض الحالات نجد موظفا محبا للأبهة ويجمع كثيرا من وظائف الدولة فى يده ليكون مهيمنا على كل شىء ، مثل سنموت الذى كان عزيزا على الملكة حتشبسوت ، والذى كانت له سلطة غير عادية دون أن يتولى واحسدة من الوظائف الأربعة الرئيسية (٢٩) .

ولقد احتاج تشييد الامبراطورية الجديدة ، والمحافظة على حدودها الواسعة ، الى الوحدة الوطنية ، وكانت هذه الوحدة موجودة عندما هاج فى نفس المصريين حب الانتقام من الهكسوس ، ووحد بينهم الاخلاص فى الحماس لطرد العدو ، ومع ذلك

فان عبء المحافظة على تلك الامبراطورية لم يكن له وقت محدد ينتهى فيه ، كما أن الثمرات التى جنوها من الامبراطورية لم يستفد منها الجميع • ولا شك أن الثروة التى كانت تتدفق على مصر ، كان لها تأثيرها على كل شخص الى درجة ما ، ولكنها خلفت فجوة ، ثم وسعت تلك الفجوة بين الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة • وزادت سلطة وثروة الذين تزعموا الحركة الوطنية زيادة كبيرة ، ولكن مع مرور الأيام لم تكن هناك ضرورة ملحة ليخرجوا مع الجيش ، واضطروا للبقاء في البلاد للاشراف على ثرواتهم المتزايدة • ونظرا لما كان على كواهلهم من أعباء محلية ، أمكنهم أن يستأجروا موظفين ليقوموا بالمهام المضنية ، وهكذا نرى أن عدد الوكلاء المحترفين أخذ يتزايد ، وكان من بينهم المشرفون على الاعمال الداخلية والجنود المرتزقة (٣٠) •

وعندما سبين واثرى حكام مصر ، أصبح أولئك الأجانب القديرون المصدر الأول للنشاط ، وكانوا يكثرون من استخدامهم فى الجيش وفى الأعمال الهامة ، سواء فى الوطائف المدنية أو لادارة أملاكهم الواسعة ، فجاءوا بالتحسيو والمازاى من الجنوب ، والشاسو من الشرق ، والمشواش من الغرب ، وكذلك الشردان وشعوب البحر ، وكان الكثير من أولئك الأجانب أرقاء فى القصر أو أملاك النبلاء أو ضياع المعابد (٣١) \* •

وكان هناك أجانب آخرون جاءوا الى مصر أحرارا ، مثل اتباع الأميرات الأجنبيات ، وذلك البقال اليونانى فى تل اعمارنة ، وابنة قائد المركب السورى ( بن عنث ) التى تزوجت أحد أبناء رمسيس الشائى ، وكان فى بلاط مرنبتاح رئيس للعبعوثين اسمه ( بن عوزن ) ـ ونعرف أن عددا من هؤلاء الأجانب كانوا يشغلون مناصب ذات مسئولية فى القصر الملكى ، وذلك من نصوص المحاكمة التى حوكم فيها المتآمرون فى الحريم فى عهد الأسرة العشرين ، فكان أحد القضاة ، وهو أحد سقاة الملك رمسيس ( مهر ـ بعل ) وهو اسم سامى الأصل ، وكان ساق آخر يسمى ( ينينى ) (٣٢) ،

وذكروا أن أحد المجرمين كان ليبيا ٠٠٠ الخ ٠ كما يمكن أن نذكر غير هؤلاء كثيرا وكثيرا ٠

وعلى أى حال فلم يكن الرق فى تلك الأيام على الصورة التى نعرفها من العصر الحاضر ، والتى تجعل من الأرقاء طبقة ذات وضع قانونى محدد ، فكان الرقيق الذى فى المنزل يعيش حياة أفضل من حياة الفلاح المصرى • فاذا كان ساعيا فى أحسد المكاتب الحكومية ، أو خادما خاصا لأحد النبلاء ، أو تابعا فى الحسريم الملكى ، أو جاويشا فى احدى الفرق المرتزقة ، فقد كان أمام الرقيق فرص كثيرة ، ليجعل من نفسه شخصا لا يمكن الاستغناء عنه ، ويجمع بين أيديه شيئا من السلطة ، وما أن

<sup>(★)</sup> المسرجو من القسارىء تتبع وقوع مصر فى برائن الأيدى الأجنبية والتى بدأت فور وفاة حتشبه التى كانت ضهد اختلاط المصرى بالأجنبى وسيجىء عن ذلك مزيد من البيان فى الأوراق التالية وفى الجزء الثالث من هذا الكتاب •

جاءت أواخر أيام الامبراطورية ، حتى رأينا من بين الأجانب من وصل الى وظائف ذات سلطات مستقلة من السقاة الملكيين ، أو أمناء السراى ، أو رسل مكاتب الحكومة أو ضباط في الجيش ، أضف الى ذلك أن مركز الوكيل المأجور لاصحاب الأملاك ، كان من بين الطبقة الحاكمة صاحبة الثروة التي شخلها الكثير من الأجانب .

وتحولت سلطات الموظفين المدنيين ورجال الدين والجيش الى منظمات خاصة محددة بينما هوت منزلة أبناء البلاد من الفلاحين المصريين وتدهور مستواهم الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ، اذا قيسوا بحكامهم الوطنيين ، وموظفيهم الأجانب ٠

ولم يعد في الامكان ، سواء من الناحية النظرية أو عن طريق الاستثناء \_ أن يرتفع شخص من طبقته إلى طبقة أعلى منه ، وأصبحت تلك القيمة العالية التي كانت للفرد العادى في مصر ، حتى ولو كان من الفلاحين العاديين ، في مرحلة الثورة وأوائل الدولة الوسطى ، شيئا من آثار الماضى البعيد .

وهكذا تحولت الوحدة الوطنية الى تفرقة ذات آثار سيئة (٣٣) ٠

واستمر هذا الوضع الى ما بعد تولى محمد على باشا حكم مصر ٠

واصطبغت فترة ما بعد الامبراطورية بالاعتماد على الجيش منذ بدايتها ٠

وبدأ دخول الأجانب الى السلطة ( والذى استمر حتى حكم الملك فاروق ) عن طريق المصاهرات التى ابتدأ الفراعنة فى ذلك العصر يعقدونها مع شعوب آسيا ، اذ أخذ بعضهم ينزوج من أميرات سوريات أو ميتانيات ، وهؤلاء كن ياتين للبلاط المصرى ومعهن جواريهن وحواشيهن ، ومن ثم ظل التأثير الأجنبى يزداد وضوحا حينما بدأ هؤلاء يستعينون بالأرقاء الأجانب الذين أسروهم فى الحروب ، أو جاءوا مع الأميرات ، وقد بدأ هذا بسيطا فى أول الأمر ، ولكنه اشتد وقوى بحيث أمدتنا النصوص بأسماء عدد كبير من الموظفين الأرقاء الأجانب يتولون مناصب عالية ويعتمد عليهم الملك المصرى بحكم خدمتهم له و ولعل خير مثال لهؤلاء كان هو المدعو ( دودو ) ذو المكانة المعروفة فى بلاط اخناتون والذى يفهم من رسائل تل العمارنة صسلته الوطيدة باخناتون ، ودوره الحقيقي الذى يشتم منه أنه كان يعمل لصالح بنى جلدته ، وقد باخناتون ، ودوره الحقيقي الذى يشتم منه أنه كان يعمل لصالح بنى جلدته ، وقد وتقلص النفوذ المصرى فيها ، وكان لتغلغل الروح الأجنبية الجديدة التى تختلف عن الروح المصرية الأصيلة الواضحة فى أول عصر الأسرة الثامنة عشرة أثر واضح ، اذ الروح المصرية الأصيلة الواضحة فى أول عصر الأسرة الثامنة عشرة أثر واضح ، اذ الخذت الجذوة المشتعلة التى بنت الامبراطورية المصرية تغترشيئا فشيئا ،

على أن هناك عنصرا أجنبيا آخر كان له أثره الفعال في الجهاز الحكومي ، ألا وهو الجنود المرتزقة من الليبيين والشردان وبقية الأجناس ، وقد بلغ عدد هـــؤلاء المرتزقة في أحد الجيوش المصرية ذات مرة ٣١٠٠ جندي بينما كان عدد الجنود المصريين جميعهم ١٩٠٠ جندي فحسب ٠

وكان من الطبيعى أن يصبح هؤلاء المرتزقة فيما بعد قوة خطيرة تتسلط على بعض النواحى فى البلاد ، ويحسب لها الحكام حسابا كبيرا ، بل وتمكن بعضهم من تولى بعض المناصب العالية فى الجهاز الحكرمى حتى استطاعوا آخر الأمر أن يحكموا البلاد فى عصر الأسرة الثانية والعشرين حوالى سنة ٩٤٥ ق٠٥٠(٣٤) .

وانتهى الأمر بتسلط الأجنبى على مقدرات مصر الاقتصادية وعلى رقاب وأنفس أهلها بدءا من الاحتلال الاغريقي سدة ٢١٦ ق٠م وحتى القرن العسرين بعد الميلاد •

ولا جدال فى أن الاغريق كانوا يكونون طبقة منفصلة عن سكان البلاد تفصلهم فوارق شاسعة عن أهليها ويستمتعون بكل الخيرات والميزات ويعتبرون أنفسهم أهل حضارة رفيعة دونها كافة الحضارات الأخرى ، ويعيشون فى أوساط خاصــة بهم ، ويحيون حياتهم التى أعتادوا عليها فى بلادهم ، بينما المصريون يؤلفون الطبقـــة السفلى ، ويشعرون أنهم سلبوا كرامتهم كما سلبوا خيرات بلادهم ،

والحضارة الهلينية التى دخلت مصر تحت حكم البطالمة وخلفائهم الرومان لم تكن الحضارة الأصيلة التى ترد على خاطرنا كلما ذكرنا تلك الأسماء الخالدة: بركليس وأفلاطون وسوفوكليس لا ، لم يكن شىء من هذا ، فالبطالمة لم يسمحوا بانشاء النظم الحرة بين رعاياهم الاغريق ولم يتيحوا لرعاياهم المصريين فرصة المواطنة الحقة في دولة ذات قومية حقيقية ، بل على العكس من ذلك ، بقى الاغريق منعزلين وطلوا طائفة مميزة ، وهو أسوأ ما يمكن أن يحيق \_ آخر الأمر \_ بأية طبقـة من طبقات الشعوب ، وظل المصريون يعملون \_ كما يقول التعبير الانجليزى \_ حطابين محتطبين ومالئي الدلاء ، يعاملون معاملة الأجناس المستعبدة ، يكدون ويكدحون حتى يسقطوا من الاعياء ، حرموا من أن ينهض بينهم زعماء منهم ، وتركوا نهبا لقســـاوستهم المتعصبين (أي لرجال الدين قبل المسيحية ) ، وقد أبقى الملوك البطالمة وقياصرة روما على السخافات والمساخر الدينية ، عن سوء قصد ونية ، وأصروا على الامعان فيها ، وهم في قرارة أنفسهم يحتقرونها بكل جوارحهم(٣٥) ،

فلنتصور الحالة على وجهها الصحيح ( بعد غزو الاغريق لمصر سنة ٣٣٢ ق٠م ) حكام أجانب وجاليات أجنبية ، تحيا حياتها الهلينستية ، وتنظر الى الأهالى نظرة تشبه الى حد كبير نظرة الجاليات الأجنبية الى المصريين فيما بين القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين و نظرة فيها تعال واستهتار ، لا يحدهما الا مجرد الاحترام الظاهرى لعقائدهم وطقوسهم ، ولم يكن أولئك الأجانب يعنون لا باللغة الوطنية ، ولا بالتاريخ الفرعوني(٣٦) ولا بالتاريخ الفرعوني(٣٦) .

ولو سئل أباطرة الرومان عن قيمة مصر لهم لأجابوا توا: الغلال والجزية \_ فلم يشترك المصريون في الجحافل الرومانية ، ولا كانت لهم كلمة بين حكام الامبراطورية ، بل لقد منعوا من أن يكونوا مواطنين رومانيين ، على خلاف المعمول به في الولايات الرومانية ، وبالأولى لم ينتخب منهم أعضاء بمجلس الشيوخ ( السناتو ) ، ولم ينبغ

من المصريين تحت الحكم الرومانى علماء وأهل ثقافة ، مثلما حدث فى ولايات آسييا الصغرى واليونان ، ومع أن الرومان كانوا يتعجبون من الديانة المصرية العتيقة ، ويعتقدون بأن الكهانة المصرية مستودع أسرار خفية ، فأن نظرتهم الى طقوس الشعب المصرى ، واغراقه فى عبادة الحيوانات ، كانت مليئة بالاحتقار (٣٧) .

فماذا كانت نتيجة كل ذلك ؟

كانت نتيجته تكوين مصر كما يصفها المؤرخ الروماني ( ناسينوس ) بقوله :

( هى ولاية من العسير الوصول اليها ، تنتج الغلال ، مشتتة الفكر والخواطى وسريعة الاستجابة لدواعى الفتن تحت تأثير الخرافات والفوضى ، تجهل القانون و لا تعرف خطط القضاء والحكم(٣٨) .

وجاء الى مصر يوفينال ، الشاعر الساخر الهجاء ، ضابطا فى جيش الاحتسلال الرومانى ، بمعسكر أسوان ، فعرف بأمر خناقة بين أهل دندرة وكوم أمبو على عبادة التمساح ، وراح يتندر ، فى احدى قصائده ، بالمصريين وعبادتهم للبهائم ،

وممن سخر بمصر ، من كتاب الرومان بروكوبيوس ، ويوحنا الليدى ، وأنسطاس ، وأوناب ، وكانوا يقولون بأن الأهرام ليست سوى شنشنة كلفت أموالا باهظة ، وجهودا مضنية ، وكانوا يحتقرون هذا الجنس المصرى الذى لا يخرج من بين صفوفه أديب ، وعلمائه اللاهوتيين الذين لا قدرة لهم على التفكير العميق .

وعندما أصدر الامبراطور كارا كلا مرسوم عام ٢١٢ م ، الذي أوسع فيه مــدى التمتع بالرعوية الرومانية ، طبق على سكان مصر ٠٠ فيما عدا المصريين ٠

وتجى النصرانية الى مصر ، لا لتغير من حال أهلها ، ولا لتجعلهم أقدر على القتال بل لتكون ذريعة جديدة للامعان في اذلالهم ، وانزال الهوان بهم فوق كل هوان .

ولقد تعذب السلف من القبط واضطهدوا على يد حكام بيزنطة المسيحيين ، اشد بكثير مما عرفوا من مهانة وتقتيل واستشهاد أيام الأباطرة الوثنيين ساويرسى ودقيوس ودقلديانوس ، لا لسبب الا لأنهم حرصوا على عقيدتهم المسيحية ، التي أقرها أعظم المجامع الكنسية ، وأولاها بالاحترام ، وهو المجمع المسكوني الأول المنعقد بمدينة نيقيا في آسيا الصغرى سنة ٣٢٥ م(٣٩) ،

<sup>(★)</sup> ولعل القارى، يلاحظ نجاح الأجنبى فى حمل المصريين على نسيان أصلهم ونسيان تاريخ عظمتهم وحضارتهم ونسيان قوميتهم ، بل ونسيان لفة بلادهم الأصلية بعد ذلك كما حرمهم من التحصيل والعلم الى درجة أن العرب عندما فتحوا مصر لم يجدوا من المصريين من يعرف معنى كلمة فرعون ولم يجدوا أحدا يعرف اللغة المصرية القديمة أو تاريخ مصر وحضارتها الزاهرة ،

<sup>(﴿ )</sup> ولم يعرف المصريون تاريخ وطنهم الا ابتداء من القرن الماضي فقط عندما تمكن العالم الفرنسي شامبليون من معرفة أسرار اللغة الهيروغليفية •

وكانت العصبية العربية هي السمة البارزة التي كانت يتميز بها حكم بني أمية وقد تجل ذلك في معاملتهم للمسلمين من غير العرب وهي معاملية كانت تختلف الاختلاف كله عن معاملتهم للعرب المسلمين ، فكانوا يسمونهم ( الموالي ) وهي تسمية تشعر بسيادة العنصر العربي ، وكانوا لا يسوون بين العربي وغير العربي في العطاء ولا في وظائف الدولة وينظرون الى غير العرب ( ومنهم المصريون بالطبع ) نظروة احتقار وازدراء ممزوجة بالكراهية ،

ولا شبك أننا لو تتبعنا تاريخ الخلفاء والولاة الأمويين وجدناهم ـ في مجموعهم ، متشبثين بالعصبية العربية التي تتجافى مع الأصبل القرآنى الذي جاءت به الآية الكريمة في قوله تعالى ( ان أكرمكم عند الله أتقاكم ) وقوله سبحانه ( انما المؤمنون أخوة ) والنتيجة الحتمية لوجود هذه العصبية العربية أن تسوء حالة الموالى ، كما قدمنا ، ويستبد الظلم بهم .

ويروى أن نافع بن جبير بن مطعم قدم رجلا من الموالى يصلى به ، فلامة العرب فى ذلك أشد اللوم فقال : انما أردت أن أتراضع لله بالصلاة خلفه ، وفى رواية أخرى أنه كان اذا جلس فى مجلس الموالى قال ــ أردت التواضع لله بالجلوس اليكم ،

وكان نافع بن جبير هذا اذا مرت به جنازة قال : من هذا ؟ فان قالوا قرشى قال : واقوماه ، واذا قالوا عربى قال : وابلوتاه ، واذا قالوا مولى قال : هذا مال الله يأخذ ما شاء ويدع ما يشاء •

وفى المعارك والحروب التى كان يشترك الموالى فيها مع العرب ، كان العرب يركبون الحيل ولا يسمحون للموالى بذلك بل يرغمونهم على القتال راجلين •

وواضح أن السر لى ذلك أنهم يأنفون أن يتساوى الموالى معهم ، ومن ناحية أخرى يضنون بالدم العربى ويريدون أن دارت الدائرة عليهم أن يغنى الموالى قبل العرب وألا يتمكنوا من الهرب (٤٠) .

ولقد كان هناك طبقتان متميزتان كل التميز في الدولة العباسية ، فالخليفة ورجال دولته وأهلوهم وأتباعهم طبقة خاصة ، وهم عدد قليل بالنسبة لمجموع الأمة ، وبقية الناس الدوهم الأكثر لله طبقة العامة من علماء وتجار وصناع ومزارعين ورعاع ، وأغلب هؤلاء فقراء الا من اتصل منهم بالخلفاء والأمراء .

وكما كان اليونان فى العصور القديمة يعتقدون بسمو كل ما هو يونانى حتى أن أرسطو بنى نظريته فى الرق على أساس أن الرقيق لا بد أن يكونوا من عنصر أجنبى عن اليونان •

فهكذا كان العرب فى هذا العصر الذى تؤرخة يعتقدون أنهم خلقوا للسياسة والسيادة وأن غيرهم خلق للخدمة والمهانة • حتى أنه ليروى أن عربيا تخاصم مع مولى بين يدى ابن عامر صاحب العراق فقال له المولى : لا كثر الله فينا مثلك • فقال

له العربى: بل كثر الله فينا مثلك ـ فقيل له : أيدعو عليك وتدعو له ؟ قال : نعم ٠٠ يكسحون طرقنا ، ويخرزون خفافنا ويحوكون ثيابنا ٠

1. 1.

ولم تكن نظرة العربى للموالى نظرة ازدراء فحسب · ولكنها كانت ممتزجة بكثير : من البغض والكراهية · ويروى ابن سعد فى ذلك أن الشعبى مر ومعه صالح بن مسلم : فوجدا حمارا بالمسجد وحوله أصحابه من الموالى ولهم ضوضاء وأصوات فقال : والله لقد بغض الى هؤلاء هذا المسجد حتى تركوه أبغض الى من كناسة دارى(٤١) · فله بغض الى هؤلاء هذا المسجد حتى تركوه أبغض الى من كناسة دارى(٤١) ·

أما عن سيائر الشعب ( المصرى وغيره ) فهو فقير لا يعتز بميال ولا نسب. ولا جاه ، ويصفهم ابن الفقيه بأنهم ( زبد جفاه وسيل غثاء لكع ولكاع ، وربيطية الضاع ، هم أحدهم طعامه ونومه ) •

وليسوا كما قال ، بل هم عماد الأمة وسوادها الأعظم ، ومقياس الرقى الحقيقي -لها وما ذنبهم أن همهم طعامهم ونومهم وهم يجدون ثم لا يجدون .

لقد كان التوازن الاجتماعي في هذا العصر مختلا في الناحية المالية ، فلا تقارب ، وما نجده من وصف الامعان في الحضارة والاسراف في الترف على حساب امعان السواد الأعظم في البؤس • وفي الناحية الخلقية نجد انحلال بين الأغنياء ، وتكبرا وتجبرا من الساسة وأولى الأمر ، وذلة وضعة في الفقراء البائسين ، وما يروى لنا من عزة واباء ، وتمسك بالحق وبالفضيلة ، فصفات الاقلية النادرين (٤٢) •

واستمر حكم الفرد الأجنبى فى العصر المملوكى اذ كون المماليك من أنفسهم طبقة خاصة تتحكم فى حكم مصر وفى مقدراتها الاقتصادية ، بل وفى أنفس أهلها •

وظل ( المعممون ) فترة محترمين في العصر الملوكي بسبب مكانتهم الدينية ٠ .

على أنهم لم يحظوا بهذه المكانة باضطراد طوال العصر المماليكي ، بل تخللت ذلك العصر \_ وبخاصة منذ النصف الثاني للقرن الثامن الهجرى \_ حوادث ظهر فيها حقد المماليك على العلماء بسبب قربهم من السلاطين ، وهكذا أخذ المماليك، يتعرضون للعلماء بالنقد ويتهكمون عليهم في مجالسهم ، مما آثار سخط المقريزي ، وكأن المماليك لم تعجبهم أن تشاركهم طائفة أخرى في ركوب الخيل ، فثاروا واشترطوا على السلاطين المناداة بشوارع القاهرة أن متعمماً لا يركب فرسا ، كما حدث سمئة ولا وسنة ١٩٧ وعندئذ يضطر السلاطين الى الاذعان لطلبهم وكثيرا ما انسابت جموع المماليك في شوارع القاهرة للاعتداء على الفقهاء والعممين وانزالهم عن خيولهم وسلبهم الماليك من خيولهم وسلبهم الماليك من خيولهم وسلبهم الماليك من خيولهم وسنة ١٨٥٨ هـ ،

ويبدو أن المرتبات العينية التي كانت تصرفها ( الدولة ) للفقهاء ( والمتعممين ) قاطبة صارت موردا أساسيا يعتمدون عليه في حياتهم ، حتى أنه عندما قطعت عنهم هذه المرتبات سنة ٨٧٣ هـ ( حصل لهم غاية الضرر والبهدلة ) ، ولعل هذا الحادث كان مما دفع بعض القضاة والفقها، الى عدم الاعتماد على ( ما تجمعود ) به عليهم

( الدولة ) من مرتبات وأرزاق ، فحاولوا الكسب عن طريق اعطاء بعض أموالهم للتجار حتى يشغلوها في التجارة سرا ، ولكنهم في هذه الحالة تعرضوا لنقمة السلاطين اذا اكتشف أمرهم .

ونفس هذه ( البهدله ) تعرض لها أهل الذمة من الأديان الأخرى ٠

أما الفلاحون – وهم السواد الأعظم من أهل البلاد – فيبدو أن نصيبهم فى المجتمع الماليكي لم يكن سوى الاحتقار والاهمال • ومما قاله ابن خلدون عن الفلاحة وأهلها ( أنها معاش المستضعفين ويختص أهلها بالذلة ) وهذا الحكم الذي أصدره ابن خلدون على الفلاحين يعبر عن نظرة معاصريه اليهم •

وموقف المماليك من الفلاح المصرى ونظرتهم اليه ( الاحتقار ) ٠

فاذا صادف وارتقى رجل أصله من الأرياف الى بعض وطائف الدولة ( الكبيرة )، غضب المماليك وصاحوا ( ما كان فى مماليك السلطان من يعتمد عليه الا هذا الفلاح ) واذا تجرأ أحد العوام على بعض المماليك صاحوا فيه ( أخرس يا فلاح يا كلب ) •

واذا ولى أحد أمراء المماليك المتشددين على بعض الأقاليم ، فأنه لا يسمح لأحد الفلاحين أن يلبس منزرا أسود أو يركب فرسا أو يتقلد سيفا ، أو حتى يحمل عصا مجلبة بالحديد .

ويبدو أن هذه المعاملة أثرت في نفوس أهـــل الريف ، حتى أصيبوا بمركب الشعور بالنقص ، ومن ذلك أن أحد علماء الأزهر في القرن العاشر الهجرى تزوج قاهرية فلما قدمت أمه من الريف لزيارته تنكر لها لئلا تعرف زوجته أن أمه فلاحه وهددها بالضرب أن علم أحد أنها أمه ٠

وهكذا عاش الفلاح المصرى في عصر سلاطين المماليك مربوطا الى الأرض التي يفلحها ويفنى حياته في خدمتها وليس له من خيراتها الا القليل ، لأن أراضي مصر الزراعية طلت نهبا موزعا بين السلاطين والأمراء ومماليكهم وأوقافهم •

ولم يكن لهم سوى العمل والسخرة ودفع الأموال وهم صاغرون · لذلك لم يكن عجبا آلا يجد الفلاح ما يستر به عورته ، وأنه في أفخر مأكولاته لا يأكل الا الشعير والجبن القريش والبصل(٤٣) ·

واليك وصفا موجزا عن الماليك , سادة المصريين بقوة السلاح عنه مجيء الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨ ·

(عندما نتأمل قوة المماليك وتقدمهم الذى ظلوا يحتفظون به على الدوام على قوات الباب العالى فسوف نجد مما لا يدع مجالا للشك أن قوتهم المسكرية الرائمة لا تعود الى تعدادهم ليس شيئا بالمرة لذ يعددهم بقدر ما تعود الى قدراتهم وكفاءاتهم ، فتعدادهم ليس شيئا بالمرة لذ لا يكاد يصل مجموع عددهم حسواء الذين حرروا منهم أو الذين مازالوا أرقاء حد

الى ثمانية أو تسعة آلاف رجل \_ وبرغم ذلك فقد توصلوا بفضل جرأتهم وشجاعتهم ومزاجهم العسكرى الى تنمية نشأتهم العسكرية ، وكذلك بسبب من الذكريات الرائعة والطموح الذى لا يعرف لنفسه حدا ، توصلوا الى قيادة شعب كبير مع تقييده بسلاسل من خوف وسحقه تحت وطأة اسمهم \_ الماليك ، وهو الذى يمكن أن يقال بأنه أصبح مثيرا للرعب بسبب كثرة ما أحرز من انتصارات •

وللماليك عادات ترجع الى مزاجهم وتربيتهم ، فهم لا يشاهدون مطاقا بدون سلاح . بل انهم لا يتوجهون الى حفلة طعام دون أن يرتدوا كافة سلاحهم ، ذلك أن الخيانات المستمرة فيما بينهم تفرض مثل هذا الحرص ، وكانت الموائد والاحتفالات الكبرى على الدوام هى المناسبة والوسيلة لتنفيذ عمليات الاغتيال أو الانتقام ، انهم يتمسكون بمناصبهم باحتياطهم ضد هذه المكائد) (٤٤) .

والمماليك هم أفراد تم شراؤهم وهم أطفال عادة من أسواق تجارة الرقيق في أوربا وآسيا وأنسئوا على اعتناق الدين الاسلامي وتم تدريبهم على القتال منذ الصغر، ولكنهم أصبحوا فيما بعد أداة نهب وسلب الشعب المصرى في ماله وفي كرامته ،

يقول عز الدين أيبك أحد سلاطين الماليك في كتاب الى سلطان سلاجقة الروم ، يحذره من الأمير علم الدين سنجر الباشقورى ، زعيم الماليك الحجمدرية الصالحية، الذين فروا من وجه أيبك ، ولجأوا الى سلطان السلاجقة ، قال :

( ۰۰ المماليك البحرية قوم مناجيس أطراف ، أى لا يبقون على صحبة انسان ، ولا يقفون عند الايمان ، ولا يرجعون الى كلام من هو أكبر منهم ، وأن استأمنتهم خانوا ، وأن استحلفتهم كذبوا ، وأن رفقت بهم غدروا ، فتحر منهم على نفسك ، فأنهم غدارون مكارون خوانون ، ولا آمن أن يمكروا عليك)(٥٥) .

ولعل ما سبق يوضح النظم السياسية المفروضة حتى سنة ١٧٩٥ م ٠

# ب ـ في اليقظة ( من ١٧٩٥ حتى اغسطس ١٨٠٥ ) :

في سنة ١٧٩٥ بدأت بشائر لأول ثورة شعبية في القاهرة ، وقد بدأت هذه الحركة بشكوى تلقاها الشيخ عبد الله الشرقاوى شيخ الأزهر من أهالي بلبيس ، يتظلمون من عسف محمد بك الألفي وتكليفهم بما لا يطيقون ، فحمل الشيخ الشرقاوى شكوى الفلاحين الى حاكمي مصر الفعليين ابراهيم بك ومراد بك فلم يحركا ساكنا ، فما كان من الشيخ الشرقاوى الا أن جمع المسايخ في الأزهر وتداولوا في الأمر ، فقرروا أن يحملوا الأمراء على الاصغاء الى صوتهم والنزول عند مطالبهم ، فدعوا فقرروا أن يحملوا الأمراب العام بغلق المتاجر والحوانيت واعتصموا هم من ناحيتهم بالجامع الأزهر ، واستجابت الجماهير لندائهم — واحتشدت الألوف حول الأزهر ساخطة هائجة مائجة ، واستمر هذا الحشد حول الأزهر طوال الليل ، وفي اليسوم التالي سارت هذه الجموع في مظاهرة كاملة حتى وصلت الى بيت الله ميخ السادات

t.

وهو مجاور لقصر ابراهيم بك ، فهالته رؤية هذه الجموع الغاضبة ، فأرسل مندوبه يسأل عن أسباب التظاهر والاضراب ، فقال الناطق باسم الشعب \_ نريد العدل ورفع الظلم والجور واقامة الشرع وابطال الحوادث والمكوسات التي ابتدعتموها واحدثتموها .

فقال ممثل المماليك : لا يمكّن الاجابة الى هذا كله , فاننا ان فعلنا ضاقت علينا المعايش والنفقات •

فقال الناطق باسم العلماء \_ ليس لهذا عذر عند الله وعند الناسى وما الباعث على الاكثار من النفقات وشراء المماليك والأمير لا يكون أميرا الا بالعطاء لا بالأخذ •

وحاول الأمراء أن يستخفوا في باديء الأمر بهذه القضية الشعبية ولكنهم خافوا من عواقب ذلك ، فاجتمعوا بممثلي الشعب في حضرة القاضي وهم الشيخ السادات والسيد عمر مكرم والشيخ الشرقاوي والشيخ البكري ، وتم الاتفاق على أن ابراهيم بك ومراد بك واتباعهما قد تابوا ورجعوا ، والتزموا بما شرطه عليهم العلماء • من رفع المظالم المحدثة ، والغاء كل الضرائب من نوع الكشوفيات ـ والتغاريد والمكوس ـ وأن يكفوا اتباعهم عن امتداد أيديهم الى أموال الناس ، وأن يسيروا في الناس سيرة حسنة ، ويدفعوا لأصحاب الحقوق المتاخرة سبعمائة وخمسين كيسا وأن يرسلوا غلال الحرمين والأموال المرقوفة عليهما، ويصرفوا غلال الشون وأموال الرزق ويسلوا غلال الحرمين والأموال المرقوفة عليهما، ويصرفوا غلال الشون وأموال الرزق

وقد كتب هذا التعهد في حضرة القاضى ، ووقع عليه الباشا ، وختم عليه ابراهيم بك ومراد بك ، وانجلت الفتنة ورجع المشايخ وحول كل منهم وأمامه وخلفه حشود من العامة وهم ينادون \_ حسب ما رسم سادتنا العلماء فان جميع المظالم والمكوس والحوادث بطالة من المملكة المصرية ،

ويقول الجبرتى تعليقا على هذا الحادث - وفرح الناس وظنوا صبحته , وقتحت الأسواق وسكن الحال على ذلك نحو شهر ، ثم عاد كل مما كان ذكر وزيادة (73).

ولكن الأيام أخلفت طن الجبرتى ، اذ لم تلبث هذه القوى الشعبية ، وبههذه القيادات وبغيرها أن قاومت الغزو الفرنسى على مصر حتى الجلاء ثم فرضت ارادتها على الحكومة العثمانية في الآستانة لتعيين من ارتضته حاكما على مصر وهو محمد على ٠

ثم تشترط ، هذه القوى الشعبية ، على الحاكم نظامها المختار في الحكم وفي الوحدة •

أى الدستور •

وجاء في الأمثال ( رب ضارة نافعة ) •

وذلك أن أى دولة تتعرض للفزو الأجنبي لهو ضار قطعا بها وبشعبها ٠

ولكن الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٨ كانت نافعة للشبعب المصرى أكثر من أي أضرار ترتبت عليها م

وذلك أن هذه الحملة أيقظت الشعور القومى وأقامت الشعب المصرى من رقدته ليقف على قدميه وليصنع مصيره ومصير أمته بنفسه بعد أن ظل غائباً عن هذا الدور طوال القرون التى سردناها في الأوراق السابقة ·

وقد بدأ العامل القومى يظهر على مسرح الحوادث السياسية خلال الحملة الفرنسية على مصر ، وذلك حين نهضت الأمة لمقاومة الاحتلال الفرنسى بكل ما أوتيت من حول وقوة ، وجادت بكل تضحية ، واحتملت ضروب العنت وصنوف الأذى لتتخلص من احتلال الفرنسين ، وظل العامل القومى محتفظا بقوته بعد جلاء الجيش الفرنسى ، فلم يستطع الترك ، ولا المماليك ، ولا الانجليز أن يهزموه أو يقهروه ، أو يبعدوه عن الميدان ، وكان من نتائجه بعد انتهاء الحملة الفرنسية ثورة الشعب على حكم المماليك ، ثم على الوالى التركى ، ثم المناداة بمحمد على واليا مختارا على مصر ، نثم الحفاق البريطانية التي جردتها انجلترا لتحقيق أطماعها في وادى النيل وهزيمتها في ( رشيد والحماد)(٤٧) .

ومنذ أن سمع أهالى الاسكندرية بقدوم الحملة الفرنسية ، أخذوا يعدون العدة للمقاومة ، فحملوا السلاح وانضم اليهم المغاربة من ضواحى الثغر وتحصنوا بالأسوار بينما كان أربعمائة من الفرسان يجوبون الضواحى استعدادا للقتال .

وعندما اقترب الجيش الفرنسى وقبل أن يبدأ هجومه (على الاسكندرية) ، رجالا رأى نابليون أهالى الاسكندرية محتشدين بأعلى الأسوار مشاة وركبانا ، رجالا ونساء ، كبارا وصغار ، ومعظمهم مسلحون بالبنادق والرماح .

ولكن نابليون دخل الاسكندرية مع جيشه ( وكانت مقاومة الأهالي قد فدحتهم بالخسائر ) ، فهاجموا الناس في بيوتهم ، فدافع هؤلاء عن أنفسهم وأخذوا يطلقون الرصاص من البيوت على الجنود والمهاجمين ، وكاد نابليون نفسه يصاب برصاصة قاتلة ، لولا الحظ الذي نجاه من الموت ٠

وكتب الجنرال برتبيه في رسالته الى وزارة الخارجية الفرنسية بتاريخ ٦ يوليو سنة ١٧٩٨ يصف احتلال الفرنسيين للاسكندرية فقال ( ان الأهالى دافعوا عن أسوار المدينة دفاع المستميت ، وقد أصيب في هذه الموقعة الجنرال كليبر بعيار نارى في جبهته ، فجرح جرحا بليغا ، وأصيب الجنرال مينو بضربة حجر اسقطته من أعلى السور فنالته رضوض شديدة ، وأصيب الأرجودان جنرال اسكال بجرح بليغ في ذراعه من عيار نارى ، وقتل اللواء ماس وخمسة ضباط آخرون ،

وكتب الجنرال مينو الى نابليون ( ان الجنود يستحقون الثناء العظيم على ما بذلوه من الاقدام والهمة والذكاء وسط المخاطر العظيمة التي كانت تحيط بهم لأن الأعداء ( الأهالى ) قد دافعوا عن المدينة بشجاعة كبيرة وثبات عظيم)(٤٨) .

ثم يوالى الشعب تضحياته بالنفس وبالمال حتى طرد الفرنسيين ثم الانجليز من مصر بعد أن انتهزوا الفرصة لمحاولة الحلول محل الغازي الفرنسي •

وطوال وجود الحملة الفرنسية في مصر لم يكف الشعب المصرى عن مقاومتها والتضييق عليها حتى أرغمها على الجلاء · ،

وتعتبر الفترة التى تلت جلاء الفرنسيين عن مصر ، الى أن اسنتب الأمر لمحمه على ( من سنة ١٨٠١ الى ١٨٠٥) بتوليته من قبل السلطان أسوأ فترة مر بها الشعب المصرى منذ عدة قرون ، سواء فى ذلك أهل الريف أو أهل المدن ـ حيث تعددت القوى المتصارعة على الانفراد بحكم مصر وحلب الشعب المصرى .

وكان الشعب بمختلف طوائفه يدفع تكاليف هذا الصراع من أمنه ومن ماله ومن دمه ومن عرضه ، فكل طائفة من الطوائف المتصارعة تحتل هذا الجزء أو ذاك من أرض البلاد وتفرض على سكانه الضرائب والعلوفات ، وتعذب وتضرب وتقتل وتنهب ، لتنهزم أمام قوة أخرى ، تحل محلها فيما كانت ترتكبه من آثام ، لتجيء قوة ثالثة ، لتطردها بعد قليل القوة الأولى ومكذا دواليك ،

وغرقت البلاد في هذه الماساة أربع سنوات كاملة يطالع الانسان تغاصيل ما وقع فيها شهرا بعد شهر ويوما بعد يوم وساعة بعد أخرى ، في تاريخ الجبرتي فتصاب نفس المطالع بالغثيان بحديث الدم والبغى والطغيان ، ويناله السأم لتشابه الوقائع وتكرار القصة ، ويستبد بالانسان العجب ، كيف لم تخرب مصر نهائيا ويباد شعبها عن آخره ، وسط هذه الفوضي والفتن والويلات ،

ولن يلتقط المطالع أنفاسه الا بعد أن يستتب الأمر لمحمد على لا لأن الظلم قد رفع عن الشعب ، بل لقد تضاعف هذا الظلم من حيث تعدد الضرائب وتضاعف قدرها ، ولكنه على كل حال أصبح ظلما منظما .

ولنعرض الآن لهذه القوى المتصارعة ٠

## الاتراك العثمانيون:

عاد الأتراك العثمانيون لاحتلال البلاد بجيوشهم ، وقد أبوا أن يعودوا الى الوضع القديم السابق على الحملة الفرنسية حيث لم يكن للدولة العثمانية سوى سلطان شكلى على مصر ، وقرروا أن يكون حكمهم لها حكما مباشرا ، ولم يكن من ذلك من سبيل الا بابادة المماليك ، وكانت هذه هى الأوامر المعطاه لكبار رجالهم الذين وفدوا على مصر .

#### الماليك :

والمماليك من ناحيتهم كانوا يعتبرون انفسهم أصحاب مصر وملاكها ، وأنهم وقد عادوا اليها ( بعد الحملة الفرنسية ) فليس للعثمانيين فيها الا الاسم وأن يتلقوا ما اعتادوا أن يتلقوه من جزية سنوية ، على أن يكون حكم مصر المباشر ومغانمها بين المماليك أنفسهم .

#### الانجليز:

وكانت تحاول جذب المماليك اليها للسماح لهم باحتلال مصر (٤٩) .

ولكن هذه القوى لم تعمل للشعب المصرى (كالعادة) أي حساب ٠

كان الوالى التركى خورشيد باشا قد استجلب جيشا من الدلاة (أى المجانين) لأن أفراده من عنصر كردى اشتهر بالتهور والبسالة •

وقصد من هذا الجيش مناوأة محمد على الذى بدأت تظهر أطماعه في الفوز بولاية مصر ٠

ولم يكد هذا الجيش يدخل القاهرة ، حتى تصرف فيها تصرف الغزاة الفاتحين ، فاستولى رجاله على ما شاءوا من البيوت ليقيموا فيها ، وطردوا منها أصحابها ، ثم عمدوا الى أبواب هذه البيوت ونوافذها ينزعونها ويتخذون منها وقودا لنيرانهم كما استولوا على كل ما وجدوه في هذه البيوت من مال ومتاع ، ثم شرعوا يعتدون على الأعراض ، لا أعراض النساء فحسب ، بل والذكور أيضا ، واستغاث الشعب بالوالى، وكان أضعف من أن يفعل شيئا لكبح جماح هؤلاء المجانين ،

فانفجرت الثورة في أنحاء القاهرة في ٢ مايو سنة ١٨٠٥ واحتشدت جمعوع الشعب في الأزهر ، وتوقف الشيوخ عن القاء الدروس ، ونودى باغلاق المتاجر وطالب الشعب بجلاء الدلاة عن القاهرة وأعطوا الوالي مهلة ثلاثة أيام ، وعندما ارسيل كتخدا للتفاهم مع الشيوخ والعلماء رجمه الصبيان بالحجارة ،

# اندلاع الثورة :

لم يستطع خورشيد باشا أن يجلى الدلاة عن القاهرة فى الأجل المضروب ، وأعلن الدلاة من ناحيتهم انهم لن يجلوا الا اذا قبضوا مرتباتهم ، وراحوا يهجمون على القرى ويملكون كل ما فيها حتى النساء والاطفال ويبيعونهم فيما بينهم ورد الشبعب على ذلك باعلان الثورة الشاملة ليس فقط على خورشيد باشا أو الدلاة ، بل على الحكم العثمانى كله \_ وبذلك فقد تحولت صيحاتهم الى مثل القول (يارب يا متجلى اهلك العثمانلى ) • •

وفى يوم الأحد ٢ مايو سنة ١٨٠٥ اجتمع زعماء الشعب فى دار المحكمة بينما . أحاط بها الجماهير ، وطلبوا من القاضى أن يرسل لاستدعاء وكلاء الوالى ليحضروا مجلس الشرع فارسل يستدعيهم فحضروا على عجل فتقدم ممثلو الشعب بواحب وعشرين مطلبا كان من أهمها :

﴿ \_ عدم مرابطة القوات العسكرية في القاهرة ووجوب جلائها الى الجيزة •

٢ - عدم السماح لأى جندى أن يدخل القاهرة حاملا سيلاحه معه م

٢ - الامتناع عن فرض أي ضريبة على سكان القاهرة بدون موافقة المشايخ والأعيان.

على الحصار الذي فرضه الماليك على القاهرة واعادة المواصلات بين القاهرة والوجه القبلي •

وقد أطلق الفرنسيون والانجليز المعاصرون لهذا الحادث على هذه المطالب بأنها (وثيقة الحقوق)(٥٠) .

ورفض الوالى التركى اجابة هذه المطالب ، وكان هـذا الرفض معجلا لسير الحوادث فاجتمع وكلاء الشعب من العلماء ونقباء الصناع فى اليوم التالى ١٣ مايو بدار المحكمة ليتداولوا فى الموقف واحتشدت الجماهير فى فناء المحكمة وحولها يؤيدون وكلاءهم ، وهناك اتفقت كلمة نواب الشعب واجمعوا رأيهم على عزل خورسيد باشا وتعيين محمد على واليا بدله ، وعندئذ قاموا وانتقلوا الى دار محمد على لتنفيذ قرارهم ، وأبلغوه ما اتفقوا عليه وقالوا:

اننا لا نريد هذا الباشا واليا علينا ولابد من عزله من الولاية .

ونادى السيد عمر مكرم بالنيابة عنهم وقال:

اننا خلعناه من الولاية •

فقال محمد على \_ ومن تريدونه واليا -

فقال الجميع بصوت واحد ـ لا نرض الا بك واليا بشروطنا لما نتوسمه فيك من العدالة والخير ·

ويمتاز هذا ( الانقلاب ) بأنه لم يكن مقصورا على مجرد انتخاب وكلاء الشعب لولى الأمر ، بل كان مشروطا بأن يرجع اليهم في شئون الدولة ، فوضعوا بذلك قاعدة الحكم الدستورى في البلاد ـ وفي ذلك يقول الجبرتي عن ولاية محمد على ( تم الأمر بعد المعاهدة والمعاقدة على سيره بالعدل واقامة الاحكام والشرائع والاقلاع عن المظالم وألا يفعل أمرا الا بمشورته ومشورة العلماء وانه أن خالف الشروط عزلوه .

وثمة ميزة أخرى أكسبت ذلك الانقلاب بهاء وجلالا ، ذلك أنه تم في دار المحكمة، في ساحة القضاء . فاتخذ معنى الاحتكام الى العدالة والتمسك بالحق •

وعندما ذهب وفد من زعماء الشعب الى القلعة لابلاغ الوالى خورشيد باشسا بقرارهم أجابهم بقوله ( انى مولى من طرف السلطان فلا أعزل من الفلاحين ولا أعزل من القلعة الا بأمر من السلطنة ) •

وقد حرر زعماء الشغب محضرا بعزل خورشيد وتولية محمد على مكانه وذكروا في هذا المحضر العبارة التالية :

« أن للشعوب طبقا لما جرى عليه العرف قديما ولما تقضى به الشريعة الاسلامية

الحق في أن يقيموا الولاة ولهم أن يعزلوهم اذا انحرفوا عن سنن العدل وساروا بالظلم لأن الحكام الظالمين خارجون على الشريعة ، •

واستمر الوالى على عناده ، فأخذ عدر مكرم يحرض الناس على الاجتماع والاستعداد للقتال ، ولبى الأهالى الدعوة متطوعين حاملين ما وصلت اليه أيديهم من الأسلحة والعصى ، فأقاموا المتاريس والاستحكامات بالقرب من القلعة وتحصنوا بها ( وحمل السلاح كل قادر على حمله ، وخلت مخازن الأسلحة مما فيها من آلات الكفاح ) واشتركت جميع طبقات الشعب في حمل السلاح على اختلاف أعمارهم ومراكزهم وطوائفهم ، وبلغ عدد الثوار أربعين ألفا حاملين الاسلحة والعصى ، وكان الفقراء من العامة يبيعون ملابسهم أو يستدينون ويشترون الاسلحة ) .

ويقول الجبرتي ( انتصر محمد على بالسيد / عمر مكرم النقيب والمشايخ والقاضي وأهل البلدة والرعايا ) ويقصد الرعايا جمهور الشعب ·

واستمرت الحرب سجالا بين الوالى وجيشه المحصورين في القلعة وبين الشعب بقيادة زعمائه وأخصهم عمر مكرم ·

وفى ١٢ يونية سنة ١٨٠٥ حضر كتخذا ( وكيل ) محمد على وجرجس الجوهرى والشيخ الامير والقاضى ، وتشاوروا واتفقوا على مضاعفة الجهد لاجبار خورشيد باشا على تسليم القلعة ، فمن ذلك أنهم قرروا زيادة عدد المخافر فى الاستحكامات والمتاريس وعهدوا الى السيد عمر ارسال المؤونة والماء كل يوم الى المقاتلين المرابطين بالمقطم .

وقد فطن الكتاب الافرنج الى ما فى ثورة مايو سنة ١٨٠٥ من معان سياسية كبيرة ، فلم يفتهم أن ينوهوا بها فيما كتبوه عن وقائعها ؛ قال ( فولابل ) فى كتابه مصر الحديثة :

« ان الحوادث التي سردناها تسترعى النظر ، فلأول مرة وقع تغيير سياسى خطير في ولاية من ولايات السلطنة العثمانية بارادة الشعب وباسم الشعب ، ولا جدال أن المطالب التي فرضها الشيوخ على خورشيد باشا تدل على ما يجيش بصدورهم من الاحساس بالحرية وما يشعرون به من الحاجة الى أخذ الضمانات الكافية التي تكفل مراقبة الحكومة ، ولقد كان هذا الشعور الى ذلك العصر مجهولا في الشرق ، واذا كانت انظار الشعب قد اتجهت في تلك الآونة الى محمد على وأجمعت آراء زعمائه على تقليده سلطة الحكم فما ذلك الا لأن ( محمد على ) قد دعا الى مبادى الحرية وأعلن في كل لحظة دفاعه عن حقوق الشعب ومصالحه ونادى بأن علة المحن التي حلت بالبلاد في كل لحظة دفاعه عن حقوق الشعب ومصالحه ونادى بأن علة المحن التي حلت بالبلاد واجعة الى سوء سياسة الولاة الاتراك وعدم وجود أية رقابة على الحكومة » •

ويقول كلوت بك في كتابه لمحة عامة الى مصر \_ وكان من أصدقاء محمـــد على وأخص مستشاريه ( لقد أغرى الشيوخ , محمد على ) بتقلد زمام الأحكام ، وهم بما لهم من النفوذ الأدبى والديني والسلطة التقليدية كانوا بالبداهة نواب الامة ووكلاءها،

Ç

وغنى عن البيان أنه لو لم يستوثق محمد على من تأييد الجمهور له لسقط تحت أعباء المهمة التي أخذ على نفسه القيام بها ·

وظلت الحرب بين الشعب والوالى سجالا الى أن جاء القاهرة من الاستانة يوم ٩ يولية سنة ١٨٠٥ رسول يحمل فرمانا يتضمن تثبيت محمد على واليا على مصر (حيث رضى بذلك العلماء والرعية وأن خورشيد باشا معزول عن ولاية مصر ) ٠

فبطل الضرب من القلعة ، وأبطل الثوار الضرب من الجبل مع استمرار الحصار وبقاء المتاريس ومرابطة النوار بالجبل الى أن أذعن خورشيد باشا وسلم القلعة يوم الاثنين ٥ أغسطس سنة ١٨٠٥ ونزل منها ثم رحل عن البلاد فكان بذلك آخر والى عثمانى حكم مصر بارادة الاستانة وأوامرها ٠

وبذلك توجت الثورة بفوز الامة واستقر الحكم بمن اختاره نواب الشاعب وليا للامر ٠

وكان زعماء الشعب في هذه الحركة السيد / محمد السادات والشيخ عبد الله الشرقاوى والشيخ مصطفى الصاوى والشيخ محمد الامير والشيخ محمد المهدى والسيد / أحمد المحروقي كبير التجار والسيد / جرجس الجوهرى والشيخ سليمان الفيومي .

وكانت القيادة الحقيقية للسيد عمر مكرم نقيب الاشراف (٥١) .

« الآن قد طابت لی مصر  $_{
m w}$ 

محمسد عسل

 $_{\rm w}$  عندما علم بوفاة منافسيه على ملك مصر البرديسي والالفي  $_{\rm w}$ 

« سئة ۱۸۰۷ و ۱۸۰۷ »

が見る

# ج \_ فى النظم السياسية المفروضة من ١٨٠٥ م حتى بدء الاحتلال البريطاني سنة ١٨٨٨ م :

مهما قيل عن محمد على من أنه منشىء مصر الحديثة وعن الجهد للذى بذله فى اعادة صياغة الدولة المصرية بعد أن ران عليها الجمود من بعد انتهاء الحكم الوطنى سنة ٣٣٢ ق٠م فان خيانته لرغبات الجماهير ونظام الحكم المرتضى منهم لا يمكن ان تغتفر أبدا اذ لا زلنا وسنظل ندفع ثمن هذه الخيانة غاليا من دخل كل أسرة ومن مدتوى معيشة الأمة المصرية كلها •

ولعل الذين يتساءلون عن أسباب الفقر والتخلف لهذه الأمة يجدون الجواب فيما تكلفته الأمة بسبب انفراد فرد واحد فقط بالتسلط على رقاب كل الناس وعلى أرزاقهم وناتج عملهم •

وذلك أن محمد على كان فى أول أمره ، حسب الاتفاق ، يرجع الى زعماء الجماهير ، فمن ذلك أنه كلما احتاجت الحكومة الى تقرير اتاوة جديدة رجع اليهم فى بادىء الأمر وأوضع لهم الحاجة الملجئة اليها ، وخاصة اذا كان الغرض منها دفسع رواتب الجند فينال اقرارهم وموافقتهم • لذلك سانده الشعب عندما أرسل السلطان العثمانى أسطولا لعزله واعادة حكم المماليك ،

ولما استوثق محمد على من معاضدة السيد عبر مكرم ، عزم على مقاومة الباب العالى وأخذ يتأهب للحرب والقتال ، وكتب العلماء رسالة الى قائد الاسطول العثمانى يذكرون فيها ( ان محمد على باشا كافل الأقاليم وحافظ ثغوره ومؤمن سبيله وقاطع المعتدين ، وان الكافة من الخاصة والعامة والرعية راضية بولايته وأحكامه وعدله ، والشريعة مقامة في أيامه ، ولا يرتضون خلافه لما رأوا فيه من عدم الظلم والرفق بالضعفاء وأهل القرى والارياف ، وعمارها بأهلها ورجوع الشاردين منها في أيام المماليك المعتدين الذين كانوا يعتدون عليهم ويسلبون أموالهم ومزارعهم ويكلفونهم بأخذ الفرض والكلف ( جمع كلفة ) الخارجة عن الحد أما الآن فجميع أهل القطر المصرى مطمئنون بولاية هذا الوزير •

وحدث قتال بين الشعب والماليك الذين كانوا يطمعون في استعادة سلطانهم وانتهت الأمور بحبوط مؤامرة العزل وتثبيت محمد على في حسكم مصر ومن ثم بدأ يعمل على تفتيت الوحدة الوليدة للأمة المصرية ليتسلط وحده على الناس والأرزاق •

قال الجبرتى فى هذه الأيام نوفمبر سينة ١٨٠٥ ( وقعت بين أهل الأزهر منافسات بسبب أمور وأغراض نفسانية يطول شرحها ، وتحزبوا حزبين ، حزب مع الشيخ عبد الله الشرقاوى ، وحزب مع الشيخ محمد الأمير وهو الآكثر ، وجعلوا الشيخ الأمير ناظرا على الجامع ( الأزهر ) وكتبوا له تقريرا بذلك من القاضى وختم عليسه المشايخ والشيخ السادات والسيد عمر أفندى النقيب لل وكانت النظارة شاغرة من أيام الفرنسيس ، وكان يتقلدها أحد الامراء ( المماليك ) فلما خرج الامراء من مصر صارت تابعة لمشيخة الأزهر لوقت تاريخه ، فانفعل لذلك الشيخ الشرقاوى ،

وفى هذه الايام كان بين مشايخ العلم منافسات ومناورات ومحاسدات وتعصبات بسبب مشيخة الجسامع ونظر أوقافه وأوقاف عبد الرحمن كتخدا ، فاتفق أن الشيخ عبد الرحمن السجيني عمل وليمة ودعاهم اليها فاجتمعوا في ذلك اليسوم وتصالحوا في ( الظاهر ) •

وبطبيعة الحال لم يخف أمس هذا التنافس على محمد على ، بل ابتهج به خاصة ألا وقه عزم على استغلاله ( لينفرد بالحكم ) ويتخلص من تلك الرقابة الشعبية • ﴿

وكان محمه على عند فرضه الضرائب الجديدة على القرى والالتزامات قد راعى خاطر الشيوخ ليضمهم اليه ، فاعفى أملاكهم وضياعهم وما دخل فى التزامهم من دفع ضريبة ( الفائض ) وكذلك شمل بهذا الاعفاء أملاك من ينتمون اليهم فاعتز الشيوخ بهذا التميز فى المعاملة ، وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها المحتاجين وتركوا الدنيا تفسد من طباعهم – ويقول الجبرتى ( وافتتنوا بالدنيا وهجروا مذاكرة المسائل ومدارسة العلم الا بمقدار حفظ الناموس مع ترك العمل بالكلية ، وصار بيت أحدهم مثل بيت أحد الأمراء ( المماليك ) واتخذوا الخدم والمقدمين والأعوان وأجروا الحبس والتعزير والضرب وصار ديدنهم واجتماعهم ذكر الامور الدنيوية والحصص والالتزام وحساب الميرى والفائض والمضارب والرماية والمرافعات والمراسلات ٠٠٠ زيادة عما هو بينهم من التنافر والتحاسم والاحراقد على الرياسمة والتقاقم والتكالب على سفاسف بينهم من التنافر والتحاسم والاحراق، ) ٠

ولم بيربا بنفسه عن كل هذا التهالك الا السيد عمر مكرم الذى لم يغير مبادئه أ ولهذا لم يتركوه بل عملوا مؤامرة ، بمساعدة محمد على ، حتى جرد من نقابته للاشراف ونفى الى دمياط (٥٢) •

وأغلىق محمد على على المتآمرين وانفرد بحكم مصر بدون معارضة •

ومما وأد روح المعارضة لدى الشعب ، بالاضافة الى فرقة زعمائه وتكالبهم على منافعهم الشخصية وتواطؤهم مع ولى النعم ، ما حدث لحى مذبحة القلعة اذ بثت المخوف . فى الأنفس بعد أن شاهد الناس خيانة محمد على لزعماء المماليك بعد أن جمعهم فى القلعة ثم أغلق جنوده عليهم الأبواب وقتلوهم عن آخرهم .

وفي هذا يقول المؤرخ عبد الرحمن الرافعي (٥٣) .

( ولم يعد ممكنا الى زمن طويل أن تعود الشجاعة والطمأنينة الى نفوس الناس ، والشجاعة خلق عظيم تحرص عليه الامم الطامحة الى العلا ، وهى قـوام الاخـلاق والفضائل القومية ، فاذا فقد الشعب الشجاعة وحلت الرهبة مكانها كان ذلك نذيرا بانحلال الحياة القومية وفسادها ، فالرهبة التى استولت على النفوس بعـد مذبحة القلعة كان لها أثرها فى اضعاف قوة الشعب الخلقية والمعنوية ، وتلك خسارة قومية كبرى ، فانما الأمم أخلاق وفضائل ، أضف الى ذلك أن هذه الحادثة وقعت فى الوقت الذى كانت فيه النفوس قد تطلعت الى مراقبة ولاة الأمور ودبت فيها روح الحياة الديمقراطية ، وتعددت مظاهر هذه الروح من اجتماعات الشعب واحتجاجاته على المظاهر هذه الروح من اجتماعات الشعب واحتجاجاته على المظـالم •

The state of the s

فنحسب أن مذبحة القلعة قد قضت على هذه الروح الى زمن طويل ، وأحلت في مكانها روح الرهبة من الحكام ، ولعل هذه الروح الجديدة قد جعلت محمد على باشا أكثر اطمئنانا على انفراده بالحكم ، فلم يبد الشعب في خلال السبع والثلاثين سنة التي قضاها في الحكم بعد تلك الحادثة روح معارضة أو محاسبة أو انتقاد ) •

وفي النهاية احتكر محمه على السلطة بدون منازع (كالعادة) ٠٠

واستمر حكم الفرد في ولدى محمد على وهما عباس وسعيد الى أن جاء عصر الحفيد اسماعيل •

وكان اسماعيل قد أنشأ في بداية حكمه مجلسا أسماه مجلس شورى النواب وأراد أن يجعل منه هيئة استشارية تزيد من رونق حكمه وبهائه دون أن يتخلى قيد شعره عن دكتاتوريته وحكمه المطلق (٥٤) •

ثم أن تأسيس هذا المجلس من غير أن تسبقه حركة مطالبة من الأمة (بعسد ان وأد محمد على الحركة الشعبية وتابعه فى ذلك من جاء بعده ) جعله يأخذ شكل المنحة ، ومن هنا نشأت سلطته ضئيلة ، ونفوذه يكاد يكون شكليا ، ومن جهة أخرى فنظام الانتخاب كان له أثر بالغ فى تكوين هذا المجلس ، ذلك أنه حصر حق الانتخاب فى العمد والمشايخ مما أسفر عن انتخاب معظم النواب من العمد وأعيان البلاد ، حتى صار جديرا بأن يسمى ( مجلس الأعيان ) .

أما طبقة التجار والصناع فلم يكن لهم ممثلون الا النزر اليسير الذى لا يؤثر فى طابع المجلس، وكذلك خلا من الطبقات المتعلمة التى تخرجت من المدارس والبعثات العلمية منذ عهد محمد على ، فهؤلاء لم يكونوا ممثلين فيه ، لأن نظام الانتخاب فى ذاته لا يجعل لهم حظا فى عضوية المجلس، أضف الى ذلك أن هذه الطبقة كانت الى ذلك العصر منصرفه الى مناصب الحكومة ، ولم تتجه الى الحياة الحرة ، ولم تألفها بعد ، فكانت بحكم هذه الظروف ، جزءا من الأداة الحكومية ؛ وبذلك حرم المجلس بعد ، فكانت بحكم هذه التى ترسل الى الهيئات النيابية نورا من الحياة والحرية تلك العناصر الحرة المثقفة التى ترسل الى الهيئات النيابية نورا من الحياة والحرية

والاستقلال في الرأى ، وتبعث فيها روحا من الشعور بالواجب ، والشجاعة الأدبية والتطلع الى المثل الأعلى •

ولم تكن في البلاد حين تأسس المجلس صحافة تنبه الأفكار ، وترشد النوابيًّ الى واجباتهم ، وتبصرهم بحقائق الأمور ، وتنشر مداولاتهم ؛ وتستثير اهتمام الكافيًّ بمباحثهم ، ولا ثمة جمعيات سياسية تبت أفكارها ومبادئها القومية في نفوس النواب، ويتألف منها ومن الصحافة رأى عام يراقب المجلس ويوجهه الى الوجهة التي ينشدها في تناف

ومن ناحية أخرى لم تكن فى البلاد ضمانات نظامية أو قانونية أو قضائية أو فعلية تحمى حرية الآراء وتكفلها ، كل هذه الظروف كان لها أثرها فى تضييق حياة المجلس وتحديد مواقفه وخططه وأعماله .

أما بعد سنة ١٨٧٦ ( تاريخ عدم تمكن مصر من سداد ديونها للدول الأجنبية وبنا التدخل الأجنبي السافر في شئون مصر ) ، فقد اتجه أعضاء هذا المجلس اتجاها آلياً مناعلين مع النكبة التي حاقت بالوطن وبالأمة المصرية ·

و نحن ننقل هنا جواب هذا المجلس على خطبة العرش في ٦ يناير سنة ٩٨٧٩ حيث يتبين للقارىء تطور الأحداث ٠

( نحن نواب الأمة المصرية ووكلاؤها ، المدافعون عن حقوقها ، الطالبون لمصلحتها التي هي في نفس الأمر مصلحة الحكومة ، نرفع الى مقام الحضرة الخديوية الفخيمة الشكر الجميل ، حيث عنيت بتشكيل مجلس شورى النواب ، الذي هو أساس المدنية والنظام ، وعليه مدار العمران ، وهو السبب الموجب لنوال الحرية التي هي منها التقدم والترقى ، وهو الباعث الحقيقي على بث المساواة في الحقوق ، التي هي جوها العدل وروح الانصاف ،

ونكرر الشكر لهذه الحضرة الجليلة حيث شكلت مجلس وزارة جعلته مسئولا كاملا أمام الأمة تأييدا لمجلس النواب ، وتتميما له ، ولذلك حينما تعلقت ارادتهسال السامية بأن ينظر الوزراء في أمور المالية والأشغال الداخلية ، دعت نواب الأملال ليتداولوا معهم في ذلك ، حفظا لحقوق الرعية ، ومصلحة الحكومة ،

وأنا نبث أيضا عن الأمة عموما ، وهنا خصوصا ، مزيد الثناء على هذه الحضرة المعظمة ، لما تعطفت به من تشريف ركابها الرفيع لافتتاح هذا المجلس احتفالا به في يوم ستجنى الأمة من غرسه ثمار الرفاهية والراحة .

ونعلن من صميم الفؤاد سرورنا وكمال ابتهاجنا بما تشرفت به مسامعنا من خطاب جلالتكم الذى أنبأ عما انطوت عليه تلك السريرة الطاهرة الذكية من المسلم الغريزي الى اصلاح الأمة المصرية ، والرغبة الخالصة فى صعودها على معارج التقلم وترقيها الى ذروة السعادة ونيلها الحرية فى تصرفاتها قولا وفعلا ، حيث أبانت عظمتكم أن الغرض من اجتماع هذا المجلس هو المذاكرة مع نظار حكومتكم فى المسائل المتعلقة بالمائلة والأشغال الداخلية ،

فبعث فينا ذلك الخطاب روح العصر الجديد ، وأحيا آمال هذه الأمة التي لا تزال راحية أن تنال شرفها التليد الذي شهدت به التواريخ وأنبأت به الآثار بمساعي الحضرة الخديوية وهممها العالية •

وأنا لا نألو جهدا في دقة النظر والمناية بما فيه منفعة الوطن ومصلحة الحكومة قياما بأداء واجباتنا التي هي في الحقيقة مقاصد ولى النعم ·

قليحي الخديو المعظم ، وأنجاله الكرام ، ولتحي الحرية تحت ظل رعايتـــه وحمايته ، آمين ) •

ونود أن نلفت نظر القارىء أن هذا الخطاب ، جاء خلوا ( تقريبا ) من عبارات الملق والتذلل والعبودية التى دأب الناس على مخاطبة الحاكم بها ، كما أنه يلاحظ منه استرواح نسيم المبادئ الدستورية والحياة الوطنية ، فانظر الى ما فيه من دقة النظر والمرمى البعيد فى قول النواب أن تأليف الوزارة المسئولة أمام الأمة هو تأييد لمجلس النواب ، وتتميم له ، فان هذا المعنى ينطوى على مبدأ المسئولية الوزارية أمام المجلس النيابى ، ذلك المبدأ الذى هو قوام النظام البراانى ، ثم تأمل فى مخاطبة النواب للخديو اسماعيل بلفظ ( جلالتكم ) متخطين اسمه الرسمى ( صاحب السمو ) ، فكأنهم أرادوا أن يجعلوا مصر فى مرتبة الدول المستقلة استقلالا تاما ، وعلى رأسها ملك يلقب بصاحب الجلالة ، وهذا يطالعك بروح العظمة الوطنية التى يستلهم منها النواب جوابهم ، وتأمل ما يجيش بصدورهم من الآمال الكبار فى احياء مجد مصر وعظمتها الخالدة ( التى شهدت بها التواريخ وأنبات بها الآثار ) .

ولعلك قد لاحظت أن هذا الخلف لا يختلف في شيء في تطلعه لاحياء مصر الحضارة عن أجداده في الدولة الوسطى وما بعدها •

ثم لاحظ تقديمهم مصلحة الوطن على مصلحة الحكومة ، وهتافهم للخديو ، ثم هتافهم للحرية ، نجد أن هذا الجواب آية في الوطنية والبلاغة السياسية .

ثم لاحظ أيضا ما أصبح داخلا في سلطة نواب الشعب من المذاكرة في الأمور المالية والشنون الداخلية للدولة نتيجة للنكبة التي حلت بها جراء الديون والاستدانة من الخارج وبدء سيطرة الأجانب على شنؤن مصر واقتصادياتها

وبهذا يعيد الشعب المصرى طلباته السمابق له ابداؤها في مايو سممنة ١٨٠٥، أ في شكل جديد ، وبنفس الجوهر ، الذي عبر به عند توليه محمد على حكم مصر :

فيهذا فقط ، أى بوضع الشعب نظام حياته على هذه الأرض ، تتحقق وحدته في خاؤه ٠

وتطورت الأحداث وكلها تؤكد تجاهل مجلس شورى النواب ، اذ تبين من مسلك وزارة توفيق باشا ( ابن اسماعيل ) أن الوزيرين الأوربيين ( الذين عينا من قبل فرنسا وانجلترا لمراقبة المالية المصرية ) هما صاحبا الكلمة النافذة فيها وفي شنون الحكومة

جمعاء ، واشتد التدخل الأجنبى ، وفقدت الوزارة الصبغة القومية ، ودل موقفها تجاه. مجلس شيورى النواب على أنها تريد التخلص منه ، فقد بادرت الى فض المجلس ، ولما يمض عليها خمسة أيام ، كما أنها أصرت على انتهاء مدته مع عدم تحديد موعد لاجراء انتخابات جديدة ، كل ذلك يدل على أنها تبغى حكم البلاد بمطلق ارادتها ، أى بارادة المستعمرين ، ولم يكن غائبا عن الأذهان موقف السيد ريفرس ويلسن وزير المالية في عهد وزارة توبار وامتناعه عن الحضور رغم استدعائه أكثر من مرة ، فان هذا الموقف ينم على ما يحمله من الذراية بالهيئة النيابية ٠

أما دى بلنيير فهو وان كان أقل غطرسة من زميله ولكنه كان ينفذ اللوائح التي وضعها قبل أن يتعرف رأى المجلس فيها ، ثم أن تخويل الوزيرين الأوربيين حق ( الفيتو ) جاء ضغثا على آبالة ، لأنه بمثابة الغاء لسلطة مجلس النظار وتخويل الوزيرين الأجنبيين سلطة دكتاتورية ( ) .

وجاء الأمر بغض المجلس مما لا يدع مجالا للشك في نيات السوء التي يضمرها الوزيران الأجنبيان الانجليزي والفرنسي ، وتجاريهما فيها الوزارة ( التي يرأسها ابن الخديو الذي تحالف مع الانجليز لاحتلال مصر ) •

وزاد الحالة سوءا أن السيد ريفرس ويلسن وضيع لائحة تتضمن مشروع تسوية مالية تجعل مصر في حالة عجز عن سداد ديونها ، ومعنى ذلك وضعها على الدوام تحت الرقابة الأجنبية وبقاء الوزارة الأوربية تتولى الحكم على ما تهوى وتريد و

فلا جرم أن ثارت الخواطر واضطربت الأفكار ، وقويت في النفوس فكرة الكرامة القومية ، واتجه شعور الناس الى التخلص من التدخل الأجنبي واســقاط الوزارة الأوربية ، التي امتهنت كرامة الأمة وانتهكت حقوقها ومصالحها ، فأخذ قادة الأفكار من النواب والأعيان والعلماء والتجار ، يكثرون الاجتماع ويتشاورون في انقاذ البلاد من الهاوية التي (أرادهم فيهـا حاكم دكتاتور محتكر للسلطات ولمعظم اقتصاديات الدولة ) .

واجتمع الأحسرار فى دار السيد على البكرى نقيب الاشراف ، ثم فى منزل راغب باشا وزير المالية السابق ورئيس مجلس شورى النواب فى أول نشأته وعقدوا بداره (جمعية وطنية) ـ تضم صفوة كبراء البلاد وأصحاب الرأى فيها ، واتفقوا على وطنع بيان بما استقر عليه رأيهم ويتضمن مشروع تسوية مالية يعارضون به مشروع ريفرس ويلسن ، ويجعل البلاد قادرة ( بضمانتهم ) ( وكفالتهم ) على وفاء ديونها ، والمطالبة بتاليف وزارة وطنية مستقلة واقصاء الوزيرين الأوربين عنها ، وتقربر نظام دستورى للبلاد قوامه جعل الوزارة مسئولة أمام مجلس النواب •

وفى اليوم الثاني من ابريل سنة ١٨٧٩ اجتمع الأحرار من الأعيان والنواب والعلماء والمأمورين بدار اسماعيل راغب باشا ، وكان في مفدمة الحاضرين شريف

<sup>(</sup>大) وللقارىء أن يتأمل في مآل تصرفات الحاكم عند غياب الرقابة الشعبية ثم يدفع الساس. الثمن بعد ذلك ب أي ثمن ملذات وشهوات اسهاعيل باشا ، ويدفعونه من مستقبل وتاريخ أمة ،

باشا وشاهين باشا وحسن باشا راسم وجعفر باشا والسيد على البكرى والشيخ الخلفاوى والشيخ العدوى ، واتفقوا على وضع لائحة ضمنوها مطالبهم وسميت ( اللائحة الوطنية ) •

وهاك نص العريضة التي قدم بها مشروع الميزانية في اللائحة الوطنية •

( صار اطلاعنا على الشروع المقدم من سعادة ناظر الماليسة ( ريفرس ولسن ) ووجدناه لا يوافق لوطننا ، فلأجل سد الخلل وتدارك الأمر قبسل فواته ، فمن بعد المذاكرة بيننا ، رأينا وجوبا أن نقدم مشروعا حافظا لحقوق الأمة داخلا وخارجا ، مع احترام الشرائع المقدسة ، والقوانين المؤسسة ، وها هو المشروع المذكور مرفق مع هذا ، ولكن هذا المشروع ما صار أعماله وتحريره الا بعد حصول علم اليقين لدينا بأن ايرادات بر مصر هي كافية لسداد الديون المطلوبة من الحكومة حسبما هو موضح بالمشروع المذكور ، فلأجل ذلك تحن عن أنفسنا ، ونيابة عن أبناء وطننا صممنا سخرما على بذل مجهودنا في تادية ديون الحكومة وبذل كافة ما في وسعنا وطاقتنا في اجراء ذلك ، وبأننا متحدون اتحادا تاما قولا وفعلا في الإجراء ) ،

تحريرا بمصر في ٢ أبريل سنة ١٨٧٩ ( التوقيعات )

أما طلب تعديل نظام مجلس شورى النواب فقد ختمت به اللائحة الوطنية ، وانا ذاكرون هنا هذه الخاتمة و لأنها أول طلب جماعى تقدم من زعماء الشعب بتقرير مبدأ المسئولية الوزارية أمام مجلس النواب ووضع نظام دستورى على أحدث المبادى المصرية ، وهاك بيانها •

( لقد تحرر هذا المشروع ببيان معضللات ما هو مقتضى اجراؤه في تسبوية ايرادات الحكومة وتسوية تسديدات ديونها ومصاريفها على وجه ما توضيح به ، بحيث أن الحضرة الخديوية تمنح شورى النواب الحرية التامة وجميع الحقوق في كافة الأمور المالية والداخلية كما هو جار في بلاد أوربا • وأما انتخاب أعضائه فيكون بموجب لائحته الموجودة انما يلزم تعديلها بكيفية انتخاب النواب المماثلة له في أوربا •

وبمعرفة مجلس النظار يصير تنقيح لائحة النواب الأساسية والنظامية ، وعند التئام مجلس النواب تعرض عليه ، ومن بعد مذاكرته فيها واقراره عليها تعرض للاعتاب الخديوية للتصديق عليها ، أما مجلس النظار (الوزراء) فيكون تعيين رئيسه بأمر الحضرة الخديوية ، والرئيس ينتخب النظار (الوزراء) ، وبعد استصوابهم وقبولهم من طرف الحضرة الخديوية تتشكل هيئة النظارات التي تتكون منها هيئة مجلس النظار (الوزراء) ، وهذا المجلس يكون مفوضا تفويضا تاما في جميع اجراءاته ومسئولا أمام مجلس النواب في جميع اجراءاته المختصة بالداخلية والمالية ، ولزيادة تأمين الديانة (الدائنين) نطلب تعيين مفتشين أوروبا وبين(الرقيبين لا لا ومصروفات المالية ) ،

وقد وقع على اللائحة الأشبخاص البارزين في الهيئة الاجتماعية المصرية من الأعيان والغلماء والنواب والتجار والموظفين وضباط الجيش ·

وبلغ عدد الموقعين عليها ستين من أعضاء مجلس شورى النواب ، وستين من العلماء والهيئات الدينية ، وفى مقدمتهم شيخ الاسلام وبطريرك الأقباط وحاخام الاسرائيلين و ٤٢ من الأعيان والمتقاعدين ، و ٧٣ من الموظفين العاملين والمتقاعدين ، و ٣٣ من الضباط .

وقبل الخديوى اللائحة الوطنية رغم احتجاج الوزيرين الأوروبيين وكلف شريف باشا بتأليف الوزارة والاستجابة لطلبات نواب الأمة ·

وابتهج الناس لقبول الخديو اللائحة الوطنية ، وتأليف وزارة شريف باشا ، واجتمع يوم الثلاثاء ( ٨ أبريل ) بدار السيد البكرى جمع كبير من علماء الديار المسرية والأعيان والتجار ، وتوجهوا بعد الظهر الى سراى عابدين لتقديم واجب الشكر للخديو ، فاستقبل أولا العلماء ومعهم بطريرك الأقباط ، وتلقاهم بالرعاية والاكرام ، وحثهم على التضافر والتعاون ، ثم ألقى السيد البكرى خطبة قال فيها :

(اننا بلسان الوطن والأمة نرفع الى مقام الجناب الخديوى الأسمى أجزل الشكر والثناء على عنايته بانهاض الوطن من سقطته وانقاذه من سوء ادارته ، حيث تفضل بقبول وتنفيذ طلباتنا الوطنية المقدسة المبنية على أساس العدل الذى يترتب عليه عمران البلاد ونظام أحوال العباد ، داعين لجلالته بالعز والتأييد ، متخذين هذا اليوم الذى يجعل ذكر الحضرة الخديوية غرة في جبهة التاريخ ، عيدا للوطن والحرية ) •

وتلاه الشيخ الخلفاوى ، فالقى أيضا كلمة شمسكر وجيزة ، وبعد ذلك قام الخديو وقال ( ان شماه الله ننال بدعواتكم الصالحة غاية المرام ، وتتوطد الراحمة والنظام ) • ثم استقبل التجار وحضهم على بذل المساعدة والمعاونة على توطيد الأحوال ومحقيق الآمال •

وأقيمت الأفراح والحفلات ابتهاجا بالعهد الجديد ، وأقام السيد على البكرى في داره مأدبة كبرى يوم ٩ ابريل سنة ١٨٧٩ حضرها الكبراء والعظماء وفيهم بطريرك الأقباط ، وممثلو طبقات الأمة ووجوه البلد وأعيانه ، واشترك فيها الحديو اسماعيل ، اذ حضرها ليلا ، وجلس بالدار خمسا وعشرين دقيقة ، يؤانس العلماء والكبراء •

وأقام ابراهيم بك المويلجي ، ومحمود بك العطار شاه بندر التجهار والسيد محمد السيوفي وغيرهم زينات أمام منازلهم ·

واستجابة لمطالب الأمة قدمت وزارة شريف باشا مشروع الدستور (سنة ١٨٧٩) الى مجلس شورى النواب القراره ، وقد خول هذا الدستور مجلس النواب سيلطة البرلمانات الحديثة ، وقوامها حق اقرار القوانين واقرار الميزانية ، وجعل الوزارة مسئولية أمامه ، ومن أهم مبادئه تخويل السودان حق التلخاب ممثلين هنهم في مجلس مسئولية أمامه ، ومن أهم مبادئه تخويل السودان حق التلخاب ممثلين هنهم في مجلس

النواب أسوة بسائر سكان المملكة المصرية ، وهى فكرة جليلة تدل على سداد نظر شريف باشا وصدق وطنيته ، لأنها تثبيت وتوكيد لما بين مصر والسودان من الروابط المقومية والسياسية ، وتأييد لاعتبار السودان جزءا لا يتجزأ من الدولة المصرية ، يتمتع سكانه بالمقوق السياسية التي يتمتع بها المصريون .

على أنه يلاحظ فى المادة ٢٦ من ( مشروع ) هذا الدسستور أنها تنص على ( عند أول اجتماع لمجلس النواب يجب على مجلس النظار أن يقدم له جميع اللوائح والقوانين والمنشورات الجارى العمل بها فى المكومة لينظر فيها وينقحها ويصدر قراره عليها ويجرى التصديق عليها من الحضرة الخديوية لتكون دستورا للعمل ) .

وبهذا النص استعاد الشعب المصرى سلطاته فى مراجعة كل النظم والقوانين المعمول بها ابتداء من عصر محمد على ، ليلغى منها ما يشاء وليبقى على ما يشاء وليعدل ما يشاء اذ بهذا فقط تتم وحدة الشعب المصرى حول نظامه المختار .

وبهذا أيضا استعاد الشعب المصرى سلطاته في أمور بلده ٠

ولكن الاستعمار كان بالمرصاد ليقف حائلا دون تحقيق وحدة هذه الأمة اذ أن نياته كانت مبيته على احتلالها واحتلال قناة السويس وتقسيم منطقة الشرق الأوسط، بلى كل الامبراطورية العثمانية بين دولتي فرنسا وانجلترا •

هذا وقد أخذت اللجنة الدستورية تراجع نصوص الدستور ولائحة الانتخاب ، ولكن وقع ما حال دون صدور المرسوم الخديوى بهما ، ذلك أن الدول الأوربيسة التهرت بالخديو اسماعيل وسعت في خلعه من العرش حتى تم لها ما أرادت ، وتولى توفيق باشا مسند الحديوية ، ثم اجتمع مجلس النواب في ٦ يونيه ١٨٧٩ برآسسة مصطفى بك وهبى وتليت افادة وزارة الداخلية ومضمونها أن النظر في اللائحتين يقتضى زمنا طويلا ولذلك ترى الترخيص لحضرات الأعضاء ( بالتوجه الى بلادهم وبعد تاريخه ينظر فيما يلزم ) أى أن الحكومة قررت فض مجلس النواب ، ٠٠٠٠ ثم تعطلت الحياة النيابية في أوائل عهد توفيق باشا نحو سنتين .

وقبل عزل اسماعيل كان الشعب المصرى والحاكم في جأنب واحد ضمد انجاهات ونوايا الأجانب •

هنا كانت وحدة الشعب المصرى فى أبهج مناظرها ، فلم يكن هناك بين الشعب التجاهات معارضة أو أحزاب لها رأى آخر يختلف عن الاتجاهات الشعبية فى سلطة الشعب على الوزراء وفى اختيار نظامه بنفسه ٠

وكان الجيش ، كما هو واضع من توقيع ٩٣ ضابطا على المطالب الوطنيسة ، متحدا مع المطالب الشعبية مثله في ذلك مثل الموظفين والأعيان والتجار ورجال الدين الاسلامي والمسيحي والاسرائيلي .

على أنه كان للشبعب وللحاكم عدو واحد هو التدخل الأجنبي ولأجل القضاء عليه تسلم الشعب بموافقة الحاكم وباتحاد معه ، لواء المقاومة بالطرق الدستورية ·

ولم يكن ليخفى على أطماع الدول الاستعمارية معنى هذه الوحدة أبدا ٠

فلو كانت هذه الدول قد انتظرت الى ما يعد اقرار الدستور وقيام الشعب. بانتخاب نوابه على هذا الأساس ، لما تمكنت انجلترا من أن تحتل مصر ؛ أو حتى من عزل اسماعيل .

وذلك ، أنها في هذه اللحظة ؛ سيتجد مقاومة شعبية يقودها نواب الأمة -الدستوريون ·

أى أنها كانت ستجد أمة متحدة حول نظامها وحول قياداتها •

ولا تتمكن أى دولة مهما بلغت من القوة والجبروت ما بلغت أن تهزم شعبا ، مهما كان أعزل ، ما دام متحدا حول نظامه وبقيادة قادته القدوة ·

ومن هنا كان أهم ما يشبغل بال المستعمر هو هذه الوحدة المصرية المتوقعة وكيفية تشبيتها عن النظام وعن القيادة وعن تفسها ·

اذ بهذا فقط سيجد مصر ليست بحاجة الى مجرد طلقة واحدة من مدافعه لدخولها ،

ولم يكد شريف باشا يعرض مشروع القانون الأساسى ( الدستور ) فى بداية حكم توفيق حتى وقعت أزمة سياسية ( افتعلتها ) الدولتان الاستعماريتان انجلترا وفرنسا ، واتفاقهما على دس الدسائس والقاء أسباب الفتنة والانقسام بين المحديو ( توفيق ) والنواب ، تمهيدا لتحقيق أطماعهما فى البلاد ، وذلك أنه خلال يناير سنة المملا قدم وكيلا انجلترا وفرنسا الى الخديو مذكرة من دولتيهما تتضمن اتفاقهما على تأييد سلطة الخديو عنداى صعوبات من شأنها عرقلة مجرى الأعمال العامة فى مصر ، وأن الحوادث الأخيرة بالديار المصرية وأخصها صدور المرسوم الخديوى يعقد مجلس النواب قد هيأت الفرصة للحكومتين لاتفاقهما على منع ما عساه أن تستهدف له حكومة الخديو من أخطار ،

وقد أثارت هذه المذكرة سخط الأمة ، واعتبرها الزعماء والنواب تدخلا من الدول. الأوربية في شئرن مصر الداخلية ، واعتداء على استقلالها وتحريضا للخديو على مقاومة الأمة ، وذهبت أفكار الناس مذاهب شتى في الباعث على ارسال ثلك المذكرة ، وتبين أن غرض الدولتين خلق أسباب غير مشروعة للعبث بالدستور قبل أن يتم وضعه ، فقد أعقب المذكرة اعتداء آخر ، وهو طلب الدولتين أن لا يحول مجلس النواب حق تقرير الميزانية ، وفي خلال ذلك كانت اللجنة التي ألفها مجلس النواب لفحص القانون. الأساسي ( الدستور ) تتولى مهمتها •

ووقع الخلاف (المتوقع) بين شريف باشا رئيس الوزراء الذى رأى دراء اللازمة السياسية ، أن لا يبت مجلس النواب قراره النهائى فى المادة المتعلقة بالميزانية ويرجئها حتى تنجلى الأزمة ، وبذلك يتفادى التدخل المسلح من جانب انجلترا وفرنسا ، غير أن محبود سامى البارودى ، وكان وزيرا فى وزارة شريف باشا ويطمع فى رئاسة الوزارة ، بل فى العرش نفسه ، زين للعرابيين أن يتشبثوا برأيهم ، ويرفضوا التأجيل ، ويقروا مادة الميزانية فورا ، كما وضعتها اللجنة ، وقد رتب البارودى على هذه الخطة وصوله الى رآسة الوزارة ، لأنه كان مفهوما أن رفض النواب وأى شريف باشا يؤدى طبعا الى استقالته ، فيدعى البارودى الى تأليف الوزارة الجديدة ، وقد كان ما رتبه فاستقالت وزارة شريف فى ٣ فبراير سنة ١٨٨٢ وفى عهدها تلاحقت الأحداث ، فاستقالت هى أيضا ، وأعقبتها وزارة راغب باشا ، وفى عهدها ضرب الاسطول الانجليزى مدينة الاسكندرية بالمدافع يوم ١١ يوليه سنة ١٨٨٢ م فكان ذلك اليوم المشئوم بدء الاحتلال ،

ولعل الخديو توفيق وجد ضالته في الاحتلال البريطاني لايقاف التطلعات السعبية في فرض نظامها المختار في الاقتصاد والسياسة وكافة أمورها على الحاكم وعلى كل أعضاء المجتمع المصرى حيث كان الرجل يميل كأسلافه ، الى التسلط وحده على الشعب المصرى وعلى مقدراته ويدلك على ميول هذا الرجل حواره مع السيد جمال الدين الأفغاني الذي كان صديقا للخديو قبل ولايته .

ففي اجتماع تم بين الخديوي توفيق وجمال الدين الأفغاني قال الخديوي :

مع الأسف أن آكثر الشعب خامل جاهل ، لا يصلح أن يلقى عليه ما تلقون من الدروس والأقوال المهيجة ، فيلقون بانفسهم والبلاد في تهلكه ٠

فقال السيد / جمال الدين مجاوبا (ليسمح لى سمو أمير البلاد أن أقول بحرية وأخلاص أن الشعب المصرى كسائر الشعوب لا يخلو من وجود الحامل والجاهل بين أفراده ، ولكنه غير محروم من وجود العالم العاقل · فالنظر الذي تنظرون به الى الشعب المصرى وأفراده ينظرون به لسموكم · وان قبلتم نصبح هنذا المخلص ، وأسرعتم في اشراك الأمة في حكم البلاد على طريق الشورى فتأمرون باجراء انتخاب نواب عن الأمة لسن القوانين وتنفذ بأسمكم وبارادتكم ، يكون ذلك أثبت لعرشكم وأدوم لسلطانكم ·

فأسرها الخديوى في نفسه ، وترقب أقرب فرصة للخلاص من السيد جمال الدين الأفغاني ) (٥٥) ·

## د - في النظم السياسية المفروضة فترة الاحتلال البريطاني :

تمتد هذه الفترة من تاريخ احتلال انجلترا لمصر سنة ١٨٨٢ حتى ثورة ٣٣ پوليو سنة ١٩٨٢ حتى ثورة ٣٣ پوليو سنة ١٩٨٢

غير أنه يعن لنا أن نتساءل عن أسباب هزيمة الجيش المصرى أمام القسوات الاستعمارية الانجليزية بالرغم من انتصار المقاومة الشعبيسة المصرية عسل الغزاة الفرنسيين والانجليز ؟

وسوف تجد أن السبب الأوحد ، أو الأسساسي لهذه الهزيمة هو الفرقة والانقسام ٠

هذا هو الداء المبيت لهذه الأمة ولو برأت منه لظهر العجب ٠

ولقد نجع الاستعمار في بث الفرقة في صفوف الأمة المصرية قبل أن يطأ أرض مصر ، كما أن القيادات نفسها تطاحنت وتصارعت ولم تتحد ·

وفي هذا يقول الأستاذ عبد الرحمن الرافعي (٥٦)

( وأول العوامل لفشيل الثورة العرابية هو الانقسام الذي وقع في الصفوف بين الخديو والعرابين ، فان هذا الانقسام جعل من البلد معسكرين متحاربين ، معسكر المثورة ، ومعسكر الخديو ، فوقع الاصطدام بينهما ، وتفاقم أمره ، وانتهز الانجليز الفرصة في وجوده ، وما أدى اليه من ضعف وتخاذل ، فحققوا أغراضهم الاستعمارية بالتدخل في شئون البلاد ثم احتلالها ، ولو عولجت أسباب الفرقة والانقسام بالحكمة وحسن السياسة لسارت الثورة على صراطها المستقيم ونجت البلاد من الاحتلال .

صحيح أن الثورة في ذاتها بدأت بالتصادم مع الخديو ، فما واقعة قصر النيل ، ثم واقعة عابدين الا من مظاهر هذا التصادم وذلك الانقسام ، فكيف يمكن اذن تعليل الخفاق الثورة بالانقسام وهو هو منشأ الثورة ؟

نقول نعم ، ان الثورة ظهرت أول ما ظهرت بالتصادم مع الخديو ، وهى وليدة هذا التصادم أو هذا الانقسام ، ولكن الحكمة كانت تقتضى بعد اجابة مطالب العرابيين في واقعة عابدين ونزول الخديو على ارادتهم أن يعالجوا الشئون العامة بالأناة والتريث ، ويعملوا على رأب الصدع ، وتوحيد الكلمة ، وازالة أسباب الخلاف بينهم وبين الخديو ، ولكنهم على العكس لم يابهوا لهذه الناحية ، وداخلهم الشيء الكثير من الغرور ، وعلم النظر في العواقب ، فاخذ الخلاف يتسع ويتفاقم ، حتى كان من أمسره أن أعتزم العرابيون خلع الخديو وتحدثوا في ذلك علنا ، وهذا أقصى مظاهر التنازع والشقاق بين أبناء البلد الواحد ،

كان لهذا الانقسام من العواقب الوخيمة ما لا يغيب عن البال ، فقد أدى الى التخاذل في ساعة الخطر ، وتضعضع قوة المقاومة ، بل هو السبب المباشر في الاحتلال الانجليزى ، اذ أن الانجليز تذرعوا لهذا الاحتلال بدعوى تأييد سلطة الحديو ، وحماية العرش ، فجاسوا خلال الديار ، وحاربوا العرابيين ، وفي صفهم معسكر الحديدو والحكومة ، وكان يجدر بزعماء الثورة أن يتداركوا هذه الحالة ، ويتلافدوا أسباب الانقسام ، تفاديا من التدخل الأجنبي ، ولم يكن لهم عذر في أن يجهلوا المطاهد

الاستعمارية التي تكتنف مصر، فان حوادث ذلك العصر، والعصر الذي سبقه، تكشف عن نيات انجلترا، في تطلعها الى احتلال وادى النيل، وقد تجلت هذه النيات منذ أن حاربت نابليون في مصر، سنة ١٧٩٨، وحين أسس محمد على الدولة المصرية الحديثة، وما فتئت تعمل على تحقيق أغراضها الاستعمارية في عهد محمد عسلى وخلفائه، وكان شراؤها أسهم مصر في قناة السويس سنة ١٨٧٥، الخطوة الأولى نحو الاحتلال، فهذه الحوادث، وغيرها، كان من شأنها أن تبصر العرابيين بالخطر الذي يتهدد البلاد، وتدعوهم الى تلافي أسباب الانقسام، الذي لا شك في أنه يوهن قواها في ساعة الخطر، وكان لهم من احتلال تونس سنة ١٨٨١، نذير بما تستهدف له مصر من مطامع الاستعمار الأوروبي عامة، ولـــكنهم لم يتبصروا في العواقب، فههدوا بقصر نظرهم السبيل الى اخفاق الثورة ووقوع الاحتلال.

#### فالانقسام هو أول العوامل في اخفاق الثورة ٠

ثم يأتى بعد هذا العامل افتقار قيادات الثورة للكفاءة الحربية مما مكن الانجليز من الانتصار ، وافتقار هذه القيادات أيضا الى البطولة والتضحية فى معظم زعمائها . فعرابى ذاته لم يشترك فى واقعة واحدة من وقائع الحرب ، ثم كان التسليم والخضوع من أكبر العوامل فى اخفاق الثورة وانحلالها لأن الأمم تتأثر حتما بنفسية زعمائها ومواقفهم ، فمواقف التضحية والبطولة تبعث فى الأمة روح التضميحية والبطولة ، ومواقف التسليم والخضوع تقضى على هذه الروح حتى فى النفوس التى كانت مشربة بها ، أو مستعدة لها ، فالزعامة : تطبع الأمة بطابعها ، ان خيرا فخير ، وان شرا فشر ، ولذلك لا تعجب من ضعف المقاومة التى لقيها الانجليز حين احتلالهم مصر ، فان زعماء الثورة كانوا أول من استسلم فى ساعة الخطر ، وكانوا القدوة السيئة للأمة فى المضوع والاستسلام ، وقد ظهر ضعفهم النفسى فى المحاكمة ، اذ أخذ كل منهم يتنصل من تبعة الثورة .

قارن بين معركة (التل الكبير) سنة ١٨٨٢ ومعركة الأهرام سنة ١٧٩٨ في أول عهد الحملة الفرنسية ، نجد الفرق بينهما كبيرا ، وكلتاهما انتهت بالهزيمة ، وقد فاز فيها الغزاة المحتلون ، لكن المقاومة التي بذلها المصريون في معركة الأهرام (ضد الحملة الفرنسية) تعد آية في البطولة ، على حين كانت معركة التل الكبير وصمة في تاريخ مصر ، وقارن أيضا بين سلسلة المعارك والثورات التي هبت في وجه الفرنسيين ، رغم انتصارهم في موقعة الأهرام ، وبين الانحلال الذي أطبق على البلاد بعد معركة التل الكبير نجد الفرق بين العهدين عظيما ، فالقاهرة قد ثارت في وجه الفرنسيين مرتين تحملت في خلالهما ما تعصلت من الضحايا والأموال ، ونشبت المعارك مدى سنتين في الوجه البحرى ، والوجه القبلي ، ولم يستط عالفرنسيون ترسيخ أقدامهم طوال عهد احتلالهم ، على حين كانت واقعة التل الكبير خاتمة المقاومة في سنة ١٨٨٢ ٠

قد يختلف الباحثون في أسباب هذا التباين الكبير موقف الأمة سنة ١٨٨٢، وموقفها من الحملة الفرنسية سنة ١٧٩٨، ولكن لا شك أن أهم سبب لانحلل المقاومة في أوائل عهد الاحتلال الانجليزي، هو روح الخضوع والاستسلام الذي بدأ من زعماء الثورة، فان هذه الروح قد تسربت من نفوس الزعماء الى صفوف الأمة بتأثير الزعامة، فركنت الأمة الى الخضوع والاستسلام، وظلت هذه الروح غائبة عن الأمة سنين عديدة، فهزيمة التل الكبير وما ظهر فيها من الجبن والاستسلام لم تكن هزيمة عسكرية فحسب، بل كانت كارثة قومية وهزيمة معنوية للأخلاق من الأرها سريان روح الخضوع والياس في نفوس المصريين، والقضاء على روح البذل من آثارها سريان روح الخضوع والياس في نفوس المصريين، والقضاء على روح البذل من آثارها سريان روح الخضوع والياس في نفوس المصريين، والقضاء على روح البذل من آثارها سريان روح الخضوع والياس في نفوس المصريين، والقضاء على روح البذل من آثارها سريان روح الخضوع والياس في نفوس عليها نيفا وعشر سنوات، حتى أصاب البلاد عقب اخماد الثورة العرابية وبقى مخيما عليها نيفا وعشر سنوات، حتى أصاب البلاد عقب اخماد الثورة العرابية وبقى مخيما عليها نيفا وعشر سنوات، حتى التفطنها صيحة زعيم الوطنية الأول مصطفى كامل رحمه الله وسيحة زعيم الوطنية الأول مصطفى كامل رحمه الله وسيحة زعيم الوطنية الأول مصطفى كامل رحمه الله و المنون المناسب البلاد عقب المناسبة الأول مصطفى كامل رحمه الله و المناسبة و المناسبة

ويضاف الى هذه الأسباب خيانة الحديو توفيق وانضمامه الى الانجليز، ثم الحيانة . ( وهى أسوا صور للفرقة ) وبخاصة في موقف الجيش، اذ تأثر فريق من الضباط بأوامر الخديو وتزعزعت ميولهم نحو الثورة، وجاءت على آثر ذلك خيانة طائفة منهم وطائفة أخرى من الأعيان والبدو مما هيأ للانجليز التغلب على الجيش المصرى في .معركة القصاصين وواقعة التل الكبير .

ثم لا يخفى أن الاحتلال نفسه كان يكمن في نوايا الانجليز ٠

وبطبيعة الحال كان أول عمل للانجليز · هو ايقاف العمل بالدستور والتمثيل المسعبي ومجلس النواب وأنشئوا مجلسا أسموه مجلس شورى القوانين يتكون من المجموعة من الموظفين ، أو ممن يدينون بوجودهم في المجلس لرضاء المحتل ·

وكان هذا المجلس مؤلفا من ثلاثين عضوا منهم أربعة عشر عضوا تعينهم الحكومة وفيهم الرئيس وأحد الوكيلين ، وأعضاء منتخبون من الحكومة وعددهم سبتة عشر ، ومنهم أحب الوكيلين ، وكان انتخابهم على ثلاث درجات اذ كان مجلس المديرية (المحافظة ) هو الذي يتولى انتخاب عضو مجلس شورى القوانين عن المديرية (المحافظة ) ذاتها ، ولم يكن لهذا المجلس سلطة قطعية فيما يعرض عليه من الشئون ،

وبهذا تم وأد حركة حكم الشعب نفسه بنفسه التى ظهرت فى أواخر عصر السماعيل وأصبح الأجنبى هو الحاكم بامره عن طريق موظفيه الذين أطلق عليهم خديو أو نظار (وزراه) ٠٠٠٠ النج ٠

وينجح المرحوم مصطفى كامل فى ايقاظ النعرة الوطنية والقومية المصرية بخطبة وباخلاصه وبالتوعية التى مارسها فى كل من اتصل به وفى الصحافة خاصة فى جريدة اللواء ٠

ويجيء من بعده محمد فريد وسعد زغلول ليقودا التوعية الشعبية مما ينتهى الى ثورة الشعب الجماعية سينة ١٩١٩٠.

وهذه الثورة شملت القطر المصرى كله واستمرت عدة أشهر وقدمت مصر فيها كل تضحية وفداء وانى أنقل هنا ملخصا لمشاهد هذه الثورة كما كتبه الاستاذ عبد الرحمن الرافعى لأن هذه الثورة هى رد للكرامة المصرية التى جرحت عند احتلال الانجليز لمصر دون مقاومة تذكر فضلا عن أنها ثمار غرس هؤلاء القادة الذى لم يهنوا أو يتزعزع ايمانهم فى قيادة مسيرة الأمة المصرية لتحقيق آمالها فى الحياة الأفضل(٥٧) .

( تتبعت منذ نوفمبر سنة ١٩١٨ حركة تأليف الوفد المصرى الذى تقرر تشكيله من بعض الزعماء بقيادة سعد زغلول للتفاوض مع الانجليز على الجلاء ) ٠

وسعيت جهدى مع الساعين في التوفيق بين الوفد والحزب الوطني ، وعلى أن يمثل الحزب في هيئة الوقد ، وجرت مفاوضات بينهما في هذا الصدد ، وذهبت يوما لمقابلة المغفور له سعد باشا زغلول ، للتحدث اليه في هذا الشأن ( بصحبة بعض قيادات الحزب الوطني ) • وقبل الحزب مبدأ تمثيله في هيئة الوفد ، ولكن وقسم الخلاف بينه وبين الوفد على أشخاص الأعضاء الذين يمثلونه ، وانتهى الأمر الى عدم الاتفاق على أشخاصهم ، واختار الوفد من تلقاء نفسه مصطفى النحساس والدكتور حافظ عفيفي باعتبار أنهما يمثلان مبادى الحزب الوطني ؟

وكنت منذ اشتداد الحركة أقضى معظم الأيام بالعاصمة ، وشهدت وقائع الثورة الأولى ، وامتدادها الى الأقاليم ، فرأيت بعثا جديدا ، رأيت روح الاخلاص والتضمية . تعم طبقاتها ، بعد أن كانت من قبل محصورة في دائرة ضيقة .

( حدث الاضراب في المدارس يوم ٩ مارس سنة ١٩١٩ ، وخرج الطلبة من معاهدهم متظاهرين ، محتجين ، ومنادين بالحرية وبالاستقلال ، فانتعشت لذلك نفوسنا ، اذ رأينا في هذا الشباب جيش الاخلاص الذي يغضب لمصر ، ويشور من اجلها ٠

(حقا لم يكن هذا أول اضراب من نوعه ، فقد شهدت من قبل اضراب طلبة الحقوق ، وكنت منهم ـ فى فبراير سهة ١٩٠٦ احتجاجاً على نظام التضييق الذى وضعته لهم وزارة المعارف وقتئذ ، وكان هذا الاضراب موجها ضهد سياسة الاحتلال فى التعليم ، وهو أول اضراب من نوعه ، ولكنه اقتصر على طلبة الحقوق ، ولم يشاركهم فيه طلبة المدارس الأخرى ، واكتفوا باظهار العطف عليهم ، وانتهى برجوع طلبة الحقوق الى مدرستهم فى مارس من تلك السنة ، لقاء وعد من المستشار القضائى لوزارة الحقانية بالنظر فى طلباتهم .

( وشهدت بعد ذلك وقف الدراسة في جميع المدارس يوم تشييع جنازة الزعيم للمصطفى كامل ) وخروج الطلبة جميعا من معاهدهم في ذلك اليسوم المسهود ( ١٢)

فبراير سنة ١٩٠٨) اظهارا لشعورهم ، فكان أول اضراب عام حدت في مدارس. العاصمة جميعها ، وكان جزءا من المظاهرة الهائلة التي تجلت في موكب الجنازة ، واشتركت فيها طبقات الشعب كافة ، توديعا وتقديرا لزعيم الوطنية الأول .

( وقد رأيت في اضراب ٩ مارس ١٩١٩ صورة مصغرة من اضراب ١١ فبراير سينة ١٩٨٨ ، فكان شباب سينة ١٩١٩ قد تلقى وحى الوطنية من مشهد ذلك اليوم العظيم ٠

( عادت بي الذكري الي مظاهرات اشتركت فيها ، وأخرى شهدتها منذ سنة ١٩٠٨ ، كمظاهرة طلبة الحقوق سنة ١٩٠٨ ، لمناسبة عرض جيش الاحتلال في ميدان عابدين ، وموكب الذكرى الأولى لوفاة مصطفى كامل ( ١١ فبراير سنة ١٩٠٩ ) ، ومظاهرات الاحتجاج على تقييد حرية الصحافة واعادة قانون المطبوعات ( مارس ــ ابريل ١٩٠٩ ) ومظاهرات المعارضة في مشروع مد امتياز قناة السويس ( يناير -ابريل ١٩١٠ ) ومظاهــرات الاحتجـــاج على الكولونيــل تيــودور روزفلت الرئيس. الأسبق للولايات المتحدة لمناسبة خطبته في مناصرة الاحتلال ( مارس ١٩١٠ ) ، ومظاهرات الشباب تكريما للمرحوم محمه فريه ( ديسـمبر ١٩١٠ ) ، ومظاهرات المطالبة بالدستور سنة ١٩١٠ و ١٩١١ ومواكب الذكريات السنوية لوفاة مصطفى كامل ، وغير ذلك من المظاهرات الوطنية ، وأخذت أقارن بينها وبين مظاهرات سنة ١٩١٩ ، فرأيت أن غرس الوطنية قد نما واشتد على تعاقب السنين ، اذ أن مظاهرات سنة ١٩١٩ وان كانت استمرارا للمظاهرات السابقة ، الا أنها في مجموعها أضخم منها ، وأكثر جموعا وجنودا ، ولم تقتصر على العاصمة ، بل عمت مدن الوادي وقراه ، وبدا لى فيها أن روح التضحية والفداء قد تغلغلت في نفوس الشبعب، أكثر مما كانت من قبل ، وكان هـ ذا دليـ لا على تطور روح الوطنيـة ، واتساع مداها ، فقد انتهت مظاهرة ٩ مارس باعتقال نحو ثلثمائة من الطلبة ، وكان الذين يسميئون الظن في وطنية هذه الأمة يعتقدون أن هذا الارهاب كفيل باخماد الحركة في مهدها ، وأخذوا في صحفهم المناصرة للاحتلال يزجون الى الشباب نصائح معكوسة ، بحثهم على الخضوع والاستسلام ، تحت ستار الاشفاق على مستقبلهم ، ولكن هذه الظنون تلاشت أمام استمرار الاضراب ، واتساع المظاهرات ، واستمرارها في الأيام التالية ، بالرغم من أن السلطة العسكرية قد تصدت لها باطلاق الرصاص على المتظاهرين منذ يوم ١٠ مارس ، فلم يرهب الناس القتل ، وأخذوا يألفون رؤية الدم المسـفوك في. الشوارع ، وتقبل الشعب ، شبابه وسائر طبقاته ، التضحية ، بلا خوف ولا تراجم، فكان لهذه التضحية وهذا الاجماع الرائع أثرهما في رفع صوت مصر عاليا مدويا ، في أرجاء العالم ، بعد أن كان خافتا طيلة سنى الحرب ( العالمية الأولى ١٩١٤ \_ . (1919

وأخدت الصحف التى كانت تمالىء الاحتلال ، وتزدرى الأمة طوال السنين ، تغير من أسلوبها ، وتتملق الشعب ، وتكتب عنه وعن مطالبه الوطنية بلهجة جديدة ، ملؤها التقدير والاعجاب •

( رأيت الجماهير يشتركون في المظاهرات ، ولا يبالون ما يستهدفون له من الأخطار ، كانوا يواجهون رصاص البنادق والمدافع الرشاشة بشسجاعة لا تقل عن شبجاعة الجند في ميادين القتال ، وسقط كثيرون منهم قتلي أثناء المظاهرات ،

( كان اذا سقط رافع العلم في مقدمة موكب المظاهرات مضرجا بدمائه ، تقدم غيره ورفع العلم بدله ، مناديا بحياة الوطن ، فيردد اخوانه نداءه .

(كان الجرحى منهم لا ينفكون ينادون بحياة مصر ، والدم ينزف منهم ، وكثيرا ما شاهد المارة مركبات الاسعاف تحمل جريحا في مظاهرة يسيل دمه ، ومع ذلك يرفع ستار المركبة وهي تسير الى مركز الاسعاف ، ويطل على الناس وينادى ( نموت ويحيا الوطن ) .

وتبدلت حالة الشعب النفسية بتأثير الثورة ، وحاكى فى التضحية أرقى الأمم وطنية واخلاصا ·

ويتصل بهذا السياق ان رجال البوليس قبضوا في احدى المظاهرات على جماعة من الطلبة المتظاهرين ، وساقوهم الى القسم واعتقلوهم به ، فلم يكد يرى اخوانهم هذا المشهد حتى تقدموا جميعا الى القسم وطلبوا أن يقبض عليهم كلهم ، لأنهم قد اشتركوا مع اخوانهم المعتقلين فيما يسميه البوليس جريمة ، وانهم شركاء معهم فيها ولا يريدون أن يختص زملاؤهم بشرف التضحية والألم في سبيل الوطن ، فكان لهذا التضامن البديم وهذه التضحية أثر بالغ في نفوس الشعب ،

( كانت هذه المشاهد وغيرها دليلا ناهضا على أن الحركة الوطنية قد خطت خطوات واسعة الى الاهام وقوى فيها عنصر الاخلاص الذى هو أساس الوطنية الحقة ، فان هؤلاء الذين استهدفوا للقتل والأذى لم يكونوا ينتظرون جزاء \_ ولا مكافأة على جهودهم ، بل كانوا يشعرون ، وهم يجودون بحياتهم ، انهم يؤدون واجبا نحو بلادهم فحسب ، وتلك لعمرى أقصى درجات الاخلاص والبطولة •

ومن المساهد التي اثرت في نفسى مناظر جنازات الشهداء ، فقد كانت هائلة حقا ، كانت الجموع تسير فيها دون أن تعرف شخصية الشهيد أو الشهداء الذين تشيع جنازاتهم ، بل دون أن يعرف المسيعون بعضهم بعضا ، كان يكفى أن يذاع أن جنازة أحد الشهداء ستشيع في ساعة ما ، من مكان ما ، حتى يجتمع الألوف من الناس من مختلف الأوساط والطبقات يسيرون فيها ، يعلوها الحزن العميق ، لم تكن تسمع فيها عويلا أو نحيبا ، بل كنا نرى جلالا وخشيوعا ، وحزنا رهيبا ، يتخلله الهتاف بين آونة وأخرى بحياة الشهداء والتضحية ، وضحايا الحرية ، فكانت هذه الجنازات مظاهر رائعة لتقدير الشعب معانى التضحية والبطولة ، كانت بعثا جديدا، لحياة جديدا،

كان الظن عندما وقعت حوادث الثورة الأولى أنها مقصورة على العاصمة ، ولكن لم تلبث أن غمر تنا الأنباء من مختلف الأقاليم ، بأن مظاهرات فيها ، على غرار مظاهرات القاهرة ، وزاد عليها قطع السكك الحديدية ، وشهدنا بأعيننا قطع المواصلات بين

العاصمة والأقاليم ذكما انقطعت بين احياء القاهرة نفسها ، فادركنا اننا أمام ثوره عارمة شملت البلاد من أدناها الى أقصاها وفى الحق اننى مع ما أشعر به من ميل دائم الى التفاؤل ، لم أكن أتوقع أن تقوم فى البلاد ثورة فى مثل هذه الظروف ، وبمثل هذا الاتساع ، وبتلك السرعة والقوة والروعة التى تجلت فى سنة ١٩١٩ ، ولم أكن أنا وحدى فى هذا الشعور ، بل أن ( فريدا ) رحمه الله ، حين بلغته وهو فى منفاه أنباء الثورة ، عدها من الحوادث المفاجئة ، وقال عنها فى مذكراته ( من الأمور التى كانت غير منتظرة ما حصل فى مصر فى شهرى مارس وابريل من هذه السنة (١٩١٩). وهى قيام ثورة عامة اشتركت فيها الأمة بجميع طبقاتها ، وقال عنها أيضا ( أن هذه الحركة لم تكن فى الحسبان ، وأن ما أظهره ، المصريون من التضامن والاتفاق ما كان أحد يحلم به ) ،

( تابعت حوادث الثورة ، وارتسمت في ذهني صورة واضحة عنها ، وأدرك مع الأيام عظم مداها ·

( شعرت أمام هذه المساهد بغبطة كبيرة تتملكنى ، اذ أدركت أن روح الحياه قد سرت فى الأمة ، وانها أخذت تنفض عنها أكفان الخضوع والاستسلام ، ورأيت فى اتساع الحركة ، واتحاد الصغوف تحت لوائها ، تحقيقا للوحدة التى طالما كنا نشدها ، كما رأيت تعدد مظاهر التضحية نجاحا لدعوة الاخلاص فى الجهاد ، تلك الدعوة التى هى أساس كل نهضة قومية ، وسبيل النجاح لكل أمة تريد لنفسها الحياة والعزة ،

( ولما حدثت مظاهرة المنصورة يوم ١٨ مارس سينة ١٩١٩ ، تلك المظااهرة المدامية التى أطلق فيها الرصاص على المتظاهرين ، وقتل تسعة عشر منهم ، كنت في المقاهرة ، وعلمت وأنا بها أن قائد القوة العسكرية البريطانية في تلك المنطقة أنذر سكان المدينة بأنه اذا حدثت مظاهرة أخرى ، فانه سيلقى مسئوليتها على عاتق أربعة منهم عينهم بأسمائهم ، وهم حمود بك نصير ، والدكتور محمود سامى ، والاستاذ عبد الوهاب المدعى وأنا ، وانه سيأمر بضربنا بالرصاص في حالة قيام أية مظاهرة ،

وكانت المواصلات منقطعة ، و بنت معتزما العودة الى المنصورة ، لأتعهد الروح العامة فيها ، ( وكانت السكك الحديدية مقطوعة مما اضطرنى الى الذهاب الى المنصورة بطريق النيل في احدى المراكب ·

( وأثناء سغرنا ) شاهدنا على الجانبين معالم الثورة رمظاهرها ، وما احدثته من تغيير فى نفسية الشعب ، فكنا نرى الأهلين فى كل ناحية ، نساء ورجالا ، شيبا وشبانا ، يحيوننا على الجانبين ، دون أن يعرفوا اشتخاصا ، وينادون بهتافات لم نعهدها من قبل فى الطرق الزراعية ، وعلى شواطىء الترع ، فكنا نسبع نداء : لتحي مصر ، ليحى الاستقلال ، لتحى الثورة ، واستنرعى سمعى بوجه خاص نداء كنت شمعه بين حين وآخر ، ( ليحى العدل ) ، وقد تساءلت أولا عما يقصد القوم من هدا

النداء ، وهل ظنونا قضاة جننا لنحكم بينهم بالعدل ؟ ثم أدركت شعورهم الحقيقى · وأنهم لا يطلبون العدل لأنفسهم ، بل يطلبونه لمصر ، فإن مصر لم تكن تطالب الا بالعدل والمساواة بينها وبين الأمم الحرة المستقلة ، وليس من العدل في شيء أن تهدد حريتها ، وتسلب حقوقها ، فأكبرت هذا الشعور تفيض به نفوس القروبين ، ويدل على فطرتهم السليمة ·

هذه الروح التى شاهدناها على طول الطريق ، هى غرس الثورة ونتيجتها ، وهى من ناحية أخرى عتادها وعدتها ، وهى علامة الحياة فى شعب نهض نهضة قوية ويطالب بحقوقه المهضومة .

(كانت نفوسنا تفيض بشرا وفرحا ، اذ شاهدنا هذا التغير في نفسية الشعب ، وشعرت بأن آمالا قديمة كانت تجول في نفسى ، قد بدأت تتحقق ، وانه لا يحق لنا أن نياس من هذه الأمة ، بل هي من أكثر الأمم استعدادا للرقي ، وانها ينقصها أن توجه دائما توجيها صادقا ، نحو المثل العليا ، وهي مستعدة لتلبية كل دعوة صالحة صادقة ، والعيب الذي نشكو منه أحيانا لا يرجع الى جمهرة الشعب ، بل هو عيب الخاصة أحيانا ، والعامة أيضا ، في انصرافهم في كثير من المواطن عن المثل العليا ، المخاصة أولا ، الأغراض الشخصية ، وهذا العيب يزول بالقدوة الصالحة ، يبدأ بها الخاصة أولا ، ثم يقلدهم فيها العامة ، فالخاصة هم أول المسئولين عن حالة الألمة ، وعلى الخاصة أن ترفع من مستواها الأخلاقي ، وأن تصلح نفسها ، ثم تعمل على اصلاح أخلاق الشعب وتهذيبه وترقيته ، فانهم المطالبون بهذا الاصلاح ) .

وقد يكون السبب المباشر لثورة ١٩١٩ هـ و اعتقال سهد زغلول وصحبه ، ولكن أسبابها الأصلية ترجع الى عدة سنوات مضت ؛ ولا يمكن القول بأن اعتقال سعد زغلول هو السبب للثورة ، فقد اعتقل للمرة الثانية في ديسمبر سنة ١٩٢١ ، وكانت منزلته من الشعب قد عظمت وعلت ، ومع ذلك لم تقم في البلاد ثورة للافراج عنه ، فاعتقاله أول مرة لم يكن السبب الوحيد لثورة سنة ١٩١٩ ، وانما كان بمثابة الشرارة التي أشعلت النار في بركان الثورة ،

كانت ثورة سنة ١٩١٩ ثورة سياسية بكل معانى الكلمة ؛ فأهدافها سياسية ؛ وتطوراتها سياسية ، ومن هنا كانت أسبابها العامة سياسية أيضا ·

صحيح أن لها الى جانب ذلك أسبابا أخرى اقتصادية واجتماعية ، ولكن كانت المسباب هي الأسباب السياسية ·

( فقد ظل الشعب المصرى السنين الطوال يماني احتلالا أجنبيا ، أصيبت به

البلاد منذ سنة ١٨٨٢ ، والاحتلال الأجنبي في ذاته يدعو الى السخط والتبرم عند كل أمة تشعر بشيء من الكرامة والحياة ·

شبهد الاحتلال على أن تعاقب الأعوام يوطد أقدامه ، ويتغلغل في شئون الحكومة ، كبيرها وصغيرها ·

شبهد السعى لفصل السودان وسلخه عن جسم الوطن ، واستثثار انجلتو المحكمة ، وتقطيع أوصال الدولة المصرية التي امتدت على طول مجرى النيل العظيم .

شهد الغاء الجيش المصرى ، والبحرية المصرية ، وتجريد البلاد من كل قوة حربية ·

شبهد تعیین المستشارین الانجلیز فی مختلف الوزارات ، واستثثارهم بالحکم والنفوذ ، واسناد کبری المناصب الی البریطانیین ، فی مختلف المصالح والدواوین •

شهد مصرع الحكومة الأهلية ، واهدار الاستقلال ، شهد الغاء مجلس النواب وابطال النظام الدستورى الذى ناله من قبل ، والذى كان أداة لمقاومه التدخل الأجنبى والحد من سلطة الفرد ، فقد ألغاه الاحتلال سنة ١٨٨٣ ، وأنشأ بدله نظاما صوريا قوامه مجلس شورى القوانين والجمعية العمومية ، ثم الجمعية التشريعية سنة ١٩١٢ ، وكلها هيئات شورية صورية لا حول لها ولا قوة ، ففقدت البلاد فى عهد الاحتلال استقلالها ودستورها ، ورزحت تحت نظام حكم استبدادى خاضع للسيطرة الأجنبية ، فاجتمع عليها الاستبداد والاحتلال الأجنبي معا ، وهما شر ما تبتلى به الأمم قى حياتها القومية ) .

٠ . انتهى كلام المؤرخ عبد الرحمن الرافعي ٠

لكن هل نجحت ثورة الشعب سنة ١٩١٩ وحققت أغراضها أم لم تنجح ؟ •

لقد قامت الثورة العرابية في أوائل سنة ١٨٨١ لتقرير النظام الدستوري أساسا للحكم في البلاد وتحريرها من الحكم المطلق وكذلك لحماية البلاد من التدخل الأجنبي ( بسبب الديون التي حملها لميزانية البلاد الخديو اسماعيل ) •

ولكن الثورة العرابية فشلت بسبب الدسائس الاستعمارية وفرقة القيادات وانتهت الأمور بالغاء الدستور وضياع الاستقلال معا، وحل محلهما الاحتلال الأجنبى والحكم المطلق ·

وفي ضوء الحقيقة التي يبحث عنها هذا الكتاب وهو كيفية تحقيق الوحدة بين جماهير الأمة الصرية لا فرق في ذلك بين رجل وأنثى أو بين حاكم ومحكوم أو بين صغير وكبير أو بين فقير وغنى أو بين جاهل ومتعلم ١٠٠ النج ٠

في ضوء ذلك ، فإن تورة سنة ١٩١٩ لم تثمر وحدة الأمة المصرية ٠٠

فليس الدستور غاية للامة ، وانما الدستور هو وسيلة الشعوب لتحقيق وحدتها، اذ في اطاره المختار ، يتم للشعب اختيار النظم التي يرتضيها في مسترة الحباة ٠

كما أن طرد المحتل ليس هدفا في حد ذاته ، انما هـو وسيلة لتحـرير ارادة الأمة في ممارسة سلطاتها واختصاصاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون أي عوائق .

فاذا كان معيار رقى الأمم أو تخلفها هو فى مدى وحدتها أو فرقتها فان مصر طلت فى فرقة بعد ثورة سنة ١٩١٩ تبعا للفرقة والصراعات بين قياداتها وبين القصر وبين أذناب القصر وأذناب الاستعمار حتى ثورة يوثيو سنة ١٩٥٢ ٠

أما أن يقال ان مصر حققت الدستور سنة ١٩٢٣ وأبرمت معاهدة سنة ١٩٣٦ الطرد الاحتلال ، فان دستور سنة ١٩٣٦ قد أشعل نار الفرقة والبغضاء والصراعات بين الأحزاب المختلفة لتنافسهم على الحكم في ظل الاحتلال الأجنبي .

كما أن معاهدة سنة ١٩٣٦ قد احتفظت بالقوات البريطانية في قناة السويس ثم لم تلبث هذه القوات أن انتشرت في مصر كلها ابان الحرب العالمية الشانية وفقا للمعاهدة المشتومة ٠

كما لم يعد السودان الى مصر ٠

ومن يتصفح تاريخ مصر بعد ثورة سنة ١٩١٩ لن يجد الا كلاما عن المفاوضات مع الانجليز ، ويتكرر فشل هذه المفاوضات ، حنى توقيع معاهدة ( الاحتلال سينة ١٩٣٦ ، كما لن يجد الا صراعا بين القصر والكثير من الوزارات والتدخل الاتجليزى في ظل معاهدة سنة ١٩٣٦ ) .

ولا أدل على سرقة الزعماء لشورة الشعب سنة ١٩١٩ وخيانتهم لمطالبها ء أن نفس الحزب (حزب الوقد) الذى سمى معاهدة سنة ١٩٣٦ معاهدة الشرف والاستقلال هو نفس الحزب الذى قرر انهاء هذه المعاهدة سنة ١٩٥١ ثم يقوم الشعب بحرب غير متكافئة ضد القوات البريطانية فى منطقة قناة السبويس حيث يقسدم أرواحه قداء لتحرير وطنه من الاحتلل ، ثم يضرب العاملون المصريون عن معاونة الجيش البريطاني ويتركون أعمالهم به رغم ما كانوا يحصلون عليه من أجور كبيرة ، ثم تستمر هذه الحرب ضد قوات الاحتلال الى أن يرغم البريطانيون ؛ في عهد جمال عبد الناصر ؛ على توقيع اتفاقية الجلاء عن مصر سنة ١٩٥٥ .

هذا من ناحية استمرار الاحتلال فعلا ، أما عن تأثير الاحتلال على الحكم قبل معاهدة سنة ١٩٣٦ وما يعهدها فهو لا يخفى على أحد وكان رضى السفير البريطاني أو غضبه على الوزارة كاف لبقائها أو عزلها وما حادثة فبراير سنة ١٩٤٢ حيث قرض الانجليز على الملك تولية مصطفى النحاس رئيسا للوزارة ببعيدة عن الأذهان ٠

ومع ذلك فلم يال الكثير من قادة هذه الأمة أى جهد لتوعيتها بحقوقها ، فقد سيخر الشيخ محمد عبده قلمه وفكره في اصلاح عقيدة أفراد الشعب ، وتنقيتها من

الشوائب وتوعية الناس وتثقيفهم · وبث الخلق القويم في أنفسهم ، وتشخيص آلامهم ووصف العلاج ، وتنبيههم الى حقوقهم وواجباتهم ، وبيان مزايا الشورى ومضار الاستبداد ، ووجوب سيادة القانون والتزام الناس بنصوصه وروحه ·

وفى خطبة للزعيم المرحوم محمد فريد يوم ١٩٠٨/٤/١٧ أنحى فيها باللائمة على الوزارة لاستسلامها للمحتلين ( الانجليز ) وأعلن أن الدستور والجلاء هما المطلبان الأساسيان للبلاد ، ولكن لا دستور ما دام الانجليز رابضين فوق صدر مصر ودعا الى الاتحاد والتضامن والتكاتف وأن تكون الأمة يدا واحدة وقلبا واحدا عندئد يلين لها كل صعب ، وتنال أمانيها ومآربها .

ولكن المحتل كان يرى أن الشعب المصرى متأخر ولم ينضج بعد حتى تسلم، له السلطة .

فقام محمد فريد ، دفعا لهذه الاهانة د باستكتاب الشبعب عرائض يطلبون فيهاذ المستور ترفع الى الجديوى •

وقد بلغت التوقيعات على الدفعة الأولى من تلك العرائض ٢٠٠٠ر٤٥ توقيع ، وعلى الدفعة الثانية ٢٥٠٠ توقيع ، رفعت كلها للحاكم ·

وقامت المظاهرات للمطالبة بالدستور .

وكان المتظاهرون يوزعون منشورات للمطالبة بالدستور .

وساهم الطلبة في هذه الحركة ، فأرسل طلبة الحقوق الى الخديوى في نوفمبر سنة ١٩٠٨ ، لمناسبة عودته الى العاصمة ، برقية تهنئة ، ضمنوها رجاءهم اليه اعلان المستور ومنح الأمة مجلسا نيابيا ، وحدثت في محطة طنطا مظاهرة وطنية ، أثناء مرور الخديوى بها ، في عودته الى العاصمة ، حيث طبع الشهاب أوراقا صغيرة ، كتب عليها ( تكرموا بمنحنا الدستور ) وأطاروها فوق الرؤوس ، ووصل الصالون المخديوى جملة منها ، وأطلع عليها ( الحاكم ) وبدا عليه الاستياء ، وتظهر الطلبة في العاصمة ، حين مرور الركب الخديوى ، هاتفين له وللدستور ، وكانوا ينادون الدستور يا أفندينا)(٥٨) •

وقد سنجن محمد فريد ونفى وشرد ولم يهن أو يضعف عن رفع صوت الشسعب في النحصول على كل السلطات من الحكم المطلق ·

اى الدستور م

وأخيرا ( منح ) الملك أحمد فؤاد هذا الدستور للناس سنة ١٩٢٣ .

أى ، أنه من الوجهة النظرية ، تنازل عن كل سلطاته ( تقريبا ) ووضعها بين أيدى الشعب عن طريق ممثليه في مجلس النواب •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ولكن الحقيقة أن هذا الدستور الصادر مدة الاحتلال الأجنبي انما كان بموافقة الانجليز أنفسهم الذين عمدوا الى صرف جهود (ممثلي الشعب) عن المطالبة بالاستقلال ٠

وذلك أن الأحزاب السياسية تشكلت وتصارعت على الوصول الى كرسى الحكم ثم لحيازة المغانم لأنصارها بينما الشعب متفرق عنهم وغارق لأذنبة في مشكلة الفقر والتخلف الى أن قامت ثورة يولية سنة ١٩٥٢ ٠

« قل العدالة ، اصنع العدالة ، لأن العدالة قوة قادرة لأنها عظيمة ، لأنها أبدية » نصيحة من مصر القديمة

# في النظم الاقتصادية المفرارضة

## أ ـ في النظم الاقتصادية الفروضة حتى عصر اسماعيل :

اتجه الشعب المصرى فى ثورته الاجتماعية الأولى سنة ٢٢٠٠ ق٠م وعصر ملوك الماسيا الى توزيع القوى السياسية والاقتصادية والدينية بعد أن كانت كلها مركزة عى أيدى الجالس على العرش ٠

وسبق أن لاحظنا اتجاه النظم المالية في هذه المرحلة الى الحرية الاقتصادية والملكية الخاصة كما يستدل على ذلك من قصة الفلاح الفصيح حيث يتكون أبطالها من المزارع والتاجر والموظف كما تدلنا رسائل المواطن حقا نخت أنه كان موظفا (كاهنا) ويمتلك بعض الأراضي الزراعية كما كان يقوم بالتجارة ·

وتتبعنا بعد ذلك ، ما قامت به الاسرة الثانية عشرة من اعادة ( فرض ) تركيز كافة السلطات السياسية والاقتصادية والدينية في أيدى الملك أي الحكومة واستمرال ذلك حتى نهاية الحكم الوطني سنة ٣٣٢ ق٠م ٠

وبهذا أصبح الشعب المصرى عاملا بالجهاز الحاكم سواء بطريق مباشر أو بطريق عير مباشر ·

صحيح أنه كان هناك أوقاف للمعابد وللمقابر كما كانت هناك بعض الملكيات الخاصة للأراضى الزراعية الا أن الأرض كانت مملوكة للملك من الناحية ( النظرية ) الدينبة • فالملك هو مالك مصر خلفا ( لأبيه ) الاله ( آمون – رع ) •

وعلى كل حال فان ( فرض ) هيمنة الجهاز الحاكم على اقتصاديات الدولة مع قصر الوظائف العليا والميزات المادية الهائلة على الملك ورجال الدين وكبار رجال القوات المسلحة وأسرات معينة وطنية وأجنبية ، قد أثمر تكالب هذه القيادات ( المفروضة ) على الشروة المصرية بطرق غير أخلاقية مما جعل الشعب العامل يزداد نفورا من هذه القيادات ومن النظام المالي نفسه خاصة بعد ما أصابه من فقر ومن مجاعات •

وذلك أن الروح التي أملت الوحدة لبناء الهرم الأكبر كانت قد ماتت تحت وطأة النظم والقيادات المفروضة من أعلى ٠

#### فحدثت الفرقة ٠

بل لقه حدث ماهو أكثر من الفرقة ، اذ انقلب الناقمون على الجهاز الحاكم يهددونه بالاضراب عن العمل وشل حركة الانتاج طلبا لأجورهم المتأخرة خاصة بعد ارتفاع الأسعار ، وان كان هذا يعد أول اضراب عن العمل في العالم انها هو في ذات الرقت يعبر أيضا عن أقصى درجات فرقة الجماهير المصرية عن النظم المالية المفروضة وعن قيادات ما قبل الحكم الغير وطني ،

ولقد انصرف رمسيس الثالث عن تقوية ملكه واستمع الى نصيحة من أحاطوا به من الأجانب والمتملقين حتى صار من بين الأحد عشر أمينا في القصر خمسة غير مصريين. أحب الاستماع الى نصيحتهم له في الاكثار من الاستعانة بالجنود المرتزقة الأجانب؟ ليكونوا عونا له ضد المصريين الذين أخذوا يتنون من الحالة • وبخاصة من الأزمات، الاقتصادية التي سببت ارتفاعا كبيرا في أسعار الحبوب بصورة لم يكن للشعب عهديً بها من قبل • وساءت الحالة الاقتصادية حتى اضطر عمال الجبانة في طيبة إلى الاضراب." عن العمل لأن مقرراتهم لم تصرف لهم لمدة شهرين في العام التاسع والعشرين من حكم إ الملك • توقف العمال عن عملهم وحاولوا أن يلفتوا نظر رؤسائهم الى حالتهم دون. جمدوى • وفي اليموم التالي تجمعوا وهاجموا مخازن معبه الرمسيوم وهم يصيحون.: بأنهم جاثعون ٠ وعنه ذلك اضطر كبار الموظفينَ الى محاولة تهدئتهم ، وتكرر الاضراب. بعد ذلك مرات حتى اضطر الوزير أن يتدخل لاعطائهم ما يستحقونه و تعطينا هذه.. الونيقة فكرةً عما آلت اليه حالة البلاد من فوضي كما تعطينا أيضا فكرة عن ( عدم ). رحمة كهنة المعابد بالفقراء من الناس الذين كانوا على وشك الموت جوعا بينما تكدست. الحبوب وأكوام الذهب في مخازن آمون ٠ كان الكهنة أول من يسمع صياحهم دون أن تتحرك فيهم ذرة عطف ، بل اننا نعرف من هذه الوثيقة نفسها أن رجال الدين كانوا ا مسوط عذاب على الفقراء · ففي أحــد أيــام الاضراب تجمع المتظاهرون خلف معبد ً بتاح وأخذوا يصيحون ( نحن جائعون ) ، وتصادف أن مسر عمدة المدينة فوعدهم بالساعدة وأرسل اليهم خمسين غرارة من الحبوب من مخازن معبد الرمسيوم ليسعفوا بها أنفسهم حتى يامر الملك بصرف استحقاقاتهم لهم ، ولكن بعد أيــام قليلة وصلت ا شكوى ضد هذا العمدة من كبير كهنة آمون بانه قد أخذ دون وجه حق من ممتلكات معبد رمسيس الثاني ليطعم المضربين ، ووصف كبير الكهنة عمله ( ان ما فعله جريمة كبرى) وهكذا كانت الأمور تسبر ، فالكهنة يكدسون الأموال ويظلمون الشبعب ٠ والموظفون يستغلون كل موارد الدولة ، ولهذا لا ندهش اذا قام أحد وزراء رمسيس الثالث بثورة ضده في الدلتا كان مركزها في بنها ولكن الثورة لم تنجح ) (٥٩) ٠

ونلاحظ فترة الاحتلال الاغريقى ، خاصة بعد وفاة بطليموس الأول تدهور طبائع الملوك تدهور المبائع الملوك تدهورا سريعا ، فقد انهمكوا فى ملاذ الأكل والشرب والنساء وتركوا أزمة الحكم أفى أيدى السفلة الذين ابتذوا كل درهم من الفقراء ٠

وكان أهم ما يفهمه البطالمة من الاشتراكية أنها نظام للانتاج الكثير لا للتوزيع. الواسع النطاق \_ فقد كان الفلاح ينال من محصوله ما يكفيه لحفظ حياته ، ولكنه لا يكفى لتشجيعه على عمله أو اعانته على تربية أسرته · وزاد مقدار ما تنزعه الحكومة منه جيلا بعد جيل ، ولم يعد الناس يطيقون سيطرة الدولة على كل صغيرة وكبيرة · · · وقد هرب الفلاحون وبارت مساحات واسعة من الأراضى ، وعمال المناجم يضربون بانسياط ولا يعطون ما يقيم أودهم ، وكثر الاضراب بين عمال المناجم والمحاجر ورجال القوارب والفلاحين والصناع والتجار ·

وكان الدافع ليس زيادة الأجور لأن الكادحين يئسوا من هذه الزيادة ، بل كان. الدافع اليه هو الاعياء والياس •

وضعفت قدرة الأرض على الانتاج عاما بعد عام لخروج الناس على القانون ، وقلة أمانتهم وعجزهم ويأسهم ، ولانعدام المنافسة بينهم ولضعف الهمم والدوافع التى تبعنها الملكية الخاصة في النفوس ، وذوى غصن الآداب ، وقضى على الفن المبدع الخلاق ) (٦٠) ،

( ولا جدال في أن الاغريق كانوا يكونون طبقة منفصلة عن سكان البلاد تفصلهم فوارق شاسعة عن أهلها ويستمتعون بكل الخيرات والميزات ويعتبرون أنفسهم أهل حضارة رفيعة دونها كافة الحضارات الأخرى ، وديعيشون في أوساط خاصة بهم ، ويحيون حياتهم التي اعتادوا عليها في بلادهم ، بينما المصريون يؤلفون الطبقة السفلي ويشعرون أنهم سلبوا كرامتهم كما سلبوا خيرات بلادهم ) (١١) .

( ولقد ساد الأمة روح عدم المبالاة ٠٠ كانوا عبيدا يطيعون طاعة عمياء ليس. لهم ارادة ولا حيوية وطنية ، قد ركزت أفكارهم كلية في مشاكل حصولهم على قوت يومهم ومصالحهم الاقتصادية ٠٠ وقد غرق الموظفون الاغريق في أوحال البيروقراطية والرشوة ٠ وكان عبء العبودية ثقيلا على الشعب ٠ ومع ذلك فان الاحتجاجات كانت نادرة ، وكان عدم الرضا يتخذ شكلا أصبح طابعا لهؤلاء العبيد ، فعندما يرى مئات من الرجال أو المزارعين أو العمال أو البحارة أو الموظفين أن الأحوال أصبحت لا تطاق كانوا يصرخون قائلين (لم نعد نحتمل) ويهربون الى المعابد طالبين حماية الآلهة لهم ، أو يختفون في مستنقعات الدلتا ٠٠٠ وقد أصبحت هذه الاضرابات منذ بداية القرن الثالث ق٠م٠ أمرا شائع الحدوث ٠ وكانت مصدر رعب دائم للموظفين ، اذ كانت القوة لا تجدى مع النفوس التي خيم عليها ياس شديد ٠ وكانت الحكومة غنية ماليا ، بيد أن روح البلاد المعنوية كانت منحطة ، وقلما عرفت البلاد السعادة ٠ وفي الحقيقة كانت البلاد تثور من وقت لآخر تحت لواء الآلهة القديمة والمعابد وتحت تأثير الشعور ولا بمنع عفو عام للذين يعيشون بعد ذلك الاحين تهلك العناصر القوية في الثواد ) ٠

وقد تابع الرومان سياسة البطالمة بجعل البلاد ضيعة خاصة للامبراطور

ولم يتر هذا الأمر نقدا أو تدخلا من جانب السناتو ( مجلس الشيوح الروماني ) وزاد عن المصاعب التى سببها النظام البطلمي غيبة مالك الأرض ، لأن البلاد كان يحكمها وال باسم الامبراطور وكانت الضرائب تجمع لتكدس في خزائن أباطرة روما أمثال كاليجولا ونيرون ·

ورغم أنه كرن هناك مظهر للتقدم في مصر بالاسكندرية وفي البلاط الملكي، الالا أن البلاد كانت تسرع في الانهيار نحو البربرية (٦٢) ·

ا ولم تبذل أى محاولة ما لتحضير السكان ، فقد كانت وطيفة مصر في الامبراطورية الرومانية أن تكون المورد الذي تستمد منه روما ما يلزمها من الحبوب .

ولهذا السبب انتزعت من الكهنة مساحات واسعة من الأراضى وأعطيت للمعولين الرومان أو الاسكندريين وجعلت ضياعا واسعة يعمل فيها الفلاحون ويستغلون الله رحمة ) (٦٣) .

ولقد قاد عملية استنزاف أموال الشعب المصرى وتحطيم نفسيته وعقائده مجموعة : من الحكام الجبابرة يتمثل في تصرفاتهم أحقر وأدنا ما عرفته البشرية على وجه الاطلاق فما بالك وقد مارسوا هذه السفالة بين شعب مصر صاحب المثل العليا في الاخلاق والضمير منذ آلاف السنين •

ولكن هذه هى محنتنا عبر التاريخ ، ومع الأسف فانك سترى تشابها غريبا بين جبابرة الاغريق قبل الميلاد بثلاثة قرون وبين جبابرة الماليك بعد الميلاد بسبعة عشر قرنا ٠٠٠

وكان تضمين الأراضى لمستغليها بمصر الاخشىيدية يجرى ، كما كان في عصر الولاء ، في المسجد الجامع كل أربع سنين فينادى على البلاد صفقات في جامع عمرو أمام صاحب الخراج أو من يقوم مقامه ومعه المختصون من الكتاب والموظفين ٠

وكان خراج مصر مليوني دينار في السنة ٠

وكانت الضرائب ثقيلة ونظام الاحتكار لازال سائدا في بعض مرافق الحياة · وكان ينص في عقود الايجار ( للأراضي ) على دفع الخراج حتى على الأرض التي يتركها الزراع بورا ·

واشتهر عن الاخشيد اقباله على نكبة عماله وأغنياء دولته وفرضه الأموال عليهم (اى المصادرة) وكانت المصادرة مألوفة في الخلافة العباسيية في ذلك الوقت وقد مر بها كثير من الوزراء والعمال وعلية القوم وكما كان الناس في دار الخلافة يتوقعون المصادرة ويعملون على اخفاء أموالهم وخداع أولى الأمر كذلك كان القوم في مصر الاخشيدية يبتدعون الوسائل لاخفاء ثرواتهم) (٦٤) و

ويعطى الأستاذ أحمد أمين صلورة عن النظام المالي في القرن الرابع الهجرى .

 $\mathcal{I}_{k_1}$ 

\$

وعلى الجمله فالحياة المالية (كانت) مضطربة أشد الاضطراب، فمع سوء التوزيع والاختلاف الشديد بين درجتى الفقر والغنى ، والبذخ وشدة الحاجة نرى عدم الطمأنينة على المال من عدم احترام الملكية ، وذلك بسبب شهوات الحكام وطمعهم فيما فى أيدى الناس ، فالوزير اذا عزل صادر أمواله من يخلفه ، والتاجر الكبير الثرى عرضة لمصادرة أمواله من الوالى ، والغنى اذا مات كانت أمواله عرضه للنهب والسلب ، اما بادعاء أن ليس له ورثة معروفون ، ووضع العقبات فى سبيل اثبات الوراثة أو المجابهة بالمصادرة من غير ذكر الأسباب ، فالاخشيد فى مصر كان اذا توفى قائد من قواده أو كاتب من كتابه تعرض لورثته ، وأخذ منهم وصادرهم ، وكذا كان يفعل بالتجار المياسير ، والوزير المهلبي لما مات قبض معز الدولة تركته وصادر عياله ، وكذلك فعل بابن العبيد ـ وهكذا ، ثم أن اضطراب الحالة المالية وعدم أمن الناس على أموالهم ينتج حتما عدم انتظام الدخل والخرج فتسوء حالة الدولة ، فيعالجونها بغرض الضرائب القاسية ، والامعان فى المصادرات والنهب لكثرة ما يطلب من نفقات بغرض الضرائب القاسية ، والامعان فى المصادرات والنهب لكثرة ما يطلب من نفقات المجيوش وأمثالها ، فيكون ذلك علاجا يضاعف المرض ، وهو ما حدث فعلا ، وكلما ساءت الحال أكثر العزل والتولية ، وقرب الى الخلفاء والسلاطين من ضمن تعادل الميزانية ، وانما يضمن ذلك بالعسف الذى يؤول الى الخراب ) (١٥٠) ،

وفي عهد سلاطين الماليك لم تكن القاهرة وأسواقها على حال ثابت من الهدون والسكينة ، بل كثيرا ما تأثرت المدينة بعوامل اقتصادية وسياسية أدت الى زعزعة المحالة في الأسواق واثارة القلق في النفوس ، مما ترتب عليه تعطيل الحركة واغلاق الحوانيت بين حين وآخر ،

وقد عدد المقريزى العوامل الرئيسية التي أدت الى القلق الاقتصادى في عصره ، فكان أولها زيف النقود المتداولة بين الناس • ذلك أن بعض السلاطين أكثروا من ضرب الفلوس ، واختلفوا في تقديرها بالوزن ، فحينا يكون الرطل منها بستة دراهم ، وأحيانا بائني عشر درهما أو بدرهمين ونصف • وفي جميع هذه الأحوال أرغم التجار والأهالي على التعامل بها وفق القيمة التي تحددها (الحكومة) ، مما يضطر كثيرين الى اغلاق حوانيتهم خوفا من بخس بضائعهم ، ويصحب هذه الحالة ارتفاع الأسعار وفلة الخبر فيتزاحم العامة على الحوانيت (جريا على عادتهم في مثل ذلك) •

ومن عوامل القلق الاقتصادى كذلك كثرة المنازعات والفتن بين أمراء المماليك وأحزابهم ، فكثيرا ما قام المماليك بثورات ( فيوالون الاجتماعات الليلية وتأسيس العصابات السرية للهيجان ) ثم ينتشرون في الطرقات والأسواق لنهب الحوانيت وخطف العمائم وانتزاع الخيول من أصحابها ، بل أحيانا يهجمون على النساء في بيوتهن وفي الحمامات فيخطفونهن •

وفي هذه الأحوال يغلق التجار حوانيتهم ويسرعون الى منازلهم كما تغلق الأبواب التي تفصل بين أحياء المدينة ودروبها • وربما اسستمر الحال على ذلك أسبوعا يقاسي.

الناس طواله أنواع الجوع والفوضى والفزع · وكان يكفى أن يرجف بموت سلطان أو هزيمة جنوده حتى تضطرب أحوال القاهرة على النحو السابق هذا كله بالاضافة اللى العامل الطبيعى المرتبط بانخفاض فيضان النيل فى بعض السنوات ، وما كان يترتب على ذلك من نقص الأقوات وارنفاا الأسعار وانتشار الأوبئة كما حدث سنة ٦٦٢ هـ ) ·

وكانت كثرة الثروة في أيدى التجار جعلتهم دائما مطمع سلاطين الماليك فغالوا في فرض الرسوم عليهم كما اكثروا من مصادرتها ، ومن عده الرسوم ما يؤخذ من النجار عند خروج الجند للغزو ، فاذا لاح خطر مفاجي واحتاج السلطان الى الأموال لاعداد الجيوش فليس أمامه في هذه الحالة سوى التجار ليقترض منهم ما يحتاج اليه بضمان وشهود كما حدث سنة ٧٩٦ هـ . أو يصادر نصف أموالهم أو ثلثها كما حدث سنة ٨٠٣ هـ . أو أن يفرض عليهم مبلغا معينا يتعاونون في جمعه ودفعه في الحال كما حدث سنة ٨٠٣ هـ .

وهكذا بلغ من قسوة هذه المطلوبات الناشسيمة أن ( دعا ) بعض التجار ( على انفسهم أن يغرقهم الله حتى يستريحوا مما هم فيه من الغرامات والخسارات وتحكم الظلمة فيهم ) وهذا هو تعبير المقريزي ) (٦٦) ٠

ثم كان لاهمال ولاة الأمور في اقامة السدود على جانبي النيــل لمنع غوائـل الفيضان ، أو في مراعاة تخزين المواد الغذائية احتراسا لانخفاض النيل وعدم كفاية مياهه لرى الأراضي الزراعية أن تعرضت البلاد للكثير من الخراب والمجاعات وبطريقة تكرارية طوال العهد العثماني .

بل ان بعض الولاة استغلوا هذه الأحوال للمتاجرة باقوات الناس في مجاعتهم ٠

وفي سنة ١٧٠٤ توقف النيل عن الزيادة فضج الناس وابتهلوا بالدعاء وطلب الاستسقاء ، واجتمعوا على جبل الجيوشي وغيره من الأماكن المعروفة باجابة الدعماء فاستجاب الله لهم • فروى بعض البلاد وهبط سريعا فحصمل الغلاء • وبلغ سعر الأردب من القمح ، والفول ٢٤٥ فضة ، والعماس ٢٠٠ نصف فضة ، والشعير ، ١٠٠ نصف فضه ، والأرز ٤٠٠ نصف فضة ، واللحم الضاني الرطل ٣ أنصاف فضة ، والجاموس والبقرى بنصف فضة ، والسن القنطار بستمائة نصف فضة ، والزيت بثلاثمئة وخمسين ، والدجاجة بثمانية أنصاف فضة ، والبيض كل ثلاث بيضات بنطائمة وخمسين ، والدجاجة بثمانية أنصاف فضة ، وكثر الشحاذون في الأزقة بنصف ، والرطل الشمع الدهن بثمانية أنصاف فضة ، وكثر الشحاذون في الأزقة كما استمر الغلاء في العام التالى ) •

ثم تجيء آفة الآفات على الناس وهو انتشار الأوبئة والطواعين بسبب القذارة والاهمال والجهل والفقر ·

( ولقد اعتبرت الدولة العثمانية الاهتمام بالصبحة العامة للشعب ، أمرا خارجا

عن اختصاصها ، ونتيجة لذلك فانه كثيرا ما كانت الأوبئة الفتاكة تهاجم الشعب وتهاك الكثير من أفراده ، وقواه العاملة والمنتجة حتى أنه فى بعض الحالات نظرا لكثرة من يموتون فى اليوم الواحد . أمر الوزير على بائنا السلحدار بعدم الكشف على الموتى ، وصلى فى أحد هذه الأوبئة على ألف فى كل يوم فى الجامع الأزهر وحده ولمدة خلهسة وثلاثين يوما ، وفى عهد قرا حسين باشا ( بلغت الصلاة على الأموات فى الجامع الأزهر فى اليوم ستمائة نفس ، وفى بعض الأحيان كان انتشار الطاعون يتسبب ، فى فراغ كثير من الالتزامات ، وعرض هذه الالتزامات فى المزاد ، بل أن بعضها كان يباع ثلاث مرات فى خلال مدة الطاعون وان كان ذلك يضر باقتصاد البلاد فانه كان يتسبب فى حصول الباشا على كثير من الأرباح من وراء هذه ( المحاليل ) ووصل الأمر فى بعض الحالات أنهم لم يجدوا للميت لا مغسلا ولا عدة ( من كثرة الازدحام على الحوانيت ) ـ وفى كثير من الأحيان كان الوباء يصيب الشباب والصبيان ، أى الجيل الفادر على العمل والجيل التالى له ، مما كان يؤثر على اقتصاديات البلاد ولفترة طويلة، واستمرت عمليات انتشار الأوبئة ومداهمتها للبلاد بين فترة وأخرى ) (١٧٠) .

ذكر الجبرتي عن حوادث سنة تسع وتسعين ومائة وألف ذكر منها صورة نابضة بالظلم قال ( وقعت فتنة بين عربان البحيرة وحضر منهم جماعة الى ابراهيم بك وطلبوا منه الاعانة على أخصامهم فكلموا مراد بك في ذلك ، فركب ليلا وهجم على المستعينين ونزل الى البحيرة ، فتواطأ معه الأخصام وأرشوه \_ فركب ليلا وهجم على المستعينين به وهم في غفلة مطمئنين فقتل منهم جماعة كثيرة ونهب مواشيهم وابلهم وأغنامهم ثم رجع الى مصر بالغنائم ) .

ان هذه الصورة تبين نوعا غريباً من الحكام المتسلطين طبعة الجشــع وانعدام اللقيم والخيانة ٠٠٠ كما تبين نوعية النظم الاقتصادية التي سادت طوال هذه المرحلة ٠

ولا يقف الظلم عند هذا الحد وعند غيره من المظالم . بل ان ( الجند فرضوا على الناس كثيرا من المظالم ، منها الضرائب غير الشرعية التى أصبحت تعرف باسم العادات ويطلق عليها في السجلات الرسمية اسم ( البراني ) .

ثم يضاف الى هذه المظائم قيام الكثبر من الولاة بغش العملة ، وقد تكررت هذه العملية عدة مزات فاشتد الحال على الناس ، وزاد الكرب ، وتضاعفت الأسعار ·

وكان محمد على يهدف الى زيادة ايرادات الحكومة حتى يستطيع تعويل غزواته الحربية والقيام بالاصلاحات الداخلية ، لذلك ، وبخاصة أن الفلاحين كانوا فى حالة اعسار مالى ، قرر محمد على احتكار الزراعة · وقد بدأت سياسته الاحتكارية عام ١٨١٦ وذلك باحتكار بعض الحاصلات الزراعية · وما ان جاء عام ١٨٢١ حتى كان الاحتكار يشعل كافة الحاصلات الزراعية تقريبا · وطبقا لهذا النظام كان الفلاح من مذا ملزما ببيع محصوله الى محمد على بالسعر الذى تحدده الحكومة على أن يخصم من هذا الثمن مبلغ يعادل مقدار الضريبة وثمن ما قدمته الحكومة الى الفلاح من بذور أو خدمات ·

فعل سبيل المثال ، في عام ١٨٣٦ بلغت كمية القطن التي اشترتها الحكومة من الفلاحين ١١٠٠١٤٠ بالة دفعت المنها ١٠٠ر٩٤٦ر٨٤ قرشا وباعتها بمبلغ ١٠٠ر٩٢٠ر٥٠ قرشا ٠

وقد اختلفت نسبة الربح من محصول لآخــر وبلغت الأرباح في نفس العـــام ( ۱۸۳٦ ) حوالي ٢٥ في المائة من مجموع ايرادات الدولة ·

ومما لاشك فيه أن سياسة الاحتكار الزراعى التى اتبعها محمد على قد حرمت الفلاح المصرى من حرية التصرف سواء من حيث اتباع ما يراه من وسائل الزراعة أو من حيث اختيار المحاصيل أو من حيث الحصول على سعر مناسب عند بيع انتاجه لذلك لا نكون مبالغين اذا قلنا أن الفلاحين في مصر خيلال النصف الأول من القرن التاسع عشر كانوا جميعا عمالا في مزرعة محمد على ) (٦٨) ٠

( وقد التهم محمد على لنفسه ولأسرته ولحاشيته التركية وخبرائه الأجانب. مساحات هائلة من هذه الأراضي ) •

وبالتدريج ، ومع حاجة محمد على الى الاعتماد على المثقفين المصريين ، بعد أن حانه الأجانب أو كلفوه غالبا ١٠٠ ومع استطاعة البعض منهم أن يثبت كفاءة عالية ، بدأت الانعامات السامية تنهال عليهم لتكون منهم طبقة جديدة من ملاك الأرض المصرين ٠

ويقدم لنا زكى باشا مبارك فى الخطط التوفيقية نماذج لهؤلاء المصريين ، الذين المملوا فى سلك الخدمة المدنية فى عهد محمد على فأصبحوا ملاكا كبارا

فهناك رفاعة رافع الطهطاوى وهو من أسرة فقيرة (أنعم) عليه محمد على ب ٢٥٠ فدانا في طهطا ثم يأتي سعيد باشا (ليمنحه) ٢٠٠ فدان أخرى ثم اسماعيل. باشا (ليمنحه) ٢٥٠ فدانا ثالثة ٠

ویشنتری رفاعة ۹۰۰ فدان ویقیم المبانی والعمائر وفی عام ۱۸۸۰ یکون ورثتهٔ مالکین له ۲۵۰۰ فدان ۰

وقدم لنا على مبارك نموذجا آخر هو ابراهيم بك النبراوي ٠

(الذى ترقى فى الرتب الديوانية الى أن بلغ رتبة المتمايز، وفى أول أمره أرسلهم أهله الى مكتب بلده وتعلم فيه الخط وبعض القراءة ثم تعلق بالبيع والشراء وتسرله المكتب وأرسلوه مرة الى المحروسة يبيع بطيخا فلم تربع تجارته بل لم يحصل على رأس المال فخاف من أهله ولم يرجع لهم ودخل الأزهر واشتغل بالقراءة، وفى تلكيم المدة طلب من الأزهر شنبان برغبتهم لتعلم الحكمة فرغب ودخل مدرسة أبى زعبل فأقام بها مدة وترقى الى رتبة ملازم ثم تعلقت الارادة السنية بارسال جماعة الى بلاهة فرنسا فسافر هناك) .

وبعد عودته ترقى الى رتبة يوزباشى بوظيفة خوجة ( معلم ) بمدرسة الطب فى القصر العينى • ولنجابته وحسن درايته فى فنه اختاره العزيز محمد على باشا ( حكيمباشى ) لنفسه وقربه وتخصص به وبلغ رتبة أمبرالاى وكثرت عليه اغداقات العزيز وانتشر ذكره وطلبته ألفا ميليات والأمراء •

ولما مات خلف ألفا وسبعمائة فدان -

وهنا يبدأ التاريخ الحقيقى للطبقة الجديدة من ملاك الأرض المصريين الذين قدر لبد أن يلعبوا دورا كبيرا في الثورة العرابية وما بعدها •

والغريب أن الأسماء ٠٠ تبقى كما هى نفس الأسماء تتردد منذ محمد على حتى السماعيل ٠٠ حتى الثورة العرابية ٠٠ حتى ما بعد الاحتلال البريطاني ٠٠ بل وحتى أيامنا هذه ٠

تفس الأسباء •

فعلى البدراوى كان مجرد تاجر عطور منحه محمد على عهدة سمنود (أى ينعهد بجمع الضرائب منها وتسليمها للوالى)، ثم جاء سعيد (ليمنحه) ٤٠٠ فدان أخرى في سمنود ومكنه ثراؤه من أن يشترى مساحات أخرى من الأرض، وعندما مات سمنة ١٨٦٧ كان يمتلك ٤٠٠٠ فدان ٠

وفى سنة ١٩٥٢ استولى الاصــلاح الزراعي من عائلة البدراوي على ١٦٠٠٠ فــدان ٠

وسالم باشا السلحدار كان حاكم الصعيد أيام محمد على ، أخذ عهدة البلينا ، وعهدة قرية فازارة ( ٢٢ كم جنوب منفلوط ) ، وفي سنة ١٩٤٥ كان وقف حنيفة السلحدار يمتلك ٢٢١ فدانا في البلينا و ٧٩٠ فدانا في فازارة ·

وثمة اسم ثالث لازال موجودا حتى الآن ١٠ الشواربى منحه محمد على عهدة قايوب ، ومنح اسماعيل ابنه محمد بك الشواربى مزيدا من الأرض ، وفي نهدان القرن الثامن عشر كانت ٤٠٠٠ فدان من مجموع زمام قليوب البالغ ٧٠٠٠ فدان ما محموكة لأسرة الشواربي وحدها ، ولعبت أسرة الشواربي دورا هاما ضد الثروة المرابية ، ففي أيام الثورة كان قصرها مركزا للثورة المضادة ٠

وللحقيقة فان أحدا لا يعرف بالضبط مساحة الأراضى العهدة ولكن ( باير ) بؤكه وفقا لحسابه أن مساحتها لم تكن تقل أيام محمد على عن ٢٠٠٠ر٠٠ فدان المفراد أسرة محمد على ٠

والمساحة الباقية توضح حقيقة المجال الذى كانت تمارس فيه الطبقة الجديدة شماطها ا

ولكن السدم الطبقى الحديث التكوين كان يحتوى على مراتب عديدة ، فبعــــ ولكن السدم الطبقى الحديث (كبار الملاك) كان هناك مشايخ البله الذين اعتمــــ عليهم محمد على في

جهازه الادارى ومنحهم ( مسموح المشايخ ) ( وهى الأراضى التى أعطاها محمد على لهم براقع خمسة أفدنة عن كل مئة فدان تقريبا فى زمام بلدتهم معفاه من الأموال الأميرية لمساعدتهم على القيام بخدماتهم للحكومة وما يتطلبه ذلك من تفقات مثل ايواء جباة الأموال الأميرية الذين كانوا يمرون ببلادهم ) •

( واذا كان المتعهدون أناسا طارئين على القرية ، فان المشايخ هم رؤساء الأسر الغنية المرموقة في الريف وذات المكانة الاجتماعية التي منحها محمد على مزيدا من المكانة والهيبة بما منحها من أرض ونفوذ ادارى .

ويورد على مبارك فى الخطط التوفيقية أسماء كثير من هؤلاء المسايخ ، أسلماء ظلت هى الأخرى تتردد عبر سنوات عديدة لتصل الينا وهى تحتفظ بمزيد من الرنب والنفوذ ٠

أبو محفوظ شيخ بلدة الحواتكة (أسيوط) وقد ظلت هــــذه الأسرة معروفة طوال عدة أجيال متتالية ولها أملاك شاسعة تبلغ عدة آلاف من الأفدنة من الأراضى الخصبة وكان أهل القرية في قبضتهم •

ثم عائلة أبو حسيش في المرصفا قليوبية ٠

وعبد الحق من الايوانه أسيوط .

الشريعي من سمالوط المنيسا .

والعمدة ليس فقط أكبر مالك للأرض (في قريته) ، لكنه أيضا ممثل الجهاز الادارى بكل جبروته وقوته : السخرة ، القرعة العسكرية ، الضرائب ،

وفى سنة ١٨٧٩ كتب بورج وهو ناتب أحد القناصل يقول ( لقد سمعت من مصادر متعددة فى القليوبية أن الفلاحين يعانون من ضغط المشايخ عليهم الى الحد الذي يدفعهم الى ترك ملكياتهم الصغيرة ليشتغلوا كعمال لدى أحد الذوات أو الأوربيين على أمل أن يعيشو! فى كنف حمايته •

ومرة أخرى نعود الى الأسماء فهى أكثر دلالة من أى شىء آخر فان باير يلاحظ أن كثيرا من الأسر ظلت تحتكر منصب العمدة لسنوات عديدة ويحشد مجموعة من الأسباء ٠

الشريف من أبيار ( غربية ) الهوارى من ترسا ( الفيوم ) الجيار من حزبنا ( بحبرة ) شعير من عشما ( منوفية ) الأتربي من أخطاب ( دقهلية ) ٠٠٠

ويقول باير أن كثيرا من العمد كانوا ذوى ملكيات كبيرة جدا ويورد أيضا أمثلة

كنبرة فعلى محمود عمدة الرحمانية ( بحيرة ) كانت مساحة الأراضى التى وقفها سنة ١٨٧٠ ( ١٠٦١ ) فدانا ٠

وأحمد الشريف عمدة أبيار ( غربية ) وقف سنة ١٨٦٦ (١٠٦٧) فدانا وحبيب سالم عمدة شجرة الشعراء ( دقهلية ) وقف في سنة ١٨٨٠ (٨٧٥) فدانا ٠٠ وهكذا ٠

واذا كنا قد تعمدنا أن نذكر كثيرا من الأسماء فان ذلك لم يكن لمجمود تذكير المقارىء أنها الى حد كبير هي الأسماء التي تتردد حتى الآن •

ونفس هذه الأسماء هي التي سيطرت على الهيئات النيابية حتى تاريخ الشورة العرابية ، وهي التي سيطرت على مجلس النواب الذي شكل سنة ١٨٨١ ، وحو المحلس الذي لعب في تاريخ مصر ، وفي مجريات الأمور أكبر الأثر ·

ولنستعرض الآن أسماء النواب •

محمد بك الشواربي ، ابراهيم أبو حسيش ( القليوبية ) ، على بك شيعير ، السبد الفقى حسين أبو حسين ( المنوفية ) ، أحمد بك الشريف ، مصطفى أبو العز ( الغربية ) سليمان أباطه ، أحمد بك أباطه ( الشرقية ) ، خليفة الهوارى ( الفيوم ) ، السبد عبد الحق ، محفوط رشوان ( أسيوط ) ، حسن باشاً الشريف ( المنيا ) ، محمد أبو سحلي ( قنا ) . . . . .

أليست هي نفس الأسماء ٠

لكن الأرض لم تكن وقف على هؤلاء وحدهم ، ففى بله كمصر حيث الأرض هى المصدر الاساسى بل الوحيد للسلطة والجاء نجد أن كثيرا من الأسر ، لا تلبث أن تتجه نحو تملك الأراضى بمجرد أن تكون لنفسها بعضا من الثروة .

ويورد مبارك أمثلة لهذا الاتجاه ٠

فهناك مثلا أسرة الهجين ، فالحاج مصطفى الهجين كان فى مطلع القرن تاجسرا كميرا شديد الثراء وكان يمتلك كثيرا من الأموال والأملاك ( لاحظ الفرق بين الأمسلاك والأطيان ) وكان ابنه الحاج محمد الهجين هو الآخر أحد التجار المعتبرين ، أما حفيده الامبر حسس بك الهجين الذى توفى فى أعقاب تولى اسماعيل للعرش فقد كان أكشسر ثراه وشهرة من جده وكان يمتلك كثيرا من الأموال والأملاك ، والأطيان ، وكان هو الذى أضاف ( أطيانا ) الى أملاك الأسرة •

وقبل أن يتوقى وقف أملاك وأطيان ٠٠ وفى سنة ١٩٥٠ كان وقف الهجين يضم ٥٠٤ر١ فدانا فى البحيرة والدقهلية والغربية بالاضافة الى عقارات كثيرة باللقاهرة ٠

ويصف مبارك منفلوط فى سنة ١٨٨٠ فيتحدث عن حسن الطرزى وهو تاجر ثرى كان والده واحدا من التجار المحترمين وقد زاد حسن من ثروة أبيه وكان هو الذى خسم أطيانا كثيرة الى أملاك الأسرة ٠

وفي سنة ١٩٥٥ كان وقف الطوزى يضم ٢٧٣٠٦ فدانا -

ولا ننسى بجانب هؤلاء أملاك الأسرة العلوية وكبار الرسسيين الأتراك والجواري. والاتباع وكانوا يستحوذون على أملاك هائلة •

ويقدم لنا باير في كتابه تاريخ الملكية الزراعية في مصر كشفا بأملاك بعض. أسرة محمد على أيام اسماعيل •

| ٠ | فدانا | ۱۹۲۷رع۱۱ | الأميرة الوالدة        |
|---|-------|----------|------------------------|
| • | فدانا | ۹۷. د ۲۱ | محمد توفيق باشا        |
| • | فدانا | ۲۱۸ر۲۸   | حسين كامل باشا         |
|   | فدانا | 18.0-7   | الأميرة توحيدة هانم    |
| ٠ | فدانا | ۷۷۶ر۲۸   | الأميرة فاطمة هانم     |
| ٠ | فدانا | ۲۸۳۰۰    | الزوجة الأولى للخديوى  |
| ٠ | فدانا | ٥٠٦ر١٤   | الزوجة الثانية للخديوى |
| • | فدانا | 17,817   | الزوجة الثالثة للخديوى |

ويمضى الكشف ليصــل المجمـوع الكلى ٢٧٥ر٥٤٥ فدانا فاذا أضيف اليهــا الله المرد ويمضى الكشف ليصــل المجمـوع الكلى ٥٠٢٦٦٩٩ فدانا وهي مساحة الأرض المملوكة للخديوى اسماعيل اتضحت ضـخامة المساحة الني كانت تملكها الأسرة المالكة وحدها (٦٩) .

وبهذا يكون محهد على قد وضع الأساس فى تميز القلة بمعظم الأراضى الزراعية واستمر هذا التميز قاصرا على هذه القلة حتى جاءت ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ لتجهد عدد ٢١٣٦ من الملاك الذين لا يكونون الا ٨ · ر من مجموع الملاك ، يملكون فيما بينهم عدد ٢١٣٦ من الملاك الذين لا يكونون الا ٨ · ر من مجموع الملاك ، يملكون فيما المنهم من الملاك يمتلكون ثلثى مساحة الأرض كلها ·

ومنذ تدهور نفوذ محمد على نتيجة أحداث ١٨٤٠ - ١٠٤١ اخذت الحكومة البريطانية في استخدام الضغط الدبلوماسي لجعل مصر مطهرا للمواد الحهام الرخيصة ، وسوقا مربحة لبيع مصنوعاتها ، دون أية رعاية لمصالح الحكومة المصرية أو رفاهية الشعب المصرى ، فقد حملت الحكومة المصرية على الاستمرار في تصدير القمع رغم نقصه في السوق المحلى ، وذلك لمصلحة التجار البريطانيين ، ولأن محصول القمع في انجلترا كان دون المتوسط ، كذلك كان اصرارها على بيع القطن بالمزاد العلني لرغبتها في تخفيض أسعاره أجباريا لمصلحة أصحاب مصانع القطن في لانكشير ، وقد كان الحاحها في تنفيذ مشروع السكة المديدية لتقريب أمد الطريق البري من جهة ، وللمساعدة في بيع المعدات البريطانية والحاصة بالمشروع من حمة الحري ،

ولقد سمح سعيد باشا بالملكية الخاصة للفلاح .

وهذا التحول الى الملكية الحاصة والاقتصاد النقدى لم يكن برمته لصالح الفلاج

أو الاقتصاد المصرى بصفة عامة ، فمن الناحية الفعلية فان ذلك كان يعنى أن كثيرا من الأراضى الزراعية قد أخذت تخرج من يد الفلاح الصغير عن طريق البيع ، أو عن طريق نزع الملكية بسبب الرهن كما حدث فيما بعد ، وفي الوقت الذي ظلت ملكية الفرد المتوسط صغيرة ، وتزداد صغرا بسبب زيادة عدد السكان وعامل الأرث طبقا للشريعة الاسلامية ، كانت الأمور تسير نحو نمو الضياع الكبيرة نتيجة لانتزاع الأرض من صغار الفلاحين الذين استغلوا حريتهم الجديدة في الاستسدانة بضمان عقاراتهم ، التي كانوا مضطرين الى بيعها في النهاية تسديدا لهذه الديون ،

ولقد ظهر عدد كبير من المرابين الذين كان بعضهم من الأوربيين ، أفرادا كانوا أو بنوكا ، وكانوا يقرضون الفلاحين بفائدة ضخمة بهدف انتزاع أراضيهم في النهاية .

وفى أواخر القرن كان ما يقرب من ٤٠ فى المائة من الأراضى الزراعية يملكها ١٢٠٠٠ من المسلاك ، كثير منهم من الأجانب الذين كانت ملكية الفرد منهم تزيد على ١٢٠٠٠ فدانا ٠

هذه الحرية الخطرة تقريبا التي حصل عليها صغار الفلاحين ، غذت من سير العملية الاستعمارية الاوربية التي بدأت مع بداية الضغط الدبلوماسي على مصر ، بعد هزيمتها عسكريا (سنة ١٨٤٠) ، لانهاء نظام الاحتكار ، ولقد أدى انهاء نظام الاحتكار الى ظهور الاقتصاد الحر ، وفيه تمكنت الأقطار الأوربية من شراء المواد الخام ومواد الطعام من مصر ، خصوصا القطن والحبوب ، بابخس الأثمان ، ولم تكد تستقر هذه السوق الحرة تماما ، حتى بدأت المرحلة الثانية ، وهي مرحلة الضغط الدبلوماسي من أجل بيع السلع الأوربية في مصر ،

أما المرحلة الثالثة ، فتتمثل في استخدام الضغط الدبلوماسي للحصول على المتيازات المرافق العامة المختلفة ، وفي ذلك كان أصحاب هذه الامتيازات يتمتعون بحصالة كبيرة يستمدونها من نظام الامتيازات الأجنبية التي كان يتمتع بها الأوربيون في مصر ، ويعتبر امتياز قناة السويس مثلا طيبا على ذلك ، أما الأمثلة الأخرى والتي يوجد منها الكثير منذ عام ١٨٥٤ فصاعدا ، فتتمثل في امتيازات الغاز والكهرباء والمياه والترام والخطوط الحديدية الضييقة ، ومن الصور المشيئة لاصطياد هذه الامتيازات ، والتي يوضحها أيضا امتياز قناة السويس ، الحصول على عقد امتياز لشروع خيالي ، ثم التنازل عنه كلية أو جزئيا مقابل تعويض يتم ابتزازه أيضا عن طريق استخدام الضغط الدبلوماسي ، أما المرحلة الرابعة من الاستعمار ، فتتمثل في استخدام الضغط الدبلوماسي لحمل المكومة المصرية على قبول القروض الأجنبية في استخدام الضغط الدبلوماسي لحمل المكومة المصرية على قبول القروض الأجنبية النظرية ، وكانت هذه القروض عادة يتم التعاقد عليها بشروط باهظة ، دون آن يحاول المقرضون التحقق من سلامة المشروعات التي ينوون تمويلها أو ربط تسديد هذه القروض المقدرة مصر على الدفم ،

وفي الحقيقة أن القروض التي تم تحصيلها قد أنفقت ، لا في تمويل مشروعات أ رأسمالية تنمى الدخل ، وانما في جميع أنواع الاسراف والتبذير ، بما في ذلك دفع ا التعويضات عن عقود الامتياز المفسوخة أو دفع الديون الني سبق التورط فبها ·

وكانت النتيجة المحتومة هي ازدياد الضخط الدبلوماسي لحمل الحكومة على التحصيل الضرائب الكافية لتسديد القروض ، وهي التي كانت فوائدها في الحقيقة تبتلع أكثر من نصف الدخل الاجمالي لمصر ، ومن ثم فقد اخذ المراقبون يشاهدون هذا المشهد الكريه ، مشهد ممثلي الدول ، الذين كان بعضهم قد سبق أن أبدي جزعه من الناحية الانسانية لاستخدام السخرة في حفر قناة السويس ، وهم يقبلون ، بل يحرضون الحكومة المصرية على جلد الفلاحين بالسياط لانتراع الضرائب المتزايدة أبدا منهم ، وذلك لدفع فوائد القروض التي سبق أن شبعوا الحكومة على اقتراضها ، •

ولقد كان من بين أشكال الضغط الدبلوماسى الذى استخصدم في ذلك الحين التهديد بسحب التمثيل القنصلى ، ومعنى ذلك قطع العلاقات الدبلوماسية ، وكذلك التهديد بانزال جنود سفينة حربية فى ميناء الاسكندرية عادة أو قريبا منه حسب متطلبات الظروف ، وذلك لتعزيز أية مفاوضات يكون القنصل طرفا فيها - وقصد كانت من هذه الأشكال أيضا طرق أكثر دهاء ، مثل التهديد باحداث متاعب للوالى في القسطنطينية ،

وبعد وفاة عباس الأول وتولى سعيد الحكم ، ولم يكد نبا الوفاة يصسل الى أوربا ، حتى أخذت تتدفق على مصر جموع الأفاقين من كل الأنحساء ، كما لو كانت كاليفورنيا جديدة ، واخذت أكثر المشروعات غرابة وأشد الخطط سلخفا تنهال على صاحب السمو ، الذى كان من الواضح أنه يخطى واعارتها أى ١٠٠ اهتمسام وانه ليلوح ميالا تماما لأن يدع نفسه تتأثر بالمشروعات الخلابة التى يهمس بها فى أذنه دون انقطساع ٠

واقترض سعيد من الأجانب مبلغ ٢٠٠٧٠٠٠٠ فرنك ، وسرعان ما أنفق منذا المبلغ فى دفع التعويضات التى وعد بها وفى الانعامات السامية على أقارب الوالى ، وعلى تسوية الديون ، بما فيها مرتبات الجيش المتأخرة منذ أحد عشر شهرا ٢٠٠ وعدد منتصف سنة ١٨٦١ كانت الخزانة قد أصبحت خاوية ( من جديد ) ، وبدلا من أنه ينخفض الدين السائر زاد الى ٧ مليون جنبه ،

ولقد ترتب على هذا النهب الذي كان ينم على نطاق عالمي كبير ، أن أخذ تدخل القناصل المحدود لصالح اصحاب التعويضات ، فيتحول تدريجيا الى تدخل دبلوماسي تقوم به حكومات الدول لصالح اصحاب السندات الأوربية ،

وأصبح ( نهب المصريين ) الذي بدأ في شكل عمليات نصب يقوم بها المغامرون الأوربيون كأفراد معاونة مجموعة من القناصل ( التجار ) سيئى السمعة ، وكان يلقي الاستنكار من القناصل ( المحترفين ) المحترمين ما أصبح مصدرا رئيسيا للربح لنصف البوت المالية في أوربا ، بمعاونة غالبية حكومات الدول المعظمي .

كما تعرضت الثروات التي لا تقدر بمال من الآتار المصرية لعمليات السطو والنهب بطريقة لم يسبق لها مثيل قبل القرن التاسم الميلادي •

ويقول جون مارلو ان علماء جادين أبدوا اهتماما بثرواتنا القومية (في الآثار المصرية القديمة) كما أبداه رحالة ينرعون الأرض ، كما أبداه أثرياء مولعون بالفنون الجميلة وقد أدى ذلك كله الى قيام سوق عظيم للآثار المصرية القديمة لتلبية حاجات المتاحف وجامعي الاثار ، وقام كثير من الأوربيين المقيمين بمصر ، ومنهم معظم قناصل الدول بتكوين مجموعاتهم الخاصة وتمويل هذه السحوق وكثير من الاوربيين النول بتكوين مجموعاتهم الخاصة وتنويل هذه السحوق وبينهم عدد من السادة الزائرين ، ابتداء من العلماء ، وانتهوا بالباحثين عن الثروة وبينهم عدد من السادة الذين انضموا اليهم لمجرد التسلية ، وفدوا الى مصر لمشاهدة ما يمكن مشاهدته ، وحمل الذين انضموا اليهم لمجرد التسلية ، وفدوا الى مصر لمشاهدة ما يمكن مشاهدته . ويقال ما يمكن حمله الى بلادهم ، أو الاكتفاء بوصفه أو رسمه اذا لم يتيسر حمله ويقال أن الأب جيرامب وهو واهب ترابي قال مداعبا والى مصر سنة ١٨٣٣ ـ يخيل الى يا سمو الأمير أن الانسان لن يكون جديرا بالآحترام اذا هو عاد من مصر الى أوربا

ولقد كانت نظرة الحكومة المصرية الى هذه العملية من عمليات النهب نظرة تسامح ، فلم يكن في وسعها أن تدرك أية فائدة أو قيمة لتلك الأحجار المنقوشة فيما عدا استخدام أصلبها للبناء! كما لم تكن تستطيع أن ترى أية فائدة أو قيمة للفائف البردى أو صناديق المومياوات ، اللتى كان عدد كبير جدا من المقيمين والسالحين الأوربيين يعلقون عليها أهمية كبيرة ، ولسنين عديدة لم تضع الحكومة أية عقبات في وجه هؤلاء الأوربيين الذين كانوا يفعلون ما يحلو لهم بهذه الآثار ، بما في ذلك حملها معهم خارج القطر ، ولقد كان نتيجة لذلك ، كما كتب أرنسب رينان في سنة ١٨٦٥ (أن ظلت الآثار المصرية تنتهب لمدة تزيد على نصف قرن ، وأخذ متعهدو تزويد المتاحف بالآثار يجتاحون البلاد (كالوندال) للحصول على بقية رأس أو قطعة من المتأسف بالآثار يجتاحون البلاد (كالوندال) للحصول على بقية رأس أو قطعة من المتشربون الجشعون ، الذين كانوا يحصلون بصفة دائمة تقريبا على تأييد قناصلهم ، يعاملون مصر كما لو كانت ملكيتهم الخاصة ، .

ولقد مضت عملية الأبحاث وتقييم الآثار المصرية جنبا الى جنب مع عملية نهبها وجمعها (٧٠) ·

ويقول المستر (كيف) الذي عهد اليه اسماعيل ببحث مالية مصر سنة ١٨٧٥ (ان المبالغ الحاصلة من ميزانية مصر عن المدة الواقعة بين سنة ١٨٦٤ وسنة ١٨٧٥ بلغت ٤٠٠ در ٩٤١٨ وبيه ، وان مقدار المنصرف في هذه المدة على نفقات الحكومة وعلى الجزية المدفوعة لتركيا وعلى أعمال العمران ، بلغ ٩٤١٩٠ در ٩٧٦ مومنى ذلك أن ايرادات الحكومة أقل بقليل مها اقتضته مصروفاتها وأعمال العمران التي قامت بها ، فالديون الجسيمة الحالية كانت بلا داع أوجب اقتراضها ، فيما عدا ما اقترض

لقناء السبويس ، وكل المبالغ المقترضة والديون السائرة ضاعت في سبيل الفوائد الربوية والاستهلاك ٠٠٠) .

وقد استنفدت فوائد الديون معظم دخل الخزانة ، فقد كانت ايرادات الحكومة سنة ١٨٧٧ ( ٥٠٠ ر٥٨٥ ر٩) خصص منها لحملة الأسهم نحو ستة ملايين من الجنيهات ، أى أن مخصصات الديون ابتلعت معظم الميزانية ، وظهر في ميزانية تلك السنة عجز مقداره ٢٠٠ ر٢٨٢ ر١ جنيه ، نشأ عن فداحة مخصصات الديون ٠

ولا يمكن أن تستقيم شئون دولة تفقه توازنها المالي بهذه الحالة المخيفة ٠

وزاد الحالة الاقتصادية سوءا ضروب الاسراف التى ابتدعها اسماعيل ، فانها اقتضت خروج أموال البلاد الى غير أهلها ، سواء أكانوا داخل البلاد أم خارجها ، ولا عجب فان مادة الاسراف وصنوفه ومظاهرة كانت أجنبية ( وارد أوربا ) ففقلت البلاد ملايين الجنيهات تسربت الى الخارج في وقت هي أحوج ما تكون اليها فيه ، ونقص بذلك رأس مال الثروة القومية ، أضف الى ذلك تلك الملايين التي أنفقها اسماعيل على ضفاف البوسفور ، فقد فقدتها البلاد وابتلعتها تلك العاصمة النهمة الى المال سواء للبذخ أو لتقديم الهدايا والرشا لرجال الاستانة لتحقيق مطالب الخديو ، وكم أنفق فيها على اقامة الحفلات والولائم ، وكان لا يكاد يمر عام الا ويقضى الخديو بالاستانة أو أوربا ردحا من الزمن ينفق فيه الأموال بغير حساب ، وكانت سياحاته ورحلاته في العواصم والمدن الأوربية تكلف البلاد الآلاف بل الملايين من الجنيهات (٧١) ،

(كتبت السيدة الوس دف جوردن وهى اسكوتلندية أرستقراطية اقامت بعصر العليا خلال العقد السادس من القرن التاسع عشر أى سينة ١٨٦٥ بعسل عامين من اعتلاء اسماعيل العرش وقبل أن يبلغ نشاط جباة الضرائب ذروته فى تحصيل العوائد والمكوس تقول ( أخذ الكرباج يهوى على ظهرور جيراني وأقدامهم طلول الصباح ٠٠٠ وقد بلغ السلب والنهب بالجملة مدى يصعب تجاوزه ١٠٠ اننى المعمة بالمحزن ١٠٠٠ للعذاب اليومي الذي يعانيه الفلاحون المساكين الذين يضطرون الى انتزاع لقمة العيش من أفواه أسرهم التى تتضرور جوعا ليتبلغوا بها وهم يكدحون المسلحة رجل واحد ( الخديو اسماعيل ) ١٠ ان مصر عبارة عن مزرعة واسعة لسيد يسخر فيها عبيده دون أن يطعمهم ) وبعد عامين ، أى في سنة ١٨٦٧ كتبت تقول ( اننى لعاجزة عن أن أصف لك البؤس المقيم هنا الآن ١ بل أن مجرد التفكير فيك لأمر شاق حقا ١ ففي كل يوم تفرض ضرائب جديدة ١ وقد أصبح كل حيوان الآن لأمر شاق حقا ١ ففي كل يوم تفرض ضرائب جديدة ١ وقد أصبح كل حيوان الآن ولم يعد في مقدور الفلاحين أن يأكلوا الخبز ، فهم يعيشون على وجبة شعير مخلوط ولم يعد في مقدور الفلاحين أن يأكلوا الخبز ، فهم يعيشون على وجبة شعير مخلوط وينحلون شيئا فشيئا ، وترث ثيابهم ويركبهم الهم (٢٧) ٠

وقد وصف المسيو جابرييل شارم هذه الحالة التي شاهدها بنفسه وصفا مؤثرا

( ان الحالة التي تسترعي النظر هي مسألة الملكية الزراعية ، فان الأطيسان والمتاجر أخدت تنتقل من عدة سنوات ( كتب هذا سنة ١٨٧٩ ) الى أيدي الأوربيين ، ذلك أن الأرهاق في فرض الضرائب على الفلاحين جعل بقاء الأرض في أيديهم أمسرا معيدا من الامكان ،

( وكان الفلاح في عهد سعيد باشا يؤدى الضرائب في غير مشقة ، اذ كان يوفر من غلة أرضه ، ويبقى له بعد ذلك ما يقوم بأوده ، ويعيش به عيشة رغدا ، وفى أوائل عهد اسماعيل كان الفلاح أحسن حالا ورغدا ، فان ارتفاع أسعار القطن الناشئ عن الحرب الأمريكية جعل ايراده يبلغ الضعف ، وما كان يبيعه من قبل بثلاثة جنيهات صلا يبيعه بثمانية أو عشر جنيهات ، ولم ير الفلاح يسرا ورخاء مثلما رآه في ذلك العهد ، ولكن هذا اليسر ما لبث أن تبدل عسرا وضنكا ، فقد هبطت أسعار القطن بعد انتها، الحرب الأمريكية ، وهبط الدخل هبوطا جسيما ، وفي الرقت نفسك زادت مطالب الحكومة ، وأخذت الضرائب في ازدياد ، فاضطر الفلاح الى أن يجود بكلم ما كان مدخرا أو مخبوءا عنده ، ولم يبق لديه الا أرضه ، فاذا أرحقته الحكومة في طلب الضرائب اضطر أن يلجأ الى أحد المرابين الأجانب ليقرضه بالربا الفاحش ، ويرتهن أرضه ، فاذا ما تأخر في الوفاء سبق الى المحاكم (٧٣) ،

وتستمر النظم المالية المفروضة التى ميزت القلة من الأسرة الحاكمة والباشاوات والامراء والنبلاء والبكوات والأجانب بمعظم الدخل القومى بينما تباعد عنها الشعب وهو غارق فى الفقر والتخلف حتى ثورة يوليو ١٩٥٢ ٠

#### ب \_ في النظم الاقتصادية والسياسية المفروضة قبل ثورة يوليو ١٩٥٢:

(قبل الثورة كان عدد قليل من الملاك يستأثرون بنحو ثلث الأراض الزراعية وكانت هناك مظاهر للاحتكار في الصناعة منها الاحتكار المعزز من الحكومة التي نمتعت به شركات السكر والدخان والطيران والملاحة وفضلا عن ذلك كان عدد قليل من الشركات الكبرى في صناعات الغزل والنسيج والأسسمنت والمشروبات يملك التأثير في الأسعار ويؤلف انتاجها نسبة عالية من المعروض المحلي وراء سياج عال من الحماية الجمركية و ونظرا لقلة عدد أرباب الأعمال كانت بينهم اتفاقات لتحسديد الأسعار والانتاج وتقسيم السوق ومن ذلك اتفاقية أسعار الخدمات المصرفية وكانت هناك اتفاقات مماثلة بين شركات الحليج في الوجهين القبلي والبحرى وبين شركات الكبس الكبيرة وكانت تسيطر على القطن عشر بيوت بلغ نصيبها ٨٠ و ٩٠ في المائة من مجموع الصادرات والسعود الصادرات والمسادرات والمساد

وفى مراحل التصنيع الأولى كانت الشركات تتمتع باحتكار فعلى نظرا لقلة عددما أو لتعضيد الحكومة لها • وكانت الشركات الصنايعة والمالية ترتبط مع الاحتكارات العالمية بوشائج وثيقة وتشترك معها فى انشاء مشروعات مشتركة ومن أمثلة ذلك اشتراك شركات التأمين العالمية ( بورنج واسيكارا زيونى ) فى انشاء شركة مصر للتأمين واتفاق شركات براد فورد وكاليكو وكوهوون مع بنك مصر لانشاء شركات غزل القطن وصباغته وتصنيع الحرير الصناعى بقصد تخطى التعريفة الجمركية ) •

## ويقول الدكتور عصمت سيف الدولة :

( نستطيع ـ بسهولة ـ أن تحول هذه الفقرة الى أرقام مذهلة ليرى الجيل الجديد الذي لم يعاصر تلك المرحلة السوداء كيف كانت القوة الاقتصادية لمجموعة محدودة من الناس تسيطر على مقدرات شعب مصر أو كيف كانت تحكم مصر ويكفى أن نلفت الانتباه الى قول الدكتور على الجريتلى ( عدد قليل من الملاك يستأثرون بنحو ثلث الأراضى الزراعية ) • ( كان ٦١ مالـكا يملك كل منهم أكثر من ٢٠٠٠ فدان و مجموع ملكياتهم ٢٠٧٧ فدانا و ٢٨ مالكا يملك كل منهم أكثر من ١٠٠٠ فدان الى ١٥٠٠ يملكون ١١٢ر٢١٦ فدان و ٩٢ مالكا يملك كل منهم أكثر من ١٠٠٠ فدان الى ١٥٠٠ مالكا يملك كل منهم أكثر من ١٠٠٠ فدان الى ١٠٠٠ فدان منهم أكثر من ٢٠٠٠ فدان الى ١٠٠٠ مالكا يملكون ٢٠٤ر٥٨٠٠

فدانا أى أن واحدا من مائة ألف من الشعب يملكون ١٠ فى المائة من الأرض ، أما الذين تزيد ملكيتهم عن ٥٠ فدانا فقد كانوا ١١٣٤٨ شخصا يملكون ١٢٠٢٣٣٠٢٠ فدانا أى حوالى ٢ر٣٤ فى المائة من المساحة المزروعة بمتوسط ١٨٠٥ فدانا بينما بلغ عدد الذين تقل ملكياتهم عن خمسة أفدنة ١٨٨٨ ١٦٦٥ مخصا كانوا يملكون. بلغ عدد الذين تقل ملكياتهم عن خمسة أفدنة ١٨٨٨ ١٦٦٥ مخصا كانوا يملكون. المرا٢١٨٦ فدانا أى حوالى ٢٥٥ فى المائة للفرد ٠ هذا بينما بلغ عدد العمال. الزراعيين الذين لا يملكون شيئا أكثر من مليون شخص ) (٧٤) ٠

## ( هذا عن التفاوت الصارخ في الدخول نتيجة تملك الأراضي الزراعية ) ٠

أما الاحتكارات فنلفت الانتباء الى قوله (كانت تسيطر على القطن عشر بيوت بلغ نصيبها ٨٠ فى المائة و ٩٠ فى المائة من مجموع الصادرات) (كان القطن يمثل ٥٠ فى المائة من السخل الزراعى و ٨٩ فى المائة من الصادرات) ، وقوله (الاحتكار المعزز من الحكومة) و (سياج عال من الحماية الجمركية) و (احتكار فعلى ٠٠٠ نتيجة تعضيد الحكومة) ، هى مظاهر السيطرة الرأسمالية على السلطة ٠ (فرضت الحكومة الحماية الجمركية لحماية الاحتكار من المنافسة الخارجية عام ١٩٣٠ فى عهد وزارة اسماعيل صدقى ، ولم تفرض على الرأسماليين أية ضرائب من أى نوع كانت حتى عام ١٩٣٩) ٠

لذلك اتجهت الثورة الى تحقيق اثنين من مبادئها السنة: (القضاء على الاقطاع). و (القضاء على سيطرة رأس المال على الحكم) • فالقضاء على الاقطاع يعنى تحرير الفلاحين من التبعية للملاك وبالتالى مقدرتهم على ممارسة حرياتهم السياسية • والقضاء على سيطرة رأس المال على الحكم تعنى وضع الحكم في خدمة الشعب)(٧٥) •

### ويقول الدكتور عاصم الدسوقي :

وكان تركيب البرلمان المصرى ( مجلس النواب والشيوخ ) خلال المدة من ١٩٣٤ (أول برلمان بعد اقرار دستور سنة ١٩٣٣) و ١٩٥٠ (آخر برلمان قبل ثورة ١٩٥٢) من حيث نسبة أصحاب المصالح الزراعية فيه الى اجمالى الأعضاء ونسبة أعضاء مجالس ادارات الشركات الى اجمالى الأعضاء أيضا ، ثم نسبة الأعضاء الذين يجمعون بين هاتين الصفتين كالآتى :

بلغ عدد الأشخاص الذين كانوا أعضاء في البرلمان بمجلسيه خلال تلك الفترة الاعتبار أن شخصا معينا قد يتكرر انتخابه أو تعيينه أكثر من مرة .

ويتضح أن ٧٨٩ شخصا من اجمالي الأعضاء (١٥٧٠) كانوا من ملاك الأراضي الزراعية وخاصة كبار ومتوسطى الملاك فوق ال ٥٠ فدانا ، أى بنسبة ١٥ في المائة تقريبا ، بينما أن ٢٢٣ عضوا كانوا من أعضاء مجالس الشركات أى بنسبة ١٤ في المائة تقريبا للاجمالي ٠

أما الذين كانوا يجمعون بين المصلحتين أى الملكية الزراعية وعضوية مجالس ادارة الشركات ، فكانوا ١٥٧ عضوا أى بنسبة ١٠ فى المائة ـ واذا ما أخذنا فى الاعتبار ضم الملاك الزراعيين تحت ال ٥٠ فدانا وحتى عشرة أفدنة ، وضم المساهمين المؤسسين للشركات والمؤسسات التجارية والصناعية فان النسبة السابقة لابد وأن نرتفع بنحو ٢٠ فى المائة تقريبا لكل منها )(٧٦) .

وبهذا يصبح الطبقة صاحبة القرار السياسى والاقتصادى والاجتساعى في شنون الشعب المصرى في العصر الحديث عي طبقة الأثرياء من أصحاب الأراضي الزراعية وأصحاب المصانع وأصحاب الشركات أو المساهمين فيها

كان الحكم للأغنياء .

وفى معظم سننى العصر الحديث كان الحكم للجالس على العرش وحده مع الاجنبى .

ثم يشارك الأغنياء الأبجنبى والمجالس على العرش في سلطتهما ابتداء من دستور سينة ١٩٢٣ وان كانا ينجحان في معظم الحالات في أبعادهم عن قراراته .

ويستمر هذا الحال حتى ثورة يوليو سنة ١٩٥٢٠

وابتهاء من سنة ١٨٤٠ ، تاريخ فرض سياسة الباب المفتوح على مصر لتكون سوقا رائجة للمنتجات الأجنبية ، خاصة البريطانية ، يبدأ الأجانب فى المشاركة فى فرض النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على الشسعب المصرى الفقير السكادح الذى ليس له صوت يسمع .

وبالنسبة لحكم القلة الثرية في داخل مجلس النواب والشيوخ ابتداء من تاريخ ينشائهما سنة ١٩٢٤ حتى آخر برلمان ما قبل الثورة سنة ١٩٥٠ ٠

(لم يكن هناك تناقض أساسى بين أصحاب المصالح الزراعية ) الملاك الزراعيين، وأصحاب المصالح الصناعية والتجارية (أصحاب الشركات والمصنانع ) ولحكن التناقض كان ويكون بين هؤلاء جميعا وبين الطرف الآخر في الانتاج ، وهم مستأجرو الأرض الزراعية وعمال الصناعة ، وفي هذا الخصوص نذكر على سبيل المثال موقفا واحدا لأصحاب تلك المصالح في مناقشة مسألتين مختلفتين في البرلمان الأول مشروع القانون الخاص بتخفيض ايجار الأطيان الزراعية عن السنة المالية ١٩٣٢/١٩٣١ حيث نجد أن مقرر لجنة الحقانية المسئولة عن المشروع يطالب المجلس بالموافقة على رفض المشروع قائلا (لصالح البلد لالصالح بعض المستأجرين الذين لا يستغنون عن الملاك المستخبى الملاك ويعنى اعتداء المستأجرين على حقوقهم بل هو الخطوة الأولى تحمل معنى التحدى للملاك ويعنى اعتداء المستأجرين على حقوقهم بل هو الخطوة الأولى من يريد ذلك بهذه النية ليعرف كل انسان حده ، ، ) ثم يقول أيضا (اذا ما تكلمنا مناقضين لهذا المشروع فانما ندافع عن نظام البلد وعن قوانينه وعن هدوئه ، ، )

واما المسالة الثانية فهى الموقف من تكوين النقابات العسالية ومحاولة رفض الشروع بوسائل برلمانية من تأجيل النظر الى جلسات تانية أو الاعتذار بحجة غياب مقرر اللجنة المختصة أو مرضه أو بحجة غياب الوزير المسئول وانشغاله ٠٠ النج ) وحتى عندما صدر في عام ١٩٤٢ أخذ باليسار ما أعطاه باليمين ٠

كما كانت مجالس المديريات تمثل مصالح كبار ملاك الأراضى الزراعية بدرجة كبرة ) (٧٧) .

أما القول بأنه كان هناك دستور اعتبارا من سينة ١٩٢٣ وكان هناك وزارة مسئولة أمام مجلس النواب وانتخاب وديمقراطية وحرية ١٠ الخ ٠ ففي هذا يقول الدكتور عصمت سيف الدولة :

( فيكفي أن نذكر تاريخ دستور سنة ١٩٢٣ ، • • انشأته لجنة من ثلاثين قيل عنها انها لجنة الأشقياء • وأصدره الملك فؤاد عام ١٩٢٢ • وخرقه خرقا مشينا عام ١٩٢٤ • وعطله محمد محمود عام ١٩٢٨ • والغاه اسماعيل صدقي عام ١٩٣٠ وعاد عام ١٩٣٥ ليعطل قطعيا عام ١٩٣٩ باعلان الأحكام العرفية ووضع مصر \_ شعبا وارضا \_ في خدمة الحلفاء في الحرب الأوربية الثانية ( ١٩٣٩ \_ ١٩٤٥ ) وأهدرت أحكامه اهدارا مشينا عام ١٩٤٦ حين فرض ( حزب ) الوقد بقوة سلاح الانجليز ، وأهدرت أحكامه اهدارا مشينا حين تآمرت أحزاب الأقلية مع الملك فتولوا الحكم في مرحلة ما بعد الحرب ، وأهدرت أحكامه اهدارا مشينا حين دفع حيزب الوقد ثمن استرداد ،وقعه الشرعي في الحكم صلحا مع الملك • وأهدرت أحكامه اهدارا مشينا حين أقيل حزب الأغلبية من الحكم بعد حريق القاهرة في يناير سنة ١٩٥٢ لتأتي حين أقيل حزب الأغلبية من الحكم بعد حريق القاهرة في يناير سنة ١٩٥٢ لتأتي أصدره مرتضي المراغي وزير الداخلية يوم ١٢ ابريل سنة ١٩٥٢ بايقاف الانتخابات، بعدها سقط الدستور بثورة يوليو سنة ١٩٥٢ ) •

## ويستطرد الدكتور سيف الدولة:

لقد كان (النظام الذي يسود مصر قبل سنة ١٩٥٢ ليبرالياسياسيا واقتصاديا في هذا النظام كانت للمصريين حقوق سياسية وفيرة (الجانب السياسي) ولكنهم كانوا مجردين من المقدرة الفعلية على استعمالها بفعل الرأسمالية السائدة (الجانب الاقتصادي) وذلك لأن القانون الأساسي للنظام كله وهو المنافسة الحرة كان يبيح لكل شخص أن يكسب معركة الديمقراطية كما يشاء وكانت المقدرة الاقتصادية تلعب الدور الحاسم بعد استيفاء كل الطقوس الشكتية لتحديد من يحكم ولمن ارادة التشريع والتنفيذ ففي القمة لا يرشح نفسه الاالقادرون ماليا وكان يشترط في أعضاء مجلس الشيوخ أن يكونوا من بين الوزراء والمثلين الدبلوماسيين وساء مجلس النواب وكلاء الوزارات ورفساء ومستشاري محكمة الاستثناف أو أية محكمة اخسري من درجتها أو أعلى منها والنواب العموميين ونقباء المحامين وطفي

الحكومة من درجة مدير عام فصاعدا سواء في ذلك الحاليون والسابقون ، كبار العلماء والرؤساء الروحيين ، كبار الضباط المتقاعدين من رتبة لواء فصاعدا ، النواب الذين قضوا مرتين في النيابة ، الملاك الذين يؤدون ضريبة لا تقل عن مائة وخمسين جنيها في العام (حوالي ١٥٠٠ جنيها بسعر العملة الحالي ) ، من لا يقل دخلهم السنوى عن ألف وخمسمائة ( ١٥٠٠٠ جنيها بسعر العملة الحالي ) من المستغلين بالأعمال المالية أو التجارية أو الصناعية أو بالمهن الحرة ( المادة ٧٨ من دستور ٢٣ ) ، أما النواب فكان يشترط للترشيح دفع ١٥٠ جنيها (حوالي ١٥٠٠ جنيه بالسعر الحالي ) (المادة ٥٥ من قانون الانتخاب ) ، وقد اشترط هذا المبلغ عمدا لقصر حن الترشسيح على القادرين ماليا ، فقد كان الاتجاه الأول عند وضع قانون الانتخاب الى اشتراط أن يكون المرشح من بين كبار الملاك أو ذوى الدخول الكبيرة فلما لم يؤخذ بهذا الاتجاه اشترط أن يدفع أمانة كانت في وقتها جسيمة ،

هذا فى القمة ، أما فى القاع حيث يقبع الشعب \_ أغلبية الشعب التى يحتكم اليها المتنافسون \_ فان الشعب كان مرتبطا بأمعائه \_ منذ البداية \_ بالمسيطرين عليه اقتصاديا القادرين على وصل الأرزاق وقطعها •

كان الفلاحون أقنانا أو في مرتبة الاقنان بالنسبة لمسلاك الأراضي • فحسرية الارادة ، أو حرية التعاقد \_ ذلك الطوطم المقدس ليبراليا \_ كانت تعنى أن الفلاحة ، مزارعة أو ايجارا ، كانت خاضعة خضوعا تاما في انعقادها واستمرارها وانهائها وسعرها لارادة مالك الأرض وحده • وأسعار المحاصيل كانت خاضعة خضوعا تاما لحضاربات الرأسماليين في السوق • وفي المتاجر والمصانع كان عقد العمل خاضعا خضوعا تاما في انعقاده واستمراره وانهائه وقيعة الأجر فيه والجزاءات التي تقتطع منه ، لمالك المتجر أو المصنع وحده •

وكانت النخاسة المقنعة التي يسمونها ( توريد الانفار ) سوقا رائجة من فرط البطالة وفيها يبيع المصريون أنفسهم بأبخس الاثمان لكي يعيشوا ، ويدفعون من البخس قدرا معلوما لمن يجد لهم العمل أو يضمن لهم الاستمرار فيه ، وكان مطلوبا من كل هؤلاء الاقنان الأجراء العاطلين أن يستعملوا حقوقهم السياسية وأن ينافسوا غيرهم في سباق الديمقراطية الليبرالية ، ولم يكن ذلك ممكنا ، كان أجدى عليهم ، وأكثر واقعية ، أن يبيعوا حرياتهم السياسية لمن يشتريها أو أن يتنازلوا عنها مقابل الاستمرار في الحياة ، ولقد كانوا \_ كما لا شك يذكر كل الذين عاصروا تلك المرحلة \_ يبيعونها أو يتنازلون عنها صفقة واحدة لكل عائلة في كل قرية ، وسيطها رئيس العائلة أو عمدة القرية ليكسب هو أيضا ،

قال جان جاك روسو منذ قرنين \_ قبل أن يعرف أحد الاشتراكية \_ ان الغنى الفاحش والفقر المدقع متلازمان وعندما يوجدان فى مجتمع ما ، تباع فيه الحرية، وتشترى ، يبيعها الفقراء ويشتريها الأغنياء ، ولم يلم روسو أحدا ولكنه نقد النظام ، فاذا كان يسمى الأغنياء طغاة فانه يسمى الفقراء أعوان الطغاة لأن الأولين يشترون الحرية والآخرون يبيعونها (٧٨) ،

#### ج \_ في النظم السياسية والاقتصادية المفروضة من ثورة يوليو ١٩٥٢ الى ١٥ مايو ١٩٧١ :

يقول الأستاذ طارق البشرى (٧٩) :

« تبدو سمات النظام السياسى الذى قام بعد ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ فى مصر ، فى نلاث نقط أخذت فى التبلور فى بداية سنة ١٩٥٣ مع الغاء الأحزاب القائمة ومنع قيام أحزاب جديدة ونشوء هيئة التحرير كتنظيم شعبى للنظام الجديد وصدور المدور المؤقت فى فبراير سنة ١٩٥٣ ٠

وهذه النقط الثلاث هي:

السمة الأولى للنظام السياسى فى ظل الشورة هى الدمج بين سلطات الدولة التنفيذية والتشريعية والقضائية فى سلطة واحدة وقد تم هذا الدمج لحسساب السلطة التنفيذية ، ويبدو ذلك فى الدستور المؤقت الصادر عام ١٩٥٣ ، الذى يتكون من ١١ مادة انصرفت ٦ منها الى البادى، العامة أما الخمس الأخرى فقد تعلقت بتنظيم سلطات الدولة كلها ، وهى تطلق يد قائد التورة فى اتخاذ ما يراه لازما لحمايتها ، وعين الوزراء وعزلهم ، وتخويل مجلس الوزراء السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية معا ، وتشكيل مؤتمر عام من مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة يتولى رسم السياسة العامة للدولة ، هذا الى جانب مادة خاصة تقرر أن السلطة القضائية مستقلة ،

ويبدو من هذا العرض أن مجلس الوزراء الذى يتولى السلطة التنفيذية قد صار هو الذى يشرع القوانين أيضا \_ (أى أن قلة من كبار العاملين ورجال القوات المسلحة تفرض ما تراه من كافة النظم والقوانين على الشعب المصرى ).

وهـدا ( يدل ) على أن السلطة التشريعية لم تفقد استقلالها فقط بل فقدت وجودها كذلك ·

كما يبدو أيضا أن المؤتمر العام المكون من أعضاء مجلس الثورة ومجلس الوزراء أصبح يتولى الوظيفة الحربية التي كانت مفتقدة في هذا النظام ، أما بالنسبة للسلطة القضائية فمن المسلم به أنها تستمد استقلالها من قيامها وعملها بين سلطتين مستقلتين الى جانبها ، فاذا سيطرت السلطة التنفيذية على الوظيفة التشريعية سار جهاز القضاء ( مستوعبا ) ومحاصرا حتى ولو جرى ترتيب ضانات أو حصانات خاصة بأعضائه .

ولقد استمر الوضع على هذا النحو حتى تم اعلان دستور سنة ١٩٥٦ الذي تبنى النظام الرئاسي بانتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاستغتاء العام ، وله

صلاحيات واسعة أيضا تشمل رئاسة السلطة التنفيذية وتعيين الوزراء ورئاسة مجلس الوزراء ووضع السياسة العامة وقيادة الجيش ، كما تضمن هذا الدستور أيضا الشاء مجلس نيابى هو مجلس الأمة يضم القوانين ويملك رئيس الجمهورية سلطة حله ، ومن الجدير بالملاحظة أن مجلس الأمة وأن كان يشكل بالانتخاب الا أن الترشيح له كان لا يتم الا من خلال الاتحاد القومى ، وهو التنظيم السياسى الوحيد في الدولة حينتًا بحكم نص الدستور وكان هذا التنظيم يتكون بقراد من رئيس الجمهورية الذي تولى السلطة التنفيلية ،

وبهذه الوسيلة استطاعت السلطة التنفيذية استيعاب السلطة التشريعية في ظل دستور ١٩٥٦ ٠

وقد ألغى هذا الدستور مع اعلان الوحدة بين مصر وسوريا في فبراير ١٩٥٨ وأعلن عن دستور مؤقت تولى بموجب رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ومنح صلاحيات تعيين مجلس تنفيذي لكل من مصر وسوريا وتعيين مجلس الأمة يقرار منه ثم جرى تعطيل مجلس الأمة بعد انفصال سوريا عن مصر عام ١٩٦١ و وطل رئيس الجمهورية يمارس سلطات واسعة حتى صدور دستور مارس ١٩٦٤ الذي أبقى سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية ثم جاء دستور ١٩٧١ متبعا في الأساس ذات المبدأ الخاص بدمج السلطات مع قدر من الاختلاف يتمثل في اضفاء صفة الحكم بين السلطات على رئيس الجمهورية ، الى جانب توليه السلطة التنفيذية ،

وفى هذا الصدد تجدر ملاحظة أن الأحكام العرفية بما تفرضه من هيمنة جهاز الادارة على غيره من سلطات الدولة قد استمرت منذ قيام الثورة حتى يونيو ١٩٥٦ من ما لبثت أن ( فرضت ) من جديد فى اكتوبر ١٩٥٦ واستمرت حتى مارس ١٩٦٦ ، ثم حل محلها قانون باسم قانون أمن الدولة يتيح لرئيس الجمهورية سلطات الأحكام العرفية ، وبحدوث حرب يونيو ١٩٦٧ عادت الأحكام العرفية علاوة على هذا القسانون ٠

ومن واقع استعراض تلك التصرفات يبدو الى حد كبير تميز النظام السياسي المائدة بين السلطات على نحو المردا يمكن تسميته (حكومة الادارة) حيث انيطت التجهاز التنفيذي صلاحيات واسعة في مجال رسم السياسة وتقريرها ففسلا عن وظائفه الرئيسية التقليدية ، وبحيث كان الأسلوب الاداري هو الطابع العام للعمسل السياسي .

والسمة الثانية لهذا النظام هي المركزية الشديدة في بناء أجهزة الدولة حتى قمة الهرم السياسي متمثلا في شخص رئيس الجههورية ، وليس غريبا أن يبني جهاز الادارة على هذا الشكل ، وأن تتدرج فيه المستويات ، ولكن المهم هو ارتباط الظاهرتين الخاصتين بدمج السلطات ، وتركيزها في يد رئيس الجمهورية وبذا جمع رئيس الجمهورية سلطات ذات طبيعة تشريعية وتنفيذية ، وظهر باعتباره مصدر الشرعية في المجتمع ومنبعا للسلطة في كافة المجالات ، ولايجاد سنه سياسي دستوري ، يسوغ

هذه السلطة القابضة كلها ، كان مبدأ الاستفتاء العام على شنخص رئيس الجمهورية الذي كان يعد العملية السياسية الدستورية الأساسية .

وتبدو هذه المركزية بوضوح أكثر اذا عرفنا أن مصر قد شهدت منف سينة ١٩٥٢ حتى الآن سبعة من الدساتير والبيانات الدستورية صدرت فى أعوام ١٩٥٣، ١٩٥٦ و ١٩٥٨ و الأنسات ومن بين تلك الدساتير لم يصدر من خلال استفتاء شعبى عام سوى اثنين فقط هما دستورا الدساتير لم يصدر من خلال استفتاء شعبى عام سوى اثنين فقط هما دستورا الدساتير لم يصدر من خلال استفتاء شعبى عام المناس المجمهورية و ومن حيث المضمون نجد أن النظام المصرى قد تبنى الأسلوب الرئاسي للحكم بصورته التقليدية ، الا انه أضاف اليه ثلاث مسائل أخرى أولها أن اختيار الرئيس يتم بالاستفتاء لا بالانتخاب وثانيا ان الرئيس يملك حل البرلمان فيما عدا دستور ١٩٧١ ، وثالثها انه من حق الرئيس دستوريا رئاسة التنظيم الشعبى و

وعادة ما توخى أن تجىء نتيجة الاستفتاء على رئيس الجمهورية شبه جماعية وذلك تاكيدا لوضعه ولأن الكشف عن وجود قلة ذات وزن لا تعطيه ناييدها قد يبرر طلب اجراء انتخابات على منصب الرئاسة وقد يبرز بالتالى مطالبة تلك الأقلية بحق الوجود السياسي .

أما السبمة الثالثة للنظام بعد تورة ٢٣ يوليو فهو الاستغناء شبه الكامل عن الأحزاب السياسية •

وبمتابعة كافة التنظيمات السياسية منذ ١٩٥٢ ، ابتداء من هيئة التحرير ثم الاتحاد القومى ، وأخيرا الاتحاد الاشتراكى ، وبرغم كافة التمديلات فى التشكيل والتنظيم والوظيفة أفانه لم يقدر لاحداها القيام بنشاط حزبى مستقل له وجود فعال ويس أدل على ذلك من أن أهم القرارات السياسية مثل تأميم القناة ١٩٥٦ ، أو وحدة مصر وسوريا ١٩٥٨ أو اجراءات التأميم ١٩٦١ ، أو قرار الدخول فى حرب اليمن ١٩٦٦ – وغيرها قد اتخلت فى غياب التنظيمات السياسية ،

واذا كانت أهم معالم الوظيفة الحزبية أساسا في صنع القرارات السياسية وفي نقل الاتجاهات الرئيسية في وسط الرأى العام الى القيادة والدعوة للسياسي والقرارات التي تتخذها القيادة لدى قواعد التنظيم ، فان جهاز الدولة السياسي والادارى في مصر كان يقوم بجميع هذه الوظائف ، وانحصر دور التنظيم السياسي في كونه سندا لجهاز الدولة أو واجهة له ، وعن هذا الطريق أمكن مقاومة الدعوة للاحزاب وبواسطة التنظيم السياسي أمكن النفاذ الى الهيئات والتنظيمات الجماهيرية المختلفة مشل النقابات والجمعيات ، والسيطرة على الصبحافة والتحكم في تكوين المجالس الشعبية النيابية ) أمه ،

وحكذا استمرت النظم المفروضة من أعلى وفي غياب القاعدة الشعبية مما يفسر

لك السبب في استمرار الفرقة والانقسام وكل سلبيات الشخصية المصرية وأهمها التواكل واللامبالاة وعدم الانتماء ٠٠ الخ ٠

وأيا كان الشعار الذي أطلقته القيادة الحاكمة فترة الراحل عبسه الناصر من نظلما من أنه اشتراكي واتحاد قوى الشعب العاملة وملكية الشعب لوسائل الانتاج والاستهلاك ٠٠ الخ. ٠

فان هذا يعنى قيام (الحكومة) والقيادات الحاكمة ، وهى قلة بطبيعة الحال بالانفراد بحكم مصر والتحكم فى اقتصادياتها وفى الأرزاق وفى أنفس شعبها امتدائه لتاريخ مصر منذ سنة ٢٠٠٠ ق٠م ٠

ويقول الدكتور على لطفى عن مساوى، سياسة الانغلاق الاقتصادى فى التجريد الاشتراكية التي مرت بها مصر من ١٩٥٢ – ١٩٧٠ ·

(انها تتمتل أساسا في عدم تشجيع القطاع الخاص على الاستهام في عمليك التنمية بل واتباع سياسة تؤدى الى اضعافه ، والاعتماد على من أطلق عليهم آهل الثقة دون أهل الخبرة عند تعيين القيادات في القطاع العام ، وعزل الاقتصاد المصرى عن التقدم التكنولوجي في العالم د وعدم مواجهة الأمية بشكل فعال د والتوسع في انشأة صناعات جديدة لا تتوافر لها مقومات النجاح بدلا من التوسع الرأسي في الصناعات التي تتوافر مقومات نجاحها ، وعدم اتباع سياسة سليمة في مواجهة النزايد السريع للسكان ،

والى جانب السلبيات من الناحية الاقتصادية كانت هناك سلبيات من الناحيــ السياسية فنذكرها هنا باختصار لانعكاسها على الناحية الاقتصادية ·

فالحرية السياسية قد انعدمت تماما خلال تلك الفترة حيث لم تتوافر للمواطنيي حرية الاجتماع أو حرية التعبير عن الرأى أو حرية النقد أو حرية النشر فى حسوبا الضوابط القانونية • لقد كانت القيادات الحاكمة فى تلك الفترة تستخدم أسلوب القسدوة والارهاب فى تكميم الأفواه وكبتت أصدوات المعارضية • ولم تتردد في الالتجاء الى أساليب الفصل التعسفى ومصادرة الاموال وفرض الحراسة والاعتقال لكل من تسول له نفسه أن يوجه نقدا أويقدم رأيا معارضا •

وهكذا سادت الدكتاتورية وظهرت مراكز القوى التي أصبحت تتحكم في

وهذه البيئة السياسية الفاسدة انعكست على الناحية الاقتصادية مما ساعد على بقاء البلاد في حالة من التخلف الاقتصادي) ٠ (٨٠)

واستكمالا لصورتنا في هذه الفترة نعرض ما كتبه بعض العلماء الأمريكان عنها ٠ يقول ب ب خ فانيكيوس في كتابه عن الصراع في الشرق الأوسط ٠

« يلاحظ المرء في الشرق الأوسط عموما وخاصة في منطقة القلب العربية ،
 وجود سمتين رئيسيتين للحياة السياسية .

اولهما: ضعف المؤسسات السياسية كما نفهمها في الغرب ، بل وعدم وجودها مي أغلب الأحيان ·

ثانيهما: انخفاض مستوى المجتمع السياسي أو عدم وجوده على الاطلاق ٠

ولذا يتحتم على من يدرس السياسة في الشرق الأوسط العربي أن ينظر الى سمات الحكم والسلطة من وجهة نظر الجماعات القيادية الحاكمة وفي حالة غيساب المؤسسات الثابتة النظامية فانه لابد من البحث عن تفسيرات لسلطة الحاكم والقيود عليها ، على مستوى آخر أو عدة مستويات و

وهاتان الظاهرتان للحياة السياسية ، ترتبطان ارتباطا عمليا في دائرة مغرغة فهما بدورهما يجعلان من الصعب ، بل ومن المستحيل ، وغير المعيد في أغلب الأحيان الوقوف في وجه المواقف الشخصية الضيقة الأفق ، والرغبات والصراعات • وكان من النتيجة النهائية على المستوى العام ، وجود نوع من عدم الثقة المتبادلة بين اللولة والمواطنين ، وبين الحكام والمحكومين وبين المواطنين أنفسهم •

وكان من المحتم بان يؤدى انعدام الثقة الى القضاء على الجهود العامة سواء في المجالات الاجتماعية أو الاقتصادية أو العسكرية » •

ولهذا حل الفقر وازداد التخلف ومدت مصر يدها تسال الغير المعونة •

وفى هذا يقول بول هاموند فى كتابه عن القوى المحركة للسياسة فى الشرق الأوسيط:

« وأصبح أهم أهداف الدبلوماسية المصرية الحصول على القروض الأجنبية ، فكانت السياسة الخارجية تدور بطريقة تهدف الى تسهيل هذه الفروض ، أما عن طريق القاء مصر في أحضان احدى الدولتين العظمتين والاعتماد على رعايتها ، واما عن طريق استخدام تكتيكات اللعب على الحبلين ، وذلك باثارة آمال أو محساوف موسكو وواشنطن ، وبذلك تدفعهما الى كسب رضاء مصر بتقديم المساعدات لها ، •

ولهذه الأسباب قام المرحوم محمد أنور السادات بثورة ١٥ مايو التى قضت على مراكز القوى كما قام أيضا بتلافى احتكار الحكومة لمقدرات الناس بالسماح بالانفتاح الاقتصادى تشبجيعا للملكية الخاصة وللانشطة الخاصة الوطنية والاجنبية وفى جميع المجالات الزراعية والصناعية والتجارية والمهنية وغيرها ٠

وبهذا تهيأت الأجواء لظهور الرأى الحر لأول مرة بعد ثورة ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ هذا الرأى النابع من ملكية الانسان الخاصة لوسائل رزقه ·

وعالج الرجل ، بكل امكانياته ، المساوى، التي ظهرت في تجربة ثورة ٢٣ يوليو مننة ١٩٥٢ ، اذ شجع المعارضة والرأى الآخر بقيام الأحزاب السياسية ، كما نادى الرجل ، رحمه الله ، بعدم الخوف وتشجيع الملكيات الخاصة حتى يشعر الانسان بالشجاعة وهو يقول لا ان لزم قول هذه الكلمة للحاكم في أو وقت •

بل وأكثر من هذا ، فقد دارت مناقشات علنية حرة وعلى صفحات الجرائد. والمجلات عن بيع القطاع العام ٠

والمعروف ان القطاع العام هو الدعامة الوحيدة للاشتراكية -

وبدأنا نسمع ونقرأ المجادلات الجادة والتي منها ما يهاجم سياسة الحكومة الفسها ٠

وأغلقت المعتقلات وأنهى الرجل ، رحمه الله ، عمليات التجسس على النساس والقيض عليهم واعتقالهم بدون مخاكمة أو حتى بدون اذن من النيابة العامة ·

وحاول الرجل جهده أن يصلح من أخطاء الحكم المطلق خاصة ما أدى اليه فور. ماساة يونيو سنة ١٩٦٧ فاستعاد سيناء كلها ٠

واستفتى الشعب على الدستور وعلى الكثير من المسائل القومية قشساهم بذلك مساهمة فعالة في اشراك الشعب في حكم نفسه بنفسه ٠

ونشأت الصحافة الحرة المختلفة الميول كما بدات الصحافة الدينية فى الظهور · ولا يوجد عهد بدون أخطاء ·

فاذا رؤى الحكم على عصر السادات رحمه الله فمن الأفضل مقارنة عهده بما سبقه من عهود سبق توضيحها في هذا الكتاب ·

ويكفى السادات أنه لم يكلف هذه الأمة أخطاء كالتي عانت منها بسبب (كل) من حكموا وصر من قبله •

بل لقد نجح الرجل في اصلاح أخطاء كثيرة ارتكبت قبل عهده خاصة بالنسبة الاستعادة سيناء وانهاء تخريب الاقتصاد المصرى والانسان المصرى في حروب غيرة متكافئة مع اسرائيل التي يساند وجودها القوى العظمى ا

ولكن الفرقة لازالت موجودة عن النظم الحالية \_ فلماذا ؟ .

هذا ما سيتم بحثه في الجزء الثالث والأخير من هذا الكتاب -

« ان أمراء تانيس أصبحوا أغبياء ، وصاد أمراء منف مضللين » النبى / أشعيا يصف حكام مصرفى الأيام الأخيرة المحزنة من التاريخ المصرى

## الباب الثاني

في القيادة التي تفرقت عنها جماهير الأمة المرية

## نماذج للقيادات المفروضة ووسائلها عى بلوغ السلطة والاحتفاظ بها

تتبعنا في الجزء الأول من هذا الكتاب بعض نماذج من القيادات التي انقادت لها الجماهر بالولاء والطاعة -

ويلاحظ أن هذه القيادات تجمعها بعض الظواهر المشتركة فيما بينها •

فهى تتميز بتقديم كل مبتكر وجديد فى خدمة الجماعة المصرية أو فى خدمة نظامها الديني أو الاقتصادي أو السياسي أو الاجتماعي •

لاحظنا ذلك على سبيل المثال أ فيما عرف عن أوزوريس من أنه (أول) من علم (الناس) الزراعة وأصول المدنية ٠٠ ثم جاس بينهم يعلمهم تقوى الألهة والحمم بعمدالة ٠٠

وایمحـوتب ، الذی تربع علی فکر وقلوب المصریین لالفی عام لانه ( اول ) من صمم أکبر بناء حجری فی العالم ثم هو المبتكر لكثیر من علوم الطب ٠٠

والقاضى خيتى الذى أصبح تشدده في العدالة لقضائه ضد أقاربه حتى لا يتهم بالتحيز لهم ظلت حادثته تروى لاكثر من ألف عام ·

وسنواء كان ( الآله ) رع الها أسطوريا أو بشرا تم تأليهه لما قدمه من خدمات ، فأن أساس ( تقديسه ) ليس لأنه خلق مصر فحسب ، بل لأنه ( أول ) من حكم بعدالة وفقا للقانون الذي سنه ٠

ثم انظر الى القيادة النسائية التي ظلت قدوة لكل المصريين في حدب الامومة ووفاء للزوجة المجمئلة في شخصية ايزيس .

وبتاح ــ حتب التي ظلت حكمتــه وارشاداته الأخــلاقية وفي أصــول الحــكم · والعلاقات الاجتماعية منارة يهتدي بها الأحفاد لأكثر من ألف عام ·

وتأمل في وطنية ايبور وتحسره على ما آلت اليه أمور وطنه من فوضي وتفكك •

وكان سقننرع الثاني أحد ملوك الأسرة السابعة عشرة في طيبة عندما أرسل اليه الملك الهكسوس الذي اتخذ من صا الحجر في الدلتا عاصمة له ، أرسل اليه رسالة استفرازية يبلغه فيها أن أفراس البحر التي تسبح في نهر النيل في الأقصر تقلق

نومه في قصره في أفاريس ( بالدلتا ) ويطلب منه اسكاتها كما يطلب منه أيضا ضرورة تغيير دينه المصرى المنتمى الى آمون رع ويعبد بدلا منه ديانة المحتل الهكسوسي٠

وجمع الملك كبار رجاله واستشارهم قائلا « أريد أن أعرف ما هى فائدة قوتى، فهناك ملك فى أفاريس وآخر فى كوش ( النوبة ) وها أنا ذا أحكم بين أسيوى وتوبى وكل منا يحكم جزءا من مصر وأنا لا أستطيع الوصول الى منف لأنه ( أى ملك الهكسوس ) يحتل مدينة الأشمونين ، والتعب حل بالناس بسبب خدمتهم للآسيويين، سأحاربه حتى أبقر بطنه ، ان رغبتى هى أن أنقذ مصر وأسحق الآسيويين » .

وقاد الملك سقننرع المصرى الشجاع القوات المصرية بنفسه وحارب الغزاه الى أن استشهد في أحد معاركه ، وعثر على موميائه وبها أثار جروح مميتة في صدره ورأسه فواصل ابنه الملك كامس الشجاع المعركة حيث تلقف العلم من أبيه ويقول ( لقد هزمته ودمرت جدرانه وذبحت رجاله ٠٠ وكان جنودي كالأسود مع فريستهم فاقتسموا فيما بينهم ممتلكاتهم فأصبح لهم عبيد وماشية ولبن ودهن وعسيل وامتلأت قلوبهم بالفرحة ) ٠

وغنم كامس من الهكسوس ٣٠٠ سفينة ثم واصل تقدمه فى الدلتا حتى وصل فيما يحتمل الى مشارف أواريس ولكن موته المفاجىء منعه من الاستيلاء عليها ، فأكمل أخوه الملك أحمس المسيرة حتى طرد الهكسوس من مصر ٠

. وننتقى من نساء هذه الأسرة العظيمة القدوة في الوفاء والتضحية من أجل مصر ما كتبه الأجداد عن الملكة اعج حوتب زوجة الملك سقننرع تاعا ( الشهيد ) وأم الملك أحمس الاول « سيدة المصريين وسيدة جزر البحر المتوسط ٠٠ وزوجة ملك وأخت ملك وأم ملك وأم ملك ٠٠ العظيمة التي تهتم بشئون المصريين ٠٠ هي التي جمعت الجيش وحمت الناس وأعادت الهاربين وجمعت المهاجرين ، وهي التي هدأت ثورة المصريين في الصعيد وهي التي قضت على العصاة في مصر ١٠ الزوجة الملكية اعج حوتب لها الحياة » ٠

ونحن نردد أيضا اليوم معهم أن لها الحياة أن فعلت كل ذلك من أجل مصر (٨١) ونشبت ثورة المصريين الأولى سنة ٢٤٦ ق٠م ضه الحاكم الأجنبي البطلمي بسبب قسوة الضرائب والاتاوات والقسوة البالغة في تحصيلها من الأهالي مما اضطر الفلاحين الى الهجرة (أي الهسروب) وترك أعمالهم وأماكن اقامتهم وأقفر الكثير من البلاد والقرى من ساكنهها •

وقام الأجنبي باخماد الثورة بالقوة المسلحة .

وفى ٢١٧/٦/٢٢ ق٠م ، اضطر البطالة الى الاستعانة بالمصريين فى الجيش حيث أن من عادة الحاكم الأجنبى عدم الاستعانة بالمصريين فى الجيش خوفا من انقلابهم عليه .

وفي ذلك التاريخ حقق البطالمة نصرا على أعدائهم في الشام بقوة الجندي المصرى وشميماعته ·

فأعاد هذا النصر الثقة الى المصريين وأذكى روح الوطنية الكامن في نفوسيهم فلم تنقطع ثوراتهم ضد البطالمة منذ هذا النصر ·

وتعتبر هذه المعركة ( معركة رفح ) درة في جبين تاريخ الجيوش المصرية وبداية : النهاية لدولة البطالمة ·

وفى أثناء الحكم الأجنبى ( البطلمى ) روج المصريون عدة نبؤات الغرض منها أيقاظ الشعب وتحريكه للثورة ضد الأجنبى وطرده وذلك على يد قائد مصرى سيظهر من بين الشعب لقيادة عملية اعادة مصر لأبنائها -

وأشهر هذه النبؤات نبوءة صانع الفخار ٠

#### نبوءة صانع الفخار:

( تتحدث عن نبوءة أوحى بها الى صانع فخار ونطق بها أمام الملك أمينوفيس من ملوك الأسرة الثانية عشرة ـ ويتناول حديثه ما سيحل بمصر من أيام عصيبة نقع فيها تحت حكم الأجانب ثم يعقب ذلك ظهور شخصية مصرية تخلص البلاد •

ثم هناك اشارة طريفة تتحدث عن مدينة الاسكندرية ، على هذا النحو ( وسوف تصبح المدينة التى بجوار البحر مكانا يجفف فيه الصيادون شسباكهم ، لأن الألهلة سوف تغادرها الى منف ، بحيث يقول عنها من يمر بها : كانت هذه المدينة الأالرؤوم للعالم ، فكل شعوب الأرض وجدت لها مستقرا بها .

وفى نبوءة اخرى يدعى مؤلفها انها ترجع الى عصر الملك تاخوس عام ٣٦٦ مر ٣٦٠ ق٠م من ملوك الأسرة ٣٠ ، أى قبل الفتح المقدونى ، ثم يتناول بأسلوب التنبؤ تاريخ مصر منذ تاخوس ، وما تعرضت له من غزو وحكم أجنبى على يد الفرس أولاً والاغريق بعد ذلك ، ثم تنتهى النبوءة ببشرى للمصريين بأن يوم الخلاص قريب وألا سيظهر واحد من أبناء أهناسيا المدينة ، يقوم بتحرير مصر وطرد الأجانب والأيونيين (أى الاغريق) ،

وواضح أن المغزى من هاتين النبوءتين واحد ، وأن قدمهما التاريخى ادعاء قام به دعاة الثورة حتى يضفوا على دعواهم صفة الصدق الدينى وبعث روح الثورة بين البحماهير \_ كما يصور هذان النصان وأمثالهما أحسن تصوير حالة المصريين النفسية ومقدار ما شعروا به من كراهية تجاه الأسرة البطلمية ، ويبدو أن كلا من الأسكندرية ومنف اتخذ في العقلية المصرية معنى رمزيا له فالاسكندرية المدينة التي بجوار البحر كانت رمزا لحكم الأسرة البطلمية الأجنبية ، وقلما أطلق عليها المصريون اسما آخي غير اسمها القديم ( رع كدت ) ( راقودة ) ،

أما منف فقد بقيت رمزا للوطنية المصرية وأصبحوا يتطلعون الى اليـوم الذي تعود فيه الآلهة واقامة الملك بالعاصمة القديمة منف ) (٨٢) ·

( وقد تجددت الثبورة في عهد بطليموس التاسع وكانت مثل سابقاتها وليدة عوامل ( دينية و قومية و اقتصادية ) ·

وقد تفاقمت الحال في منطقة طيبة الى حد أن بطليموس التاسع رأى أن الطريقة المتلى لقطع دابر الثورة هي القضاء على طيبة لأنها كانت دائما مهد الثورات ومعقل الثائرين ، ولذلك فانه بعد حرب دامية دامت ثلاث سنوات استولى على طيبة وخربها تخريبا شديدا عام ٨٥ ق٠٠ ٠

ويبدو أن تخريب طيبة قد قصم ظهر الثورة لكنه لم يقض عليها قضاء مبرما ، اذ تشير الدلائل الى حدوث اضطرابات فى عام VA/V9 وفى عام VA/V9 وكذلك فى عام VA/V9 مام VA/V9 مام

وقد خرج المصريون من كفاحهم الطويل يجرون أذيال الخيبة بسبب افتقارهم الى ما امتازت عليهم قوات البطالمة من النظام والأسلحة والعناد والأموال ، وبسبب عدم اتحادهم ، فان فريقا من المصريين بدلا من أن يشتركوا في مناهضة الحسكم الأجنبي الجائر اشتركوا في مناهضة مواطنيهم ، أو على الأقل وقفوا منهم موقفا سلبيا، وذلك اشباعا للاحقاد الشخصية وسعيا وراء مصالحهم المادية ، فكانوا بدلك مطيبة للاجنبي وجزءا من أداة تنفيذ سياسته الاستعمادية ) (﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣) ﴿ (٨٣

( ورغم الغشل المرير الذى انتهى اليه كفاح ألمصريين ضد البطالمة ، وبرغم القوة الكبيرة التى وضعها الرومان فى مصر فانه لم تكد تمضى شهور قليلة على الغتم الرومانى حتى هب المصريون ثائرين على الغزاة الجدد ، وقد رفع لواء الشورة منطقة طيبة ، ويبدو أن الثورة بلغت من الخطورة حدا اضطر معه أول حاكم رومانى لمصر الى تجريد حملة قوية لقمعها ، ويبدو أن الثورة لم تقتصر على مصر العليا بل أسهمت فيها الدلتا أيضا ،

ولا تذكر المصادر القديمة نشبوب ثورات عامة بين المصريين بعد ذلك ( في عهد الرومان ) الا الثورة المعروفة ( بحرب الرعاة ) التي وقعت عام ۱۷۲ م في منطقة الدلتا الساحلية شرقي الاسكندرية • وقد تزعم الثورة كاهن مصرى يدعى أسيدوروس واشترك فيها جموع كبيرة من المزارعين تمكنوا من القضاء على الحامية الرومائية التي تصدت لهم ، حتى خيف من وقوع الاسكندرية في قبضتهم مما اقتضى استدعاه نجدة من سوريا • وقد لجا القائد الرومائي الى حيلة المفاوضات حتى نجح في بث الفرقة بين صفوف الثواد ثم قاتلهم متفرقين وانتصر عليهم)(۸٤) •

<sup>(</sup>大) لعل القارىء يلاحظ المآسى التى ترتب على فرقبة الأسة في ظل الأنظمة المفروضية من أعلى ه وسيتتكرر نفس هذه المشاهد عبر التاريخ المصرى كله وخاصة عند احتلال الانجليز لمصر فى المصر الحديث وما يبيد الإحتلال أيضا •

وتأمل فى القيادة القدوة فى العصر المسيحى خاصة قيادة الأنبا أثناسيوس حيث التقت الجماهير المصرية حول قيادته رغم ما نالها من اضطهاد من جراء ذلك •

ثم يعود الشعب للالتفاف حول الرجال الذين رفعهم لقيادته مثل السيد عمر مكرم وجرجس الجوهرى وأحمد عرابى ومصطفى كامل ومحمد فريد وسيعد زغلول والشيخ محمد عبده وغيرهم •

وكل هــذه القيادات لها سمات مشــتركة وهى أنها القدوة فى تمثل النظــم والقوانيين والمبادىء التى ارتضتها الجماهير فضلا عن تقديمها لكل جهد ولكل تضحية ولكل فكر جديد فى خدمة الأمة المصرية ٠

واليك بعض نماذج القيادات المفروضة بدءا من نهاية الأسرة الثانية عشرة •

عندما تولى الملك أمنمحات الرابع الملك سنة ١٧٩٨ ق٠٥ ( في الدولة الوسطى) وكان ضعيف الشخصية ولم يستمر في الحكم سوى تسع سنين وأربعة أشهر ثم تولت بعده الحكم الملكه سبك نفرو ولم تستمر في الحكم غير ثلاث سنوات وأربعة أشهر ثم انهارت الأسرة الثانية عشرة والدولة الوسطى ومعها مصر بسبب الصراع على الحكم حيث تنافس عليه أمراء الأقاليم وأفراد الأسرة المالكة وكبار رجال الدولة ،

( والآثار تؤكد وجود شقاق في الحريم الملكي حيث كانت الأمهات يؤملن أن يصبح أبناؤهن على العرش ، كما ظهر لكل جهة متصارعة أنصار لعلهم يحصلون على المنافع في حكومتهم المستقبلة ) (٨٥) .

( واستونى كل كبير على ما قدر أن يستولى عليه من أقائيم مصر والاستقلال به وأصبحت هناك أسرات قوية تحكم في طيبة وقفط وغيرها ) (٨٦) .

( وتفرقت البلاد وضعفت الملكية الى الحد أن الملك لم يكن قادرا على التغلب على المناوئين لسلطانه فاتجه الى ( لون من ألوان السحر لمقاومتهم وذلك بأن يأتى بأوانى فخارية أو تماثيل صغيرة غير مفككة تمثل شكل انسان ، وكانت تملأ هذه الآثار بنصوص فيها أسلوب اللعنة ، وتحطم فى احتفال خاص ، وهو بلا شك عمل رمزى لتحطيم كل من يعارض الملك ) (٨٧) .

كما لا يخفى أن الآله آمور الذى كان الها محليا لطيبة ويكاد يكون مجهولا قبل الدولة الوسطى أصبح يعلو شأنه ليصبح اله الدولة الرسمى بدلا من الآله (رع) فيحوز كهنته معظم الخيرات والهبات والقرابين والأوقاف وعلى حساب الآله رع وكهنته في الوجه البحرى (في عين شمس) وهذا يثير بالقطع نوعا آخر من الصراع الذي يتخذ الشكل الديني وهو في جوهره صراع على السلطة والمكانة والمكاسب المادية بين كهنة رع وكهنة آمون .

واستمرت الفوضى والتفكك بعد انهيار الأسرة الثانية عشرة لمدة (قرن من الزمان) حيث وجد الهكسوس مصر لقمة سائغة فدخلوها محتلين بدون مقاومة تذكر أثناء انشغال قادة الأمة بصراعاتهم ٠

واستمر الاحتلال الهكسوسي حوالي (قرن ونصف من الزمان) حيث تمكن المصريون في طيبة بقيادة عائلة الملك أحمس من طردهم ولم يمض على طرد الكهسوس سوى ربع قرن من الزمان حيث بدأت مصر في انشاء المبراطوريتها •

ولقد كانت الفترة التي أمضاها الهكسوس محتلين لمصر فترة اذلال للمصريين سواء في عقيدتهم الدينية أو في عزتهم الوطنية أو في حاجاتهم الاقتصادية ٠

وبعد أن تم طرد الهكسوس واستقرار الحكم نسب الصراع بين الملكة حتشبسوت وزوجها وكل يريد الانفراد بحكم مصر وكل له حاشية تؤيده ، وظلت كفة حتشبسوت راجحة لمدة ثمانية عشر عاما الى أن تمكن حزب زوجها من الانفراد بحكم مصر بعد موت حتشبسوت أو بعد قتلها ( الله أعلم ) •

ولم يكن تحوتمس الرابع ( ١٤١١ - ١٣٩٧ ق٠م) وليا للعهد يجب أن يؤول اليه العرش بعد وفاة أبيه بل كان من بين اخوته من الذكور من هو أقرب الى الملك منه ، وانما تولى الملك عقب نزاع بينه وبين غيره من اخوته .

وقد دخل فى هذا النزاع حزبى كهنة آمون وكهنة عين شمس ، فكهنة آمون أيدوا ولى العهد الشرعى وكهنة عين شمس كانوا فى جانب تحوتمس الرابع مما أوجد فجوة بينه وبين كهنة آمون وحقق تقاربا بينه وبين كهنة عين شمس جعله يتجه نحوهم ويبذل ما استطاع لاحياء عبادة الشمس (رع) على حساب عبادة آمون •

بل نجه أنه شنجع عبادة قرص الشنمس آتون وكان أول من أمر برسمه وهو يعطى الحياة ، كما نرى ذلك فيما بعد في عهد حقيده اختاتون ·

وبالرغم مما بناه أمنحوتب الثالث ( ١٣٩٧ - ١٣٦٠ ق٠م) من معابد باسم آمون رع فان كهنة آمون رع لم ينظروا بعين الرضى الى احياء عبادة الشمس ، ولم ينظروا أيضا الى تحلل الحياة الاجتماعية تقليدا لفرعون الذى استخف بكل التقاليد ،

وقصة آمون تبدأ عندما تولى أمنمحات الأول ملك مصر سنة ١٩٩١ ق٠م منشئا الأسرة الثانية عشرة وكان حكمه سببا في ارتفاع شأن اله كاد يكون مجهولا قبل أيامه ، أو على الأقل لم يكن له نفوذ سياسي في مصر ، هذا الآله هو الآله آمون ، الذي يدخل في تركيب اسم امنمحات ٠

وكان آمون قوة لم تلبث حتى امتدت فصار لها سلطان واسع ، ثم زاد فأصبح في النهاية سلطانا عاما ، ومعنى كلمة آمون ( الخفي ) أي أن آمون كان كائنا لا يمكن رؤيته ، أي أنه اله مقيم في كل مكان •

وقبل تولى امتمحات الأول حكم مصر كان آمون الها محليا لمدينة طيبة وكان رع ، اله الشمس هو الاله الرسمي للدولة المصرية ومرشدها العظيم ٠

الا أن آمون أخذ منذ سنة ١٩٩١ ق٠م يتخذ طريقه ليحل محل الاله رع وتم تطعيمه باسمه فأصبح يسمى آمون \_ رع ( ملك الآلهة ) ٠

وبعد أن أصبح آمون الها للأمة المصرية كان مقدرا له أن يكون الاله الامبراطورى العظيم أثناء حكم الامبراطورية ، وبذلك صار الها ذا صفة عالمية · بنوا له أعظم المعابد في جميع الأزمان ، وهو معبد الكرنك ، الذي ظل الملوك المصريون يعنون به ويزيدون فيه نحو ألفى سنة ، وشيدوا فيه من المبانى ما غطى أفدنة وأفدنة ، ابتداء من الدولة الوسطى حتى العصر الرومانى ، وقبيل أواخر الامبراطورية أصبح أغنى قوة في العالم، وكانت قوة رئيس كهنته منافسة لقوة الملك ،

وارتفاع شأن آمون يرجع الى العقيدة المصرية بأنه كان صاحب الفضل الأول والأخير في انتصار طيبة ، تحت زعامته وتأييده وبركته بصفته الهها المحلى في اعادة الوحدة الى مصر في الدولة الوسيطى ثم في طرد الهكسيوس من مصر فانشياء الامبراطورية المصرية .

لذلك كانوا يعزون الفضل في ايجاد الامبراطورية الى الهين ، هما الاله سه الملك الذي قاد الجيوش والاله الذي بارك تلك الحروب (آمون) فقد تعطف آمون رع ، واذن باحدى الحملات ضد الآسيويين ، وأعار سيفه وعلمه الالهي الى الملك ، لكي يقود طريقهم في المعركة ، وكان على الجيوش أن تدفع ما عليها من دين لآمون بعد أن تنتصر، وأن تعطيه نصيبه العظيم من الفنيمة لأنه رعاها وحماها من الخطر ، وكان عليهم أيضا أن يزيدوا من القرابين التي يقدمونها اليه اعترافا بجميله ، ومع مضى الأيام زادت ثروة آمون زيادة كبيرة ، اذ كان كل نصر للجيش في معركة من المعارك يزيد شسيئا الى موارده ، ١٠٠ وهكذا كانت العسلاقة السسائدة بين اله الامبراطورية وبين الأمة .

لم تكن علاقة من يزهد في الحصول على فائدة ، ولكنها كانت اشتراكا الهيا في أمور دولة مقدسة •

وأخيراً ، أصبح الصراع بين الملك ( اخناتون ) وبين كهنة آمون واقعا لا محالة ٠

( ولم يكه يتولى هذا الملك حكم مصر حتى ثار على دين آمون وعلى الأساليب التى يتبعها كهنته ، فقد كان في الهيكل العظيم بالكرنك طائفة كبيرة من النساء يتخذن سرارى لآمون في الظاهر ، وليستمتع بهن الكهنة في الحقيقة ) .

وكان الملك الشاب في حياته الخاصة مثلا للطهر والأمانة ، فلم يرض عن هذا العهر المقدس ، وكانت رائحة دم الكبش الذي يقدم قربانا لآمون كريهــــه نتنــه في

خياشيمه كما كان اتجار الكهنة في السحر والرقى ، واستخدامهم نبؤات أمون للضغط على الأفكار باسم الدين ، ولنشر الفساد السياسي ، مما تعافه نفسه ، فثار على كل ذلك ثورة عنيفة ، وقال في هذا ( ان أقوال الكهنة لأشد اثما من كل ما سمعت حتى السنة الرابعة ( من حكمه ) وهي أشد اثما مما سمعه ( والده ) الملك أمنحوتب الشالث .

وثارت روحه الفتية على الفساد الذي تدهور اليه دين شعبه ، وكره المال الحرام والمراسم المترفة التي كانت تملأ الهياكل ، وأحفظه ما كان لطائفة الكهنسة المرتزقة من سيطرة على عبادة الأمة • ثار الرجل على هذا كله ثورة الشعراء ، فلم يقبل تراضيا ولم يقنع بأنصاف الحلول ، وأعلن في شجاعة أن هاتيك الآلهة وجميع ما في الدين من احتفالات وطقوس كلها وثنية منحطة ، وأن ليس للسالم الا اله واحسد هو ـ آتون •

ورأى اخناتون ، كما رأى أكبر في الهند من بعده بثلاثين قرنا \_ أن الألوهية أكبر ما تكون في الشمس مصدر الضوء وكل ما على الأرض من حياة (٨٨) ٠

وبطبيعة الحال وقف بجانب اخناتون في ثورته كهنة رع في عين شمس بصغة خاصة وكهنة الآلهة الأخرى التي كانت تحسد كهنة آمون على سطوتها وعلى ترفها ٠

ووقف الجيش بجانب الملك لدوافع في نفس قائده آى لعله يستفيد من هذا الصراع فيلي حكم مصر وهذا ما حدث فعلا بعد ذلك ٠

كما وقف بجانب الملك كل من يجد فائدة من وراء هذا الصراع سواء في وظيفة يتولاها أو في مال يصل اليه ودون أن يكون عندهم ايمان بالعقيدة الجديدة •

وأيا كانت حقيقة الصراع ، فاننا لا نملك الا أن نحس بالفخار لأن هذا الرجل حاول أن يقضى على كل العيوب التى كانت تعانى منها مصر وذلك باحلال الوحدة فى الدين بدلا من الفرقة ، وباحلال الصدق والصراحة والعدالة بدلا من أكاذيب الكهنة وسحرهم وتضليلهم وجشعهم وظلم الانسان للانسان فى قوته وفى نفسه .

كان الرجل سابقا لعصره بأكثر من ألف عام وكان أول انسان يكتشف وحدانية الخالق ويؤمن بالمساواة التامة لجميع المخلوقات أمامه •

كان الرجل معول هدم لكل ما يحجب نفسيات الناس وأفكارهم عن بعضهم ، حتى يتعارفوا على الصدق وعلى الصراحة ، فيتألفوا ٠

ولذلك ألغى الكهانة وألغى الأسرار الكهنوتية ، وألغى عمليات السحر والابتزاز والدجل التى كانت تتم فى الظلام فى أقصى مكان من معابد آمون ليجعل بدلا منها معابد آتون المضيئة المكشوفة للشمس مثل قلوب الناس المكشوفة لبعضهم ولالههم الأوحد بدون حجاب .

فكانت كلمات الصدق والصراحة والمساواة والعدالة تعبر عن حقيقة اتجاهاته بينما استعملها غيره ادعاء وكشعارات دون أن تدل على الحقيقة في شيء ٠

وانتهى هذا الصراع ( بموت ) اخناتون ثم باعادة ديانة آمون وتحطيم كل أثر لأول محاولة للتعرف على وحدانية الخالق ٠

ثم يستفيد الجيش من هذا الصراع فيستولى قائده آى فحور محب على ملك مصر ليستمر الصراع على العرش من بعدهما وليستعيد آمون وكهنته سطوتهم السابقة على العرش وبصورة أعنف مما سبق •

وقد ولى الملك توت عنغ آمون الحكم بعد اخناتون وتوفى وهو فى العشرين من العمر ورأت أرملته الشابة أن الملك سيخرج من بيت أبيها فكتبت الى ملك خيتا تقول له ( مات زوجى وليس لى ابن ، ويقولون عنك أن لك أبناء كثيرين ، فاذا أرسلت الى ابنا لك فانه يستطيع أن يصبح زوجى ولن أقبل بحال من الأحوال أن أتزوج واحدا من رعاياى فان ذلك شىء أمقته ) ، ولقد دهش ملك خيتا لهذه الرسالة ـ وعلى كل حال فقد قام المصريون بقتل ابنه قبل وصوله الى مصر .

ولقد أصدر الملك حور محب ــ الذي تولى حكم مصر بعد عدة سنوات من وفاة اخناتون مرسوما ذكر فيه أنه قضى الليل والنهار في التفكير فيما يمكن عمله لاصلاح . مصر وأنه أخذ قرطاسا من البردي وقلما وكتب بعض التشريعات الاصلاحية (٨٩) .

ويلاحظ أن لانتهاكات التى صدر هذا المرسوم لمعالجتها (تتضمن) اغتصاب الموظفين أو الجنود لممتلكات المواطنين العاديين أو تسخيرهم للعمل بالقوة ، وما كان يأتيه هؤلاء الموظفون والجنود من حرمان الدولة مما يستحق لها من السلع أو مجهود الأفراد ، ويلوح أنه كان هناك نشاط كبير في محاولة التقوية والتطعيم في مصر حالان أمنت الدولة على حقوقها القانونية في الضرائب والسخرة ، وعملت على حماية ممتلكات (الفقراء) من نهب الجنود ، أو من جامعي الضرائب المحبين للسرقة ، وترى العقوبات التي قرروا تطبيقها في الحالات البسيطة من النهب أو الفوضي على جانب كبير من القسوة ، وذلك لأن الانتشار المخيف لعدم الأمانة بين الموظفين ، استدعى تطبيق أقصى العقوبات ، ولم يصبح ميسورا أن تعود الماعت (العدالة النظام ، الصدق) الى ما كانت عليه البلاد الا بتنفيذ أقسى وأشد ما يستطيع أن يفعله القانون .

وانه من الضرورى التوضيح أنه بالرغم من أن ( الرجل الفقير ) كان الهدف المقصود بالحماية من الظلم والنهب ، فاننا لا نرى فى المرسوم عناية كبرى بالرخاء الاجتماعي ، ولكنه كان يقصد فقط أن يحمى الضرائب بحماية مصادرها (٩٠) .

وهكذا يحرم المرسوم على الموظف أن يستولى على القارب الذي يستخدمه أحد العامة لدفع ما عليه من ضرائب، ويحرم على الجيش أن يستولى على جلود الحيوانات التي يريد أن يدفعها العامة في الضرائب التي عليهم، ويحرم أخذ نبات خاص يستعمل

فى الصباغة وبعض الأعشاب التى كان يتحتم على هؤلاء العامة أن يقدموها للحكومة ، كما تحرم على بعض جامعى الضرائب ، من أن يطففوا فى كيل الضريبة لفائدتهم الشخصية ، فلم يكن العامة واثقين من حماية ممتلكاتهم اللهم الا ما كان مستحقا منها للدولة ، لأن موارد مكاتب الحكومة كان الهدف الأول فى ذلك المرسوم الرجعى •

ولا تتناسب شدة العقوبات بأى صورة من الصور مع الذنوب • فاذا أخذ أحد القارب الذى يستخدم لتسليم الضرائب ( يوقع عليه العقاب بقطع انفه ونفيه الى ثارو ) وثارو التى كانوا ينفون اليها مثل هذا الشخص كانت منطقة موحشة ، لا يحبها الناس ، يطبقون فيها نظاما قاسيا ، لأنها كانت الحصن الذى على الحدود على خط السويس • • ( اذا قامت فصيلتان من الجيش المحارب ، واحدة فى المنطقة الجنوبية والثنانية فى المنطقة الشمالية بالاستيلاء على الجلود فى البلاد • • • بأن يذهبوا من منزل الى منزل ، يضربون وينهبون ( الفلاحين ) • وعلى ذلك لا يستطيع جامع الضرائب الحصول على الجلود ( فان ذلك أيضا من الأشياء المهمة ، ويجب أن يحقق فيها على الحصول على الجلود ( فان ذلك أيضا من الأشياء المهمة ، ويجب أن يحقق فيها على هذا الأساس ) ، أما الجندى المتهم • • ( فابتداء من اليوم ، توقع عليه العقوبة بضربه مائة عصاه ، ويفتح فى جسمه خمسة جروح ، ويؤخذ منه الجلد الذى اغتصبه كما لو كان مسروقا ) •

وهذا عمل قاسى رجعى ، وضع لايقاف الخيانة المحزنة التي كان يقترفها رجال الحكومة ، يرينا ذلك القضاء في العقوبات القديمة في الدولة المقدسة التي كانت تقوم فيها كلمة الملك مقام العدل ، وها نحن نرى بوضوح كيف بدأوا يكتبون التعليمات غير الشخصية لتحل محل سلطة الملك الشخصية .

كما يرينا ذلك المنشور الفرق الهائل بين الحرية والديمقراطية والعدالة فى فترة الاجتماعية وحتى منتصف عهد الأسرة الثانية عشرة وبين ما آلت اليه الأمور فى هذا المنشور •

وبعد حورمحب جاءت الى الحكم عائلة جديدة ( الأسرة ١٩) وكان ثانى ملوكها سيتى الأول الذى أعلن صراحة عزمه على انهاض مصر من كبوتها وأرخ سنى حكمه بأنها سنى النهضة فمثلا ( السنة الثانية من عهد تكرار ولادة سيتى الأول ) وتعبير تكرار الولاده ليس الا ذات الألفاظ لكلمة النهضة ، وقد استخدمها المصريون فيما بعد كتعبير يقصدون منه التصميم على العودة الى الأوضاع القديمة ،

ولكن وسيلة سيتى الأول لتحقيق نهضة مصر كانت هى نفسها وسيلة حور محب، وكانت هى نفسها وسيلة اخناتون (مع نبل مقاصدها) ووسيلة من بعده أيضا اذ التجأ الى القسوة والعنف والعقوبات الصارمة ·

ولأجل حماية مؤسسة دينية في أبيدوس ضعد اغتصاب أو استغلال موظفي الحكومة لممتلكاتها ، فقد أصدر سيتى الأول هذا المرسوم والذي يوضح ضعف النظام بين موظفى الدولة كما أوضحها مرسوم حور محب منقبل .

فاذا أذنب أى موظف فنقل حدود الحقول التابعة لتلك المؤسسة فان عقابه هو قطع الأنف والأذنين ، وأن يعمل كفلاح تابع للمؤسسة ، وكل شخص يأخذ بالقوة ، وبدون وجه حق ، راعيا من رعاة المؤسسة ، فيتسبب عن ذلك خسارة في الماشية ، فانه يعاقب بضربه مائتي عصا ، وأن يدفع غرامة كتعويض عن الماشية المفقودة وذلك مائة ضعف المفقود ، وإذا أخذ أحد الرعاة شيئا من الماشية لنفسه فأنه يوضع فوق وتد ، وأن يأخذوا زوجته وأولاده كارقاء ، وعلى من اشترى الماشه أن يعيدها مائة ضعف .

فما الذى جعل مراسيم حور محب وسيتى الأول أقسى فى توقيع العقاب مما كان عليه الأمر من قبل (أيام الدولة القديمة وحتى ما قبل الأمر من قبل (أيام الدولة القديمة وحتى ما قبل الأسرة الثانية عشرة ) •

ولماذا تضيف عقوبات قاسية وتوقيع غرامات فادحة ذات نسبة عالية زيادة عن الفصل من الوطيفة ومصادرة الأملاك ؟

ويمكننا أن نعقد مقارنة بين شدة هذه الجزاءات وما كان يوقع في العصور السالغة • ففي وثيقة من الأسرة الخامسة ( من الدولة القديمة ) لحماية كهنة أبيدوس من السخرة نرى أن الموظف الذي يجرؤ على مخالفة الأمر يعاقب بفصله من وطيفته وأن يأخذه المعبد ليسخره في أي عمل من الأعمال ، ومع مصادرة خدمه وأملاكه • وينص مرسوم من الأسرة السادسة ، وضع لأجل حماية معبد قفط ، على الفصل من الوظيفة فقط •

بل لقد صدر مرسوم من الأسرة السادسة عشرة ( فترة الكفاح الوطنى لطرد الهكسوس من مصر ) بشأن جرائم عديدة خطيرة ارتكبها أحد كهنة معبد ففط منها الخيانة العظمى ، فأن العقوبة التي وقعوها عليه كانت الفصل من الوظيفة ومحو اسمه من الوثائق الرسمية ( أي حرمانه من حقوقه السياسية ) ومصادرة ما يمتلكه في المعبد .

ونعود للتساؤل ، ما الذي جعل مراسيم حور محب وسيتي الأول (ومن سيأتي بعدهم من الملوك والحكام الوطنيين والأجانب وحتى ما بعد ظهور السيد / عمر مكرم)، أقسى في توقيع العقاب مما كان عليه الأمر من قبل ؟

لقد كان منطق القوة والبطش الذي ساد في الدولة الوسطى ثم كان احتلال الهكسوس للبلاد واحتياجات الامبراطورية ، وثورة اخناتون ، كانت كلها من العوامل التي أدت الى الاستثثار بالسلطة المطلقة ( في الحكم والاقتصاد والدين ) ولكن هذه السلطة المطلقة لم تعد في يد الملك بل أصبحت السلطة في يد الدولة •

فلم يعهد لفرعون ما كان له من الرهبة والاحترام اللذين كانا ( للملك الالة الطيب الرؤوف الرحيم ) في الأيام السابقة عندما كانت الدولة أكثر قدسية •

وهكذا حل قانون عام مكان ذلك النظام القديم المبنى على قبول طاعة الاله ... الملك •

وفضلا عن ذلك ، فان مصر لم تظل على ما كانت عليه من أمن وثقة فى النفس ، وتسامح ، بل أصبحت آكثر عصبية ، وتعسفا ، وابتزازا ، ولم يعد للأفراد فى الدولة ما كان لهم من حرية وارادة ولكنهم كانوا مقيدين بخدمة الدولة تقييدا دقيقا .

ونرى فى مرسوم سيتى الأول ، نقطة أخرى هامة ، وهى الالتجاء إلى السيحر لمعاونة القانون ، ففى تلك الوثيقة التى صدرت لأجل حماية مؤسسة أبيدوس ، والتى سبقت الاشارة اليها ، نقرأ عن الموظف الذى يتهم ، ولم يستطع تبرئة نفسه ، انهم كانوا يعاقبونه بالفصل من وظيفته وأن يعمل كفلاح فى الحقلل ، ويضربونه مائة عصا ، ومثل هذه التهمة يمكن اثباتها فى التحقيق ، ولكن ما الذى كان يحدث فى حالة شخص عادى يعرف بوقوع جريمة ولا يبلغ عنها ، كان الآلهة فقط هم الذين يستطيعون معرفة هذا التدليس ، وهكذا كان الاله أوزيريس ، ( يطارده هو وزوجته وأولاده ، ليقضى على اسمه ، ويحطم روحه ، ويمنع جثته من أن تستقر فى الجبانة) •

وهناك مرسوم آخر ، يشبه ذلك المرسوم في دعوته للآلهة لينتقموا ( أما من يتجاهل هذا الأمر ، فإن أوزيرس سيطارده ، وستطارده ايزيس زوجته ، وسيطارد حورس أولاده ، وسيحاسبه الآلهة العظام \_ سادة الجبانة ) .

ومما شمله مرسوم سيتى ، استنزال اللعنة على الفراعنة ، الذين لا يعملون بما جاء فيه ، فان هؤلاء الفراعنة مسئولون عنه أمام الإلهة الذين (سيحمرون غضبا مثل شعلة من النار ، ويحرقون جسد الذين لا يستمعون الى • انهم سيهلكون من يجترى على أعمالى ، وسيقدمونه لقاعة الحساب في العالم السفلى ) • لم يعد ميسورا للملك أن يصدر كلمته ذات القوة العظمى لأن ألوهيته كانت فوق كل شيء (فترة النظام المختار) ولا يجرؤ أحد على مناقشتها \_ وها هو أصبح يلتجيء الى الآلهية الأخرى يسألهم انزال اللعنة ، حتى يحتفظ بنفوذه ، ان الرهبة التى كانت من حقه وحده دون سواه ، أصبحت في حاجة الى تعزيزها بالسحر •

ولقد كان السحر دائما جزءا من الحياة المصرية ، وكانت التماثم معروفة منذ العصور المتأخرة الغايرة ، ونصوص الأهرام التي كتبت في الأسرة السادسة ( بهرم ونيس ) ملأى بالتعاويذ التي تساعد على نيل المطالب أو للحماية من المخاطر ( بعد الموت ) •

ولكن في هذا العصر الذي نحن بصدده زاد الاعتماد على أنواع السحر المختلفة ( في الحياة الدنيا ) ، فقد زادت حالة عدم الطمأنينة بسبب تشوق الناس الى حماية أعظم تأتيهم من قوى خارجية و وولى الناس وجوههم نحو الأحجبة السحرية والتماثيل التي تقيهم الشرور ، وكانوا يقومون بطقوس منظمة عند تلاوتهم للتعاويذ ، انهم أرادوا أن يفعلوا شيئا ضد ما كتبه عليهم قضاؤهم وقدرهم في الحياة بطلبهم من الآلهة أن يعينوهم فيمدوهم بعون سحرى ، اذ لم يعد للانسان الثقة في أنه يمتلك في نفسه القوة الكافية (٩٠) ،

وقد سبق لبعض الملوك اللجوء الى السحر بكتابة أسماء أعوانهم على الأوانى ثم كسرها ليموتوا وذلك عند انهيار الدولة الوسطى الذى أدى الى غزو الهكسيوس لمصر •

واستكمالا لهذه العقوبات الصارمة واستخدام الدين والسحر في عمليتي الابتزاز والقهر لمصلحة القلة فان القضاة كانوا من الكهنة وكانت أقسى العقوبات توقع على ما يمس مصالحهم ومصالح القلة الحاكمة في النواحي المالية والوظيفية ٠

بل ان ( الجرائم ) التي يرتكبها الشعب الفقير الضعيف المغلوب على أمره ضد مصلحة القلة المسيطرة وخاصة الكهنة ، قد دخلت في هذه الفترة لتضم الى الجرائم التي يحاسب عليها الميت في الآخرة فيقول المتوفى عند الحساب على ذنوبه بعد الموت :

« انى لم أفعل ما يمقته الآله ، وانى لم أنقص قربان الآلهة ، وانى لم اغتصب طعاما من قربان الموتى ، وانى لم أنصب الشباك لطيور الآلهة ، وانى لم أتصيب السمك من بحيراتهم ، وانى لم أستول على قطعان هبات المعبد ، وانى لم أتدخل مع الآله فى دخله ، انى لم أسب الآلهة ، انى لم أذبح الثور المقدس ، انى لم أسرق هبات المعبد ، انى لم أنقص طعام المعبد ، انى لم أعب فى الذات الملكية ، (٩١) ٠

وتوفى الملك مونبتاح سسنة ١٢١١ ق٠٠ وجاء بعده مغتصب للملك يدعى ( آمون س ) ولا يعرف كيف استولى على العرش ، وفى ذلك دليل على اضطراب الأمور فى البلاد لأن ( آمون س ) لم يلبث حتى خلعه مغتصب آخر اسمه ( مرنبتاح سابيتاح ) فانتقم منه وخرب قبره فى وادى الملوك ، وقد حكم سابيتاح ست سنوات تمكن خلالها من عمل قبر عظيم له ، ثم خلعه عن العرش الملك سيتى الثانى الذى حكم هو الآخر ست سنوات مات بعدها ميته طبيعية ثم خلفه على العرش وريثه الشرعى ( رمسيس سى بتاح ) ولكن لم يكن فى استطاعته أن يعمل شيئا ، ولهذا ظل بضع سنوات ثم اختفى من العرش وتمزقت البلاد شر ممزق وأخذ الحكام يحاربون بعضهم بعضا ، وأعلن كثيرون من كبار حكام الأقاليم استقلالهم ، وفى تلك الأيام العصيبة تمكن شخص من أصل سورى اسمه ( ارسو ) من الوصول الى العرش ونهب ممتلكات تمكن شخص من أصل سورى اسمه ( ارسو ) من الوصول الى العرش ونهب ممتلكات الناس ثم تمكن الملك ( ست نخت ) من تولى حكم مصر منشئا الأسرة العشرين ،

وقد وصف رمسيس الثالث ( ١١٩٢ - ١١٦٠ ق٠ م ) حالة البلاد المحزنة التي أنقذها منها أبوه ( ست - نخت ) فقال ( ان مصر غزيت من الخارج وظل الناس عدة سنوات دون حاكم عليهم ومرت سنوات اضمحلال كان الرجل فيها يذبح جاره ، فتمكن هذا السورى من تنصيب نفسه ملكا على مصر ونهب ممتلكات الناس وأهمل المعابد فغضبت عليه الآلهه وسلطت عليه رجلا اختارته وكان هذا الرجل هو ( ست - نخت ) • وذلك بعد أن وصل التفكك في مصر الى أسوأ الحالات •

وحكم رمسيس الثالث اثنين وثلاثين عاما كانت فى الواقع فترة صحوة بين عهدين من عهود الضعف ، وعندما تقدمت به السن بدأت عوامل الانحلال مرة أخرى تظهر من جديد •

وفى أواخر عهده دبرت احدى زوجاته مؤامرة لقتله لأنها أحسب أن الملك لا يريد آن يجعل من ابنها بنتاؤور وليا للعهد ، ولهذا صممت على قتل الملك العجوز واعلان ابنها ملكا ، وكان يعاونها فى تدبيرها اثنان من كبار موظفى القصر كانت مهمتهما جمع الانصار فى البلاط وخارج القصر .

وبعد قتل الملك قبض على المتآمرين وكان مع الملكة (تتى) وبنتاؤور والموظفين الكبيرين فى البلاط عشرة آخــرون من الموظفين وكذلك سبت نساءكن واسطة بين الملكة وشركائها فى الخارج ٠

وكان من بين الأربعة عشر موطفا الذين تكونت منهم المحكمة أربعة من (الأجانب) وظهر أثناء نظر القضية أن ثلاثة من القضاة قضوا سهرة تناولوا فيها الخمر ومعهم ضابطان من الشرطة في منزل أحد المتهمين حيث اجتمع هناك نساء بعض المتآمرين ، وكانت نتيجة هذه السهرة أن انتقل القضاة الثلاثة من كراسي القضاة الى قفص الاتهام، أما الأحكام التي صدرت عليهم فان الأمير بنتاؤور وثلاثة من المتآمرين حكم عليهم بالاعدام ، وكانوا يتركون وحدهم في غرفة المحاكمة لينهوا حياتهم بايديهم ، وبرىء أحد القضاة أما القاضيان الآخران وضابطا الشرطة فحكم عليهم بجدع الأنف وصلم الأذنين فانتحر أحد القضاة عندما سمع الحكم عليه ، أما المتآمرون الآخرون ومنهم الملكة (تتي) فلا يعرف العقاب الذي وقع عليهم .

وبهذا انتهت حياة آخر ملوك مصر العظام الذى أعاد لمصر مجدها مؤقتا فى هذه الصحوة ، ونفسه مملودة بالحسرة على جحود الناس وتلاه على عرش مصر ابنه رمسيس الرابع (٩٢) .

وكانت وفاة رمسيس الثالث في عام ١١٦٠ وكانت نهاية الأسرة العشرين في عام ١٠٨٠ أى أن خلفاء رمسيس الثالث وهم من رمسيس الرابع حتى رمسيس الحادى عشر حكموا ثمانين عاما • ولقد رأينا مبادى الانهيار في الجزء الأخير من حكم رمسيس الثالث فلا عجب بعد ذلك أن تسير الأمور من سيء الى أسوأ ، وأن يظل سلطان الملوك يتضاءل شيئا فشيئا حتى أصبحوا ألعوبة في يد الكهنة •

وأخيرا حدث ما لابد من حدوثه وهو استيلاء الكهنة على العرش وتأسيسهم للأسرة الحادية والعشرين ، واعلان كبير كهنة آمون ، وكان اسمه (حريحور) ملكا على مصر ليبدأ عصر الاضمحلال وانهيار الروح المصرية حتى تلقفها الغزاة في هذه الفترة لقمة سائغة لا تجد شعبا يدافع عنها انما بضعة من الحكام الوصوليين المتنازعين يعاونهم عسكر من الأجانب (٩٣) .

ومن قادة البطش والاستغلال في الاحتلال الاغريقي أجاثوكليس وهو رجل نفعي لا ذمة له ولا ضمير · كان هو وأخته أجاثوكليا وأمهما أوينانتي ندماء بطليموس الرابع ·

وقد سيطرت هذه الأسرة على الملك وتغلغل نفوذها فى الدولة الى حد طغى على نفوذ الملك الذى أفرط فى عبثه ومجونه ، وتوفى فى مقتبل العمر سنة ٢٠٤ ق٠م وأخفى أجاثو كليس والوزير سوسيبيوس نبأ وفاة الملك ، حتى قتلا الملك وزيف وصية أسندت اليهما الوصاية على الملك الصبى .

ولم يمض وقت طويل حتى كان أجاثوكليس قد انفرد بالوصاية ، وتخلص من الشخصيات الكبيرة التى قد تسبب له المتاعب ، باسناد مهام لها فى الخارج وجمع حوله أسوأ العناصر ، ووزع بينهم أرفع المناصب ، وأسرف هو وأخته وأمهما فى مجونهم وجورهم • وتزايدت كراهية الناس لهم يوما بعد يوم ، حتى لم يعد فى وسع الاسكندريين الصبر على ما كان يقع من المظالم والمفاسد ، فهبوا ثائرين واقتحموا القصر وجروا فى الشوارع أجاثوكليس وأخته وأمه وأقاربهم وخدمهم وقطعوهم أربا عام وحروا فى الشوارع أجاثوكليس وأخته وأمه وأقاربهم وخدمهم وقطعوهم أربا عام

وكان سوسيبيوس بن ديوسكوريدس وزيرا لمالية بطليموس الثالث منذ عام ٢٤١ ق٠م وكاهن عبادة الاسكندر والبطالمة قبل أن يصبح حاكم دولة البطالمة الحقيقي في عهد بطليموس الرابع ٠

واذا صبح أن تبوجنس كان وزيرا للمالية منذ العام الخامس من عهد بطليموس الرابع فليس من المستبعد أن يكون سوسيبوس قد آثر منذ ذلك الوقت الاكتفاء بدور مستشار الملك ، ولم يلق هذا الرجل الداهية الطموح مشقة في السيطرة على ملك عابث مستهتر •

وعاث فى الدولة فسادا ، وتلقى عليه تبعة قتل أم بطليموس الرابع وعمه وأخيه ، وفي مستهل عهده ١٠٠٠ نشط في القضاء على الثورات القوية وفي ٢٨ نوفمبر سنة ٢٠٣ أعلن أن بطليموس الرابع قد توفى هو وزوجته ، وان العرش آل الى طفل ٠

وكان أخيلاس ــ عندما توفى بطليموس الثانى عشر الزمار وخلفته على العرش كليوباتزا السابعة وأخوها الصغير بطليموس الثالث عشر ــ أحد ثلاثة من رجال البلاط يريدون الاستئثار بالسلطة ، على حــين كانت كليوباترا مصممة على ممارسة حقوقها كاملة .

وقد أوغروا صدر الاسكندريين ضدها ، باتهامها بممالأة الرومان وبمحاولة اغتصاب الملك من أخيها ، فثاروا عليها فاضطرت الى الفرار من مملكتها ، وتولى قيادة جيش بطليموس الثالث عشر ضد كليوباترا ، ثم ضد يوليوس قيصر فى حسرب الاسكندرية حتى أعدمته أرسينوى أخت كليوباترا سنة ٤٨ ق٠٥ (٩٥) ٠

وهكذا كان جميع ملوك الاغريق بلا أى استثناء ، يقتلون بعضهم بعضا بالمؤامرات والدسائس فى سبيل فوز القاتل أو صاحب المكيدة أو التزوير بعرش مصر ليتسلط ويشرب الخمر ويلهو مع النساء ويتلذذ بالمال والذهب والثراء ٠

ولولا تخوفنا أن يستشعر القارىء الملالة من عرض الفضائح الأخلاقية والاجرامية

لجميع من حكموا مصر من الاغريق لعرضناها بالتفصيل ويرجع من يشاء الى كتب التاريخ فهي زاخرة بهذه الفضائم وبهذا الاستغلال ·

وتكاد تكون أعمالهم الاجرامية في سبيل الفوز بعرق هذا الشعب والتسلط عليه متشابهة ولا فرق بين ملك وآخر ، واليك نموذجين من قيادات الرومان ·

كلاوديوس الأول ( تيبريوس كلوديوس نرون جرمانيكوس ) ٠

#### امبراطور رومانی عام ٤١ ـ ٥٤ م

زاد من كراهية السناتو له السلطة التى تمتعت بها زوجاته وسكر تيروه • وقد تزوج أربع مرات وأوعز بقتل ثالثة زوجاته ، مسالينا ، وكانت امرأة مستهترة عابثة أنجبت له ابنته أو كتافيا ، وابنه بريتانيكوس •

ويعزى الى زوجته الرابعة أجريبنيا الثانية ابنة أخيه ، أنها دست له السم بعد أن احتالت عليه حتى اختار ابنها نبرون خليفة له بدلا من ابنه بريتانيكوس •

#### كاليجسولا:

#### امبراطور رومانی عام ۳۷ ـ ۲۱م :

وكان حكمه أكثر استبدادا من حكم الأباطرة الذين سبقوه ، ومال الى الصرامة والعنف والقسوة وقد وقعت في عهده منازعات شهدة بين الاغريق واليهود في الاسهالية .

وروى عنه أنه أسف لأنه ليس للناس جميعا رقبة واحدة يمكن اطاحتها بضربة سيف وقيل أيضا أنه عين حصانه انكيتاتوس عضوا في مجلس السناتو ورشيحه لتولى القنصلية • وقد انتهى عهده البغيض بمقتله ) (٩٦) •

واليك بعض النماذج من قيادات العصر العباسى وما بعده حيث سببق عرض بعض نماذج من قيادات الفترة السابقة على ذلك ·

( وكان من مظاهر فساد النظم السياسية في العصر العباسي الثاني أن عمالة الأقاليم كانت تقطع اقطاعا فتمنع لأحد القواد أو المقربين من السلطان يتصرف فيها كيفما يشاء على شرط أن يؤدى للخليفة خراجا معلوما ـ وكان هؤلاء العمال المقطعون لا يريدون أن يبرحوا عاصمة الدولة ( في بغداد ) أما تمسكا بمفاتن العاصمة وأما خوفا من أن يؤدى ابتعادهم الى تنمر أعدائهم وخصومهم وكان يكفى أن يختار أحدهم وكيلا يرتاح اليه ويأمن من جانبه فيبعث به الى المصر وكيلا عنه يصرف الشئون باسمه ويجبى المال ويرسل اليه منه ما يبيح له أن يسمكت المعارضين وأن يرشدو الحجاب والكتاب ليبقى في منصبه أطول فترة ممكنة ـ لذلك لم يشنا باكباك أن يبرح العاصمة فتصرف كما تصرف السابقون عليه وأحب أن يختار وكيلا ، فلم يجد خيرا من أحمد بن طولون يختاره للنيابة عنه في مصر ٥٠ وفي سبيل التمكين لنفسه من الاستقلال بن طولون يختاره للنيابة عنه في مصر ٥٠ وفي سبيل التمكين لنفسه من الاستقلال

بمصر كان يعمل فى ميدانين ، الميدان الأول خارج حدود مصر ، فى عاصمة الخلافة نفسها ، وكان هذا الميدان بالنسبة لابن طولون بالغ الأهمية فهو الذى كان يكيف له وسائله ، فقد كان فى ضوء ما يشيع فى العاصمة من فتن يرسم لنفسه الطريق الذى يريد وقارن فى ذلك ما فعله الحديوى اسماعيل بعد ذلك فى القرن التاسع عشر •

وكانت من وسائل العمل في هذا الميدان الاستعانة بالجاسوسية الدقيقة وأحكام الرقابة على عاصمة الخلافة ليكون على علم بخفاياها ويتخذ هؤلاء الجواسيس رسلا لذوى النفوذ والسلطان وكانت له أسلحة أخرى تستخدم في هذا الميدان ، اذ كان يستعين بالعطايا والهدايا لتنفيذ ما يريد ، واستطاع بهذا الاسلوب أن يكسب عطف كبار الشخصيات بقصر الخليفة مثل الحسن بن مخلد الذي أصبح وزيرا للمعتمد ، واستطاع أيضا أن يلغي أمرا صدر من المعتمد ( الخليفة العباسي ) بنقله من ولاية مصر ، حتى التجار لم يغفل ابن طولون عن تسخيرهم لتنفيذ مآربه ، لشراء ذمم ذوى النفوذ واستمالة القواد الذين كانت الخلافة تسيرهم لمربه ،

وقدر للظروف أن تجرى كما كان يتمنى ويشبتهى ، فقد أراد الخليفة أن يتحرر من نفوذ الأتراك لاقرار الأمن فى البلاد فحال الأتراك دون ما يبغى فثاروا عليه بزعامة باكباك وقتلوه ٠

وخلفه المهتدى الذى أفلح فى أن يتحرر من عصبة باكباك الا أن زعيما تركبا آخر برز الى مقدمة الصفوف ، وأصبح حظيا عند الخليفة الجديد ، فمنحه اقطاع مصر ، ذلكم هو باركوج ـ ومن غريب الاتفاق أن يكون هذا الزعيم الجديد صاحب اقطاع مصر الرسمى هو صهر أحمد بن طولون · فقدر له أن يستفيد من باكباك زوج أمه ، وباركوج أبى زوجته فى سنين متقاربة ·

وعندما آلت الخلافة الى ( المعتمد ) أحب أن يعزل أحمد بن طولون ، قبعث اليه رسولا محملا بالهدايا واستطاع بفضل باركوج وغيره من أصدقائه أن يثبت في مصر •

وبعد وفاة خمارويه ابن أحمد بن طولون اجتمع الساخطون من رجال الجيش الطولونى (فى مواجهة المستفيدين من جيش خمارويه) وجابهوا الأمير بالعدوان وطالبوه بالاعتزال ليولوا عمه بدلا منه فقام الأمير (جيش) من وقته ودخل على عمه نصر وكان فى محبسه فضرب عنقه ورمى برأسه الى الجند وقال \_ خذوا أميركم \_ فقرروا عزله من الامارة واحلال أنفسهم من البيعة التى فى أعناقهم .

ولم يجد أنصار ( جيش ) والمؤيدون له بعد أن تورط على هذا النحو بدا من أن يتخلوا عنه فخلم وقتل •

وبعد مصرعه أطلق سراح السجينين من أبناء أحمد بن طولون واشتد حماس الثائرين فنهبوا داره وأحرقوها وأمعن أنصار خمارويه في سياسة تولية الصبيان الضعفاء وولوا هارون ابن خمارويه ولم يكن قد أتم الأربعة عشر ربيعا و

وكانوا يهدفون الى تحقيق غرضين ، أن تكون لهم الكلمة الأولى فى شئون الدولة يصرفونها بصور أتم مما كان لهم فى عهد (جيش) وأن يقضى على أنصار بن طولون من أعمام الأمير قضاء تاما فلا تكون لهم كلمه فى أمور البلاد ٠٠٠ ( النح) •

وينتهى الأمر فى سنة ٩٠٥م بعودة مصر كولاية ضمن ولايات الدولة العباسية بعد اندثار الطولونيين وتولى الولاية على مصر أبو موسى النوثرى من قبل الخليفة العباسي وذلك في نهاية الدولة الطولونية ٠

والقيت البلاد في هوة من الفوضي وعدم الاستقرار •

وفى هذه الفترة جمع الفاطميون جيوشهم في المغرب وهاجموا مصر ، كما جمعت الحلافة العباسية جيوشها •

وأصبحت مصر مرتعا للجيوش العديدة التي وفدت عليها من بغداد لقتال الفاطمين والدفاع عن مصر وطبيعي أن أهل مصر كانوا يقاسون الأمرين من عسف الجنود وما يقومون به من السلب والنهب • وقد أدى ذلك كله الى اضطراب الأحوال المالية في البلاد •

ثم يتمكن الاخشيد من ولاية مصر بمراعاة غمر الخليفة في بغداد بالهدايا • النفيسة من المال والجواهر والطيب والمنسوجات والدواب • • • النج • •

ثم ، وبعد وفاة الأخشيد ، يستولى عبده كافور على حكم مصر بصفته وصيا على ابن الأخشيد الطفل ( أونجور ) •

ويذهب بعض المؤرخين أن كافورا تخلص من أونجور ثم من أخيه (على) بالسم ، وبعد أن توفى على لم يعد هناك الا ابنه أحمد ، وكان صبيا فى التاسعة من عمره ، فأزاحه كافور ودعا لنفسه على المنابر وأصبح أمير مصر .

وبعد أن توقى كافور اجتمع (رجال الدولة) وولوا أحمد بن على بن محمد بن طفح الأخسيد وتولى أموره أبو الفضل جعفر بن الفرات ، وكان أحمد فى الحادية عشرة من عمره لا بستطيع أمرا ، وقد أساء ابن الفرات وصادر بعض الناس وفى جملتهم يعقوب ابن كلس وكان من سروات الناس ، ففر الى المعز لدبن الله وأخذ يحرضه على دخول مصر سنة ٩٦٨ ليبدأ عهد الدولة الفاطمية الذى استمر حوالى قرنين من الزمان ) (٩٧) .

ومن أمثلة الصراع للوصول الى السلطة بين قادة البطش والاستغلال واقعة قتل السلطان قطز منقذ العالم الاسلامي والشرق بأسره من التتار ثم يحل القاتل محله في السلطة •

وهى صورة عادية للاستيلاء على السلطة فى عصر الماليك والاغريق وغيرهم • ففى الوقت الذى استعدت القاهرة لاستقبال بطل عين جالوت والقيمت الزينات فى الطرقات والأسواق والحوانيت تحيه له وتكريما لبطولته اذا بالأمور تتطور بسرعة حتى انتهت بمقتل قطز وقيام بيبرس فى السلطنه •

ذلك ان الأمير بيبرس كان يأمل ان يجد من قطز حظا من التقدير بعد ما أبداه من شجاعة في محاربة التتار فطلب من قطز أن يوليه نيابة حلب التي كان السلطان قد وعد فعلا بمنحها اياه ولكن قطز امتنع وتنكر للجميل وبذلك أظهر قصر نظر واضبع لأن المكانة التي أحرزها بيبرس في ذلك الوقت كانت أعظم من أن يتجاهلها انسان ٠٠ ولو كان قطز حكيما لألهى بيبرس بنيابة حلب وبذلك يأمن منافسته له في مصر ولا يخفي علينا ان البحرية \_ ومنهم بيبرس \_ لم ينسوا لقطز انه شارك في قتل كبيرهم اقطاى زمن ايبك وبمعنى آخر فان البحرية أحسوا دائما ان لهم ثأرا في عنق قطز ولذا لم يكونوا في حاجة الى مزيد من التحريض في الاستثاره ضد قطز ٠

وكان ان صمم بيبرس على الانتقام من قطز فدبر مؤامرة مع زملائه من زعماء البحرية لقتل قطز في أول فرصة مناسبة وسرعان ما حانت الفرصة عندما وصل ركب السلطان الى الصالحية في طريقه الى القاهرة ذلك ان قطز أظهر رغبته في الصيد فلما فرغ من رياضته تقدم منه الأمير بيبرس وطلب امرأة من سبى التتار فأجابه السلطان الى طلبه وانعم عليه بما أراد وقد تظاهر بيبرس برغبته في تقبيل يد السلطان وكانت اشارة بينه وبين شركائه المتآمرين فقبض بيبرس على يد قطز ليمنعه من الحركة في حين انهال عليه بقية المتآمرين بسيوفهم وبمقتل قطز على ذلك الوجه في أواخر أكتوبر سنة ١٢٦٠ خلا الجو للبحرية وزعيمهم بيبرس ٠

وكان طبيعيا ان تؤول السلطنه بعد مقتل قطز الى قاتله الأمير ركن الدين بيبرس بوصفه أقوى الأمراء البحرية من ناحية وصاحب الفكرة فى قتل قطز من ناحية ثانية فضلا عن مواقفة المشرفة فى محاربة المغول من جهة ثالثة وتروى المراجع ان الأمراء البحرية الذين قتلوا قطز ساروا بعد تنفيذ مؤامرتهم الى الدهليز السلطانى بالصالحية وقد أجمعوا امرهم على سلطنة بيبرس وعندما قابلهم الأمير فارس الدين اقطاى الاتابك عنه باب الدهليز أخبروه بما فعلوا من قتل السلطان قطز وعندئذ سالهم الاتابك دمن قتله منكم ، فقال بيبرس دأنا ، فنظر اليه الاتابك وقال دياخونده اجلس فى مرتبة السلطنة وبمثل هذه السهولة والبساطة حل القاتل مكان القتيل فاستدعى الحسكر فى الحال ليحلفوا للسلطان الجديد قبل ان تجف دماء ضحيته وكان القاضى برهان الدين قد وصل من القاعرة ليستقبل قطز ويهنئه بانتصاره فى عين جالوت فاستدعى القائى نفسه ليقوم بتحليف العسكر للملك بيبرس الذى تلقب بإلملك القاهر و

وبعد ان تمت تلك الاجراءات المبدئية في الصالحية قال الأمير اقطاى لبيبرس وبعد الى القاهرة لا تتم السلطنة الا بدخولك قلعة الجبل لذلك أسرع بيبرس ومعه صحبه الى القاهرة التي كانت قد زينت لاستقبال المظفر قطز بطل عين جالوت فاذا بالمنادى ينادى في طرقات القاهرة ترحموا على الملك المظفر وادعوا لسلطانكم الملك القاهر ركن الدين بيبرس ( وحكذا شق بيبرس طريقه الى قلعة الجبل فلقيه الأمير عز الدين أيبك نائب السلطنة وكان قد خرج للقاء قطز فاخبره بيبرس بما حدث وعندئد حلف نائب السلطنة للسلطان الجديد وتقدمه للقلعة حيث أعلن الأمراء ولاءهم لبيبرس واستقي السلطان الجديد في قلعة الجبل قاعدة الحكم في البلاد ) (٩٨) ٠

ومما يستحق النظر أن العلماء والفقهاء ، بله من دونهم مرتبة في العلم أو من لا علم عنده مثل الحسين بن عيسى ، كانوا يتهافتون على ولاية القضياء في عصر الطولونيين والأخشيديين حتى أنهم كانوا يعمدون في سبيل الوصول الى هذا المنصب الى رشوة الأمراء وذوى النفوذ ، والى رشوة أولى الأمر في الخلافة ولا سيما قضاة يغداد . . . .

ولعل هذه الظــاهرة ترجع الى أن القاضى كان يستطيع أن يستغل منصبه في جمع الثروة وذلك بقبول الرشوة أو بوضع يده على ما يريد من أموال الناس ·

وكان بعض القضياة في هيذا العصر ، شديدا في الحق بينما كان بعضهم مستهترا ) (٩٩) ·

وبطبيعة الحال كان يوجد لمحات نادرة من المستولين ممن يراعون ضمائرهم ولكنهم قلة لا تؤثر في مجرى الأحداث ·

وعاش العوام فى العاصمة والمدن فى ضيق وعسر ولاحظ بعض الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر فى عصر سلاطين الماليك \_ أن بالقاهرة عددا كبيرا من العوام بلا مأوى فى النهار والليل سوى الطرقات ، يهيمون فيها وأجسادهم شبه عارية ، وتفاوتوا فى تقدير ذلك العدد بين خمسين ألفا ومائة ألف ، كذلك دهش برنارد دى بويد نثاخ لكثرة عدد الشحاذين بالقاهرة ، وقال أنهم اندفعوا حوله من كل جانب طالبين الاحسان ، وكان أن دفع الضيق والجوع والعرى هذه الطوائف الى انتهاز الفرص للنهب والسلب وخطف كل ما تصل اليه أيديهم ،

وكان اذا مات أحد الولاة الظالمين دفنته ( الدولة ) في مقابر النصارى ( خوفا عليه من العامة أن تحرقه لظلمه وعسفه ) •

كذلك لم تحتمل العامة ظلم والى المحلة سنة ٨٥٤ هـ فهجموا عليه فى منزله ونهبوه ، ثم أخرجوه وضربوه واستصحبوه الى الجامع وهـو عريان حيث مات من الضرب ) (١٠٠) .

ولقد عنى سلاطين الماليك بالسبجون ، فاهتم السلطان محمد بتجديدها سنة ٧٢٩ هـ وكذلك السلطان المؤيد شيخ سنة ٨٢٠ هـ وذكر المقريزى عدة سبجون بالقاهرة الماليكية ، فوصف بعضها بأن أمرها مهول ( من الظلام وكثرة الوطاويط والروائح الكريهة والقبائح المهولة ) ٠٠٠

ويبدو أن المسجونين في عصر المماليك قاسوا الكثير من الشدائد والأهوال ، ليس فقط بسبب سوء أحوال السجون ، بل بسبب نسيان السلطات الحاكمة ، اياهم حتى كانوا يقضون أحيانا ثلاثة أيام كاملة دون أن يذوقوا شيئا ، مما دفعهم في احدى المرات سنة ٨٥٠ هـ الى قتل سجانهم وخروجهم من السجن عن آخرهم ، أما المحكوم عليهم بالسجن المؤبد فكثيرا ما كانت تأخذ الشفقة السلاطين ويطلقون سراحهم بعد مدة من الزمن ( طنا أن في ذلك قربه بالله المستعان ) فاذا حكم على سجين بالإعدام

سلم للمشاعلي لتنفيذ الحكم فيه بواسطة السيف · والواقع ان عملية تنفيذ عقوبه · الاعدام انطوات على كثير من العنف والقسوة في ذلك العصر ·

فكثيرا ما أخطأ المساعلى عنق المحكوم عليه فى أول ضربه فيضربه بالسيف ثانية وثالثة حتى يصيب عنقه وفاذا لم ينفصل الرأس عن الجسد ، لجأ المساعلي الى حر الرقبة عدة مرات حتى ينجز مهمته وثم يطوف المشاعل بعد ذلك بالراس المقطوعة فى أنحاء المدينة حتى يراها كافة الناس للعظة والاعتبار واستخدم السلاطين أحيانا طريقة الاغراق لتنفيذ الاعدام ، فيؤخذ المحكوم عليه الى النيل حبث يغرق فى المياه و

وهناك طرق أخرى كثيرة للعقاب \_ عدا السجن والاعدام \_ تفنن الحكام فى. نفيذها · ومن هذه التشهير والتجريس ، وهى أن يطاف بالشخص على حمار أو ثور ويضرب الجرس على رأسه والمشاعلية تنادى عليه ليجتمع الناس حوله ، وأحيانا تزفه المغانى ( ويوضع فى عنقه ماشه وهون ) · وفى نهاية المطاف يضرب وسط الناس بالسياط عقابا له على ذنبه \_ ومن هذه العقوبات كذلك العصر بالمعصرة · وهى آلة تتكون من خشبتين مربوطتين بحبل يوضع بينهما وجه المعاقب أو رأسه أو رجلاه ؛ أو عقباه ، ثم تشد الخشبتان شدا وثيقا مما يؤدى فى كثير من الأحيان الى كسر العظام , المحسورة بين الخشبتين · وقد استخدمت هدذه الوسيلة غالبا لاجبار المذنب على الاعتراف بذنبه ·

أما عقوبة التسمير فتعنى دق بعض أعضاء المذنب فى لوح من خشب بواسطة مسامير غلاظ ، وأحيانا يوضع وهو بهذه الصورة على جمل ليشهر بالقاهرة ، فاذا حصلت له شفاعة نزعوا المسامير من على جسده • أما اذا لم تحدث له شفاعة فينتهي أمره غالبا بأن يوسط ، ومعنى التوسيط ضربه بواسطة السيف بقوة قرب وسطه ، أسفل السرة ، فينقسم جسمه الى نصفين •

واستخدم الضرب كذلك في عقاب المذنبين ، ويكون الضرب على أى جزء من أجزاء الجسم سواء الرأس أو الجسد أو القدمين ، وتستعمل فيه المقرعة أو العصا أو اللارة أو الضغيره الخوص · وبلغ من قسوة هذا الضرب أحيانا ما يحكى عن السلطان قايتباى أنه أمر سنة ٧٨٦ هـ بضرب أحد الأشخاص · فضربه بعض الخدم ، ضربا لم يعجب السلطان ، فقام قايتباى وأخذ العصا وضربه بنفسه بحيث ( أن كل ضربة صارت تدمى في الحال وتلوث جماعة من الحاضرين باللهم ) · على أن الضرب مهما بلغت قسوته وشدته فأنه بلا شك أخف كثيرا من أنواع التعذيب الوحشية التي استخدمت في عصر سلاطين الماليك · ومن هذه الأنواع قلع أضراس المذنب وأسنانه ثم دقها في رأسه \_ وغرس خازوق في الأرض لرقع المذنب على قمته ، وتسخين طاسة من المعدن والباسها للمذنب ، أو تسخين دست واجلاسه عليه · ومنها كذلك قطع بعض أجزاء من جسم المذنب ، أو تسخين دست واجلاسه عليه · ومنها كذلك قطع بعض أجزاء من جسم المذنب كالأنف أو الأذن أو اللسان أو تكحيل عينيه بالنار ، ونعل الشخص في قدميه كما تنعل الخيل ، أو تعليقه من يديه وربط أثقال في قدميه حتى تنخلع أعضاؤه ) (١٠١) ،

وقد حرص السلطان سليم العثمانى ، منذ تغلبه على مصر سنة ١٥١٧ م أن تستمر الفرقة والصراعات بين من أسند اليهم حكم مصر وهم الوالى الذى كان يعين من قبل الخليفة العثمانى ومتوسط مدة حكمة سنتان ، وقيادات جيوش الاحتلال العثمانى ، والماليك ،

وذلك أعمالا للمبدأ المعروف ( فرق تسد ) ٠

وعلى سبيل المثال حدث في الربع الأخير من القرن السادس عشر (أن بدأ العصر المملوكي يسود ، وبدأت فتنة جند السياهية تتعدد ، حتى وصل بها الأمر الي. حد التعدى على الولاة العثمانيين فقتل محمود باشا في يناير سنة ١٥٦٧ م وهوجم أويس باشا وهو في الديوان في أغسطس سنة ١٥٨٩ م . ومع قسوة بعض هؤلاء الولاة وظلمهم للسكان المحليين ، فانهم وقفوا عاجزين أمام فتن الجند ، وانعكس أثر ذلك على الرعايا من أبناء الشُّعب المصري ، ووصل الأمر الى ذروته في الصراع بين. الولاة والجند حينما تعدي هؤلاء الجند على الوالي ابراهيم باشا ، وقتلوه في سبتمبر سنة ١٦٠٤ واستمر الجند في عنادهم وظلمهم للرعايا ، حتى كان عهد محمد باشا . سنة ١٦١١ ، حيث استطاع القضاء على أضخم فتن جند السباهية ، وابطال مظالمهم وقتل رؤوسهم ، ونفى وشرد عدد كبير منهم ، ويتضبح مشاركة العنصر المملوكي في هذه الفتن ، مما مهد السبيل أمامهم للبروز على وجه الحياة السياسية والعسكرية في مصر ، وسيطرتهم على معظم المناصب الادارية سواء في الادارة المركزية ، أو في الادارات المحلية في الريف ، كما سيطروا على معظم الادارات المالية من ادرات الجمارك ، والتزام الأراضي الزراعية ، فقد كان معظم الملتزمين من عناصر ملموكية ٠ حتى الملتزمين. المنتمين الى الاوجاقات العسكرية ، كانوا من عناصر مملوكية ، مما يوحى أن الادارة العثمانية أصبحت اسما أكثر منها واقعا ، بل أصبحت الادارة العثمانية نفسها تعترف بالنفوذ المملوكي وتقره بدليل أن أحد الولاة العثمانيين خاطب الأمراء المماليك بقوله ( انتم أمن للسلطان في أرضه والبلاد ، وأما نحن فناس ضيوف عندكم ، وبلاد السلطان لا يسأل عليها الا منكم) •

( ولقد أصبح تاريخ مصر السياسي ) عبارة عن صراعات مستمرة بين البيوت المملوكية والولاة العثمانيين الذين أصبحوا عرضة للعزل والمحاسبة من جانب الماليك وبازدياد النفوذ المملوكي ، دخلت البيوت المملوكية في صراع فيما بينها من أجل الاستحواذ على السلطة ، والمناصب الادارية والاشرافية الكبرى ، وكان مصر قلم أصبحت ملكا مشاعا تتقاسمه البيوت الغالبة من هؤلاء المماليك ، حتى أصبحوا يطلقون على القرى والبلاد التي تقع في دائرة التزامهم (قراهم) و ( بلادهم ) وأصبحت الحامية العثمانية بوجاقاتها المختلفة تسير في فلكهم ، والباشا العثماني لا يفعل شيئا بدون مشورتهم ، بل كان لا يستطيع أن يبدى رأيا مخالفا لرأيهم ) (١٠٢) ،

وحتى مجىء الحملة الفرنسية الى مصر سنة ١٧٩٨ م كان الناس ، من ذوى. المكانه ، يسيرون وأمامهم خدم ، يسبقونهم سائرين على الأقدام وحاملين عصا لابعاد الجمهور وليهيئوا لسادتهم مكانا ، ويسمى هذا الخادم من هذا النوع ــ القواس ــ وهم

ينقلون أوامر سبيدهم في داخل المدينة والى القرى المجاورة - ويختار لهذا العمل فلاحون ورجال من أبناء الريف لأن مظهرهم وقامتهم أكثر مهاية من مظهر وقامة سكال المدن ولا يدفع للقواس أجر ، ولا يحصل هو الا على الحبز ، لكنه يعوض هذا الغرم الى حد كبير ، على حساب الذين يحمل اليهم أوامر سبيده ، أو رسائله وبخاصة ، الأا كان لسبيده نفوذ كبير ، وليس ثملة أى نسوع من المغارم أو الاتارات الا ويحصلها لحسابه ، والقواس عند الكبار هو الذى يقوم لحسابهم بارتكاب أحداث السلميه والانتقام ، وهو الذى يهوى بعصاه على من يريد سبيده أن يعاقبه أو يهينه ، كما أنه الذى ينزل الشخص الذى يخضع لهذه الاهائة من فوق ظهر حصانه .

وهم يرتدون ملابس من قماش خشن من الصوف الأسود ، ويرتدون شالا من الصوف أو ملاية تتدلى على كتفهم ، ويغطون رؤوسهم بلبدة بيضاء ، ثم بطربوش أحبر ، وهم يحرصون على أن يضعوا بينهما كثيرا من الورق وقطما من أقمشة رديبة لتمنص ضربات العصا التي تنهال عليهم عادة من ساداتهم ، ويسمى رئيس هذه الطائفة من الخدم ـ مقدم ـ ويفرض هؤلاء الرؤساء عددا كبيرا من الاتاوات ويغتنون بسرعة

وكانت ( القوانين التي يحكم بمقتضاها كلها مكتوبة ، وتستخلص أصولها مين القرآن ، والسنة بعد دخول الاسلام مصر (لح) .

واذا ما تأملنا لحظة نمط الأنظمة القضائية العثمانية وطريقة اختيار رجال القضاء فاننا سنجد في هذه الوقائع نفسها منبع المساوى، التي كان ينبغي أن تنجم عن هذه الوقائع بالضرورة ، وفي الواقع ، فإن رجال القضاء الغرباء ( المعينين من قبل السلطان العثماني في تركيا ) بجهلهم لغة البلاد التي ذهبوا اليها للرسموا قدر وكرامة ونمطير مواطنيها ، لم تكن تحركهم أية عواطف من تلك التي تفرض نزاهة القضاء ، كما أله اعتبارات المواطنه واعتبارات القربي التي لها على الدوام تأثير كبير على القلوب ولم يكن لها على الاطلاق وجود عندهم ، وحيث أنهم قدموا قبضات من الذهب ( للمسئولينين في تركيا ) مقابل توليهم أمر محكمة ما ، فمن الطبيعي ألا يكون سيف العدالة الذيَّ الله عليه يضعه القبانون يزيدهم مسوى أداة للاثراء ، فكانوا يستخدمونه وسبلة لتعويظه الأموال التي أنفقوها ، بل ولتكوين ثرواتهم الخاصة ، ووجهت الوسائل الكبري التي في حوزتهم نحو نفس الغرض ، غرض تكديس الأموال ،لذلك فانهم لم يدعوا أياً فرصة تفلت دون أن يستغلوها لتنمية ثرواتهم ، أما أولئك الذين يخفف حب العمال والانسانية عندهم من جموح ذلك التعطش الى المال ، فقد كانوا أكثر ميلا للعدالة بينما لم يكن يكبح جماح الآخرين الا الخوف من تدهور سمعتهم ، وفضلا عن ذلك فان العادة التي سادت في مصر ، عادة بيم أو تأجير وظائف بمثل هذه الدرجة من إ المُعلورة من شخص لآخر ، هي واحدة من تلك المساويء الشيطانية التي لا يمكن

<sup>﴿ ﴿ ﴾</sup> لا يعنى ذلك ، بطبيعة الحال ، اتفاق جميع القوانين المكتوبة مع جوهر الشريعة الاسلامية ؛ والا قاين مبادى الساواة والشورى وتكانق النوس والتكافل الاجتماعي والحرية الاقتصادية والاخسطانية الاجتماعية و ( الديمقراطية ) السياسية التي جاءت بها الشريعة الاسلامية طوال حكم آل عثمان وما للبله ا

لاية حكومة عاقلة أن تتساهل فيها ، اذ هي نوع من الحث أو الخيانة لا يسمح بقيامها الا البرابرة . ٠٠٠

وفى أقاليم مصر يستطيع القاضى أن يستونق من صداقة وحماية البك حاكم الاقليم عن طريق تقديم الهدايا أو أية وسيلة أخرى ، وبذلك يكون حرا من كافة القيود وهو يقوم بتقدير رسم يفوق بكثير ذلك الرسم القانونى ، ومع ذلك فمن الصحيح أيضا أنه حتى في هذه المناسبات ، كان القضاة يستطيعون كبح جماح جشعهم ، وكانوا في بعض الأحيان يتظاهرون بفرض رسوم لصالح كتابهم ومرؤوسيهم ، على الرغم من أن هؤلاء لم يكونوا يحصلون مطلقا الا على قدر ضئيل من هذه الرسوم ، وكان هؤلاء يلجئون في معظم الأحيان الى وسائل مشابهة .

ولاحظ علماء الحملة الفرنسية انه لم يكن للقوانين الوضعية ـ لا الدقة ولا الفاعلية التى للمؤسسات والأنظمة الأوربية ، ويمكن القول بأنه ليست للقانون الكتوب \_ على ضفاف النيل \_ الا أهمية ثانوية ، بينما يرسم العرف أوامر وأحكام رجال القضاء ، كما أنه هو الذي يبرر تلك الابتزازات الاجرامية للرجال القادرين من كل الطبقات ، ونتيجة لهذه الصورة البربرية فأن الفلاحين يعيشون في شكل عبودية أكثر بكثير مما ينبغى ، فأقدارهم تحت رحمة نزوات الملتزم الذي يستطيع حسبما يتراءى له أن يؤدى بهم الى حالة من البؤس المفزع أو أن يهيى الهم عيشا رغدا ، أن هذه الاوضاع الشيطانية في مجموعها ليست أقل سوءا من بقية الأمور التي تستوجب نظاما تشريعيا جديدا في مصر ) (١٠٣) .

وقد سبق بيان قيام محمد على بتدبير مذبحة القلعة (ص ١٦٩) وما أدى اليه هذا العمل من عودة الخوف والاستكانة الى النفس المصرية ·

ولقد وصف ادوارد لين صورة من صور الظلم في عهد محمد على فقال (كان محمد على يتمتع بسلطة لا حد لها فهو يستطيع أن يقفى على أى فرد من رعاياه بالموت دون محاكمة أو تعيين سبب، وكفاه أن يحرك يده حركة أفقية بسيطة ليتضمن دلك حكم الاعدام •

وقد دفعه طموحه المطلق الى جميع الأعمال ، فكان يجلب لنفسه المدح تارة أو الملامة تارة أخرى ) (١٠٤) ·

وفى هايو سنة ١٨٤٨، وبسبب حالة محمد على الصحية اجتمع الديران. (مجلس الوالى) اجتماعا خاصا، وقرر اسناد ادارة البلاد الى ابراهيم باسم والده وقد صدق السلطان فيما بعد على هذا القرار، وأصدر (خط شريف) بتعييف ابراهيم واليا ولكن ابراهيم أيضا كان على وشك الموت، وكانت مسئلة من يخلفه تسبب كثيرا من القلق وقد كتب مرى نقريرا يقول فيه (اننى على يقين من أن بقاء ورائة العرش في هذه الأسرة بعد موت ابراهيم باشا ليس من الصواب في شيء تفان اخوته وأولاده وأبناء اخوته هم جميعا وبدرجة متساوية مكروهون وغير آكفاء، كما أنهم جميعا على خلاف مع بعضهم البعض، وعند موته فان الفوضى والحروب

الأهلية لن يمكن تجنبها الا عن طريق تدخل عسكرى من الخارج) ثم مضى يقول انه يوجد أشكال ممكنة من التدخل: اما باعادة مصر الى الحكم المباشر للباب العالى ، أو باحتلالها بقوات فرنسية (تستولى على استحكامات الاسكندرية التى قام الفرنسيون منذ وقت طويل بتصميمها وبنائها لهذا الغرض) أو عن طريق احتلال بريطانى للمحافظة على سلامة المواصلات الانجليزية - الهندية ،

ويصف ( مرى ) عباس بأنه كان أنانيا وطاغيه وعرف بانهماكه في الشهوات التي حطمت من مقامه الى حد كبر .

وعلى الرغم من أنه لم تكن هناك معارضه مكشوفه لتولى عباس الحكم ، الا أنه لم يمض وقت طويل حتى قامت المؤامرات في وجهه · فقد كان أقرباؤه يغارون منه ، وكان أشدهم خصومه له نازلي هانم ، ابنة محمد على الأثيرة لديه ، والأرملة التي كانت تعتبر في حياة أبيها السيدة الأولى في مصر ·

وفى القسطنطينية ، آخذ الوزراء الذين طردهم عباس من خدمته ، مع نازلى هانم يوغرون صدر الباب العالى على عباس •

وقد أتبع ما أصبح تقليدا عثمانيا فيما بعد ، بدعوة عدد من أعضاء أسرة الوالى للاقامة في القسطنطينية وتكون نواة لمعارضة مستمرة ومركز للمؤامرات ضد الوالى الحاكم •

وهنا تنتهز الجلترا هذه الفرصة ، عن طريق قنصلها في مصر المسمى ( مرى ) بالتعهد بالدفاع عن عباس ضد المؤامرات التي تحاك ضده عند الباب العالى في مقابل السماح لها بمد نفوذها الى مصر عن طريق انشاء الخط الحديدي بين الاسكندريه والقاهرة حيث يمكن تنشيط حركة التجارة والمواصلات بينها وبين الهند عن طريق الاسكندرية ، القاهرة ، السويس ، البحر الأحمر .

وهكذا نشئا عن تبعية مصر للخلافة العثمانية بتركيا واستمرار الدسائس ضد حاكمها هناك أن اضطر حكام مصر الى الاستعانة بالأجانب لصد شراسة الحاكم التركى •

ومات عباس مقتولا بايدى اثنين من خدمه وقيل أن المحرض على القتل هي الزلى هائم •

( وتقول الروايات عن تدبير امسماعيل مصرع أخيه الأكبر أحمد عام ١٨٥٩ عن طريق انقلاب عربة السكة الحديد التي يستقلها في النيل ، حيث لقي حتفه غرقا لعدم معرفته السباحة ، وذلك لكي يخلو له الطريق الى اعتلاء العرش ، وكيف ضبطت اثنتان من معظياته مشتركتين في احدى المؤامرات ، فجرى خنق عاشقيهما أمام أعينهما ثم جلدتا بالسياط حتى الموت ، وكيف أن أربعا من هذه المحظيات اكتشفت خيانتهن فوضعن أحياء في غرارات مقفلة وألقى بهن في النيا, ، وكيف دبر اسماعيل اغتيال صديق طفولته ووزير ماليته الوقى ، حتى يصرف النظر عما ارتكبه هو نفسه من محالفات مالية ،

والحقيقة فلا يوجد أدنى شك في مسالة تدبيره مصرع أخيه أحمد ٠

(وكان في اسماعيل جانبه الشرقي كما كان فيه جانبه الغربي ٠٠٠٠ كان فيه شخصية الطاغية الشرقي القاسي ، المداهن ، المنتقم ، الكتوم ، المخيف ، المنغمس في الجريمة ومؤامرات القصور ، والذي يوجد تحت امرته ادوات الفتل من حبال الخنق والخناجر وكئوس السم ، والقادر على اصدار الاوامر بالتعذيب السنيع ، ثم مشاهدة التنفيذ أيضا ) (١٠٥) .

#### واليك نماذج من قيادات فترة الاحتلال البريطاني من ١٨٨٢ - ١٩٥٢ .

وقد عبر الانجليزى سيد وليفرد ولسون عن احتلال انجلترا لمصر بقوله حينما كان يؤيد مشروع قرار قدم الى البرلمان بشأن استدعاء القوات الانجليزيه من مصر فورا سنة ١٨٨٧ ٠

( لقد عملنا على زيادة دين مصر من ١٠٠٠٠٠٠٠ جنيه الى ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيب الى ٢٠٠٠٠٠٠٠٠ جنيب الم جنيب ، وفربنا الديئة جنيبه ، وذبحنا عدة آلاف من المواطنين وكممنا المجلس الوطنى ، وضربنا الديئة الرئيسية للبلاد ( الاسكندرية ) بالقنابل في ظروف غاية في الفظاعة ورفعنا قيمة الفرائب ، ونشرنا الدعارة والفجور في العاصمة ، وبدرنا بدور الشقاق بين الخديوي والشعب ، وسحقنا أول بوادر الاستقلال التي ظهرت في الأمم الشرفية منه أجيال ) (١٠٦) .

وسيطر الانجليز على مرافق البلاد واداراتها ، وأصبح المعتمد البريطانى هو. حاكم مصر الحقيقى ، يستمد الخديو والوزراء منه السلطة ، وينفذون أوامره ويسبحون بحمده ، واستأثر الانجليز بالمناصب السياسية والادارية الكبرى ، فزاد عدد الانجليز فى الوزارات والمصالح الحكومية ، وتقاضوا مرتبات كبيرة ، كما كان لسائر الاجانب نصيب كبير فى مناصب الدولة ، وابعد الانجليز المصريين عن الوظائف ومنعوهم من الاضطلاع بمسئوليات الحكم ،

وأتبع الانجليز سياسة الارهاب ، ففرضوا القوانين التي تقيد الحريات ، وامتلأت السجون بالوطنيين ·

وحتى لا توجد قوة تناوى، الاحتلال ، فقد عملوا على أضعاف الجيش المصرى بعد ان سيطروا عليه ·

( وفى ٢ ابريل سنة ١٩١٩ كتبت احدى الكاتبات الانجليزيات وتدعى مس درهام مقالا فى جريدة ديل نيوز قالت فيه ( بلغ من جهل الجنود الانجليز أن كانوا يظنون أن مصر بلاد انجليزية وأن المصريين قوم دخلاء ويعجبون كيف سمح لهؤلاء العبيد أن ياتوا لهذه الديار وقد سمعت غير واحد من الاستراليين يقول لو كان الأمر بيدى لما أبقيت على واحد من المصريين فى هذه البلاد ) وتستطرد الكاتبة بعد أن بينت بعض مخازى الانجليز وفضائحهم فى مصر فتقول ( وأقسم لو كنت مصرية لما ترددت فى بذل النفس والنفيس لطرد الانجليز من مصر وانى والحق يقال كنت أخجل أشد الخجل من انتسابى لبلادى ) كما نشرت جريدة رائد العمال البريطانية فى ٣ أبريل سنة ١٩١٩ بعض هذه الفظائع فتقول :

( وضع نظام للتطوع ظهر عدم كفايته فصدرت الاوامر باخذ العمال من الحقول بالاكراء وطريقته أن يدخل رجال المكومة القرية وينتظرون رجوع الفلاحين الى منازلهم عند الغروب فيحدقون بهم كالأنعام وينتقون خيرهم للخدمة فاذا رفض أحدهم هذا التطوع الاجبارى جلد حتى يقر بالقبول وعلى هذا النحور ساقوا أطفالا من سن ١٤ سنة وشيوخا في سن السبعين وكانت تساق هذه الجموع المريضة من هؤلاء المساكين لتادية الاعمال الحربية والكرباج كفيل بتسخيرهم - وأصبح الجلد من الاعمال اليومية العادية ثم أن سوء الغذاء ورداءة الكساء وقلة العطاء فضلا عن عدم وجود الخيام حيث يلتحف هؤلاء المساكين السماء ويفترشون الغبراء جعل هؤلاء الأدميين فريسة الأمراض الوبائية كالتيفوس وغيره عدا الجوع والبرد فكانوا يموتون كالذباب في الصحراء ، وبجانب مصادرتنا لهؤلاء الناس أعددنا مصادرة جمالهم وحميرهم ودوابهم فأصبحت وبجانب مصادرتنا لهؤلاء الناس أعددنا مصادرة جمالهم وحميرهم ودوابهم فأصبحت الاعمال الزراعية متعذرة ، وارتفع ثمن الحاصلات والحاجات ، فعم الغلاء وأصبح العيش متعسرا وساءت حالة الفقراء والعمال بدرجة عظيمة ، فهل بعد هذا يستغرب العيش متعسرا وساءت حالة الفقراء والعمال بدرجة عظيمة ، فهل بعد هذا يستغرب العيا الكره لنا والحقد علينا مبلغهما في قلوب المصريين ) (١٠٠٧) ،

وقارن ذلك بما حدث أثناء حفر قناة السويس من سخرة وهوان وجوع وأمراض وموت للآلاف مما أثار الضمير العالمي نفسه •

وفى احدى المظاهرات التى قامت ضعد الانجليز بسبب اصرارهم على عدم مشاركة الشعب فى حكم نفسه ( الدستور ) والتى قامت سنة ١٩٣٥ ، فوجى الطلبة بالرصاص ينطلق عليهم ( من الانجليز ) دون سبب فيصيب منهم قتلى وجرحى . وكان فى مقدمة الشهداء الشهيد عبد المجيد مرسى الطالب بكلية الزراعة الذى أطلق عليه الضابط الانجليزى ليز أربع رصاصات خر بعدها والدم ينبثق من صدره وعنقه وما كاد يسقط على الأرض حتى أخرج منديلا من جيبه وبلله بدمه ثم سلمه الى أحد زملائه وهو يقول تذكروا هذه الدماء وأسلم روحه فحمله زملاؤه على عربة كارو واتجهوا به الى مستشفى القصر العينى ،

وعند ذلك تقدم زميله محمد عبد الحكم الجراحي الطالب بكلية الآداب وواجه الضابط الانجليزي ليز وخاطبه بشجاعة وثبات قائلا له ( أمن الشجاعة أن تضرب بالرصاص شابا أعزل فتقتله ، وهو في الوقت نفسه أقوى منك وأنت معك سلاحك ) فتعجب ليز وقال له مهددا : أتود أن تلحق به ، فما كان من عبد الحكم الا أن تقدم منه قائلا \_ أتريد أن تضربني أنا أيضا ، هل هذه هي شجاعتكم التي تتشدقون بها ، هاك صدرى اننا لسناء جبناء مثلكم ،

فما كان من الوغد الانجليزى الا أن أطلق عليه الرصاص ، فسقط عبد الحكم على بعد خطوات من المكان الذى سقط فيه زميله عبد المجيد منذ دقائق خلت ) (١٠٨)

ولقد تعمله المحتل البريطاني بث روح القناعة والاستكانة بين افراد الشعب عن طريق صحفه المأجورة ، كما حارب التعليم والثقافة وشجع على التباعد عن القيم

الدينية والاجتماعية وبث بذور الفرقة والانقسام بين أبناء الوطن الواحد ليسهل عليه حكمهم وسلبهم كما عمل على تخويف الناس باصدار القوانين ذات العقوبات الرادعة · واليك بعض النماذج الدالة على ذلك ·

## في بث روح القناعة والاستكانة:

شبجع المحتل الانجليزى الصبحف الموالية له والمؤيدة لوجوده وكان أصحابها غالبيتهم من غير المصريين ، اذ كانوا من الشام أو من الأرمن ، على بث روح القناعة والاستكانة بين الناس .

ونحن نعرض بعض مقتطفات من أقوال هذه الصحف الصادرة عقب الاحتلال البريطاني ٠

( يا أيتها النفوس المطمئة ان بعد العسر يسرا ، وان الشدة مؤذنة بالرخاء ، بالصبر تنقاد الأمانى وتدنو المعالى وتنال النفوس ما به تطمئن ، فاخفضوا الطرف ، الصالح الخاص بمصاحبة رأى سديد وعزم قوى ، وهى السر الذى لم يطلع على خفاياء عقول المصريين أو أنها الحقيقة التي لا تدركها حقائق ادراكاتهم ) .

وتمتزح الدعوة الى الاستكانة بمعارضة الآراء المطالبة بالجلاء (فلا يصبح لعاقل أن يصغى لقول الجهال ان الانجليز ترغب فى اضافة مصر اليها ، بل ان مقصدها تأييد سلطنة الراحة والنظر فى مصالح الأهالى محبة منها وكرامة لهم ) – وتدعى جريدة الزمان أن القدر قد أرسل انجلترا لتساعد المصريين وتعاونهم وتدبر شئونهم ) •

وتميرت جريدة الأهرام باستخدام عناوين مقالاتها في هذا الصدد ببراعة محاولة اجتذاب انتباه القارئ بمثل ( ما أجمل اللين ، فانجلترا لا تتدخل في أمور الديانة وهي تعامل أهائي مستعمراتها باللين ، وبسبب ذلك حصلت على اتحاد الأمم الكثيرة معها ، فتراهم من جهات الكرة الأرضية الأربع يهرعون الى معاضدتها بالقلب والجسم ) ومقال ( ان الله لا يستحى من الحق ، فان عقلاء الأمة والحبيرين بأغوار السياسة لا يكرهون احتلال الانجليز لا حبا في ذاتهم بل لما يرونه من المنافع لبني جنسهم مما يحصل بأيدى الانجليز ودفع المضرات أيضا التي لا يمكن دفعها بلونهم ) ، وفي نفس المعنى مقالات ( ان الله يأمر بالعدل والاحسان ) ، ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ، ( ما فرطنا في الكتاب من شيء ) ،

وتتحدث الأهرام في أواثل الاحتلال عن عدم الرغبة في زيادة عدد الجيش الانجليزي في مصر ( لأن الأمن سائر في جميع أنحاء البلاد وليس ما يخشى منه الاخلال بالراحة العمومية وأنا لفي يقين من أن عقلاء البلاد عارفون صعوبة المركز الحالى وأن السكينة والمواطبة على حفظ الأمن من أخص واجباتنا ولا تنال الرغاتب الا بالتمسك بهذه المبادىء الشريفة حفظ لحقوقنا السياسية ) .

والدعوة الى الاستكانة يصحبها من ناحية أخرى دعوة الى عدم الاقدام على العمل والرضا بالواقع والقناعة بما عليه المرم، ومما يسعو النظر بعين الاهتمام أن ينولى هذه الدعوة الحاخام مزراحي صاحب جريدة الحقيقة اليومية السياسية ومحررها فيكتب المقالات العديدة ضد المال ( ذلك الجبار السائد والملك الظافر الذي انقادت له القلوب، فغدا أربابه يغترون كبرا ويعيشون ظلما حتى جعلوا الحق باطلا والصدق ختلا ، وكم من الناس سفكوا الدماء حبا للمال ، وكم انصرفوا بعيدا عن الأحبة والاصدقاء طمعا فيه ، ومحبو المال كالأسرى في أيدى الشياطين ، ثم أن المال يحمل صاحبه على الظلم ، والمال لا يوطن نفس صاحبه بل يحدث فيها اضطرابا وتهويلا بعكس الفقير ، فهذا بالكاد يسند رأسه على مخدة النوم فيرقد مستريحا ، أما ذاك فيحيا الليل تائها في بيداء الأفكار ) ،

ويحاول محرر جريدة الحقيقة أن يتلاعب بمشاعر القراء فيتحدث عن (حسن الصيت) وأأنه أفضل من المال المجموع، (لذا فالواجب على المرء أن يجاهد للحصول على حسن السمعة والصيت، وعدم العناية بجمع المال) ، ثم يعقد مقارنة بين العلم والمال ويحاول اثبات أنهما (عدوان طالما قام الخصام بينهما وعظم الخطب ، فنحث أفراد الناس على اقتناء العلم فانه أشرف مقتنى ) .

وتظهر هده المقالات التي تبعث على الخمول والتكاسل فيركن الناس الى ما هم فيه وتخرج أجيال خائفه تنعدم فيها روح الاقدام ، وينال الاحتلال بغيته ويعمل أجهزته الأخرى على تنفيذ أهدافه والشعب سادر في حالة من القنوط والخنوع .

أما صحيفة المقطم فكانت صفحاتها تفيض بالدعوة التي رسمتها الصحف الاحتلالية الأخرى ( فالقنوع من ربى نفسه على الرضا والسرور ، فيرى البهجة والحبور في نور الشمس وضياء القمر وتلآلؤ الكواكب ، وإذا أردت أن تعيش العيش الرغد ناعم البال فاطرد الهم من قلبك ، وإنظر إلى نعم الله التي لا تحصى ٠٠٠

# وانعسم بعيشبك فالحيساة حبلوة صيمه بعصد الأقدارا

وشجع الاحتلال البريطانى الزراعة وعدم صلاحية المصربين لامتهان مهنة أخرى غيرها \_ فتقول الصحيفة الزراعية ( فاذا نظرنا الى جزيرة انجلترا وتأملنا فى موقعها وجوها وعلائق جوارها ، نحكم ، من أول وهلة ، أنها ليست بلدا زراعيا ، بل لو وقف أهلوها كل اهتمامهم على الزراعة وأعرضوا عن التجارة والاستعمار ، لما كان لهم ولبلدهم عشر هذه العظمة التي هم فيها ، وما نراه من ثروة الأهلين لا يمكن أن يأتيهم من الموارد الزراعية ، وقد عرف حكماء الأمة الانجليزية خواص بلدهم حق المعرفة وخضعوا لها وكل الحكمة في هذا الخضوع ) •

وهكذا كان على المصريين ـ وفقا لرأى مجلة الزراعة ـ أن يخضبعوا للعمل الزراعي وألا يبحثو عن مورد آخر مهما ضاقت بهم سبل الرزق ) .

وانه وان كانت مصر قد تمكنت من دخول مجال الصناعة بعد ذلك فانها دخلته

مقلده دون أن تكون مبتكره ، كما أنه لا زالت الأجيال تتوارث عقدة الحواجه وتتوارث القناعة والاستسلام للفقر والتخلف والرضا بالواقع ·

### محاربة التعليم والثقافة:

وجد الانجليز في مصر عند وقوع الاحتلال نهضة ورغبة مستركة من جانب الشعب والحكومة في سبيل النهوض بالتعليم بمختلف مراحله ، وكانت المجانبة تشمل جميع هذه المراحل ، الابتدائية ، والثانوية ، والعالية ، وكانت اللغة العربية هي أساس التعليم بأكمله ما عدا مدرسة الحقوق حيث كانت المواد تدرس باللغة الفرنسية ، وكانت الحكومة ترسل فوجا من الطلبة كل عام الى أوربا للتخصص في جعض العلوم ، ولم يكد يخلو مركز من مدرسة ابتدائية ، وكانت المدارس الثانوية في عواصم المديريات الى جانب مدارس حربية ،

وقامت سياسة الاحتلال على أساس اهمال التعليم العالي وانصرفت الي نشر التعليم الأولى ، ومن أجل ذلك شجعوا بكل ما ملكت أيديهم على نشر الكتاتيب • وكان أول هم لانجلترا في مصر اقفال المدارس وكانت النتيجة سلب الأمة معارفها وحرمانها من التربية والتحلي بالعلوم والآداب لتصل بذلك الى اضعاف قواها وجعلها غير قادرة على المقاومة • وتبعا لذلك انخفضت المبالغ المخصصة للتعليم في ميزانية الدولة من حوالي ١٠٠ ألف جنيه سنة ١٨٨٣ الى ٧١ ألف جنيه في عام ١٨٨٨ ووصلت الى ٩٠ ألف في عام ١٨٩٢ ٠ وألغت الحكومة التعليم المجاني ، ويبرر كرومو حذه السياسة بأنها قامت للتشبجيع على التعليم ( وذلك لأن من يريد أن يتعلم عليه أن يثبت ذلك بدفع نفقات تعليمه ) • ويدافع المقطم ( وهي جريدة يومية تمالىء الاحتلال البريطاني ) عن هذه السياسة بالها تمت بعد بحث طويل وأن يعقوب أرتين وكيل المعارف يرى أن يقل عدد الطلبة الذين يتعلمون مجانا ما أمكن ، وأن تلغى المدارس التجهيزية التي في غير العاصمة ٠ ويتبين من ميزانية مصر خلال الخمس والعشرين سنة الأولى من سنى الاحتلال أن مجموع الايرادات التي حصلتها الحكومة المصرية بلغ ٢٥٨ مليون جنيه أنفق منها على التعليم ٢٠٠٠ر ٨٠١ر٢ جنيه فقط أى حوالي ١ في المائة من مجموع الايرادات ، بل انه في عام ١٨٧٢ بلغ عدد تلامية المدارس الابتدائية ٩٠٠٠٠ تلميذ أي ١٧ في المائة من سكان القطر الذين بلغوا ٠٠٠ر٥٠١ر٥ نسمه ٠ وبعد ربع قرن من الاحتلال الانجليزي انخفضت نسبة التلاميد الله ١٦ في الألف من تعسداد السكان الذي بلغ أكثر من ١١ مليسون في العقد الأول من القرن العشرين ·

# افى تشجيع التباعد عن القيم الدينية والاجتماعية:

( ولا نزاع في أن الاحتلال مسئول من الوجهة الاجتماعية عن حالة طبقات الشعب ، فالطبقة الخاصة من الأغنياء والكبراء والمثقفين قد اتجهت في مجموعها جهة الولاء للاحتلال والحياة النفعية ، فخلت الحياة من المفاخر لأن الولاء للحكم الأجنبي يتولد عنه صغار في النفوس يتنافر مع كل ما هو نبيل ، واجتمع الى ذلك الاسراف والبذخ والرغبة في المظهور الكاذب واقتباس مفاسد المدنية الغربية دون محاسنها ،

فصارت هذه الطبقة في مجموعها عنوان الانحلال في الوطنية والأخسلاق ، وأداة. الأجنبي في البلاد · وتقطعت الروابط بين الطبقات ، لانصراف أفرادها الى المنافع الشخصية دون الحياة القومية ) ·

أما الطبقة المتوسطة في اليسار والعلم ، فهذه انصرفت أيضا الى الحياة النفعية تبتغى بلوغ مراتب الطبقة الخاصة ، ومحاكاتها في مظاهر الأبهة والبذخ ، فلم يعد على البلاد من جهودها أية فائدة ·

والطبقة الفقيرة من الفلاحين والعمال ، وهم غالبية الشعب قد ازدادت حالتهم سوءا في عهد الاحتلال ، فحرموا نور العلم والتربية الأخلاقية والدينية ، وساءت حالتهم المادية والمعنوية ، وفقدوا مع الزمن صفات الصدق والعرفان وحب الخير والرحسان ،

وقد فوجى النديم بعد ظهوره من مخبئه ( بعد أن مرت على البلاد تسع سنوات تحت سيطرة الاحتسلال ) ، بموجة من الانحلال الخلقى فى البلاد التى غرقت فى الموبقات ، فالخمور انتشرت ويكاد لا يخلو منها زقاق ، والمواخير والأجنبيات تنشر فيها الفسق والفجور ، وشعور النساء بالحرية دفعهن الى التبرج ، وغير ذلك الكتير من الأدواء الاجتماعية ، فوجد النديم لزاما عليه اعلان الحرب عليها حتى يخلص البلاد من مفاسدها وذلك فى مجلته ( الأستاذ ) •

يقول كرومر ( بمرور الوقت سيخلق المسلمون دينا لا يقوم على الاسسلام الأول ، انه سيقوم على مبادى، جديدة · ومكذا فان المصرى المتحضر بالحضارة الأوربية هو الحجر الأول وليس الأخير في المجتمع الاسلامي المتطور ) وفي الوقت. نفسه ينصح كرومر رجال السياسة الأوربيين بالابتعاد عن كل ما من شانه أن يعد تحقيرا للعقيدة الاسلامية ( ولندع هؤلاء الذين يقودون دفة الدولة على حذر يدكون ، في مكر ، الصرح الروحي للمجتمع الاسلامي · فان ازدرا، العقيدة الدينية للشعب بأسره أمر على جانب كبير من الخطورة سياسيا واجتماعيا ) ·

وهكذا رسم المعتمد البريطاني الطريق للوقوف في وجه الاسلام كعقيدة الم حد. أن (أقبل فريق من المسلمين المتأثرين بالحضارة الغربية على كل ما هو غربي وتركوا ماضيهم وتاريخهم ، وأصبحوا لا يكترثون لشئون دينهم الذي ولدوا فيه ولا يهابون التصريح بالالحاد ) •

# في تشجيع الفرقة والانقسام وتجريم الوحدة:

بدأ محمد على باشا هذه العملية بعد أن فتت وحدة زعماء هذه الأمة فانقلبوا على قائدهم السيد عمر مكرم رحمه الله ثم اختلفوا وتصسارعوا فيما بينهم فسهل له ذلك الانفراد بحكم مصر خاصة وقد سبق له أيضا الايقاع بين زعماء المماليك وتفتيت وحدتهم بوسائله غير الأخلاقية .

ثم نجع الانجليز في بث الفرقة بين الخديو توفيق وبين القيادات الشعبية قبل أن تطأ أقدامهم أرض مصر كما سبق البيان ب

( واقتضت سياسة الانجليز عقب الاحتلال من اطلاق الحرية للصحافة في بعض الأحوال الى ظهور جماعات من الكتاب والمحررين تدرجوا حتى أصبحت تدور حولهم وحول صحفهم أحزاب سياسية تؤيد الاحتلال أو تعارضه · ذلك ان اعتماد الاحتلال على صحف بعينها وظهور صحف أخرى مناوئة خلق سبيلا الى نشأة الأحزاب في دور هذه الصحف · · ·

ونشأت على سياسة المقطم ، ما يسميه قسطاكى ، الحزب الوطنى الحر الذى يقوم على مسالة الانجليز والسعى فى نيل ثقتهم والاتفاق معهم ، ونشأ فى دار المؤيد وحول على يوسف حزب الاصلاح على المبادىء الدستورية مؤيدا الخديو معتمدا على الوعود التى أعلنتها بريطانيا ومطالبتها بتحقيقها · ثم ظهر الحزب الوطنى وقام على سياسة جريدة اللواء لمصطفى كامل ، وحزب الأمة على سياسة صحيفة ( الجريدة ) لأحمد لطفى السيد وزملائه ( ثم تضاعف عدد الأحزاب بعد ذلك ) · وفى ذلك يقول حافظ ابراهيم ناعيا فوضى الرأى :

وصحف تطن طنين الذباب وهذا يلوذ بقصر الأمسسير وهذا يلسوذ بقصر السفسير وهذا يصسيح مع الصائحين

وأخرى تشن على الأقــــرب ويدعـــو الى ظلـه الأرحب ويطنب فى ورده الأعـــنب على غير قصـه ولا مــارب

وهكذا كانت الأحزاب ثمرة من ثمرات الصحافة ونتيجة من نتائجها فيجتمع الأفراد حول شخصية غالبا ما تكون شخصية صحفية لها آراؤها في اصلاح المجتمع ثم تستطيع عن طريق الصحيفة أن تقنع هؤلاء الأفراد برأيها ، وذلك على عكس أمم العالم المتمدن اذ تشكل الأحزاب السياسية ولكل حزب وجهة أو خطة وينشىء كل حزب منها جريدة أو عدة جرائد يجعلها لسان حاله للدفاع عن سياسته .

واستطاع الاحتلال بذلك أحداث نوع من الاستكانة والخضوع والتفكك ووجدت بعض العناصر في الغزاة الجدد اسنادا يمكن الاعتماد عليها لتحقيق مآربها فتنكروا للحركة الوطنية ، وعمل رجال الاحتلال كذلك على توطيد هذه الحالة النفسية متلمسين الأنفسيم العون ولحكمهم الأنصار والمؤيدين حتى تضاءلت الروح الوطنية بين جمهرة البناء الشعب وشاعت بينهم أسباب الفرقة والخلاف (١٠٨) .

وفي ١٨ أكتوبر سنة ١٩١٤ صدر قانون منع التجمهر أي منع الوحدة وتجريمها ٠

ويقول هذا القانون أنه اذا زاد عدد المجتمعين عن خمسة فهو تجمهر · ويفرض المعقاب على المتجمهرين اذا أمرهم رجال السلطة بالتفرق فلم يفعلوا ( المادة ١٥ ) أو الذا كان غرضهم التأثير على السلطات في أعمالها · ·

وفى سنة ١٩١١ حدث خلاف بين المسلمين والمسيحيين ، وقد قيل أن يد السيد الدون جورست المعتمد البريطاني ، لم تكن بعيدة عن هذا الخلاف .

وفى ١١ نوفمبر سنة ١٩١٩ تألفت وزارة يوسف وهبه باشا ( مسيحى ) ٠٠ وقد قوبل تأليف هنه الوزارة بالسخط العام ، لان تأليفها على أثر صدور بلاغ الحماية كان اقرارا منها للسياسة البريطانية ومعاونة لها على تنفيذها ، فى الوقت الذى ثارت الأمة فيه ضد هذا البلاغ ، وضد تلك السياسة ، فكان تأليفها خذلانا وتحديا للأمة ٠

واذ كان رئيس الوزراء قبطيا ، فقد استاء الاقباط من موقفه ، وأقاموا اجتماعا كبيرا صباح يوم الجمعة ٢١ نوفمبر في الكنيسة المرقصية الكبرى ، برئاسة القمص باسليوس وكيل البطريركية ، أعلنوا فيه سخطهم على وهبه باشا ، وعلى قبوله تاليف الوزارة ( ولم يكن المرسوم بتاليفها قد صدر بعد ) وخطب في هذا الاجتماع الكثير من زعماء الاقباط وأرسلوا البرقية التاليه الى يوسف وهبه باشا :

الطائفة القبطية المجتمع منها ما يربو على الألفين في الكنيسة الكبرى تحتج بشدة على اشاعة قبولكم الوزارة اذ هو قبول للحماية ولمناقشة لجنة ملنر ، وهذا يخالف ما أجمعت عليه الأمة المصرية من طلب الاستقلال التام ، ومقاطعة اللجنة ، فنستحلفكم بالوطن المقددس وبذكرى أجدادنا العظام أن تمتنعوا عن قبدول هذا المنصب الشائن (١٠٩) .

ويقول الدكتور زاهر رياض في كتابه عن المسيحيين والقومية المصرية ( ظهرت وحدة الأمة صافية نقية بعد ثورة سنة ١٩١٩ وبدت مظاهر هذه الوحدة حين وقف شيوخ الأزهر على منابر الكنائس كما وقف القسس ورجال الدين الأقباط على منابر المساجد مباركين هذه الوحدة ، منددين بالمحتلين ، يحرضون على التضحية والفداء من أجل الوطن ، كما ظهر الصليب يعانق الهلال على الأعلام المصرية ، وبدت مظاهر هذه الوحدة أكثر من ذلك حين أخذت تبرعات المسلمين تنهال على الجمعيات القبطية في المناسبات المختلفة فقد أقامت جمعية التوفيق القبطية معرضا لمدارسها كانت لجنته العليا مكونة من فتح الله بركات وعبد الرحمن فهمي ومصطفي النحساس ، وعاطف بركات ومحمد محمود خليل الى جانب سنموت حنا وصادق حنين ومرقص حنا وغيرهم ، كما أقامت الجمعية الخبرية القبطية سوقا آخر كانت لجنته مكونة من السيدات هدى شعراوى وشريفة رياض الى جانب استر فهمي ويصا وروجينا خياط السيدات هدى شعراوى وشريفة رياض الى جانب استر فهمي ويصا وروجينا خياط السيدات هدى شعراوى وشريفة رياض الى جانب استر فهمي ويصا وروجينا خياط السيدات هدى شعراوى وشريفة رياض الى جانب استر فهمي ويصا وروجينا خياط السيدات هدى شعراوى وشريفة رياض الى جانب استر فهمي ويصا وروجينا خياط السيدات هدى شعراوى وشريفة رياض الى جانب استر فهمي ويصا وروجينا خياط السيدات هدى شعراوى وشريفة رياض الى جانب استر فهمي ويصا وروجينا خياط السيدات

واذا ما احتفل الحزب الوطنى بجنازة المرحوم محمد فريد اشترك جميع المصريين بها احتفالا شعبيا هائلا كما طافت لجنة الوقد المصرى بالبلاد لجمع التبرعات لنفقة أعضاء الوقد وكانت مكونة من فتح الله بركات ومرقص حنا وسينموت حنا ومصطغى النحاس وويصا واصف وحافظ عفيفى والأب مرقص سرجيوس .

فجمعت من مدينة الاسكندرية في يوم واحد أربعة عشر ألفا من الجنيهات ومن مدينة فاقوس ثمانية آلاف جنيها ·

وكان من أثر هذا التضامن أن نشر المستر بوند القاضي السابق بالمحاكم المختلطة

بيانا ينصبح فيه حكومته بالتسليم بالمطالب المصرية ، بعد أن اتحدت جميع عناصر الأمة هذا الاتحاد المبن ·

ولقد عرف اللورد كرومر وهو الاستعمارى الأصيل والذى كانت سياسة التفرقة بين المسيحيين والمسلمين أهم ما يميز عصره ، ما في اتحاد أبناء الوطن الواحد من تأصل حين قال ( ان الفرق الوحيد بين الأقباط والمسلمين في مصر انما هسو ان الأولين مصريون يتعبدون في كنائس بينما الآخرون مصريون يتعبدون في مساجد ) (١١٠) .

### في حكم الارهاب:

( وفى ٤ يولية سنة ١٩٠٩ صدر القانون المعروف بقانون النفى الادارى ، الذى رجع بالبلاد الى الوراء سنين عديدة ، اذ جعل من حق السلطة الادارية نفى الأشخاص الذين ترى أنهم خطر على الأمن العام ، الى جهة نائية بالقطر المصرى ، وقد أخذ الكثير من الأبرياء بهذا القانون ، وكان وسيلة لانتقام بعض العمد ورجال الادارة من خصومهم الشخصيتين ، واختارت الحكومة الواحات الداخلة منفى لمعظم من قضت لجان النفى الادارى بادانتهم ) .

( وفى ٢٦ يونية سنة ١٩١٠ صدر قانون لمعاقبة الاتفاقات الجنائية ولو لم ينوافر فيها أركان الاشتراك في ارتكاب الجريمة ، وهذا القانون وضع لمحاربة الحركة الوطنيسة وحدها وفيه مجال فسيح لتلفيق التهم للأبرياء ، والاعتساف في اسناد نيات اجرامية اليهم ، دون أن يبدو منهم أي عمل ما ) (١١١) .

( ومنذ عام ۱۹۱۰ ، ۲۰۰۰۰ ، كانت هذه المادة هراوة السلطة التى أرهبت بها كل الجماعات والجمعيات والأحزاب والتحركات التى فكرت مجرد تفكير فى مقاومة الاستبداد ، وأفسدت بها الضمائر وعلمت الناس الخوف من مجرد الحوار خوفا من أن يؤدى الحوار الى اتفاق ، وشككت الناس فى أقرب الناس اليهم خوفا من التبليغ عما يتحاورون به أو يتفقون عليه حتى فى جلساتهم العائلية الخاصة ) (١١٢) ٠

ومن نماذج حكم الارهاب ما حدث فى صبيحة يوم ٢٢ أبريل سنة ١٩١٩ اذ أذاع المجنرال اللنبى منشوره للموظفين ، أنذرهم فيه بالعودة فورا الى أعمالهم ، ( بعد ثورة سنة ١٩١٩ ) والا تشطب أسماؤهم من سجلات موظفى الحكومة .

وبعد ثورة سنة ١٩١٩ لم تكف السلطة العسكرية عن اضطهاد الأهلين ، بل استمرت تتفنن في ضروب القسوم والاعتساف .

وأعلنت الاحكام العرفية بمناسبة الحرب العالمية الأولى في نوفمبر ١٩١٤ بقرار من القائد العام لجيش الاحتلال البريطاني وتولتها السلطة العسكرية الانجليزية وهذا هو النص الذي أعلنه قائد الجيوش البريطانية في ذلك الوقت -

( ليكن معلوما أني أمرت من حكومة جلالة ملك بريطانيا العظمى بأن آخذ على عاتقي

مراقبة القطر المصرى العسكرية لكى يضمن حماؤه ، فبناء على ذلك صار القطر المصرى تحت الحكم العسكرى من تاريخه أى من ٢ فبراير سنة ١٩١٤) .

وبهدا تم حكم مصر وشعبها حكما عسكريا بقوة السللح حتى ٥ يولية سنة ١٩٢٢ تاريخ انهائها بقرار من القائد العام للقوال البريطانية ٠

وفى سنة ١٩٣٩ طلبت السفارة البريطانية من الحكومة المصرية تنفيذة للمادة السابعة من معاهدة سينة ١٩٣٦ اعلان الأحكام العرفية ، وطلبت اليها أيضيا وضع الرقابة على المطبوعات باعتبارها أثرا من آثار النظام العرفى ،

فلم يسم الحكومة الا أن تبادر باعلان الأحكام العرفية ، وأصدرت بذلك مرسوما في أول سبتمبر سنة ١٩٣٩ ، وذلك بسبب الحرب العالمية الثانية (١١٣) ،

واستمر الحكم العسكرى لغاية أكتوبر سينة ١٩٤٥ بعد انتهاء الحرب ، ثم اعلانها مرة ثانية فى ١٣ مايو سنة ١٩٤٨ بسبب حرب فلسطين الى أول مايو سنة ١٩٥٨ ، ثم اعلانها مرة ثالثة فى ٢٧ يناير سنة ١٩٥٨ (عقب حريق القاهرة ) (١١٤)٠

والمعروف أنه فى حالة وجود الحكم العسكرى نحت عنوان الأحكام العرفية تصبح للحكومة سلطة مطلقة لا حدود لها من دستور وقانون ولا مجال فيها لأى نوع من الحريات السياسية والمدنية ولا رقابة عليها من أية هيئة تشريعية أو قضائية ) .

بمعنى أن الانسان المصرى يجهد نفسه ، وحهده ، فى مواجهة أمزجة السلطة الحاكمة بدون أى حماية وفى هذا مدعاة لاخافة الناس حتى ولو لم تستعمل الحكومة هذه السلطة الاستثنائية فعلا •

## ومن نماذج خضوع القيادات للاحتلال البريطاني:

انفقت الحكومة المصرية منذ نشوب الحرب العالمية الأولى لحساب الحكومة البريطانية ولإغراضها السياسية والعسكرية مبالغ طائلة في مختلف المصالح ، وقيدت هما المبالغ في حساب العهد على الحكومة البريطانية (أى دين عليها) ، وقد خص معظم عده النفقات مصلحة السكك الحديدية ووضع السير ويليم برونيت المستشار المسالى بالنيابة كشفا في أوائل سنة ١٩١٨ بالمبالغ التي أنفقتها الحكومة في هذا الصسدد لغاية ٣٠ ديسمبر سنة ١٩١٧ فاربت على ٢٠٠٠ر٥٠٠ جنيه ، مع تقدير مبلغ نصف مليون جنيه آخر ، كان منظورا صرفه حتى آخر تلك السنة المالية ،أى أن ما أقرضته الخزانة المصرية للحكومة البريطانية بلغ ثلاثة ملايين جنيه ، كان على هذه أن تؤديها لها ، ولكن الحكومة المصرية أطهرت سخاءا هائلا في شأن هذا القرض ، فقد اجتمع لها ، ولكن الحكومة المسرية أطهرت سخاءا هائلا في شأن هذا القرض ، فقد اجتمع مجلس الوزراء برأسة السلطان (أحمد فؤاد) يوم ٩ مارس سنة ١٩١٨ ، وقسرر من تلقاء نفسه أن تتحمل الخزانة المصرية المبالغ المذكورة لغاية ثلاثة ملايين جنيسه اعترافا بجميل بريطانيا العظمى التي حمت البلاد من خطر الغارات ) وقرر أيضا اعترافا بجميل بريطانيا العظمى التي حمت البلاد من خطر الغارات ) وقرر أيضا

أن تدرج وزارة المالية نصف مليون جنيه آخر للقيام بالمصروفات التي من هذا النوع في السنة التالية ، فبلغت المنحة ثلاثة ملايين جنيه وتصفا ٠٠.

( وكله على حساب مستوى دخل كل أسرة ومستوى مغيشتها من أفراد هــــذا الشعب وبطبيعة الحال لم تتأثر مالية السلطان أو وزراؤه وأعوانه وحاشيته بذلك ، انما الغارم دائما هو الشعب البعيد عن رقابة مئل هذه الأمور ) •

ويعلق اللورد ملنر في تقريره عن هذه المنحة بقوله ( ان حكومة السلطان أيدت رجال السلطة البريطانية بأعظم تعاون حي ، والدلائل على ذلك كثيرة منها تنازلها عن ثلاثة ملايين جنيه انجليزية ( ذهبية بطبيعة الحال ) من حساب الإمانات والعهد التي كانت قد أقرضتها أياها ، وكان يحق لها المطالبة بها (١١٥) .

# وننتقل الى ما قبل يوليو ١٩٥٢ ٠٠

ولعل في كناب جبهة الأحزاب المقارضة صد حزب الوفد الحاكم الموجه الى الملك فاروق في اكتوبر سنة ١٩٥٠ ما يوضح اسلوب القيادات مي الاستيلاء على الحكم قبل النورة .

يا صاحب الجلالة .

ان البلاد لتذكر لكم أياما سعيدة كنتم فيها الراعى العمالع الرشيد ، وكانت تحف بكم أمة تلاقت عند عرشكم آمالها ، والنفت حول شخصكم قلوبها ، فما واتنها فرصة الا دلت فيها على عميق الولاء بالوفاء ، وما العهد ببعيد بحادث القصاصين ، ولقد أثقذكم الله من مخاطرة وهو أرحم الراحمين .

واليوم تجتاز البلاد مرحلة قد تكون من أدق مراحل تاريخها الحديث ، ومن أسف انها كلما اتجهت الى العرش فى محنتها حيل بينه وبينهسا لا لسبب الا لأن الأقدار قد أفسحت مكانا فى الحاشية الملكنة لأشخاص لا يستحقون هسندا الشرف فأساءوا النصح وأساءوا التصرف ، بل منهم من حامت حول تصرفاتهم طلال كثيفة من الشكوك والشبهات هى الآن مدار التخقيق الجنائي الخاص باسلحة جيشنا الباسل ، حتى ساد الاعتقاد بن الناس أن يد العدالة ستقصر حتما عن تناولهم بحكم مراكزهم ، كما ساد الاعتقاد من قبل أن الحكم لم يعد للدستور ، وأن النظام النيابي قد أفسحى حبرا على ورق منذ أن عصفت العواصف بمجلس الشيوخ فصدرت مراسيم يونية سنة حبرا على ورق منذ أن عصفت العواصف بمجلس الشيوخ فصدرت مراسيم يونية سنة حبرا على ورق منذ أن عصفت العواصف بمجلس الشيوخ فصدرت مراسيم يونية سنة مجلس نوابنا ،

ومن المحزن أنه ترددت على الألسن والأقلام داخل البلاد وخارجها أنباء هـ لده المساوى، وغيرها من الشائعات الذائعات ، التي لا تتفق مع كرامة البلاد ، حتى أصبحت سمعة الحكم المصرى مضغة في الأفواه ، وأمست صحافة العالم تصورنا في صورة شعب مهين ، يسام الضيم فيسكت عليه ، بل ولا يتنبه اليـه ، ويساق كما تساق

الأنعام ، والله يعلم أن الصدور منطوية على غضب تغلى مراجله ، وما يمسكها الا بقية من أمل يعتصم به الصابرون ·

يا صاحب الجلالة ٠٠

لقد كان حقا على حكومتكم (حكومة الوفد برئاسة مصطفى النحساس) أن تصارحكم بهذه الحقائق ، ولكنها درجت فى أكثر من مناسبة على التخسلص من مسئولياتها الوزارية ، بدعوة التوجيهات الملكية ، وهو ما يخالف روح الدستور ، وصدق الشعور ، ولو أنها فطنت لأدركت أن الملك الدستورى يملك ولا يحكم ، كما أنها توهمت أن فى رضاء الحاشية ضهانا لبقائها فى الحكم ، وسترا لما افتضغ من تصرفاتها ، وما أنغمست فيه من سيئاتها \_ وهى لا تزال أشد حرصا على البقاء على الحكم وعلى مغانمه منها على نزاهته \_ ولهذا لم نر بدا من أن ننهض بهسلذا الواجب ابتغاء وجه الله والوطن ، لا ابتغاء حكم ولا سلطان ، وبرا بالقسم الذى أديناه أن نكون مخلصين للوطن والملك والدستور وقوانين البلاد وما الاخلاص لهسلذه الشعائر السامية الا اخلاص الاحرار الذى يوجب علينا التقدم بالنصيحة كلما اقتضاها الحال ،

يا صاحب الجلالة:

ان احتمال الشعب مهما طال فهو لا بد منته الى حد ، واننا لنخشى أن تقوم فى البلاد فتنة لا تصيبن الذين طلموا وحدهم ، بل تتعرض فيها البلاد الى افلاس مالى وسياسى وخلقى ، فتنتشر فيها المذاهب الهدامة ، بعد أن مهدت لها آفة استغلال الحكم أسوأ تمهيد .

لهذا كله نرجو مخلصين أن تصحح الأوضاع الدستورية تصحيحا شامسلا ، وعاجلا ، فترد الأمور الى نصابها ، وتعالج المساوى، التي تعانيها مهر على أساس وطيد من احترام الدستور ، وطهارة الحكم ، وسيادة القانون ، بعد استبعساد من أساءوا الى البلاد وسمعتها ، ومن غضوا من قدر مهر وهيبتها ، وفشلوا فشلا سحيقا في استكمال حريتها ووحدتها ونهضتها ، حتى بلغ بهم الفشل أن زلزلوا قواعد حكمها وأمنها فأهدروه فوق اهدار اقتصادها القومي ، فاستفحل الغلاء الى حد لم يسبق له مثيل ، وحرموا الفقير قوته اليومي .

ولا ريب أنه ما من سبيل الى اطمئنان أية أمة لحاضرها ومستقبلها الا اذا اطمأنت لاستقامة حكمها ، فيسير الحاكمون جميّعا في طريق الأمانة على اختسلاف صورها ، متقين الله في وطنهم ، ومتقين الوطن في سرهم وعلنهم .

والله جلت قدرته هو الكفيل بأن يكلأ الوطن برعايته ، فيسير شعب الوادى. قدما الى غايته ·

۱۸ أكتوبر ۱۹۰۰ امضاءات ٠

ابراهیم عبد الهادی ـ محمد حسین هیکل ، مکرم عبید ، حافظ رمضهان ، عبد السلام الشاذلى ، طه السهاعى ، مصطفى مرعى ، عبد الرحمن الرافعى ، ابراهیم دسوقى أباظه ، أحمد عبد الغفار ، على عبد الرازق ، رشههان محفوظ ،

حامه محمود ، نجيب اسكندر ، زكى ميخائيل بشارة ، السيد سليم ) (١١٦) ٠

وللحقيقة فان كتاب المعارضة عن حكومة الوفد الموجه للملك فاروق كان يمثل الحقيقة تماما ·

ولكن هل الأسماء التي وقعت على هذا الكتاب ، ومنها رؤساء أحزاب الأحرار الدستوريين والسعديين والكتلة الوفدية والحزب الوطني وغيرهم ·

/ هل هذه الأسماء أصلحت أمور البـالاد عندما أسندت اليها أمور حكم مصر قبل ذلك · بالطبع لا ·

كانوا جميعا ينقمون على الحزب أو الأفراد الذين يلون الحكم ، ومن يكن منهم خارج الحكم يدعى على من في الحكم بنفس ما جاء في هذا الكتاب •

انما هي وسيلة من وسائل الوصول الى الحكم مغلفة في شعارات وقوالب العصر الحديث،

### واليك نماذج من قيادات ٥٢ ـ ١٩٧٠ :

عندما شعر عبد الحكيم عامر بالرقابة عليه ، عمل من جانبه على اجتذاب عناصر المخابرات وقادتهم المنتشرين حوله وحول أعوانه \_ وليس سرا أن منافسة ضخمة قامت بين عبد الناصر وعبد الحكيم عامر ، على صلاح نصو ، كل منهما يبذل جهده لكى يبقى مدير المخابرات العامة رجله دون الآخر ، وفي عام ٦٧/٦٦ كان عامر يردد في سهراته بين خلاصة أصدقائه ساخرا من عبد الناصر ٠

" الريس فاكر انه أخذ منى صلاح نصر ٠٠ وأنا سايبه يفكر زى ما يعجبه ، ٠ ويرد ( أفراد الشبله ) على المشمسير عامر في نفاق مدفوع الثمن وهم ينادونه ( يا ريس ) ٠

ويقول آخـــر ٠

آن الأوان ياريس لتأخد مكانك الحقيقي ٠٠ كفايه كده عليه ٠

ويضحك عبد الحكيم في سعادة محاولا اخفاءها ، ويقول لرجاله وكانه يؤنبهم · اختشى ياواد منك له ، أيه اللي جرى لعقولكم ·

كان لعبد الحكيم عامر مجموعة من الغيلات والشقق الفاخـــرة في القاهـرة والاسكندرية بحجة تأمين حياته ، وفي كل ليلة يقضى سهراته بين شلته ، يدور مثل هذا الحديث ، واذات يوم فوجى عامر بعبد الناصر يدير أمامه عدة أشرطة لتسجيلات

مختلفة دارت فى شقق وفيلات المسير ، وأمسكت المفاجأة بعامر فظل صامتا مستمعا للأشرطة ، وفى النهاية أراد بخبث أن يخرج من المأزق فثار على عبد الناصر لأنه يقوم بمثل هذه الاعمال الصبيانية بدلا من الاهتمام بمشاكل الجماهير وشكواهم من حكومة زكريا محى الدين .

واندفع واقفا في غضب مفتعل ٠٠ بينما خشى عبد الناصر أن يكون قد أغضب عامر حقيقة ، فأخذ يعتذر له معاتبا مستعيدا ذكريات صداقتهما القديمة النادرة ، مستنكرا أن يسمح (عبد الحكيم) لأحد محاسيبه بالخوض في مثل هذه الموضوعات والحديث عن عبد الناصر بهذا المستوى) (١١٧)

ومن سلسلة مقالات الدكتور عبد العظيم رمضان في مجلة أكتوبر عن قصة حرب يونية سنة ١٩٦٧ ننقل بعض ما جاء بها عن صراعات القيادة الحاكمة ، في هذه الفترة ، للانفراد بحكم مصر •

هذه الحقيقة ، وهي عزم عبد الناصر منذ البداية على التخلص من المسير عامر ومجموعته العسكرية اذا جدد الشعب ثقته به ، هي التي جعلت أنصار المشير يشبهون الاتفاق الذي تم بينهما على التنحى : باتفاق موسى الأشعرى وعمرو بن العاص, » عندما خلع موسى الأشعرى على بن طالب وثبت عمرو بن العاص معاوية !

على أن المشير كان له رأى آخر ، فقد شهه ما وقع بينه وبين عبد الناصر بما يحدث في أفلام برعاة البقر ! فقال : « أنا رميت المسدس مي الأرض ، ومشيت ! ، وأنا ماشي ، راح واخذه وضاربني بيه ! ، تماما زى أفلام الكاوبوي ، لما تلاقي فارس لا يضرب من الخلف ، وآخر لا يضرب أبدا وجها لوجه ! » ،

وكان تحليل المسير لما حدث - كما رواه لعبد الصمد محمد عبد الصمد أن الفرصة سنحت لعبد الناصر لازاحته! : كان أبعادى من الجيش هي أمنية جمال من حداشر سنة وتحققت برضائي! • لما استقلت (سنة ١٩٦٣) لو كان قادر يقبل

الاستقالة ، كان قبلها ! ، ولو كان قادر يعزلنى ، كان عزلنى ! • فالمسألة مش زى الناس ما هم فاهمين • وهو أن اللي بيننا صلات وعواطف ، اللي بيننا » فرض وجود « على ادادته » !

وفي العدد التالي من مجلة اكتوبر يستطرد الدكتور عبد العظيم رمضان: في مفالنا السمابق تتبعنا التحركات التي قامت بين ضباط وقادة الجيش الوالين للمشير عامر ٠ وأوضحنا كيف بدأت هذ والتحركات " بحسن نية ، أولا ٠ بهــدف مطالبة المشير بالضغط على عبد الناصر للعدول عن الاستقالة • ثم انتقلت الى مطالبة الاثنين بالبقاء معاً ، بعدما تبين أن المشير قد قدم استقالته هو الآخر ، ثم تحولت إلى مطالبة المشير عامر بالبقاء ، عندما عدل عبد الناصر عن استقالته ٠ ثم تطورت لتتخذ شكلا من أشكال التمرد والتورة.، تمثل في « هرج ومرج ونوتر ، • و « خروج عن اللياقة العسكرية ، ، و « ترديد عبارات قاسية وسباب للفريق محمد فوزى رئيس الاركان ، و " محاولات تكتل " • وانتهت الى صيغة كتابة عريضه لعبه الناصر تطلب منه ضرورة عودة المشير ، وتكوين وفد عن الضباط لمقابلة عبد الناصر لتقديم هذه العريضة، كان يلضحا أن الحركة ، على هذا النحو ، تحذو حذو الحركة العرابية في صدامها مع الخدير توفيق ! فعندما أفلح هذا في اسقاط حكومة البارودي في ٢٦ مايو ١٨٨٢ ــ وكان عرابي فيها وزيرا للحربية والبحرية ـ بعث الضباط العرابيون الى الخديو وفيق في اليوم التالي ، يبلغونه « انهم لا يرضون البتة بغير عرابي ناظرا للجهادية . وأنه اذا لم يرجع ألى منصبه في خلال اثني عشرة ساعة ، فانهم سيكونون غير مسئولين. عما يحدث مما لا يستحب وقوعه ، إ •

لذلك فحين عرف عبد الناصر \_ الذى كان قارنا جيدا للتاريخ \_ بهذه العريضة ووفد الضباط الذى يريد مقابلته لتقديمها ، رفض الاجتماع بهذا الوفد ، وقال لشمس بدران ، الذى اتصل به لهذا الغرض ، أنه « لن يكون مثل الخديو توفيق ، ولى يقابل أحدا ! »

على أن الأمور كانت في تلك الاثناء تتطور إلى الاسوا فلم يكد يداع قرار تعيين الفريق أول محمد فوزى قائدا عاما ، حتى خرج ضباط مكتب المشير ، فيما وصفه أحدد أبو نار مساعد مدير مكتب المشير ، بأنه « مسيرة عسكرية » ! وكانت الفكرة أن تتجه إلى بيت عبد الناصر في منشية البكرى ، للانضمام إلى الوحدات الأخرى ! فاما تبين عدم وجود مثل تلك الوحدات ، اتجهت المسيرة إلى مبنى القيادة العامة ، وكانت تتكون من سرية ، بها سبت سيارات مدرعة من طراز « وليد » وثلاث عربات جيب ، استقلها الضباط إلى مبنى القيادة العامة ، للتعتير عن تمسكهم بالمشير ! ،

وقد كان على عبد الناصر مواجهة الموقف بحزم ، والا أسلم البلاد للفوضى - فعندما عرف أن قوة الحرس الجمهورى الموجودة لديه لا تتجاوز ٣٥٠ جنديا ، طلب من العميد محمد الليش وثيس الحرس الجمهورى ، سرعة اسمستدعاء وحدات دبابات

كتيبة الحرس الجمهورى من مواقعها الدفاعية على القناة ; الى القاهرة • وعندما ساله العميد الليثى : « هل تترك مواقعها الدفاعية ؟ » • • رد عبد الناصر قائلا : « نعم ! • • مادام عاوزين يحاربونا في الداخل ، فسأريهم كيف تكون الحرب » ! (١١٨) •

ومع تسلط مراكز القوى وانتشار المظهرية والنفاق السياسي ، انكمشت ضمانات الحرية حتى تلاشت ، ولم يتكلم كثيرون حيث كان واجبا عليهم أن يتكلموا ٠

فخلصت مراكز القوى باسم حماية الثورة من أعداثها الشخصيين مستخدمين سلاح ( القوى المضادة للثورة ) في الوقت الذي استطاعت فيه القوى المضادة للثورة من التسلل الى كثير من مواقع القيادة ٠

اتسع نطاق سلاح ( القوى المضادة للثورة ) ليشمل كل من يرفع صوته بالنقد أو الرأى الحر الصحيح ، '

اتخذت مراكز القوى من عملية التحول الاشتراكي سلاحا تشهره في وجه من تريد وعلى سبيل المثال فان بعض قرارات الضم الى القطاع العام قد دفعت اليها نزعة عقابية شوهت فكرة القطاع العام التي لا تمت الى العقاب بصلة •

تحول جهاز المخابرات تحت سيطرة مراكز القوى عن عمله الطبيعى فى تقصى أخبار العدو الى سلاح مخيف يرعبون به المواطنين نهارا ويذلونهم ليلا ٠٠ مما صادر معه كل أصول الحريات ٠

فرضت مراكز القوى وصايتها على الجماهير وتعددت القيود والاجسراءات الاستثنائية ومنها:

قوانين (تدابير أمن الدولة ) وبمقتضاها أصبح من حق السلطات القبض على من تشاء ، واعتقاله ، لأية مدة بدون أن يكون للمواطنين حق الدفاع أو التظلم ٠

قوانين الحراسة رقم ١٦٢ لسنة ١٩٥٨ و ١١٩ لسنة ١٩٥٤ و ٥٠ لسينة ١٩٦٥ أعطت حق فرض الحراسة على أى مواطن بقرار نهائي من رئيس الجمهورية ، وهو أمر يجب أن يترك أصلا للسلطة القضائية \_ وعلى سبيل المثال كانت الفنانة برلنتي عبد الحميد تستقل سييارة برفقة صلاح نصر مدير المخابرات العامة \_ في طريفها من الاسكندرية للقاهرة ليلا \_ وعند الكيلو ١٠ بالقرب من ميناهاوس توقفت برلنني أمام فيلا مضاءة وأبدت اعجابها بها ثم طلبت من صلاح نصر ان يدخل معها لمشاهدتها من الداخل والتعرف باصحابها .

ودخلا ٠٠ وعرفا ان صاحب الفيلا هو الدكتـــور زهير جرانه الوزير السابق في بداية الثورة والمحامي المعروف ٠

وبعد أيام قليلة فرضت الحراسة على الدكتور, جرانة ، واكتشف مندوبو مكتب المشبر عامر الذين رافقوا رجال الحراسة لاستلام الفيلا ، ان الدكتور جرانة يملك حديقة الفيلا فقط بينما الفيللا ملك للسيدة زوجته فعادوا ليستصدروا في اليوم التالى قرارا بفرض الحراسة على السيدة زوجة الدكتور جرانه وأولادها أيضا \_ وأخليت الفيلا اجباريا ٠٠ وجات الفنانة برلنتي عبد الحميد زوجة المسير عامر لتسكن بها ، أقصد لتقضى بها بعض الوقت ، فكما هو معروف كانت تملك السكن في آكثر من شقة وفيللا في أنحاء البلاد ٠

ثم فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي ، بمقتضى القانون رقم ٣١ لسنة ١٩٦٣ والذى اعتبر فصل الموظفين من أعمال السمادة التي لاتدخل في اختصاص القضاء عموما ٠

فرض الرقابة على جميع وسائل النشر والتعبير ومنها الصبحافة ٠

وأمام كل هذا كان لابد أن تنمو المظهرية على حساب العمل الجاد ، والانتهازية على حساب شجاعة الرأى ، ومنطق التبرير والخداع على حساب الحقيقة والنقد البناء ٠

وتوارت ادادة الجماهير التي أحست بأنواع شتى من الاحباط ومشاعر العجز وخيبة الأمل ، وهي تجد نفسها مجردة في النهاية من أي سلاح نستطيع به أن تفرض ادادتها المشروعة على كل ما يتصل بحياتها ومستقبلها من أمور ·

ودفعت الاشتراكية ، وحرية الرأى ، وكرامة الانسان في النهاية ثمن هذا كله.

ولعل هزيمة ٥ يونيو تعتبر آكبر وصمة على جبين القيادة السياسية والعسكرية التى واحهت الموقف ، وهذه الهزيمة يبرأ منها جيش مصر الذى لم تساعده الظروف على خوض غمار حرب حقيقية يثبت فيها كفاءته ٠

وتحت شعار ( لا صوت يعلو على صوت المعركة ) كادت الحياة أن تتوقف ، وعلى سديل المثال صرف النظر نهائيا في ذلك الوقت ، تحت نفس الشعار ٠ عن وضع دستور للبلاد ) (١١٩) ٠

واستمرت حالة الطوارى، بما تستدعيه من تركيز فى السلطة ورقابة على السحف ووسائل النشر وأجهزة الاتصال والاجتماع وتحركات الوافدين والمقيمين واستبدال المحاكم العسكرية بالمحاكم للدنية وتجاوزت اجراءات التحقيق العلنية الى التحقيقات السرية ، والاعتقال ، والحبس المطلق .

وصعدت القوات المسلحة الى المركز الأول من مراكز القوى فى الدولة على أساس أنها المسئولة الأولى عن سلامة الوطن ، واكتسابها ـ بحجة الحرب أو الاســـتعداد

للحرب أو مخاطر الحرب \_ سلطة تعلو في كثير من الحالات على السا المدنية التي.

للحرب أو مخاطر الحرب ـ سلطة تعلو في كثير من الحالات على السا المدنية التي . تصبح احدى وظائفها الاساسية تنفيذ متطلبات القوات المسلحة ما واقتصاديا وبشريا وتأمينيا وأمنا ، وتحصينها ضد المعرفة والنشر أو النقد .

أى قيام دولة عسكرية فوق الدولة المدنية ٠

ومنها مصيبة العصر في العالم كله ـ تضخم أجهزة الأمن الدان (أمن الدولة) والخارجي (المخابرات العامة) وتزويدها بامكانيات مالية غيره وفة من الشعب وغير قابلة للمعرفة، وسلطات مطلقة الا من حد الحفاظ على أمن دولة وبمعدات خيالية تسمح لها بأن تضع كل مواطن ـ من حيث لايدرى ـ تح مجهرها وبالقدرة على أن تباشر مهمتها خفية، تراقب خفية، وتدرس خفية، وتتابع ية، وتقرر خفية، وينفذ خفية كأنها أشباح محيطة؛ وذلك لتستطيع أن تصارع باحا لا تقل عنها خفاء قهثلها أجهزة التجسس والتخريب التابعة للدولة المعادية كثر مالا وأدوات ورجال موزعين خفية في قلب المجتمع) (١٢٠)

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

« ليس هناك من لا يدهب الى العالم الآخر ، لن يبقى خالدا أحد في أرض مصر »

من الشمر المصرى القديم

### الفصل الثسائي

# في مكاسب القيادات المفرارضة

بعد أن حصلت القيادات المفروضة على السلطة وتمكنت وحدها من السيطرة على انفس ونتاج عمل الناس بالأساليب السابق بيانها فانها تشبع هواياتها ، عادة في الترفه والتنعم .

واليك بيان باسلوب انفاق هذه القيادات للأموال التي اغتصببتها من جماهير الأمة المصرية •

# (1) فترة الحكم الوطني: `

#### ٠ - اللك :

في عهد الامبراطور العظيم ومؤملة أن تعود ومعها بعض ذهب النوبة ، وتثبت لنا تلك الامبراطور العظيم ومؤملة أن تعود ومعها بعض ذهب النوبة ، وتثبت لنا تلك الاحتجاجات المتذلله التي نقرؤها ، والتي كان يرسلها أصحابها يؤكدون فيها ولاءهم وخضوعهم ، تسلط مصر على العالم ، فحق لفرعون أن يطمئن على أن عرشه أصبح في سماء الدنيا ، وحق له أن يلقى بنظرة على معبده الجنازى فيشعر بأنه خليق بأن يبقى على ضخامته أبد الدهر و أن مصانعه ملأى بالأرقاء من ذكور وأناث ، من أبناء أمراء جميع الأمم الذين أسرهم جلالته ، وتملأ مخازنه الأشياء الحسسنة التي لا يمسكن حصرها ، أنها محاطة بمنازل السوريين الذين يعيشون هناك مسع أبناء الأمراء ، ومواشيه مثل رمال الشاطىء ، أنها ملايين » ، ولم ينس فرعون فضل اله الامبراطورية الذي ضمن له الحصول على مثل هذه الثروة فشيد مباني أخرى لآمون لم يشيد مثلها من قبل ،

وعندها سرق اللصدوص في العهد المتأخر مقبرة ملكة من الملكات تبين أن الذهب المسروق من هذه المقبرة وحدها يبلغ أربعين رطلا من الذهب ·

ولك أن تضرب هذا الرقم في آلاف المقابر الملكية لتعرف أطنان الذهب التي نعم بها الملوك في حياتهم واللصوص بعد مماتهم ·

وكان الملك توت عنخ آمون من أقل الملوك شأنا ولم يرفع من شأنه الا عدم سرقة مقبرته واكتشاف ما لها من أبهة الملوك وثرواتهم بعد الموت ·

وفى عام ١٢٦٧ ق٠م تزوج رمسيس الثاني من ابنة ملسك الحيثيين وتروى النصوص المصرية قصة هذا الزواج ٠

يقول ملك الحيثيين عندما حل القحط ببلاده و ما هذا ، لقد تخربت بلادنان والهناست غاضب علينا ، ولا ترسل السماء ماءها علينا ، فلنحرم انفسنا من كل ما نملكه ، وفي مقدمة ذلك ابنتي الكبرى ، ولتحمل هدايا الصداقة الى الاله الطيب ، حتى يمن علينا بالسلام ، وحتى نعيش ، ، ، ، ثم جعلهم يحضرون ابنته الكبرى ومعها جزية فخمة ، من الذهب والفضة والخامات الثمينة الكثيرة والخيل التي لا حصر لها ، وعشرات الآلاف من الماشية ، والماعز والغنم ، وما لا يمسكن حصره من محاصيل ،

وأرسل رمسيس الثانى حرسا رسميا ليقابل القادمين الحيثيين فى آسيا ، ولما كان الوقت فى أوائل شهور الشتاء ، فقد توسل رمسيس الى سبت السه العواصف وليتك تتاخر فلا ترسل المطر والرياح الباردة والثلج ، حتى تصلنا تلك العجائب التى جعلتها من نصيبى ، وفى مثل هذه الرعاية سارت ابنة أمير خيتا العظيم الى مصر ، يرافقها المشاة والفرسان وموظفو جلالته ، ومعهم مشاة وفرسان خيتا ، وعندما وصلت الأميرة وأدخلوها على فرعون الذى قارب الكهولة « رأى أنها كانت جميلة الوجه كانها آلهه ، حقا لقد كان ذلك شيئا عظيما لامثيل له ، فخما وموفقا كان شيئا لم يعرفه أحد ، ولم يسمع به أو تناقله انسان ، ولم يرد فى كتابات الأقدمين ، لقد وقع جمالها فى قلب جلالته وأحبها أكثر من أى شىء آخر ) وقارن ذلك بما كلفه خماروية لتجهيز ابنته عند زفافها الى الخليفة العباسى بعد ذلسك بآلاف السنين (١٢١) ،

وكان لرمسيس الثاني بضع منات من الزوجات ، وخلف بعد وفاته مائة وخمسين البنا فظل يتم اختيار حكام مصر منهم لمدة قرن من الزمان •

وكان أمنحوتب الثالث ( ١٤١٧ ــ ١٣٧٩ ) يلبى ــ أغلب الظن ، كل طلبات روجته الملكة ( تى ) اذ نعرف من نقش على جعران أنه أمر أن تحفر لها بركة كبيرة مساحتها ٧٠٠٠ × ٢٠٠ ذراع مصرى ( الذراع المصرى ٢٥ سم ) لكى تتنزه فيها بزورقها هى ووصيفاتها ، وقد تم حفر البركة في اسبوعين ، وهو أمر قد يصعب مصديقه وخاصة اذا أخذنا في الأعتبار أن البركة المشار اليها هى بركة هابو الواقعة في البر الغربي بطيبة ،

ونعرف أيضالامن نقش على جعران أن الملك كان فى بداية حكمه مولعا بصيد الأسود اذ يذكر النقش أن الملك أمنحوتب استطاع فى العشر سنوات الأولى من حكمه من صيد ١٠٢ من الأسود المتوحشة ، وهى رواية أيضا ليس من سبيل الى تصديقها أو تكذيبها .

كل هذا يوضح لنا حياة الترف والدعة والاستغراق في الملذات ولمليل الى حياة النعومة التي عاشها الملك وأتباعه ·

فقد فاضت خزانة الدولة بعد أن استتب الأمن في الامبراطورية وتجمعت في مصر ثروات العالم القديم لأرضاء فرعونها ( ١٢٢) ·

### ٢ ـ رحال الدين:

وقد استفاد آمون من انتصارات تحوتمس الثالث ( في عهد الامبراطورية ) فقد وعدهم بالنصر وكان الجنود يحملون تمثالا له عند خروجهم للحرب ، وكان له نصيب الأسد من الغنيمة ، وكان آمون شريكا للملك ، بل هو الشريك الأهم ، فيما تغله مناجم الذهب في النوبة والسودان ، وفي العام الرابع والثلاثين تلقى آمون ما يزيد عن ٧٠٠ رطل من الذهب من تلك المناجم ، وفي العام الثامن والثلاثين تلقى القيمة نفسها وفي العام الواحد والأربعين تلقى ما يزيد عن ٨٠٠ رطل ذهب ٠

وفى عهد رمسيس الثالث كانت أملاك معبد آمون من الأزفاء الأجانب ٢٦٠٧ ( سورى وازنجى من أسرى جلالته ) وكان فى أملاك رع ٢٠٩٣ وفى أملاك الاله بتاح ٢٠٠٥ .

كانت المعابد تمتلك ، في عصر الامبراطورية ، ١٦٩ مدينة منها ٩ في سوريا وتملك أكثر من ٥٠٠ حديقة وكرم ، وأكثر من ٥٠ ترسانة لبناء السفن ، وثمانية وثمانين سبفينة ، وما يقرب من نصف مليون من المواشي ٠٠ النع ٠

و بطبيعة الحال كان نصيب آمون وكهنته هو تصييب الأسد من كل ذلك ٠

ومْن بين ما ورد في وثائق الهبات التي أغدقها رمسيس الثائث على الآلهة ، بيان بالدخل السنوى للمعابد الرئيسية ومعها الكميات الآتي ذكرها من المعادن محولة الى أرطال :

| ن <b>ح</b> اس<br>ا | فضه                      | ذهب | المعبد                                  |
|--------------------|--------------------------|-----|-----------------------------------------|
| 7877<br>           | 77V0 ^<br>, \\$٣<br>, ٢٤ | 189 | معبد آمــون<br>معبــد رع<br>معبــد بتاح |
| 7779               | 7327                     | 144 | مجاوع الدخل السنوى                      |

لقد كانت المعابد تمتلك فردا من بين كل عشرة من السكان وفدانا من بين كل ثمانية أفدنه -

هذا عدا الدخل السنوى وغير ذلك من الأملاك السابق بيانها ) (١٢٣) ﴿

### ٣ ـ كبار رجال القوات السلحة:

منذ أن تم طرد الهكسوس من مصر على أيدى أحمس منشىء الدولة الحديثة اصبح للجيش مكانة كبرى فى الدولة ـ والدفع المصرى فى حماسة تفوق الوصف فى التيار العسكرى وتسلطت على عقله عوامل الحرب ، واستطاع بقيادة فراعنة الامبراطورية أن يهيمن على بلاد غربى آسيا وأن يصل الى أعالى الفرات شمالا والى الشلال الرابع جنوبا وأن يخضع ليبيا .

وأخذ المصريون بنظام اعطاء كل جندى عامل مساحه معينة من الأرض يعيش هو وأسرته من ربعها > (١٣٤) •

واستطاع قدماء العسكريين الذين قاموا بحملات حربية في سوريا والنوبة وليبيا أن يعودوا الى يلادهم بعد أن أنهوا مدة خدمتهسم ومنحوا معاشا مجزيا مثل أحمس ابن أبانا أو نالوا منصبا في البلاط الملكي مثل أحمس بن نخييث ، ويقول ابن آبانا ( ان ذكري الانسان الذي يقوم بأعمال البطولة أن تمحى أبدا من هذه الأرض) .

# (ب) فترة الحكم غير الوطئي

عندما اراد بطليموس الأول أن يولم وليمة الصدفائه اضطر أن يقترض النيهم الفضية وطنافسهم ·

أما بطليموس الثاني فقد أنفق في آخر حفلات تتويجه ما قيمته مليونين ونصف ريال أمريكي ( بسعر الريال الأمريكي في الأربعينات وقت تأليف كتاب قصة الخضارة الذي نقلنا عنه هذا البيان ) (١٢٥)

وعندما رقع يطليموس الثانى أباه الى مصاف الآلهة عقب وفاته عام ٢٨٣ ق م انشأ فى الاسكندرية حفلا اغريقيا كان يقام كل أربعة أعوام ويعرف باسم الطولمايا اجلالا لذكرى أبيه المؤله بطليموس سوتبر ·

وقد أنفق الملك حوالى نصف مليون بجنيه على التكاليف ، وانتهز هذه الفرصة لعرض قواته وثروته أمام شعبه وبعوث الدول الأجنبية · وكانت الوفود الرسمية تحج الى الاسكندرية بمناسبة اقامة هذا الحفل من كل أنحاء العالم الاغريقي لأنه كان يعتبر في مرتبة الألعاب الأوليمبية (١٢٦) ،

وقد قدرت ثروة ابن طولون ( بعد وفاته ) كما احصاها ابن سعيد كالآتي (١٢٧)

| •          |             |
|------------|-------------|
| دينــار    | ٠٠٠ر٠٠٠ر١٠  |
| من الموالى | ۰۰۰۷ر       |
| من الغلمان | . 72        |
| من الخيل   | <b>V···</b> |
| من الجمال  | 77          |
| من البغال  | 7           |

ولم تكن للاخشيديين في أثناء حكمهم مصر عناية حقيقية الا بشئون جمع المال ، وقد وفقوا في ذلك بفضل المادرائيين ( الذين تولوا ذلك ) وظلوا يجبون من مال مصر كل سينة نحو مليونين من الدنانيز على قول و ٢٥٢٧٠٥٠٠ على قول آخر ، والراجع القول الأخير ، وقد تشدد الأخسيديون في ذلك حتى أرهقوا الناس بالمغارم والجبايات ، حتى كان الجباء يستخرجون ضرائب على أراضى بور \_ وكانت الضرائب والمكوس ثقيلة وبخاصة في تنيس ودمياط وعلى ساحل النيل \_ وكان الاخشيد لا يتورع عن مصادرة الأموال ، أما كافور فقد كف يده عن ذلك ، ثم عادت المصادرات بعد وفاته \_ وأسرف ابن الفرات في ذلك وأهملوا صيانة المرافق وتوالت على البلاد وقاته \_ وفي السنة التي دخل الفاطميون فيها مصر كانت الحالة قد بلغت مبلغا جعلى البلاد على حافة الخراب ،

وبلغ من خصال محمد بن طغج الاخشيد في جشعه للمال واستهانته بما في أيدى الناس وقلة تعففه مما جعله موضع الزراية والتندر أنه كان يطمع في القليل حتى لقد طمع في فرو كان يلبسه أحد رجاله فجعل يعرض له به لعل الرجل يهديه أياه ولكنه لم يفعل فلما آيس منه حرض بعض غلمانه فقبضوا على الرجل وأخذوا الفرو وهو خارج منعند الاخشيد ثم أنكروه ثم أراد الاخشيد أن يتظرف فلبس الفرو فلما دخل عليه الرجل مرة أخرى ورآه عليه ضحك الاخشيد وقال (كيف رأيت ، ما أصفق وجهك ٠٠ وكم عرضت لك وأنت لا تستحى فلم تفعل حتى أخذناه منك بلا شكر ولا منة (١٢٨) ٠٠

وفى عهد خماروية ( ابن أحمد بن طولون ) قدر لحياة مدينة القطائع أن تنطلق كما انطلقت حياة خمارويه وكما انطلق عصره ، وأن يظهر فيها الترف الذى شاع في حياته ، فقد أضاف اليها اضافات لا تضيفها الايد فنان ذواقة ، فقد زاد في القصر الذي بناه أبوه ، ووسع فيه الى أبعد الحدود وأضاف اليه قصرا جديدا خصصه لزوجات آبيه وأفرد لكل منهن جناحا خاصا ،

ثم تجلى ولعه بالبساتين حين حول الميدان الى بستان كبير زرع فيه انواعا فريدة من الزهور ، وبالغ فى تزيين بستانه العجيب ، فكسا أجسام النخيل نحاسا مذهبا ، وجعل بين النحاس وأجسام النخيل أنابيب الرصياص ينحدر فيها الماء الى أحواض كبيرة ، ثم ينحدر الماء من هذه الأحواض ليسقى أرض البستان ، ثم مضى فى التجميل حيث بنى للطيور برجا من خشب الساج وبلط أرضه وجعل فيها مجارى الماء واطلق فيه جميع أنواع الطيور .

وجعل في هذا البستان مجلسا له أسماه دار الذهب طلى حيطانه كلها بالذهب واللازورد في أحسن نقش •

ثم بنى فى القصر قبة سماها (الدكة) وجعل لها الستور التى تقى الحر والبرد ولم يقف فى ترفه عند هذا الحد وققد اتخذ دارا للسباع ، وعمل فيها بيوتا لكل سبع بيت خاص ، كلها تفضى الى قاعة فسيحة فيها رمل مفروش وتفتح أبواب الأقفاص لتخرج منها السباع و

ثم وسمع خمارويه اصطبلاته لكثرة دوابه ، وعمل لكل صنف من الدواب اصطبلا للجمالم والفهود والنمور والفيلة والزرافات ، ولم يغفل أن يتخذ في هذا القصر حوضا طوله خمسون ذراعا في خمسين ذراعا قد ملى، بالزئبق (١٢٩) ٠

ويزداد البذخ في الدولة الفاطمية ويعظم غناها وتفخم مظـــاهرها في معيشــة خلفائها ووزرائها وقوادهم (أي مجموعة المنتفعين دون الشبعب الفقير المتخلف) ٠

كما يظهر البذخ فيما ابتنوا من قصور واقتنوا من نفائس ، وملكوا من عبيد وها خلفوا بعد موتهم من نفائس ١٠

ورد في المقريزي (أن الفاطميين رصعوا بالجواهر آنية المطبخ واتخذوا كوز الزير من البلسور مرصعا كذلك المزيرة بحب اللؤلؤ النفيس وصاغوا من الذهب المرصع تماثيل انسية ووحشية من الفيلة والزرافات وغيرها و

وكانت لهم دور في القاهرة يختزنون فيها أدوات الترف ويسمونها بالخزائي فمما أخرجوها من خزانة الجوهر أيام الشدة على عهد المستنصر بالله (سنة ٤٨٧ هـ) صندوق فيه سبعة أمراد زمرد ، سألوا الصياغ عن قيمتها فقالوا ــ انما نعرف قيمة الشيء اذا كان مثله موجودا ــ وخلفت رشيدة بنت المعز ما قيمته ألف ألف وسبعمائة الف دينار .

وأهدت السيدة الشريفة ست الملك أخت الحاكم بأمر الله الى أخيها هدايا من جملتها ثلاثون فرسا من الذهب بمراكبها منها مركب واحد مرصع ومركب من البللور، وتاج مرصع بنفيس الجواهر وبستان من الفضة مزروع بأنواع الشنجر .

ولا موضع للعجب في هذا فقد رواه الثقاب بل شهده بعضهم ، ومنهم ابن الأثير المؤرخ المشهور فقد ذكروا في حوادث سنة ٥٦٧ هـ التي أقام فيها السلطان صلاح للدين الخطبة للعباسيين واستولى على ما كان باقيسا في قصور الخلافة من التحف والحوهر بعد ما أصابها من النهب في فتنة المستنصر وغيره ، قال ( وحمل الجميسع الى صلاح الدين ، وكان من كثرته يخرج عن الاحصاء وفيه من الاعلاق النفيسة والأشياء الغريبة ما تخلو الدنيا من مثله ، فمنه حبل الياقوت وزنه سبعة عشر درهما أو سبعة عشر مثقالا أنا لا أشك لأني رأيته ووزنته (١٣٠) .

وعندما وصل الفرنج الى القصر الكبير حيث يقطن الخليفة الفاطمى لاحظوا أن هذا القصر فاق كل ما رأوه قبل ذلك وكانت أقبيته تفيض بالمحساربين المسلحين مقلدين اسملحتهم وعليهم الزرد والدروع تلمع بالذهب والفضة ٠٠٠٠ وأدخل المبعوثون فى فاعة واسعة تقسمها ستارة كبيرة من خيوط الذهب والحرير المختلف الألوان وعليها رسبوم الحيوانات والطيور وبعض صور آدمية وكانت تلمع بما عليها من الياقوت والزمرد والاحجار النفيسة ، ولم يكن فى هذه القاعة أحد ولكن الوزير شاور خر راكما كعادته نور دخوله ثم نهض واقفا ثم قبل الأرض ثانية وخلع السيف الذى كان يلبسه فى منقه ثم خر ساجدا مرة ثالثة فى ذله وخشوع كانه يسجد لله وارتفعت فجأة الحبال انكشفت الستارة الحريرية الذهبية بسرعة البرق كأنها ملاءة خفيفة وظهر الخليفة

الطفل « القاصد » لأعين الفرنج المبعوثين وكان على وجه هذا الأهير حجاب يخفيه تماما وهو جالس على عرش من الذهب مرصع بالجواهر والاحجار الثمينة (١٣١) .

وشهد الرحالة الأجانب الذين زاروا مصر في عصر الماليك ، مثل فرسكو بالدي، الذي جاء الى مصر سنة ١٣٨٤ م - بضخامة التروة التي تمتع بها امراء الماليك ومظاهر النرف والنعيم التي نطقت بها قصورهم - وأفاض المقريزي في شرح هسذه الناحية ، فوصف قصور الأمراء وما احتوت عليه من ثروة وتحف ، حتى أن سحم الذهب هبط في الديار المصرية بعد نهب قصر الأمير قوصون سنة ١٤٧ه لكثرة ما وصل من الانهاب الذهبية الى أيدي الناس .

كذلك ذكر المقريزى عن الأمير شمس الدين بيسرى أن عليق خيله وخيل مماليكه بلغ فى اليوم الواحد ثلاثة آلاف عليقه ، وأن راتب كل واحد من مماليكه بلغ فى اليوم مائة رطل لحم ، وأنه اعتاد أن ينعم بالألف دينار مرة واحدة .

أما مصدر هذه التروة فهى الاقطاعات السخية التى أجراها السلطان على الامراء والجند كل حسب درجته ورتبته ، فبلغ متوسط اقطاع الأمير مساحة تتراوح بين زمام قرية وعشرة قرى ، أما المملوك السلطاني فيتراوح اقطاعه بين زمام قرية ونصف قرية ، في حين لنم يقل اقطاع جندى الحلفة عن نصف زمام قرية .

وقد قدر القلقشندى اقطاع الأمير الكبير بمائتي ألف دينار واقطاع أمير الطبلخاناه بين ثلاثين ألف دينار وثلاثة وعشرين ألف دينار ، وأجناد الحلقة أعلاها ألف وخسيمائة دينار .

وكان السلطان يتولى بنفسه ، عادة ، توزيع الاقطاعات ، فاذا تقدم اليه المملوك سناله عن اسمه وأصله وتاريخ قلاومه الى الديار المصرية وأسستاذه الذى اشتراه من تاجره ، وعن حياته التعليمية من الكتاب فى الطباق الى ميدان الفروسية ، فاذا وقسع اختياره عليه ليمنحه اقطاعا أمر ناظر الجيش بأن يكتب ورقة مختصرة تسمى (المثال) مضمونها حيز فلان كذا ويكتب اسم المقطع ثم يناولها للسلطان .

وظلت القاعدة العامة أن يكون الافطاع شخصيا بحتا ، لا دخل لحقوق الملكية أو لاحكام الوراثة فيه ، بل يستغله المقطع بدل السلطان ، ثم يؤول كله للسلطان بمحرد انتهاء مدة الاقطاع المتفق عليها ، أو بسبب وفساة المقطع أو بسبب عزله أو اخلاله بشروط العقد القائم .

ولم تكن الاقطاعات المصدر الوحيد لثروة الامراء وأرزاقهم ، بل رتب السلطان للأمراء الروانب الجارية من اللحم والتوابل والخبر والعليق والزيت والشمع همذا عدا الكسوة ، مع تفاوت مقادير كل ذلك بحسب المراتب .

وقد تمتع أمراء المماليك بمكانة كبيرة في المجتمع ومنزلة رفيعه عند السلاطين ،
 كما يبدو ذلك جليا في العهد الصادر عن السلطان قلاوون الى ولدة الاشرف خليل.

En.

وفيسه يوصيه برعاية الأمراء ( فهم السور الواقى ٠٠ وهم ذخائر الملوك وجواهس السلوك ٠٠ فكن لجنودهم متجببا ، ولمصالحهم وأمرائهم مستصوبا ، وفي شكرهم مسهبا ٠٠٠ الغ ٠

اما أهم ما أمتازت به حياة السلاطين فكانت الثروة العظيمة ، والشسواهد على ثروة سلاطين الماليك • كثيرة في المراجع المعاصرة ، وحسبنا ما خلفه الواحد منهم عند وفاته من القناطير المقنطرة من الذهب ، عدا الفراء الثمينة والخيل المسومة وآلاف الماليك المستراه ، ومن الأمثلة على هنده الثروة أن أنوك بن السلطنان الناصر محمد بن قلاوون بلغ جهاز زواجه حمولة ثمانمائة جمل وستة وثلاثين قنطارا من البغال ، كما بلغ الذهب في المصاغ والملابس الزركش ثمانين قنطارا ، ومع كل ذلك استصغر والده السلطان الناصر هذا الجهاز عندما رآه وقال أنه رأى شوار بنت الخمر سلار أحسن منه وأكثر •

ولا عجب اذا استكملت القصور السلطانية جميع مظاهر الترف والعظمة من أثات ورياش ونافورات وصنابير للمياه الباردة أو الساخنة حسب الحاجة بل بلغ الامر بالسلاطين أن جلبوا الثلج من جبال الشام لتبريد المساء زمن الحر صيفا ٠٠ وذلك ( لكمال الرفاهية والأبهة ) فقرروا له هجنا تحمله في البروسفنا تحمله في البحر حتى يصل الى القلعة حيث يحفظه بالشراب ـ خاناه (١٣٢) ٠

وفى عهد السلطان حسام الدين لاجين سنة ٦٩٧ هـ نتبين أن الروك الحسامى ، حسب ما نقله ابن اياس قسم مصر الى أربعة وعشرين قيراطا ، أربعــة للسلطان ، وعشرة للأمراء والاطلاقات ، وعشرة للجند ،

أما نصيب الشبعب المصري ومرافقة العامة فلا شيء على الاطلاق ٠

وقس على هــذه النسبة ما نهج عليه كل من ولى أمر مصر طوال فترة الحكم غير الوطني لها •

، وعنيدها غزا السلطان سليم مصر سنة ١٥١٧ م وضعها الى الدولة العثمانية ، حملت مراكبه حتى الشبابيك الحديد والطيغان والأبواب والسقوف .

وحمل معه ، بطريق البر ، على ألف جمل \_ كما أشيع ، أحمالا من الذهب والفضة والتحف والسلاح الصينى والنحاس المكفت ، ثم أخف الخيول والبغال والبخال والرخام الفاخر ، ومن كل شيء أحسنه ، وكذلك غنم وزراؤه من الأموال الجزيلة ، وكذلك عسكره فانهم غنموا من النهب ما لا يحمى ، وصار أقل فرد منهم أعظم من أمير مائة ، مقدم ألف •

ونزع رخام «القلعة ووضع في صناديق وحمل الى المراكب ، وهو الرخام الذي أمر ابن عثمان بفكه من قاعة البيسرية والدهيشة والبحرة والقصر الكبير ، وغير ذلك من أماكن بالقلعة ، وفك العواميد السماقية التي كانت في الايوان الكبير (١٣٣) .

وبنى الحديو اسماعيل نحو ثلاثين قصرا من القصور الفخمة ، فلم هذا العدد ومالية البلاد لا تسمع به ؟ وكان دائم الرغبة فى التغيير والتبديل ، وكان بعض القصور التى يبنيها لا يكاد يتم بناؤها وتاثيثها حتى يعرض عنها ويهبها لاحد أنجاله أو حاشيته ،

ذكر العلامة على باشا مبارك عن قصرى الجزيرة والجيزة (أنهما من أعظم المبائى الفخيمة التى لم يبن مثلها ، وتحتاج ما اشتملت عليه من المحلات والزينة والزخرفة والمفروشات ، وما في بساتينها من الأشجار والأزهار والرياحين والبرك والقناطر والجبالايات الى مجلد كبير ) ـ وذكر أن أرض الجزيرة مساحتها ستون فدانا ، وأن ما صرف عليها على كثرته قليل بالنسبة لما صرف على سراى الجيزة ، وكانت هذه السراى في منشئها قصرا صغيرا وحماما بناهما سعيد باشا ، ثم اشتراهما اسماعيل من ابنه طوسون مع ما يتبعهما من الأرض ومساحتها ثلاثون فدانا ، ثم هدم القصر وبناه من جديد ، وأضاف اليه أراضي أخرى ، وأحضر المهندسين والعمال من الافرنج لبنا، القصر وملحقاته ، وأنشأ بستانه العظيم وبستان الأورمان ، وبلغت مساحة الأرضى التى شغلتها سراى الجيزة وسراى الجزيرة وحدائقهما ٢٥ فدان · وبلخ ما أنفق على انشاء سراى الجيزة وسراى الجزيرة وحدائقهما ٢٥ فدان · وبلخ ما أنفق على انشاء سراى الجيزة وسراى الجزيرة وحدائقهما ٢٥ فدان · وبلخ

( ويلاحظ أن هذه الجنيهات بقيمة الجنيه في عصر اسماعيل (\*) .

وبالرغم مما وصلت اليه حالة الحكومة المالية والارتباك وتوقفها عن الدفع فى سينة ١٨٧٦ ، فإن الخديو استمر فى تلك السنة يكمل سراى الجيزة الفخمة التى لم تتم الا قبيل خلعه ٠

وتكلف تجميل هذه القصور وتأثيثها مالا يحصى من الملايين ، فقد بلغت النقوش والرسوم في قصور الجيزة والجزيرة وعابدين مليوني جنيه ونيفا ، وبلغت تكاليف الستارة الواحدة ألف جليه ، أما الطنافس والأرائك والأبسطة والتحف والطسرف والأواني الفاخرة ، فلا يتصور العقل مبلغ ما تكلفته من ملايين الجنيهات .

ومن أسباب اسراف اسماعيل ميله الى الملذات .

ومما يؤسف له أن أمواله التى كانت تنفق ذات اليمين وذات الشمال لم يكن ينال الوطنيين منها الا النزر اليسير ، بالنسبة لما ينال الاجانب الذين يحيطون به ويشملهم بثقته ورعايته مد قال المسيو جابرييل شارم فى هذا الصدد .

<sup>(\*</sup> ملم الإضافة من عند الكاتب وليست واردة في المرجع .

(كان اسماعيل يغترف المال من الغزانه العامة بكلتا يديه ، لا ليرضى أهواه الشخصية فحسب ، بل ليسسد نهم الطامعين الملتفين حوله ، فكم من الفرنسيين والايطاليين والانجليز تعساء في بلادهم ، ثم نالوا بعد أن هبطوا مصر الرخاء والنعيم، لقد كان الخديو مستعدا على الدوام أن يهبهم المراكز والقصور والمنح ( والبقاشيش ) ، أو يعهد اليهم بالتوصيات على التوريدات ، وما كان أشد دهشة السياح اذ يرون في القاهرة أو الاسكندرية جماعة من الأوربيين ليس لهم من المزايا الا مظهر الرجل الانيق ، يقومون بمهمة الموردين لنائب الملك ( الخديو ) ، ويربحون من هذه التجارة أرباحا باهظة ، لا يتصورها العقل ، فليس ثمة وسيلة لجمع الثروة الطائلة أسهل من الحصول على عطاء تأثيث احدى السرايات الخديوية أو توريد بعض الصور أو التحف والطرف ، وكم من اناس جاءوا من أوربا مثقلين بالديون ، فها كادوا يستقرون في القاهرة ، ويأوون الى احدى قاعات الانتظار في سراى عابدين ، حتى صاروا طغرة من أصحاب الملايين ) •

وقد فحصت لجنة التحقيق الأوربية سنة ١٨٧٨ أسباب تراكم الديون والعجز في ميزانية الحكومة ، فكشفت عن تصرفات مدهشه تدل على أقصى أنواع الاسراف والنبه في ميزانية الحكومة ، فكشفت عن تصرفات مدهشه تدل على أقصى أنواع الاسراف والنبه في المحكومة ، فكشفت عن تصرفات مدهشه تدل على أقصى أنواع الاسراف والنبه في المحكومة ، فكشفت عن تصرفات مدهشه المحكومة ، فكشفت عن تصرفات المحكومة ، فكشفت عن تصرفات مدهشه المحكومة ، فكشفت عن تصرفات المحكومة ، فكشفت الم

فمن ذلك أن احدى الأميرات من بيت اسماعيل بلغ المطلوب منها لخياط فرنسى المعافل في أبواب الف جنيه ، وأن مبالغ طائلة ضاعت في الاستدانه دون أن تصرف في أبواب انفاقها ، وأن الخديو كان يشترك مع اسماعيل باشا صديق (صديقه والمسئول عن ماليته ) في مضاربات البورصة ، وأن الحكومة أرادت يوما أن تؤدى بعض ما عليها من الدين لأحد البنوك المحلية ، فأعطته سندات من الدين الموحد قيمتها ٢٣٠ الف جنيه ، بحساب السند ٣١ جنيه وخمسة أثمان الجنيه ، أو بعبارة أخرى لكي تسدد دينا قدره ٢٧٠ ألف جنيه حملت البلاد دينا مقداره ٢٣٠،٠٠٠ جنيه (١٣٤) ،

وبالرغم من الثراء الواسع للملك فاروق ، وضخامة موارده من مخصصاته فى الميزانية ومن أملاكه التى لا حصر لها ، وأمواله المودعة فى مختلف البنوك والتى تعد بعشرات الملاين من الجنيهات ، فانه كان دائم الجشع والنهم الى المال ، لا يشبع منه ، ويسعى الى الاستكثار منه بجميع الوسائل ،

وزادت ثروته من الأراضى الزراعية عما كان قد اقتناء فؤاد وهو على العرش. وورثه عنه ، وزادت أمواله في البنوك عما كان لفؤاد من قبل .

وكان مع جشعه الى المال شمعيحا بخيلا .

وكان يستغل سلطانه في الاستزادة من الاملاك الزراعية ٠

كان اذا أعجبته أرض يملكها أحد المصريين سعى بمختلف الوسائل والمناورات. والتهديدات الى اكراه صاحبها على بيعها له ، في حين أنه ليس في حاجة اليها ٠

<sup>(</sup>大) لعل الذين يتساءلون عن أسباب الفقر والتخلف يجدون أن السبب يكمن في انفسهم لغياسهم ، عبر آلاف السنين عن مراقبة الايرادات والنفقات المامة -

وكان يسخر جهاز الدولة في استصلاح أراضيه ، حتى أنه كان يستخدم السبجونين في اصلاح بعضها •

وكان يستغل سلطاته في بيع محصولاته ، فيبيعها باثمان أغلى من سعر المثل ، ويضطر تجار الجملة الى محاباته لينالوا الحظوة لديه ، ولدى الحكومة ·

وكانت الشركات المالية التي تبغى الحظوة لدى الحكومة ترشوه بعدد وفير من أسهمها تمنحه اياها مجانا أو بثمن صورى ، فتجاب طلبانها لدى الحكومة مثل شركة (سعيده) للطيران التي فازت سنة ١٩٥١ باعانة قدرها مائة وثلاثون ألف جنيه ، بالرغم مما ثبت للجان الحكومة من فساد ادارتها ، وقد تبين أنها أهدت فاروقا جزءا من أسهمها وأنه كان الموعز بهذه الاعانة ·

وكانت النفقات الباهظة التي تصرف على قصوره المهلوكة للدولة وعلى صيانتها وتحسينها وتجميلها وتأثيثها تؤخذ كلها من ميزانية الدولة ، وقد بلغت الملايين من الجنيهات .

وامتنع عن دفع ضريبة الايراد العام المستحقة عليه للدولة ، والضريبة على سياراته ، والرسوم الجمركية على متعلقاته ، بالرغم من أن القانون لا يعفيه من هذه الضرائب وقد بلغ المستحق عليه من ذلك كله نيفا ومليونا من الجنيهات ٠

واستولى لنفسه من الأموال التي كانت تجمع للتبرعات الخيرية على مبلــــغ در ٢٠٠٠ جنيه ٠ . .

واستولى على كثير من الأوقاف بطرق غير مشروعة وطرد نظارها من ادارتها وانتزع من وزارة الأوقاف أوقافا تبلغ مساحتها ٥٥١٩ فدانا ٠

ومنها وقف الأميرة زينب هانم كريمة محمد على المعروف بوقف شاوه ومساحته ٩٨٠ فدانا ، وقد انتزعه سنة ١٩٤٨ ٠

ووقف الخديو اسماعيل المعروف بتفتيش الوادى ومساحته ١٥٦٣٩ فدانا وقد انتزعه سنة ١٩٤٥، ووقف آخر للخديو اسماعيل ومساحته ٢٠٥٠٠ فدان موزعة في المنتزة والمنصورة، والمعتمدية النع وقد انتزعه سنة ١٩٤٨، وكان انتزاعه لهذين الوقفين بموجب « نطق سام » أبلغته الخاصة الملكية الى وزارة الاوقاف •

وقد أعيدت هذه الأوقاف الى الرزارة في أغسطس وسبتمبر سنة ١٩٥٢ بعد خلع فاروق •

واختلس كثيرا من الآثار المصرية القديمة من المتاحف أو من الحفائر التي كان يجرى فيها التنقيب عن هذه الآثار ، واختلس بعض التحف من دار الآثار العربية ، وعاونه في ذلك بعض الموظفين وخاصة دريتون المدير الفرنسي للمتحف المصرى ، ونال من أجل ذلك حظوة كبرى عنده (١٣٥) .

ج - وابتداء من يوليو ١٩٥٢ تشكلت طبقة جديدة ، حلت محل الطبقة التي هدمتها الثورة ، في حكم مصر وفي التسلط على قوت وأرزاق أبنائها وحيازة نصيب الأسد لنفسها كعادة القلة المتسلطة التي تقفز الى السلطة .

ولا جديد تحت الشمس .

وعن هذه الطبقة يقول الدكتور عصمت سيف الدولة :

• قيل عنها \_ فعلا \_ انها طبقة جديدة تلك التي سيطرت عسلي حياة مصر السياسية والاقتصادية في الفترة التي انتهت عام ١٩٦١ · ولم يقل أحد لماذا هي طبقة جديدة • ولقد يذهب الظن الى أنها طبقة نشأت حديثًا ولم تكن موجـودة من قبل · ولكنا نعتقد أن مرجم جدتها الى ( غرابتها ) انها ليست طبقــة بأي معنى اقتصادى لأنه ليس لها موقع من علاقة الانتاج ، اذ أنها أصلا غير منتجة ، ولكنها خليط غريب من البشر الذين لا ينتجون شميئا اجتمعوا حول الدولة وفي أجهزتهما وتعاونوا جبيعا على امتصاص مواردها ٠ منهم المؤسسة العسكريــة التي تصاعدت سبطوتها بعد عام ١٩٥٥ وأصبحت دولة فوق الدولة وامتصت قيادتها قدرا لا بأس به من اللخل القومي فأصبح قادة العسكريين من بين قمم الأثرياء والمترفين والوسطاء في الصفقات المدنية والعسكرية وابتزوا الشعب ابتزازا بدون حياء (كانت يغمه ) ففسدوا هم أولا وأفسدوا الحياة ثانيا وأدى الأول والثاني الى هزيمة ١٩٦٧ فيما بعد \_ ولقد سبق أن صدر القانون رقم ١٦٠ لسنة ١٩٦٢ الذي وضع جهاز الدولة المدنى جبيعه في خدمة القوات المسلحة ( لاعطائه أفراد هذه القوات أولوية التعيين على زملائهم المدنيين ) • ولما كان كبار القادة لا يعملون بالتجارة والسمسرة بأنفسهم فقد عملوا بها من خلال زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم ، ولكن لحسابهم · وكان قطـاع آخر من كبار القادة أكثر شطارة فغادروا القوات المسلحة ، خاصـــــة بعد ١٩٥٦ ، ليشتركوا في غنائم الحرب فأصبح منهم رؤساء مجالس الادارات والمديرون العاملون ومديرو المصالح، وانتقل واحسد من أعضساء مجلس قيادة الشورة ليكون رئيسا للمؤسسة الاقتصادية ، هذه طائفة ٠

أما الطائفة الثانية فهم البيروقراطيون • أولئك الذين كانوا موظفين تعساء في دولة راكدة قبل عام ١٩٥٢ ، قد أصبحت دولتهم الآن أكثر نشاطا وتدخلا ، وأصبحت مصالح الرأسماليين الأجانب والمصريين متوقفة الى حد كبير على دراساتهم وآرائهم وتوصياتهم فأصبح عدد كبير منهم يجمعون بين وظيفتين : موظفون في الدولة يتبعونها وموظفون لدولة يتبعون الرأسسماليين في الخارج ، ويقبضون من الطرفين ، ويشاركون الطرف الثاني ، أن لم يكن بأنفسهم فبواسطة زوجاتهم وأبنائهم وأقاربهم ولكن لحسابهم • وهذه طائفة • أما الطائفة الثالثة فهمالرأسماليون الذين لا ينتجون أنما يقومون بالأعمال الطفيلية كالوساطة والمقساولة والسمسرة والاستيراد والتصدير لبضائع لا بحتاجها الا المترفون •

ولق كادت مكاتب الاستيراد والتصدير والوساطة والاستشارة والوكالة التجارية في القاهرة من تلك الفترة من تقارب المقاهي عددا وبرز في مصر عدد من الأفاقين الدوليين لم يلبثوا أن أصبحوا من أصحاب الملايين ، كان أحدهم وهو أجنبي ما يستورد المآكل والمشرب و ( التسالي ) لولائمه من مطعم مكسيم في باريس بالطائرة وهي ولائم مقصورة على الطوائف الأخرى السابقة ٥٠٠ ثم طائفة أخرى من الكتاب والصحفيين والمثقفين الانتهازيين الذين قدموا ما يملكون ما أقلامهم وصحفهم وعقولهم في مقابل أن يشتركوا في مغانم الطبقة الجديدة فأصبحوا منها ولائم وجروا وراء الذين طبلوا وزمروا لكل كلمة ووافقوا على كل اجراء وصفقوا لكل متكلم وجروا وراء كل فرصة وبرروا كل شيء ١٠٠ أما الامتداد الريفي لهذه الطبقة الجديدة فكان يمثلها أولئك الملاك الذين كانوا تابعين للاقطاعيين فأصبحوا هم سادة ٠٠

خدم الباشاوات السابقين ومديروا عزبهم ووكلاؤهم والصف الثاني من أسرهم . الآن خلى لهم مكان القمة فقفزوا اليه واصبح اتصالهم بالسلطة مباشرا ، وأصبحوا هم المرشحين في الانتخابات بعد أن كانوا وسطاءها · وأصبحوا هم أصدقاء السلطة المحلية بعد أن كانوا لا يقتربون منها ، ولا يقبلون ، الا بتوصية من ( فوق )(١٣٦) ·

وبينما استمرت سياسة التنكيل بالضباط الشرفاء ما بين اعتقل واحالة الى التقاعد حتى يناير عام ١٩٦٧ ، في تصاعد غريب ، بينما بعض ضباط مكتب عبد الحكيم عامر يعملون في التجارة بكل شيء ، ويستوردون من اليمن في الطائرات الحربية كل ما تعرضه الأسواق اليمنية لبيعه في القاهرة عن طريق صغار الضباط ، الذين تحولوا الى مندوبي مبيعات ، وكان على رأس المكتب من هؤلاء الضباط ( العقيد على شفيق ) سكرتير عبد الحكيم عامر الخاص ، وضابط آخر من تحت السلاح حمل رتبة مقدم وهو ( عبد المنعم أبو زيد ) من الجنود الذين انضموا الى مجموعة حراسة الصاغ ( الرائد ) عبد الحكيم عامر في بداية الثورة ـ واستطاع أن يصل إلى قلب وغرائز الرجل بسهولة ، وحين حصل أبو زيد على رتبة ( المقدم ) ولم يكن بوسعه الحصول على ترقيات أخرى أكثر من ذلك بصفته من ضباط تحت السلاح أي ممن لم يتخرجوا في الكلية الحربية ، أصدر المسير عبد الحكيم عامر قرارا باحالته الى المعاش ثم تعيينه في وزارة الانتاج الحربي بدرجة ( مدير عام ) مع ندبه لمكتب المشير بعد ذلك ٠٠ ولكن رائحة ( عبد المنعم أبو زيد ) زكمت الأنوف ، وتحدثت قطاعات كبيرة عديدة من الشعب حوله وحول ( على شفيق ) قائده ، وكـــان الاثنان قــــد تزوحا ا بسيدتين من أهل الفن ، أحداهما أرسلوا بزوجها الى مستشفى خساص للامراض العصبية ، وحصلوا لها على حكم بالطلاق لمرض زوجها ، ثم تزوجها عبد المنعم ابو زيد ، وكان هذا الزوج هو الكاتب السينمائي محمد كامل حسن ، الذي غادر البلاد مقابل أخراجه من مستشفى بهمان للامراض العصبية ومات في عام ١٩٧٩ بعد عودتـــه. للقاهرة والى زوجته الأولى ( القديمة ) ، وكانت الزوجة الثانية هي المثلــة سهير فخری ۰

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ان قصة على شفيق وعبد المنعم أبو زيد هى بعض نماذج من فئات النماذج التى ارست الفساد في القيادة العسكرية وحققت المناخ الذى انتهى بهزيمسة يونيو سنة ١٩٦٧ ٠

هذا المناخ الذى استغله السوفييت أبرع استغلال وسط غيبة عشرات الضباط القياديين فى رحلات مستمرة الى أوربا طوال العام يطوفون أوربا للترفيه وشراء أحدث انتاج المصانع العالمية لبيوتهم •

كان هناك مثلا أحد الضباط مكلفا بشراء ( الكريز ) من أوربا مرتين كل شهر بتكليف من شمس بدران وزير الحربية المدلل ، وأحد أركان الفساد العسكرى فى عصر (١٣٧) ٠

وقارن ذلك بما كان يقوم به المماليك في عهد سلاطينهم من استيراد الثلج من البنان وكله على حساب قوت وكرامة الشعب المصرى ) •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ه لم نعد نجتمل »

من مرخات الشبعب المصرى

تحت حكم الاغريق والرومان

" يا رب يا متجلي اهلك العثمانلي "

من مرخابت الشبعب المصرى

تحت الحكم العثماني

« يا عزيز ٠٠٠٠ يا عزيز ٠٠٠٠ كبه تاخد الانجليز »

« اخرس یا فلاح یا کلب »

من شنائم الماليك ( وغيرهم ) في المصرى

الباب الثالث

فى ثمرة النظم والقيادات المفروضة

دفعت هذه الصور المصرى الى تقديس حياته الخاصة في أسرته وجعلته يضنى في سبيل الابقاء على ترابطها وتكاملها ·

ويقول العقاد عن ذلك ( المصرى اجتماعي من ناحية الأسرة وعراقة المعيشة الحضرية ، أو اجتماعي من ناحية انتظام العادات والعلاقات منذ أجيال مديدة على نظم الأسرة والبيوت ، وهذا هو أقوى ما يربطه بالمجتمع أو يربطه بالأمة والحياة القومية ، وهو ارتباط أقوى في نفسه جدا من ارتباط النظام السياسي والمراسم الحكومية ، فلم تكن الحكومة في تلك الأزمان الطويلة لتمتزج بنفسه قط امتزاج الألفة والطواعية والمعاملة المشكورة ، بل ربما صدوره عن الحكومة مما ضاعف اعتماده على الأسرة وحصر عواطفه الانسانية في عواطفه البيتية لأنها ملجاً خفيض ( ومهرب ) أمين من القسوة والظلم • وغاية ما يخامره من أمر الحكومة انها شيء يداري ما استطاع له المداراه ويستفاد من سطوته وجاهه ما تيسرت الفائدة ولا بأس بارضائها في غير حفيظة ولا استكراء ، ولا عجب في هذا الشعور المبهم في زمن كان الناس فيه يعبدون آلهـة الشر ويتزلفون اليها بالصلوات والقرابين و فعلاقته بالحكومة على الأغلب الأعم هي علاقة عداوة مريبة أو مهادنة محتملة لم تبلغ أن تكون علاقة ود يحرص عليه أو ضمانًا يحميه الا في الندرة التي لا يقاس عليها ، ومن ثم كان محافظًا ومتحفزا للتغيير في وقت واحد أو كان محافظا في مسلكه الذي يدور على أصول الأسرة وعلاقات الرحم متمردا في مسلكه من ناحية الشئون السياسية والمسائل الحكومية ) (١٣٨) •

وعندما يتعرض أى شعب من الشعوب لما تعرض له الشعب المصرى فانه من الطبيعى أن يصاب فى شخصيته بنفس السلبيات التى أصيبت بها الشخصية المصرية ٠

يقول الاستاذ أحمد أمين عن أثر تعرض الشعوب لنظم الحكم المفروض المحتكره للأرزاق والمتسلطة على الرقاب ( في العصر العباسي الثاني وهو نموذج لكل العصور الحاصة بهذه المرحلة ) •

( نشأ عن هذه الحالة الاجتماعية مظاهر متعددة - ترف لا حد له في بيوت المخلفاء والأمراء وذوى المناصب - وفقر لا حد له في عامة الشعب والعلماء والأدباء الذين لم يتصلوا بالأغنياء ، ثم المظاهر التي تنتج عادة من الافراط في الترف كالتفنن في اللذائذ والاستهتار والنعومة وفساد النفس ، وكل المظاهر التي تنشاعن الفقر كالحقد والحسد والكذب والحبث والحديعة ، وكان من أثر هذا الفقر أيضا انتشار نزعة التصوف ، فالفشل في الحياة قد يسلم صاحبه الى الزهد واقناع النفس

يان نعيم الدنيا زائل ، واذا حرم الدنيا فليطلب الآخرة ، كما كان من آثاره انتشار المدجل والتخريف وتعلق الناس بالأسباب الموهومة في الحصول على الغني لعجزهم عن تحصيله بالوسائل المعقولة ، فتنجيم واعتقاد في الطوالع التي تسعد وتشقى ، وانصراف الى الكيميا التي تقلب النحاس والقصدير ذهبا ، والالتجاء الى دعوات الأولياء لعل دعوتهم تتحقق فينقلب فقرهم غنى ، وهذا الى الاعتقاد في السحر ٠٠٠ والبحث عن الكنوز المخبوءة ونحو ذلك ) (١٣٩) .

ويقول الدكتور حمدان ( لا يعرف تاريخ مصر من ينكر أن الطغيان والبطش من جانب \_ والاستكانة والذلفى من الجانب الآخر هو من أعمق وأسوأ خطوط الحياة المصرية عبر العصور ، فهى فى الحقيقة النغمة الحقيقية الدالة فى دراما التاريخ المصرى ) •

ولقد سبق بيان أن هذا القول ينطبق على ما بعد الأسرة الثانية عشر وليس قبل ذلك ·

ثم يستطرد الدكتور جمال حمدان ولكن حسدًا الطغيان والبطش من جانب المحاكم ، والاستكانة من جانب المحكوم (لم يكن الا انحرافة اجتماعية من صنع الاقطاع والجغرافيا السياسية ) (١٤٠) .

وقد سبق بيان أن سلبيات الشبخصية المصرية بدأت مع النظام المفروض في أوائل الدول الوسطى ·

ويجب أن لا يغيب عن الذهن أبدا أن الثمرة في النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المفروضة من أعلى هي في اصابة الشخصية المصرية بكل سلبياتها وأهمها الفرقة والانقسام والتفكك ، مما يؤدى بالتالى الى الفقر والتخلف ·

وذلك أن النظم المفروضة تتجه ، بطبيعتها الى احتكار الحاكم ، يقوة تأثير الدين أو بالفوة المسلحة أو بهما معا ، للموارد الاقتصادية للدولة •

وبذلك يستمتع القلة بكل ملذات الحياة ورفاحيتها دون أن يبالوا بصراح الشسمب الجوعان المعروم ·

بل ودون أن يسمح له بالصراخ والشكوى ٠

وليت الحاكم وقف عنه حدا الحد فحسب ، بل انه زاول مضايقات للأهالى في كرامتهم وفي أنفسهم وفي أرزاقهم حسب ما تشاء له نزواته في آي وقت ٠٠

ومن هنا كان لا بد أن يخاف الناس من الحكومة ومن الحكام الذين لا يعرف موعد لبطقيهم .

كما تذلف آخرون للحكام ليتجسسوا على مواطنيهم رغبة أو رهبة •

ففقد الناس تقتهم في بعضهم ، بل في الجماد أيضا حتى نشأ مثل قديم يقول ( الحيطان لها ودان ) •

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

كما اضطر الناس الى التعامل بضميرين ، ضيمير يحمل التذلف والخضوع والتملق وكل المظاهر التي ترضى الحكام أو من يظن أنه من أذنابهم •

وضمير باطن يخفى كل الكراهية والتشفى والاحتقار لا يستطيع أن يظهره الناس أبدا الا لأقرب أقربائهم ·

فنشأ الخبث الذي يعبر فعلا عن فرقة الأمة ٠٠

كما لعلك لاحظت تعمد الحاكم نشر الجهل وبث روح القناعة والاستسلام والاستكانة وفقد الثقة بالنفس بين الناس خاصة فترة الاحتلال البريطاني •

وسوف نعرض فى الأوراق التالية للجذور التاريخية لبعض سلبيات الشخصية المصرية التى أصيبت بها حتى الحكم الوطنى سنة ٣٣٢ ق٠٥ ثم فى نهاية الحكم غير الوطنى سنة ١٧٩٨ م تاريخ الغزو الفرنسى لمصر ٠

# في سلبيات الشخصية المصرية حتى نهاية الحكم الوطني سنة ٣٣٢ ق٠٥٠

## ١ - في الملق والنفاق والكذب:

بعد أن أصبح الحاكم هو المتسلط والرزاق الأوحد والمتصل الأوحد بالذات الالهية ، أخذ الموظفون في تملقه والتمسح في أعتابه ، واختفت من لوحات الأفراد ، أو كادت ، تلك النغمة الجميلة وهي الاعلاء من قيمة الفرد واعتماده على ما يقدمه من عمل صالح ليضمن النجاح في الدنيا والآخرة ، وحلت محلها النغمة التقليدية الممقوته وهي أن الخير كل الخير في عطف الحاكم ورضاه ٠٠٠

ومما يدلك على استقلال شخصية الفرد قبل الأسرة الثانية عشرة أن مقابر النبلاء كانت عظيمة الحجم وكانت النقوش التي على جدرانها تعبر عن استقلال أصحابها، واستخدم النبلاء ألقابا وأوصافا ملئية ، ولم يؤرخوا نقوشهم بحكم الملوك الحاكمين فقط ، بل أرخوها أيضا بحكم الأمراء المحليين وكلما تقدمت الأيام بالأسرة الحاكمة ( الثانية عشرة ) أصبحت كتابة النبلاء عن أنفسهم آكثر تواضعا ، كما أصبحت مقابرهم أصغر حجما وأقل وثوقا ، وفي الوقت ذاته صارت مقابر الملوك أكبر حجما وأفخم مظهرا ،

وها هى بعض النصوص لاظهار الفارق بين الروح الاستقلالية فى عصر الفترة الأولى ثم ما طرأ عليها بعد ذلك فى الدولة الوسطى ، فمن النوع الأول شاحد قبر من احد أقالهم مصر الوسطى ، يتحدث فيه صاحبه مؤكدا لنا بنفسه كفاءته الشخصية (كنت رحلا من العامة ذا سمعة طيبة ، عاش فى أملاكه ، وحرث بثيرانه ، وسافر بسفنه ولم يكن ذلك من شىء وجدته فى حيازة أبى ، الشخص المبجل (أوحا) ،

والأن لنقرأ لصا نقشه أحد حكام الأقاليم في عهد الملك سنوسرت الثاني من الأسرة الثانية عشرة وهو ضد النقش السابق في تأكيده أن الحياة السعيدة هي الأسرة الثانية عشرة وهو ضد النقش السابق في تأكيده أن الحياة السعيدة هي التي يعيشها الانسان مكتفيا بما لديه ( كان الرضاء عنى في الملاد أكثر من أي لديم آخر ، وميزني الملك عن جميع عظمائه ، عندما قدم الملك مكاني على من كانوا أرفم منى ، عمنت بن موظفي السراى و للت المديم على ذلك ، كنت أنحني كما يجب ، وكان الرضاء عنى في الحضرة الملكية هو كلمة الملك نفسه ، لم يحدث مثل يجب ، وكان الرضاء عنى في الحضرة الملكية هو كلمة الملك نفسه ، لم يحدث مثل ذلك تحدم بمدحهم سادتهم ، لأنه عرف فصاحة لساني وتواضم نفسي ، وكانت رحلا محت ما من رحال الحضرة الملكية ، وكان تكريمي أمام ( رحال ) بلاطه ، وكانت المواده لشخصي أمام ( وقائه ،

عاد المد ثانية ، وان كان هذه المرة بسبب البطش فالاستكانة والنفاق وليس بسبب الايمان بالنظام وبممثل النظام كما كان عليه الحال حتى أواخر الدولة القديمة · ومن هنا أصبحت الحياة السعيدة هى الحياة التي يتمكن فيها الانسان من المصول على رضا الملك ، ولو كان ذلك على حساب الاكتفاء الذاتي والاستقلال ·

وعندما فر سفوهی هاربا الی منفاه ، كان ضميره يؤنبه ، وكان يخشى أن يتهم بعدم الولاء للملك الجديد ، وعندما سأله مضيفه الأسيوى ما الذى سيحدث لمسر بعد أن مات مليكها العجوز ؟ فتح سنوهى فمه ، فتناثرت منه خير المدائح فى الملك الجديد ( هو اله ليس له نظير ، وليس هناك من يفوقه ، انه رب الفهم ، سديد الرأى ، المحسن فيما يقضى به ، وهو مع ذلك ، رجل قوى ، يستخدم ذراعه ، رجل كير الهمه ، وليس هناك من يداينه ) •

والجملة التي نريد ان نبحث في مدلولها حي ( يستخدم ذراعه ) فغي الوقت الذي ساد فيه مذهب تحرر الفرد من ربقة الجماعة في مرحلة الثورة ، فأن الفخر المستمر بأن الشخص الذي كان يسمى رجلا من العامة ذا سمعه طيبه ( حرفيا حرجل فقير محسن في عمله ) • هو الذي ( يتكلم بفمه ويعمل بذراعه ) وبدأ يختفي وصف الأشخاص بأنه ( رجل من العامة ) في الدولة الوسطى ، اللهم الا في حالة واحدة فقط ، اذ اختاره الملوك واستخدموه لوصف أنفسهم ، أي أن اتصاف الشخص بالانفرادية والاستقلال أصبح موضع فخر الذين كانت لهم السلطة كاملة ،

وعلى كل حال فان هذا الوصف عندما يضيفه الملوك لأنفسهم يعنى البطش من جانبهم والاستكانة والنفاق بالنسبة للرعية ·

وخير مثل يثبت لنا استسلام النبلاء للملك هو ما نقرؤه في نص منسوب الى الحد رؤساء الخزانه في عهد الملك أمنمحات الثالث من الأسرة الثانية عشرة · فغي احدى التعاليم التي كان المصريون يلخصون فيها حكمتهم المعلية في أيامهم نصمع هذا الرجل أبناء ليرشدهم الى الحياة السعيدة ( بداية التعاليم التي كتبها لأجل أولاده · اني أقص عليكم شيئا هاما فاستمعوا الى · اني أدلكم على نصيحة خالدة ووسيلة تجعلكم تعيشون الحياة الصحيحة ، وتقضون عمركم في سلام ، اعبدوا الملك ( أمنمحات الثالث ) الذي يعيش مخلدا ( يعيش ) في أجسسادكم ، واتحدوا مع جلالته في قلوبكم ، اله الفطئة التي في القلوب ، وعيناه تفحص كل جسم ، انه الله الشمس ، انه يعطى الطعام لمن في خدمته ، ويزود بالقوت الذين يسيرون في طريقه ، الله المسلس ، انه يعطى الطعام لمن في خدمته ، ويزود بالقوت الذين يسيرون في طريقه ، ان الملك ليس الا ( كا ) وقعه فيض ، ان كل ما يكون ( ما هو الا ) منخلقه لأنسه سخمت ، ضد كل من يعصى أوامره ، والشخص الذي يكرهه فالويل له · حاربوا من أجل اسمه ، ودققوا عند القسم به ، حتى تكونوا أبرياء من وصمة عدم الولاء • ان الذي يحبه الماك ، بصبح شخه ا مبحلا ، ولكن لث يكون للثائر ضمه جلالته ان الذي يحبه الماك ، بصبح شخه ا مبحلا ، ولكن لن يكون للثائر ضمه جلالته ان الذي يحبه الماك ، بصبح شخه ا مبحلا ، ولكن لن يكون للثائر ضمه جلالته ان الذي يحبه الماك ، بصبح شخه ا مبحلا ، ولكن لن يكون للثائر ضمه جلالته ان الذي يحبه الماك ، بصبح شخه ا مبحلا ، ولكن للثائر ضمه جلالته

قبر ، وتلقى جتته فى الماء ، فاذا فعلتم ذلك ، فلن يكون فيكم عيب ، وتكونون كذلك الى الأبد ) •

وعندما نراجع نصيحة بتاح حتب من الدولة القديمة لولده لا نجد شيئا من هذا التملق المركز كله على الملك الذي فرض ألوهيته في الدولة الوسطى ·

وعندما أراد مؤسس الأسرة الثانية عشرة ، وهو امنمحات الأول ، أن يضفي على استيلائه على عرش مصر صفة شرعية وهو أنه كان مقدرا له ، من قبل ، حكم مصر ، فعل ذلك بطريقة تنبوءية ( دينية ) تنبىء عن ذلك ( ص ١٤٩ ) ،

يقول المتنبى و ساريك البلاد وقد صارت مغزوة تتالم ، وأن منطقة عين شمس لن تصير بعد مكان ولادة اله ) ، ثم يحاول المتنبى ( نفر ــ روهو ) اقناع الشعب بأن الآلهة اختارت امنمحات الأول لانقاذ مصر ، يقول النص ( سيأتي ملك من الجنوب اسمه أميني ، وهو ابن سيدة نوبية الأصل ، وقد ولد في الوجه القبلي ، وسيتسلم التاج الأبيض ، ويلبس التاج الأحمر ، فيوحه بذلك التاج المزدوج ، سينشر السلام في الأرضين ( مصر ) على الوجه الذي يحبه أهلها .

وسيفرح أهل زمانه ، وسيجعل الانسان اسمه باقيا أبد الأبدين ، أما الذين كانوا قد تآمروا على الشر ودبروا الفتنة فقد أطبقوا أفواههم خوفا منه ، والأسيويون سيقتلهم بسبغه •

ومو كذب على كل حال ٠٠

وعندما حانت منية رمسيس الثانى وانضم الى آلهة العالم الآخر ، كان أكبر اثنى عشر من أبنائه قد ماتوا ، وخلفه على العرش ابنه الثالث عشر مرنبتاح ، وأسرع الشعراء (المتملقون) يضعون الأناشيد احتفاء بتولى ملك جديد يعيد الماعت (النظام ، الصدق، العدل) الى الأرض ، كما كانوا يفعلون مع كل ملك جديد (لينشرح قلبك ، أيتها البلاد ، لقد حلت الأيام السعيدة ، وتولى سبيد في جميع البلاد ، أنه أكثر نفعا من أي ملك آخر ، مرنبتاح ، أيها الصالحون تعالوا لتروا ، أن ماعت قد طردت الخداع ، وانكفا الأشرار على وجوههم ، وتجاهل الناس جميع الجشعين ، ووقف جريان المخداع ، وانكفا الأشرار على وجوههم ، وتجاهل الناس جميع الجشعين ، ووقف جريان وجاء القمر في موعده المعتاد ، والآلهة راضون مطمئنون القلب ، ويعيش الناس في ضمحك ودهشسة ) ،

ولا يعنى ذلك ، ولم يقصدوا من كتابته ، انهم أرادوا القول أن حكم رمسيس انتهى بالغش وعمل السوء ، أو أن الجشع جعل النيل لا يفيض ، وأن الأيام أصبحت قصيرة ، وأصبح القمر غير منتظم ، ولكنها كانت التحية الواجبة لمعجزة اعادة الخلق عند تولى فرعون جديد ، ولم تكن بأية صورة من الصور اساءة لمن حكم قبله .

وهو نفاق على كل حال ٠

ولقد عاش رمسيس التاني حياة ممتعة سهلة ، محوطا بالملق والمداهنة حتى اصبح كانما لن يضارعه في مجده ملك آخر على البسيطة ثم لم يلبث بعد موته أن مدح الشعراء ابنه الملك مرتبتاخ كأنه هو الذي سيصلح كل ما ( فسد ) •

ويقول الشعراء في مدح مرتبتاح بعد التصلياره على الليبيين وحلفاتهم من شعوب البحر :

والأمراء منطرحون على الأرض يصيحون الرحمة •

ولا يرفع واحد رأسه من أهالي الأقواس التسعة ٠

الخراب للتحنو ، وبلاد خيتا قد أسكتت ٠

وتهبت كنعان وأصابها شر •

وسيقت عسقلان ، وهجم على جزر ٠

وصارت ينعم (كبله) لم يكن له وجود ٠

واسرائيل خربت ، وزالت بذرتها ٠

وأسبحت فلسطان أرملة لمصر

وجميع الأراضى أصبحت هادثة كلها

وكل من كان غير مستقر أصبح مرتبطا بمرنبتاح •

وهذا النشيد بالمديح لا يمت الى الحقيقة بسبب • فقد كانت علاقة مرنبتاح بمملكة خيتا علاقة حسنة ، ولم تقم مصر بأية حمله حربية في آسيا ، ولكن ذلك هو التمجيد المعتاد الذي يتحدث عن الالة الملك بأنه المنتصر على كل من يعارضه ، سواء حاربهم في ميدان القتال أو لم يحاربهم •

#### ٢ \_ في التوكل والاستسلام واللجوء الى الغيبيات:

ولكى نفهم ما أصاب الروح المصرية من فقر يجب أن نعود القهقرى ونفحصى بعض الأساليب الفنية والأدبية منذ أيام تحوتمس الثالث سنة ١٤٩٠ ق٠م قصاعدا

فنرى مثلا أنه كان هناك تغيير جارف في نقوش المقابر المصرية بدأ يظهر في الأسرتين التاسعة عشر والعشرين ( من ١٣٠٨ ــ ١٠٩٠ ق٠م ) ٠

كان الهدف الرئيسي لهذا التغيير هو انكار الموت عن طريق تأكيب المظاهر السعيدة الناجحة في الحياة ·

لم يعد هناك خوف من الموت آكثر من خوف الانسان من السير في مكان يعرفه عندما يخيم الظلام ، فان معرفة ذلك المكان في ضوء النهار وتأكده من أنه مكان مألوف لا خوف منه يساعده في اجتيازه بأمان • فلهذا نراهم غطوا جدران المقابر بمناظر تمثل حقولا ملونة بلون الذهب تملؤها محصولاتها ، وبسفن تسير على صفحة الماء

وقد ملا النسيم شراعها ، وبمناظر ملأى بالتحمس والحركة للصيد في الصحراء ، ومناظر للأطفال وهم يتصايحون أثناء اللعب ·

كان الغرض من كل تلك المناظر غرضا جنازيا يتعلق بالموت والنجاح والسعادة في هذه الدنيا ، كانا قوة دافعة نحو النعيم الأبدى في الحياة الأخرى ، وكان لمناظر الحصاد ، أو تربية الحيوانات تأثير سحرى لحصول النبيل على طعامه في العالم الآخر وكانت مناظر السفن تساعده على أن يصبح أكثر حركة وحرية هناك كما أن المناظر التي تمثل ثراءه في الحياة وعلو قدره فيها تعطيه مركزا عاليا في الجنة ، وهكذا و

والنقطة المهمة التي يجب ألا ننساها أن جميع المقابر ابتداء من الأسرة الرابعة حتى الأسرة التاسعه عشرة ، كانت تهتم اهتماما خاصا بالدنيا وتنكر صحة الموت ، وهذا ما أمد مناظر المقابر بحيويتها المدهشة ، وحب الاستمتاع بالحياة والتغاؤل .

ونرى فى معظم مقابر الامبراطورية هذا التعلق بالحاية ، وجدران مقابر الأسرة الثامنة عشرة ملأى بمناظر الزراعة ، والكروم ، وصيد السمك ، وصليد الطيور ، والصليد فى الصحراء ؛ ومناظر الصناع يؤدون عملهم ، والمآدب ، وتقديم الجزية من البلاد الأجنبية ، والمناظر التى تمثل الملك وهو يغدق انعاماته على بعض الناس .

واخذ شيء من الوقار يزحف بالتدريج ، فأكثروا من المناظر الخاصة بالموت، وفي الواخر آيام الأسرة الثامنة عشرة ، كانوا يرسمون مناظر محاكمة الميت أمام أوزريس وموكب الجنازة وهي في طريقها الى القبر . كذلك أخذوا مرة أخرى يرسمون أرملة الميت في خالة حزنها أو يعطون لهذا الموضوع أهمية خاصة ، ومع ذلك فقد عمدت الأسرة ولتاميعة عشرة الى تركيز اهتمامها على مباهج هذا العالم ، فنرى رسم حديقة غناء وفيها الشادوف ، ومناظر عصير العنب بالضغط عليه بالاقدام ومناظر التجارة في السوق ، أو تلقى المكافأة من الملك ، وأصبحت نسبة المساحة المخصصة للمناظر المتصلة بالجياة ثلاثة أضعاف المساحة المخصصة للمناأر القاصرة على الموضوعات الخاصة بالموت والدفن بعد أن كانت مساوية لها ، وكان أساس ذلك ، دون ريب هو التعبير عن حبهم للحياة ،

وفجأة ، في أواخر الأسرة التاسعة عشر نلاحظ تغييرا قويا ، ففي خلال جيل أو جيلين أو ثلاثة لم تعد المقابر تحفل بالتعلق بهذه الدنيا فتركت ذلك تركا تاما ، وخصصوا كل مسطحات الجدران لمناظر الموت والحياة الأخرى ، لقد غرتهم الأبدية التي لا يعرف أحد كنهها ، وأنت بظلالها على ذلك السرور الباسم في مصر ، وأصبحنا لا نرى الا المناظر التي تمثل جنازة الميت في طريقها الى القبر المنحوت في الجبل الغربي ، ومحاكمة الميت أمام أوزريس ، واطعام الهة شجرة الجميز للميت ، واعداد المومياء ومناظر الآلهة وشياطين العالم الآخر المخيفين و ( خليطا من الأساطير المليئة بالمغالاة وبالتعاويذ التي يرجون منها الحماية ) ،

واختفت نصوص تراجم حياة الأستخاص وحل محلها الأناشيد والطقوس والنصوص الدينية الطويلة التى يرجون من ورائها الحماية السحرية ، أو النفع فى الحياة الأخرى • وسواء فى النصوص أو فى مناظر الجدران ، تركوا الحياة الدنيا جانبا على حين فجأة ، ورحبوا بالموت كشىء لا مفر منه • فقد زال سرور مصر الدائم، ونظر المصريون الى الحياة بعد الموت كمخرج من تلك الحياة ، وجزاء حسنا عن صبرهم ورضاهم بهمومها عندما عاشوا فيها •

ونرى آثار هذا الزهد فى الأسماء التى أخذت تظهر فى ذلك العهد ـ فالى جانب الاسماء التى كانت متأصلة وتقليدية فى مصر ، ظهرت أسماء جديدة تعبر عن الخوف والاتكال: (المنقذ)، (المتواضع يبقى)، (الأعمى)، (عبد آمون)، (يقول رع أنه سيعيش)، (لا فائدة)، لقد اختفت الأسماء التى كانوا يسمون بها الأطفال وكانت مليئة بالثقة، وتهدف الى النجاح والقوة ليحل مكانها تسميات مليئا بالخوف والاسترحام •

ان ترويض النفس ، والمثابرة التى تطلبتها الدولة لأجل طرد الكهسوس ، ثم لتوسيع الامبراطورية والمحافظة عليها بعد ذلك ، قتل ذلك التسامح القديم ، وعدم التعفف فى الأمور والميل الى الفلسفة العملية فى الحياة ، وذلك عندما أصبح الفرد مطواعا ويفعل ما يملى عليه •

لقد تضاءلت شخصية الفرد عندما وجهوها لتصبح فى خدمة الجماعة ، وبعبارة أخرى فى خدمة الآلهة الذين كانوا يحكمون البلد ومن بينهم الملك ، ولكنه فى حقيقة الأمر كان لخدمة الأقلية الحاكمة ·

وعندما اشتد نفوذ الطبقة العليا من النبلاء أصبح من هم أقل منهم من النبلاء والطبقة الوسطى وأفراد الشعب أشد فقرا وأقل نفوذا · وعند ذلك أفهمهم رجال الدين أن ذلك هو المقدر عليهم ، وأنهم يجب أن يرضخوا لقدرهم صابرين عساهم أن ينالوا جزاءهم في الجنة · لقد أخذت فكرة وجود ( القدر ) و ( الحظ ) كآلهة تسير الأمور تظهر لأول مرة في عصر أخناتون ، عندما مدحوا آتون بقولهم ( انه هو الذي خلق اله القدر ، وأوجد آلهة الحظ ) وعندما أطلقوا على أخناتون ( اله القدر الذي يدنح الحياة ) · وفي نشيد من عصر متأخر عن عصر اخناتون نراهم يمدحون آمون بصفته الأله الخالق ( ان القدر والحظ معه لأجل كل انسان ) ·

وفى مناظر محاكمة الميت يقف أحيانا اله القدر الى جانب كفتى الميزان الذى يوزن فيه قلب الانسان ، وعلى مقربة منه الهتا الحظ والولادة لكى يحولوا دون أى تصرف شخصى شاذ •

كان الرجل محاطا بحراس كثيرين يتحكمون في تصرفاته ويحدون من حرية (قرينه) ، شاهد قبره الذي في الجبانة ، قدره ، عمره ، قضاء مولده ، حظه والاله خنوم ( الاله البادي ) •

لم يكن المصريون ، في ذلك العهد ، يعتقدون أن المقدر عليهم حتمى ولا يمكن تعديله أو تغييره • ففى أحمد النصوص التي كتبت في عهد الامبراطورية ، وتتحدث عن الحكمة نراهم ينصحون الشماب بالاصغاء الى كلمات أبيه لتكون هاديا له في تصرفاته ( فاذا فعل ذلك ، فما أعظم ما سيناله • • ولن يحق عليه ما كتبه القدر ) •

فقد كان هناك اذن مخرج لمن يتبع تعاليم الماضى ( ان جميع هذه الأشياء تحدث أثناء حباة الانسان ، ولا شأن لالهة الحظ بها ، ودون أن يتحتم تنفيذ المقدر على المرء عند الولادة ، اللهم في اعطاء التنفس لخياشيمه ) • بل هناك ما هو أكثر من ذلك ، فالاله الرحيم يمكنه أن ينقذ الانسان من القدر ، اذا أراد الاله ذلك •

ومع ذلك فقد ظهرت هذه النصوص فى أيام الامبراطورية ، ويمكن عقد المقارنة بينها وبين بعض التعاليم الدينية التى كان يؤمن بها المصريون فى العصور السابقة ، والتى تجعل الهى القدر والحظ ذوى قوة كابحه قامعة فى حياة الانسان ٠

واستلزم هذا الاتجاء الجديد، وهو القول بعدم كفاية الانسان ونقصه أن يصحبه شمور بالخطيئة •

أى اعتراف الانسان بأنه معرض للخطأ والفشيل بطبيعته ، وأنه يستطيع الخلاص عن طريق الآلهة دون سواهم .

كان ذلك العهد عهدا تعرضت فيه الأمة للهزيمة واضطرت للانطواء ، فطلب الآلهة من جميع الناس أن يكونوا فقراء الروح ، ونرى الدليل على ذلك مسطرا على عدد غير قليل من الآثار كتبها أصحابها استرحاما للآلهة \_ فمثلا اقترف ابن أحد الرسامين عملا فيه خروج على التقوى بشأن بقرة مما يمتلكها الاله آمون رع ، وربما لم يزد هذا الذنب عن أخذ لبن منها بحلبها ، ومرض الابن بعد ذلك ، واعترف الأب بخطيئة ابنه فشفى الابن وقدم أبوه نشيدا ملأه بالعرفان بالجميل لآمون رع ( الذى يسمع التوسلات ، ويلبى دعوة الفقير المهموم ، والذى يمد بالنفس كل ضعيف ) \_ ويقول هذا النشيد عن آمون ( احذر منه ، كرر ذلك للابن والابنة ، للكبير والصغير ، وقله للأسماك في أعماق ( الماء ) وللطيور في السماء • كرره على أسماع من لا يعرفه ومن يعرفه • احذر منه ، انك آمون ، رب الرجل الصامت ، الاله الذى يلبى صبيحة الفقير • فاذا دعوتك وأنا ( غارق في ) الهم فأنت الذى يأتي وينقذني انك تمنح النفس لمن كان ضعيفا ، وتنقذ من كان سجينا ) • ويشير نب \_ رع الى دعائه لآمون من أجل ابنه ضعيفا ، وتنقذ من كان سجينا ) • ويشير نب \_ رع الى دعائه لآمون من أجل ابنه رأيت سيد الآلهة ياتي كريح الشمال يسبقه نسيمه العليل ، وأنقذ الابن من المرض رأيت سيد الآلهة ياتي كريح الشمال يسبقه نسيمه العليل ، وأنقذ الابن من المرض روبالرغم من أنه من أنه من شان الخادم أن يخطئ فمن شأن السيد أن يكون رحيما • • ) •

وهناك مثل آخر أذنب أحد صغار الرؤساء في جبانة طيبة بأن أقسم يمينا كاذبا بالاله بتاح فأصابه العمى • فدعا الله تائبا نادما معترفا بخطيئته يطلب الرحمــة ( اننى رجل حلف كاذبا ببتاح رب الحق ، فانظر كيف لا يغفل عما يفعله أى انسان •

احذر منفسك ، وحاذر أن تذكر اسم بتاح كذبا · وانظر كيف يكتب على وجهه من يقول الكذب · لقد جعلنى مثل كلب فى الطريق ، وأنا بين يديه ، انه جعل الناس والآلهة ينظرون الى كرجل اقترف الاثم ضد ربه انه بتاح رب الحق ، كان محقا فى معاقبته لى · ارفق بى ، وانظر الى ، وكن رحيما ) ·

ومن أمثلة الندم والتوبه ، فإن كل ما أتاه الرجل من ذنب هو عدم مراعاته ( الصمت ) أو الخنوع فأحس بحاجته إلى الهه ·

( تعالى الى \_ يارع ١٠ لترانى ، أنك أنت الفعال لما يريد ، ولا يمكن لأحد أن يعمل عسلا بدونك ، اللهم اذا عملت معه ١٠٠ لا تعاقبنى على ذنوبى الكثيرة ، فانى امرؤ لا يعرف نفسه ، اننى شخص لا عقل له ٠ أنى أقضى اليوم لا هم لى الا مل فمى كما تفعل البقرة فى طلب الحشائش ٠

تعال الى ٠٠ انك أنت الذي يحمى الملايين وينقــذ مئات الألواف ، ويحمى الذي يستغيث به ) ٠

وكانت أهم صغة يمدحها النساس في ذلك العهد هي (الصمت) ويعنون بها الصبر ، التواضع ، الخنوع ، وأحيانا الاستسلام ، لم يكن الصمت قبل عصر الامبراطورية ميزة من الميزات التي كان يقدرها المصرى المرح الثرثار تقديرا كبيرا ، بل كان على العكس من كل ذلك كانت مقدرة الانسسان على التحدث بفصاحة لنيل مبتغاد ، من الصفات التي امتدحوها ، وعندما تقدم الوزير بتاح حوتب الى الملك يسأله أن يسمح له بتعليم ابنه حتى يستطيع أن يخلفه في وظيفته وافق الملك قائلا (علمه أولا كيف يتحدث) وعنوان تعاليمه التي كتبها بعد ذلك هو ( بدء القول الحسن ، ويريف الجاهل بالحكمة وقواعد حسن الحديث فيستفيد منها من يصغى اليها ، ويلحق الأذي بمن يهملها ) ،

والمغزى الأهم من قصة الفلاح الفصيح ، أن القول المؤثر الصريح يمكن أن يأتى على لسان رجل تافه بسيط ، وقد جعلوا الفلاح المسكين يوالى شكاياته لأن الملك كان معجبا بأقواله •

وهذا يتفق مع ما قاله بتاح حوتب ( ان القول الجيد أكثر خفاء من الزمرد ، ولكنه يمكن أن يوجد مع الخادمات اللاتي يعملن على حجر المسن ·

ولم يتطلب الدين من الناس في العصور المبكرة أن يجعلوا الخنوع الهادي مذهبا يتبعونه • فعندما حاولوا أن يمنعوا الفلاح الفصيح من الكلام بتذكيره بأنه على مقربة من هيكل الأوزريس ( رب الصمت ) انتهز هذه الفرصة ليصرخ بالشكوى الى ذلك الاله ( يارب الصمت ، رد على سلعى ) •

وفى عصر الثورة الاجتماعية الأولى وملوك اهناسيا ، كانوا يقدرون الفصاحة تقديرا كبيرا ، كما تقرأ فى التعاليم الموجهة الى الملك مريكا رع (كن فنانا فى الحديث لتصبح قويا • فان اللسان سيف للرجل ، والحديث أقوى من أي قتال • وفى الواقع

شبجعت الروح الاستقلالية فكرة اقتدار الشخص العادى على الكلام والعمل من أجل مصلحته ( رجل بسيط شجاع ، يتكلم بفمه ويعمل بذراعه ) •

ومثل ذلك التقدير العظيم لحرية الكلام المفيد لا يمكن أن تقوى عليه الا ثقافة قوية وواثقة من نفســها • ولكن في عهد الامبراطورية ( امتدادا لعهد احتـــلال الهكسوس وسقوط الدولة الوسطى) وعلى الأخص في أواخر أيامها ، لم يكن في الاستطاعة السكوت على مثل هذه الشبخصية الفردية ٠ لقد عكست مظاهر الثقافة نفسها • فألغوا حرية القول ( وأصبح الصمت ) المفروض أعظم ما يرون فيه النجاح. وبينما نرى عنوان وغرض تعاليم بتاح حوتب نتحدث عن المركز الرفيع الذي يمكن الوصول اليه عن طريق الفصاحة ، نرى عنوان وغرض تعاليم أمنمثوويت التي يرجع تاريخها الى العصر المتأخر تدعو الى فضيلة التواضع ، ويصف أمنمثوويت نفسه بأنه ( الصامت حقاً ) في أبيدوس ، الذي وجه القول الى ( ابنه ، الى أقل أبنائه ، الى أحقر تابعيه ) \_ ( اعط أذنيك ، واسمع ما يقال ٠٠ ففي الوقت الذي تقوم فيه عاصفة من الكلمات ، ضع وتدا تربط فيه لسانك ) وبينما يحث بتــاح حتب على الهجوم بجرأة ضه الخصم في مناقشة ( لا تلزم الصمت عندما يتكلم هو بالسوء) نرى أمنتوويت ينصح بالانسحاب ( لا تشترك في مناقشة مع شخص مندفع في الكلام ( في الأصل ـ فمه حار) ولا تستثره بكلمة ١٠ اقض ليلة قبـــل الكلام ١٠ أما الرجل المندفع ، المتحمس في كلامه ، فابتعد عنه واتركه لنفسيه ، فان الله يعلم كيف يجيبه ) . وبينما يلقى بتاح حوتب بتعاليمه الى ابنه ليجعل زوجه ( بعيدة عن أن تـكون لها ، السلطة ) نرى تعاليم آني ، وهي من العصر المتأخر تقول غير ذلك ( يجب عليك أن تراقب زوجتك في منزلها وأنت تعلم أنها كفء لذلك ـ انظر بعينيك وأنت ملازم للصمت حتى تدرك مقدرتها ) • وبينما كانت النصوص الفديمة تمجد السبق الفردى ، والاعتماد على النفس وتدعو الى ذلك بقولها ( شميهور المرء لن تنقص بسبب \_ ما قام به من أعمال ) ، نرى النصوص الجديدة ننصح بأن يقف الانسان موقفًا سلبياً ويترك المستولية على الله ( لا تحارب الذين يعادونك ، ولكن اجلس بين یدی الله ، وستهزمهم بصمتك ) ٠

وابتداء من سنة ١٣٥٠ ق٠م أصبح المصريون خائفين مطيعين ، لأنه كان يلقى عليهم دائما أن الانسان لم يكن شيئا مذكورا ، ولا يستطيع أن يفعل شيئا بمفرده ، بل لا يمكن عمل شيء بغير رغبة الآلهة ، وكما أعلن نشيد الندم والتوبة ، بأن الانسان يقترف الخطيئة بطبعه ، بينما الاله رحيم بطبعه ، فكذلك ذكرت كتب الحكمة التي كتبت في العصور المتأخرة ، أن الانسان بدون الله لا حول له ولا قوة ، ومقدر عليه قضاؤه منذ البداية ( أن الله دائما في نجاحه ، بينما المرء في خيبته ، أن الانسان يقول شيئا ، ولكن الله يفعل شيئا آخر ) ، ( لأن الانسان ليس الا طينا وقشا ، والله هو الذي يبنيه ، وهو يهدم ويبني كل يوم ، انه يصنع ألف رجل فقير كما يشاء ، أو يصنع ألف رجل فقير كما يشاء ،

وقضى مثل هذا التزمت على كل متعة فى الحياة ، فاختفت من النصوص تلك الروح المرحة ، وذلك الحب للحياة ، كما اختفت أيضا من مناظر المقابر ، لقد أصبح الموت الآن مخرجا من الفراغ الروحى فى هذه الدنيا ، وها هو أمنه تمويت يقول محزونا ( ما أسعد الذى يصل الى الغرب ) ( الموت ) فيصبح آمنا فى يد الله ) .

ولما تصلبت شرايين مصر ، أخذ يزداد التجاؤها الى الشكل عوضا عن الروح · وأصبح الناس منصرفين الى المظاهر الطقسية ، لأنهم رأوا في ذلك استمرارا لنشاط أيديهم وأفواههم التي حرموا عليها أن يكون لها نشاطها وحريتها الخاصة ·

وقضت التعاليم الدينية بأن الآلهة يرون الخير كله فى الخنوع المتواضع ( احدر من رفع الصوت فى منزله ، فالله يحب الصمت ) والله نفسه ( يحب الصامت أكثر من الرجل عالى الصوت ) •

#### ٣ \_ في السيحر

وظهرت الشعوذة ، ومظاهر السحر الواقى والخوف من الشياطين ، والايمان بالفأل ، والاتجاه نحو الوحى ، والنبؤات ، في صورة أعم ، وازدادت و ولقد شغل المصريون أنفسهم بهذه الأشياء واستطاعوا أن ينسوا أنهم كان محالا بينهم وبين التعبير عن آرائهم الفردية •

وكان السحر دائما جزءا من الحياة المصرية ، وكانت التماثم معسروفة منة العصور الغابرة ، ونصوص الأهرام ( من الأسرة الخامسة ) ملأى بالتعاويذ التي تساعد على نيل المطالب أو الحماية من المخاطر •

ومع ذلك فقد لاحظنا عدم كثرة اللجوء الى السحر فى الحياة اليومية خاصة فى بردية أدوين سمت الطبية التى كانت تتجه من أولها الى آخرها اتجاها علميا فيما عدا حالة واحدة (ص ٥٣) .

ولكن دخول السحر في الحياة اليومية لم يشع بين الناس في الحياة الا في المرحلة التي تؤرخ لها ، أي مرحلة النظم والقيادات المفروضة من أعلى •

ر ومن العسير على الذهن المحدث أن يفهم كيف تغلغل الاعتقاد في السحر ، تغلغلا تاما في كل جوهر الحياة ، وسيطر على العادات الشعبية ، وكان يدأب على الظهور في أبسط أعمال الحياة المنزلية الرتيبة التي تؤدى كل يوم والتي تكون مسائل عادية كالنوم أو تحضير الطعام •

وبينما كان ، على الأخص ضد المرض ، يتحتم استخدام مثل هذه الوسائل فان العمليات النسقية العادية في الحياة الاقتصادية والمنزلية كانت توضع باستمرار تحت حمايته ، فما كانت الأم أبدا لتسكت رضيعها المريض وتهيى له الراحة دون أن ترسل الدعاء الى قوى غير منظورة لتجنب الطفل من صور الشر الحالكة والحقد والمرض التى تتلبث منتظرة في كل ركن معتم أو تتسلل خلسة خلال الباب ،

تقول الأم :

( عجلى بالخروج ، أنت التى تجيئين فى الظلام ، التى تدخلين خلسة وأنفها الىخلقها ، ووجهها متحول الى الوراء والتى تخسر ما أتت لأحله ·

مل أنيت لتقبلي الطفل ، لا أدعك تقبلينه •

مل أتيت لتؤذيه ؟ لا أدعك تؤذينه ٠

هل أتيت لتحمليه بعيدا ؟ لا أدعك تأخذينه منى •

لقد صنعت هذه الوقاية ( التحويطة ) منك ومن عقب انت ، انها تجلب الألم ، لقد صنعتها من البصل الذي يؤذيك ومن العسل حلو المذاق للأحياء ومره للذين هناك ( الموتى ) من أجزاء سمكة أبدر السيئة ومن فك مرت ومن سلسلة فقار سمك الفرخ .

ثم أصبح للسحر في الحياة اليومية تأثيره الذي لايني يتزايد على الآخرة ووضع في خدمة الموتى ٠

كان الانسان المصرى يخاف \_ بتأثير من الكهنة طبعا ، في هذه المرحلة ، مما كان ينتظره من مخاطر وهو في طريقه الى عالم الآخرة الذي كان يظنه مسكونا بالأعداء ، ولم يكن يخاف فقط شر الجوع والعطش والاختناق ، بل كان يخاف كذلك شر الثعابين وشر الجن والمردة الذين كانوا على زعمه سكان عالم الآخرة ، وهذا الفزع البين من الموت لم يحاربه الكهنة ، بل كانوا يبعثونه على العكس في القلوب • ذلك لأنه كلما زاد الخطر من هذه الشياطين ، زاد احتياج الناس لخدمانهم ، وبعبارة أخرى زاد احتياج الناس الى السحر والاعمال الجنازية ، ومن ثم لم يقبل أي انسان الذهاب الى عالم الآخرة دون أن يكون مزودا بمجموعة من التعاويذ السحرية التي كانت ترتب على هيئة أسئلة وأجوبة •

ومنذ أوائل الأسرة الثامنة عشرة نجد أن المصرى كان يضع مع المتوفى بردية تحتوى على عدد عظيم من التعاويذ والصيغ الدينية على غرار صيغ وتعاويذ متون التوابيت، ولكن على نطاق أوسع خاصة فيما يتعلق بالسحر .

#### ٤ \_ في الخيانة ( الرشاوي والسرقة ) والظلم :

لعله من المفيد عرض صورة اضراب عمال احدى الجبانات في عهد رمسيس الثالث حتى نعايش القوم في تذمرهم وفي مطالبهم وفي آلامهم وفي كفاحهم لأجل فرض ارادتهم وفكرهم على القيادة الحاكمة مما يمثل ( الصحة ) لا يجابيات الشخصية المصرية ولكن مثل هذه المحاولات كانت تقمع ، كما سبق البيان من القيادة الحاكمة مما عجل بدخول الخوف والتخاذل الى الأنفس .

وفيما يلى تفاصيل حوادث هذا الاضراب الذي هو أيضا أول اضراب للعمال في العمالم ٠

صرخ العمال قائلين ( نحن نموت جوعا ولا يزال أمامنا ثمانية عشر يوما حتى الشهر القادم ) ويجتلمع بعض العمال في أحد الميادين على مقربة من أحد الصروح ويصيحون قائلين ( لن نعود الى أعمالنا أبلغوا هذا لرؤسائكم المجتمعين هناك ) •

( وجاء اليهم الرؤساء الثلاثة ومساعدوهم ليحملوهم على العودة الى داخل حرم الحبائة ) وأقسموا أيمانا مغلظة ٠٠ ( يمكنكم أن تعودوا فمعنا أمر الملك ) ولكن همذا الوعد باسم الملك لم يكن كافيا وقضى العمال يومهم الى جانب الحائط الخلقى للمعبد ، ولم يعودوا الى منازلهم الا عندما حل الليل ٠

وخرجوا مرة أخرى في صباح اليوم التالى ، وفي اليوم الثالث تجرأوا وهجموا على معبد رمسيس الثانى ، وعند ذلك هرع اليهم عدد كبير من الصرافين والحراس والشرطة ، ووعدهم كبير الشرطة بأنه سيرفع الأمر الى عمدة طيبة ، الذي كان قد فضل الاختفاء عن الأنظار ، كان المضربون مصممين على موقفهم ولكنهم لم يخرجوا على النظام ، وكان هجومهم على المكان المقدس ذا أثر فعال أكثر من جلوسهم السابق خلف السور ، واستمع الموظفون الى احتجاجهم ( لقد جننا الى هذا المكان بسبب الجوع ، وبسبب العطش ، فنحن بدون ثياب وبدون زيت ، وبدون سمك وبدون خضروات ، أكتب الى فرعون ، سيدنا الطيب وأخبره بذلك ، أكتب الى الوزير الذي يشرف علينا ، افعل ذلك لكي نعيش ) ، وفتحوا لهم الخزانة الملكية وصرفوا لهم مخصصات الشهر السابق ،

وهدأت ثائرة العنال عندما تسلموا ذلك ، ولكن التجربة علمتهم ألا تثنيهم الترضية الجزئية عن عزمهم ، وطالبوا بأن تدفع لهم مخصصانهم عن الشهر الحالى أيضا · وفي اليوم التالى تجمعوا عند (حصن الجبانة) الذي كان على مايظهر مركز الشرطة فيها وهناك أخبرهم رئيس الشرطة بأنهم محقوق في طلبهم ، ولكنه طلب منهم المحافظة على النظام \_ انظروا \_ انى أعطيكم جوابي ، اذهبوا ( لمنازلكم واجمعو امتعتكم واغلقوا أبوابكم وخذوا زوجاتكم وأطفالكم · وأتقدمكم الى معبد تحوتمس الثالث وسأجعلكم تجلسون هناك غدا ) · وأخيرا صرفت لهم مخصصاتهم في اليوم الثامن من الاضراب ·

وبعد مضى أسبوعين ، حل أول الشهر ولم تصرف لهم أجورهم ، فاضربوا عن العمل مرة أخرى • ودفع بهم غضبهم الى تهديد رؤسائهم واتهم واتهم والهم أنها يغشون الملك ( لننأتى • قولوا ذلك لرؤسائكم وهم واقفون بين زملائهم • قولوا لهم أننا لم نتخط الأسوار بسبب جوعنا ( فقط ، ولكن ) لدينا اتهام خطير ، فان جرائم ترتكب في هذا المكان التابع للملك ) •

وبعد شهرين جاء الوزير الى طيبة في عمل رسمي ، وأرسل أحد ضباط الشرطة

ليعد رؤساء عمال الجبانة الثلاثة ( اذا كان ينقص أي شيء • فلن أتواني في المجيء واحضاره لكم ، أما عن قولكم ( لا تأخذ منا مخصصاتنا ) فلماذا ( تقولون ذلك ) ، أننى الوزير الذي يعطى ولا يأخذ • • • فاذا حدث وكانت شونة الغلال ذاتها فارغة فاني ساعطيكم ما عساه أن أجده ) •

وبعد أحد عشر يوما ، اخترق فريق العمال مرة أخرى الأسوار صائحين ( تحن جياع ) · وبينما كانوا متجمهرين خلف معبد مرنبتاح مر عمدة طيبة فشكوا اليه ووعدهم بالنجدة ( انظروا ) سأعطيكم هذه الغرارات الخمسين من الحبوب لتعيشوا بها حتى يصرف لكم الملك المخصصات ) · وكان مثل هذا العمل رحمة من جسانب موظف · ولكن بعد عدد قليل من الأيام نرى شكوى مقدمة من كبير كهنة آمون ، بأن عمدة طيبة أخذ قرابين معبد رمسيس الثاني ليطعم المضربين ، ويصف عمله هذا ( انها جريمة كبرى ، تلك التي فعلها ) ·

وكان من أثر الأزمة الاقتصادية في السنين الأخيرة من حكم رمسيس الثالث ارتفاع أثمان الحاجات ، وبخاصة القمح ، مما تسبب في اضرابات العمال اذ أن السعر العادى لغرارة القمح كان يعادل ( دبن ) من النحاس ولكن الأسعار ارتفعت بعد ذلك فكان هذا دليلا على اضطراب الحالة الاقتصادية في بلد زراعي • وظل ارتفاع السعر بتلك النسبة القليلة حتى منتصف أيام رمسيس السادس ولكن منذ هذا العهد أخذت الأسمعار ترتفع ارتفاعا جنونيا فأصبح ثمن غرارة القمح ٢ دبن بعد أن كان ثمنها ٥ ١ دبن ثم ارتفعت مع مرور الوقت الى ٤ دبن وكذلك ارتفع ثمن الشعير فأصبح ثمن الغرارة الواحدة منه ٨ دبن في عهد رمسيس السابع ولكن القمح عاد مرة ثانية وارتفع الى ٥ دبن في عهد رمسيس التاسع ٠ أي أصبحت البلاد في حسالة افلاس وأضحى صغار موظفى الحكومة وعمالها في حالة ضنك شديد لا يجدون ما يمسك رمقهم ، فلم يبق أمامهم الا السرقة والرشوة اللتين أصبحتا القاعدة في كل شيء ، خصوصا وأن المحاكم أصبحت لا قيمة لها اذ كانت الكلمة العليا في كل شكوي عي ما يحكم به الالة ، فاذا أتهم أحد الناس شخصا آخر بسرقة فان المتشابكين يذهبان الى المعبد ويضعان ورقة أمام تمثال الآله ويطلب الكاهن من ذلك التمثال أن يحكم بينهما ٠ ويبلغ الكاهن المتقاضين بعد ذلك بما حكم به الاله وهو حكم نهائي لا رجعة فيه ، ولا يعتمد الا على شيء واحد وهو الحصول على اقناع كهنة المعبد قبل التقدم بالشكوى أو عند عرضها وكانت وسيلة ذلك واحدة لا تتغير فالاله يحكم لمن يستطيع أن يثبت انه شخص تفي بتقديم ما يستطيع تقديمه من نقود أو هدايا للكهنة • ولم يقتصر الأمر على ذلك أي القضايا التي كان يفصل فيها الكهنة وهي الشكايات أو المنازعات بين الأهالي ، بل وصل الأمر أن تعيين الموظفين في وظائفهم ومحاكمة المذنبين منهم ترجع أخيرا الى وحي آلهة المعابد وحكمهم • وبعبارة أخرى لم يكن هناك ضمان للعدل في وقت مضطرب كريه ٠ وكان في استطاعة المرتشير السارقين أن يستمروا في ذلك طالما كانوا مطمئنين الى حسن صلتهم بكهنة المعبد أو المسيطرين عليه ، وكانوا

يؤكدون صداقتهم من آن لآخر يما يقدمونه لهم من هدايا وغيرها ولذلك لا يدهشنا أن نرى هذا الانحلال يتسرب الى جميع مرافق الدولة وكان من الصعب على العمال الجائمين الناقمين أن يناموا على الطوى بينما كان على مقربة منهم كنوز مكدسة من الذهب والفضة وغيرها من النفائس ، في مقابر الأفراد ومقابر الملوك والملكات وبدأت سرقة المقابر في هذه المرحلة ولكنها زادت في عهد الرعامسة ، وكانت في البداية لمقابر الأفراد ثم تعدتها الى مقابر الملوك ولم يكن ما يحدث سرا بل كان يحدث علنا لأن السارقين كانوا مطمئنين أن المسئولين سيغمضون أعينهم طالما أنهم يأخذون ثمن اغضائهم وسكوتهم ، الى أن لعب الحسد دوره بين حاكم شرق طيبة وبين حاكم غرب طيبة الذي كان مسئولا عن الأمن وصيانة المعابد والمقابر • كان كل من الرجلين يريد الحظوة لدى الوزير ولهذا لم ( يتردد ) ( باسر ) حاكم الشرق في التقدم بتقرير للوزير ينبئه بالحالة السيئة التي وصلت اليها الجبانة الني يشرف عليها زميله للوزير ينبئه بالحالة السيئة التي وصلت اليها الجبانة الني يشرف عليها زميله ( باورعا ) — وكانت هناك تحقيقات أولية وعوينت المقابر • وانتهت التحقيقات ( المغرضة ) الى ادانة المبلغ عن السرقات رغم أمانته وصدق اتهاماته والى رفع شأن ( باورعا ) رغم أنه هو السارق مع من اصطنعهم لنفسه من اللصوص •

ولكن كان هذا هو الحال · الأمين يدان والسارق يرتفع نجمه بالقول عنه انه برى وصادق ومظلوم ·

#### ٥ - السخرية واللامبالاة والنكتة الهادمة لقيم المجتمع:

عندما كانت المدنية في دور التكوين ، كان المصريون يحاولون معرفة ما عساء أن تكون الآلهة قد منحته لهم ، ويستطيع الانسان أن يقول أنهم كانوا يحاولون في ذلك الوقت أن يكتبوا أساطيرهم ، ولذلك أخرجت الأسرات الأولى أدق الصناعات ، كما وصلت الى أقرب ما يكون من الموقف العلمي ، وكذلك وصلت الى فلسفة الكون ، فلما أتمت تكوين حضارتها ، وكان ذلك في أول الأسرة الرابعة ، كانت الأساطير التي تحكمهم قد عرفت تماما ، وأصبح عمل أى تجارب أخرى أو عمل أى تغيير شيئا محرما ،

لقد وضعوا نظامهم ليكون صالحا مدى الدهر ، وضمنوه ذلك التسامح الرقيق وتلك الفكاهة الخليفة ، وهما سبب المرونة التي جعلت ذلك النظام يستمر وقتاطويلا .

وعندما اتصلت مصر بالعالم ، انتهت الى الأبد أيام آمنها التى ترتبت على عزلتها • فكانت فكاهتهم فى العصور المبكرة فكاهة بلطف ، فكاهة تقوم على المفارقة وعدم التناسب ، أما الفكاهة التى انتشرت فى مصر فيما بعد عندما صارت قوة عالمية ، فقد أصبحت أكثر ايلاما ، وملأى بالتهكم ، فكانت فى الواقع فكاهة هازئة ساخرة •

وبدلا من أن تمد النظام المصرى بالمرونة ، اتجهت لتقويض بعض الدعائم التي قامت عليها الأمة ·

ففى أحد كتب الحكمة ، أراد والد أن يخفف من صرامة ألفاظ نصائحه لولده بالتلاعب فى كلمة ( يسمع ) اذ يقول أن الابن الذى يسمع متادبا كلام من هم أسن منه سيصبح فى يوم من الأيام قاضيا يسمع القضايا ( أن السمع مفيد للابن الذى يسمع فاذا دخل السمع فى ( أذن ) من يسمع ، فسيصبح السامع شخصا يسمع ، أن السمع طيب ، والقول طيب ، ولكن للسامع ميزة لأن السمع مفيد للسامع ، والسمع خير من كل شىء ) ، أن من يسمع أو يقرأ هذا الكلام يعتقد أنه كلام لا معنى له ، ولا قيمة ، واضاعة للأدب الصحيح ، ولكننا لا نستطيع أن ندرك تلك الأحاسيس الطبيعية البسيطة فى التلاعب بالألفاظ ، كما أننا لا نملك ما كان يمتاز به المصرى من المداعبة النفاذة ،

وهذا التلاعب بالكلمات لم يكن أمرا عارضا يأتى فجأة ، بــل كان له تأثيره الله ينى السحرى فى الحديث ، كما كان له تأثيره فى التورية ، فالثوريات تملأ الأدب الدينى المصرى ، وبعض هـنه التوريات متعمدة ، وبعضها يرتكز على المسابهة فى الألفاظ ، للتدليل على أشياء دينية ، فعندما قدموا للملك قدرين من نبيــن بوتو (امتى) قال الكاهن (خذ الفتاة التى فى (أميت) عين حورس) ، أو عندما قدموا له اناءين من نبيذ مريوط (حامو) (خذ عين حورس التى مسكها حام) ، أو عندما قدموا له اناءين من نبيذ بالوزيوم (سينو) (خذ عين حورس فهى لا تفترق (سنو) منك ) لم يقصدوا الفكاهة من تلك التوريات ، بل كان هناك نوع من المهارة الخاصة ، حيث يتلاعب الناس باللغة ليرفهوا عن نفوس البشر والآلهة ،

وهذه المداعبة ، وتلك الفكاهة غير اللاذعة ، وتلك الابتسامة التي ترتسم على الشفاه ، كلها مهمة لفهم ما كان قويا وما كان ضعيفا في الحياة المصرية · كان ذلك خفة في اللمس وتسامحا أمد الحياة بشيء من الليونة ·

ولقد ساعدت النكتة الهازئة والسخرية من القيم والأشخاص على تقويض المبادى. التي قامت عليها الأمة في هذه المرحلة ·

فقد كان من مميزات تلك الأيام حب السخرية اللاذعة ، والسرور مما يحدث من مضايقات للآخرين ، وكان ذلك موجها بنوع خاص الى أعداء مصر كما نرى فى مناظر القتال الصاحبة التى رسموها على جدران المعابد فى عصر الامبراطورية ، كما وجدت طريقها أيضا الى النصوص التاريخية ٠

ونرى ذلك السرور الشامت في وصف الملك تحوتمس الثالث لمعركة مجدو ، عندما يصف كيف أقفلت المدينة أبوابها في وجه العدو المنهزم ، ولم يجدوا وسيلة

لرفعهم الى أعلى الجدران الا بتدلية الملابس ليمسكوا بها • أو مثل اعادة الأمراء الأعداء الى مدنهم على ظهور الخمير بعد أن خرجوا منها فخورين الى ميدان القتال يركبون عرباتهم •

وفى معركة قادش التى خاض غمارها رمسيس الثانى نرى مناظر الأعسداء مرسومين وهم يغرقون فى مياه نهر العاص ، ولكن شدة وقع هذا المنظر خففها رسم يمثل أمير حلب ، وقد علقه الجنود من قدميه ، ورأسه الى أسفل لينزل من فمسه ما ابتلعه من ماء •

ويملأ التهكم المر ذلك الخطاب الميء بالسخرية الذي حرره الكاتب حورى يهاجم فيه صلاحية الكاتب أمنمؤويت مخاطبا له بقوله (صديقه ، وأخوه العزيز ١٠ الحكيم في أفكاره ، الذي لا مثيل له بين الكتاب) وبعد الاكثار من التمنيات الحسنة له ، يخاطب حورى صديقه بأنه تلقى خطابه الذي أرسله اليه ، وقد وجده تافها غير هفهوم (لقد وجدت أنه ليس مدحا أو قدحا ٠ فان ما جاء فيه يخلط هذا بذاك ، وجميع كلماتك مقلوبة ، ولا رابط بينها ، ان خطابك أقل من أن يصغى اليه أحد ٠ فاذا كنت علمت أنه خطاب غير صالح ، فكان الأجدر بك ألا ترسله ١٠ انى أكتب اليك الرد بالمثل ولكن في خطاب لا نظير له منذ صفحته الأولى حتى النهاية ) ثم يندفع بعد ذلك ويطيل في المهاجمة الساخرة لأمنمؤويت هازئا من علمه ومن مقدرته ككاتب ، ومن كفاءته كصراف لمشروعات الحكومة ، ومن صلاحيته ليكون أحد حامل البريد الملكيين في آسيا ٠ وفي بعض المواقع يتعمد حورى تناسى اسم أمنمؤويت ، ويشير اليه بقوله ( من هو هذا ) ٠ وكان حورى يحافظ بصفة مستمرة في جميع سخرياته على استخدام الألفاظ المؤذية التي تقطر سما ( أيها الكاتب اللبق ، ذو القلب الواعي ، والذي لا يمكن أن يسمى جاهلا أبدا ، فهو كالشعلة في الظلام في مقدمة الجنود ٠ ليست لهديك فكرة عن قيادة وحدة من وحدات الجيشي ٠

وليس من الضرورى أن نتابع تهجماته على منافسه ، ويكفى أن نذكر ما ختم به خطابه الليء بالترفع والاعتداد بالنفس ( والآن ماذا ستكون النهاية ؟ هل أنسحب ؟ ولكن لماذا ؟ اننى لم أكد أبدا \_ يجب أن تسلم ، لقه شذبت لك آخر خطابك حتى أجيب على ما كتبته ، أن أقوالك متجمعه مع بعضها على لسانى وباقية فوق شفتى ، انها لا معنى لها عندما تسمع ، ولا يوجد مترجم يستطيع أن يفك ألغازها ، انها مثل كلمات رجل من مستنقعات الدلتا يتحدث الى رجل من جسرزيرة أسوان ( الفنتين ) ، يجب ألا تقول ( لقد جعلت اسمى عفن الرائحة بين السوقة وبين جميع الناس ) ، اننى لم أفعل شيئا أكثر من أنى أخبرتك ما هو عمل حامل البريد ، لقد قطعت من أجلك طرقات البلاد الأجنبية ، وعددت تلك الأمم الأجنبية ومدنها حسب ترتيبها ، أرجوك أن تتصفحها بهدوء حتى ترى نفسك فادرا على حفظها واعادتها لتصبح بيننا ( كاتبا قديرا ) ،

ولا يدهشنا بعد أن رأينا ذلك التهكم والسخرية في المناظر المرسسومة وفي النصوص ، أن نرى ظهور عدم الاحترام نحو بعض ما كان ينظر اليه الشبعب نظرة تقديس · فقد وصلت الى أيدينا رسوم كاريكاتيرية من ذلك العصر ، ونرى من بينها رسما يمثل فرعون المعتز بكرامته وهو يحارب أعداءه ، وقد أبي الرسام الا أن يسخر منه فيجعله قتالًا بين القطط والفيران • ولم ينج الآلهة من هذا المزاح ، ففي قصــة المخاصمة بين حورس وست لأجل ( وظيفة ) أوزوريس في ملك مصر ، نجد قصة مضحكة الى أبعد الحدود ، وهي موجهة ضد مجمع الآلهة الذين يصورونهم في صورة متخابثة صبيانية ٠ فعندما صوت مجمع الآلهة لمصلحة حورس ، صاح الاله رع ، الذي كان يرأس المجمع ، وكان يماليء ست ، متهما الطفل حورس بأن رائحة لبن أمه ما زالت نتنه في فمه ٠ وعند ذلك نهض في القاعة الآله بابا ، الذي كان على هيئة قرد ، وصاح في الأله رع ( أن حيكلك أصبح فارغا ) فتألم رئيس الآلهة من هـذه الاهانة الى حد جعله يغادر قاعة المحكمة ويذهب الى حجرته ، ويستلقى على ظهره متجهماً • وعند ذلك أرسل الآلهة له الآلهة حتجور الهة الحب لتخرجه من وجومه ، وذلك بعرض محاسن جسدها عليه ( وعند ذلك ضحك الاله العظيم منها ، ونهض وجلس مع التاسوع العظيم ، وقال مخاطبا حورس وست \_ ( قل قولك ) وبعد ذلك أخذت ايزيس أم حورس تضايق المحكمة حتى اضطرت الآلهة لتأجيل جلساتهم وذهبوا الى ( جزيرة وسلطى ) للنزهة ، وأمروا المعداوى ألا يحمل في قاربه امرأة تشبه ايزيس ، ومن الطبيعي أن تتخفي ايزيس وتغرى المعداوي • وقد قصوا بتهكم لاذع ، كيف نهرها المعداوي في البداية ، ولكن شيئا من الرشوة والملاطفة ، ثم الاستزادة من الرشوة ، جعلاه يقبل نقلها في قاربه ٠

ولما اتفق حورس وست على التحكيم الذى تحولا بموجبه الى فرسى نهر ، وحاولا نعرفا أيهما يستطيع أن يبقى تحت الماء آكثر من الآخر ، تدخلت ايزيس لافساد ذلك التحكيم باستخدامها خطافا ، ثم أخذت تردد فيما اذا كان من اللائق أن تهاجم أخاها ست من أجل ابنها حورس ، ولما استشار الآلهة في آخر الأمر الآله أوزيريس في العالم الآخر ، طلب اله الموتى غاضبا أن يعطوا لأبنه حورس حقوقه وهددهم بقوله ( ان الأرض التي أعيش عليها ملأى بحراس بشعى الوجوه ، لا يخشون الها أو آلهة ، واني أستطيع أن أخرجهم فيحضرون قلب كل شخص يفعل الخطيئة ، ويرجعون الى هنا ليكونوا معى ) فاسرع الآلهة وأعادوا الجلسة وحكموا لحورس بالوظيفة وهدأوا من غضب ست بسماحهم له بأن يكون اله الرعد والسماء ،

وهناك أيضا اسطورة رع وايزيس ، وهي لا تزيد الا قليلا جدا عن سابقتها في احترام الآلهة ٠ كان لرع اسم سرى لقوته ، أخفاه عن جميع الآلهة ٠ ولما تقدم به العمر كثيرا ، وضعف جسمه الى الحد الذي جعل اللعاب يسيل من فمه ٠ واحتالت عليه ايزيس وأخذت لعابه ومزجته في سم عقرب لدغه فجعله يصرخ ألما ٠ ورفضت ايزيس

أن تزيل السم حتى أخبرها باسمه السرى · وكذلك فى أسطورة أهلاك الجنس البشرى ، فقد وجدت حاتحور لذة فى قتل البشر ، وندم رع على غضبه ( على الناس بسبب نكرانهم للجميل ) ولم يتمكن من ردع الآلهة ( التى سبق أن أمرها باهلاك البشر ) الا بعد أن خادعها وجعلها فى حالة سكر بين ·

لم يكن الايمان بأن الآلهة يخضعون للنقائص ونقط الضعف البشرية شيئا جديدا في مصر ، ولكن الاكثار من ذلك في العصر المتأخر من أيام الامبراطورية يجعلنا نميل الى الاعتقاد بأنه لم يعد للمقدسات ما كان لها من احترام سابق ، ان العماد الذي كانت تستند اليه الحضارة المصرية القديمة اخد يتصدع ، واذا لم يعد هناك شيء ينظر اليه الناس نظرة جدية كاملة ، فها الذي سيحفظ على المجتمع تماسكه •

وبهذا لم يفتقد المصريون القيادة القدوة في البشر فحسب ، بل افتقدوا القيادة القدوة والمثل العليا في مقدساتهم المتوارثة عن الآلهة ٠

وحدثت الفرقة وكل ما يترتب عليها من فقر وتخلف فلم يجد الآجنبى أى صعوبة ليس في غزو مصر فحسب ، بل في استمرار احتلاله لها لأطول فترة عرفها التاريخ في احتلال الأمم والشعوب .

وكان هذا الاحتلال الدائم هو أهم ثمرة ترتبت على سلبيان الشخصية المصرية وفرقتها ٠

وأيا كانت قيمة الثمرة التي حققتها مصر حضاريا فترة الامبراطورية ، فأنها لم تكن فيها الثقة بالنفس وهذا الابداع المصرى الأصيل الذي لمسناه في مرحلتي ايجابيات الشخصية المصرية ووحدتها •

وعلى كل حال ، فانه ابتداء من عهد الأسرة الواحد والعشرين سنة ١١٠٠ ق٠ م حيث استولى الكهنة على الحكم ... وحتى نهاية مرحلة الحكم الوطنى فقد ماتت نهائيا ملكات الخلق والابداع فى الشعب المصرى لانهيار الروح المصرية والقوة الدافعة لها فى الصدق والصراحة والأمانة والثقة بالنفس ٠

لقد انتهت الروح المصرية والقوة الدافعة لها منذ أن أحكم ملوك الأسرة الثانية عشرة قبضتهم على كافة الانظمة وعلى رقاب الناس وثروات الأمة ·

وبعد سنة ١١٠٠ ق٠م أخد المصريون يخبطون خبط عشواء لعلهم يحصلون ثانية على ما عرفوا أنه كان كنزا ، ولكن عناءهم ذهب أدراج الرياح ، فقد ماتت الروح الداخلية ، وما كان للمظهر الخارجي أن يعيد شبيئا سما فقدوه ٠

نعم ، لقد أنشأت مصر امبراطوريتها في الشام بعد طرد الهكسوس من مصر واكتسبت بسبب ذلك مع ملوكها شهرة عظيمة ومجدا لا يبارى في الفترة من ١٥٥٠ – ١٣٧٥ ق٠م ثم أعادت الامبراطورية لفترة وجيزة بعد ذلك ،

ولكن الشيء الذي يهمنا آكثر من غيره هو أثر انشاء تلك الامبراطورية على الروح المصرية ، فقد كان الدافع الأصلى هو طرد الهكسوس الأنجاس ومعاقبتهم ، ولكنه بالرغم من ذلك فان الاحساس القديم بالأمن والطمأنينة قد تحطم نهائيا والى الأبد ، واستطابت الروح الاستعمارية لذة الاحساس بالسلطان .

كانت مصر في العصور السابقة لعهد الامبراطورية مجتمعا شعبيا استكميل نموه ، ولكنه تحول فجاة الى مجتمع تغلغلت فيه الحياة المدنية وتأثر بثقافات البلاد الأخرى ، مجتمع متشعب غير متجانس ، أخد يحطم تقاليده ، ويبتعد عن التمسيك باهداب الدين ، ولم يكن هناك مناص من أن يكون لمثل هذا التغيير تأثير كبير على الروح المصرية (١٤١) ٠

<sup>(</sup>大) أرجو من القارىء ملاحظة أنه سيتم مناقشية عرامل بعث الأمة المصرية في الجزء الثالث من هذا الكتاب بمراعاة هذه الدروس. •

# فى سلبيات الشخصية المصرية حتى سنة ١٧٩٨ م تاريخ الغزاو الفرنسي لمصر

#### ١ ـ في التواكل والاستسلام:

عرفت مصر في عصر البطالمة لونين من حياة التنسك ، فالوثاثق البردية تحدثنا عن نساك كانوا ينقطعون للعبادة في معبد أو آخر مثل سرابيوم منف وكانوا يدعون (كاتوخوى) .

وانتشرت عادة التنسك بين المسيحيين في مصر الأول مرة في الأديرة بعيدا عن مشاغل الحياة وزخرفتها ، فأقيم عدد كبير منها ، بعضها في المدن وبعضها في قلب الصحراوين الشرقية والغربية •

وأقدم النساك المسيحيين الذين تمدنا المصادر القديمة بمعلومات عنهم كسانوا يعيشون عند التقاء القرنين الثالث والرابع ·

وانتشرت الأديرة بسرعة في أواخر القرن الرابع تبعا لازدياد الاضعطهادات الدينية )(١٤٢) ٠

والرهبئة صورة من صور هروب الانسان المصرى من الظلم ولجوئه الى خالقه لعله يجد عنده حسن المآب ٠

وثمة ظاهرة واضحة اتصفت بها الحياة الدينية في مصر في عصر سلاطين الماليك ، وهي انتشار التصوف واتساع نطاقه ٠٠٠ ووقد على مصر في القرن السابع الهجرى كثير من مشايخ الصوفية أمثال أبي الحسن الشاذلي وأبي العباس المرسى وأبي القاسم القبارى والسيد أحمد البدوى ٠٠ فوجدوا عامة المصريين في ضيق وكد بسبب سطوة المماليك وضغطهم على الشعب ، وكثرة الفتن واختلال الأمن ، هذا عدا كثرة المجاعات والاوبئة مما دفع كثيرين الى الدخول تحت لواء مشايخ الصوفية ٠٠ وليس هذا يعنى أن التصوف لم يكن معروفا في مصر حينذاك ولكنه كان تصوف مادئا قليل الأثر ولم يشتد تياره في الحياتين الاجتماعية والدينية الا في عصر الماليك ٠٠

على أنه من الضرورى أن نشير الى أن انتشار التصبوف والمتصوفة في مصر في عصر سلاطين الماليك كان له أثر خطير في الحياة الاجتماعية · ذلك أنهم صبغوا

القيم والمثل العليا بصبغة الزهد والرغبة عن الدنيا ومتاعها ، والاتجاه نحو الآخرة والعمل لها • وترتب على هذه الاتجاهات نشر روح الاستكانة والقناعة والتذلل بين عامة الناس ، مما ظلت بقاياه في نفوس الكثيرين امدا طويلا •

كما كان للحشيش شأن كبير في عصر سلاطين المماليك ، وقد قال المقريزى عن الحشيش في أيامه ( فشت هذه الشجرة الخبيثة فشوا كبيرا وولع بها أهـــل الخلاعة والسخف ولوعا كثيرا ، وتظاهروا بها من غير احتشام ) .

وفرض على الحشيش في عصر المماليك ضريبة تمد الدولة ( بجملة كافية ) حتى الغيت سنة ٦٦٥ ه ، ولم يقتصر الحشيش على الطبقات الدنيا من الشعب ، بل تخطاه الى غيرها من الطبقات ، حتى شغف بها كثير من العلماء والقضاة ، بل أفتى بعض القضاة باباحة أكلها ، لذلك نظم كثير من أدباء عصر المماليك أشعارا الغرض منها ايضاح مزايا الحشيش وتفضيله على الخمر ،

كذلك شغف الصوفية والفقراء بالحشيش شغفسا كبيرا ، حتى نسب اليهم فأطلق عليه المعاصرون (حشيشة الفقراء) · وقال بعض المفسدين من المتصوفة أن الحسيشة ( لقيمة الذكر والفكر ) ، بل ان أحد صوفية خانقاة ( سعيد السعداء ) نظم شعرا في تفضيل الحشيش على الخمر · وهناك أمثلة أخرى عديدة تدل عسلى المتشار الحشيش بين الصوفية في عصر سلاطين الماليك ، مما دفع بعض الكتاب الى الربط بين فشو الحشيش وانتشار التصوف ، فقالوا ان الظاهرتين سارتا في مصر جنبا الى جنب (١٤٣) ·

وقد لاحظ علماء الحملة الفرنسية وجود الظاهرتين مما عند غزوهم لمصر سنة ١٧٩٨ م اذ لاحظوا أن كثيرا من المقاهى يباع فيها الأفيون ، وقالوا عنه انه نوع من المعجون المخلوط بالأعشاب ، وتتخذ الطبقة الدنيا من الشعب هذه العقاقير وسيلة للسكر والانتشاء ، ويعتاد عليه ثلثا عدد الحرفيين وكذا الأمر بالنسبة للفئات الأخرى من السكان ، كما انهم يسكرون داخل بيوتهم بالرغم من أن الدين يحرم ذلك .

كما لاحظ علماء الحملة الفرنسية أن حياة المصرى من أبناء الطبقة الميسورة تتوزع ما بين الصلاة والحمام والملذات الحسية والكسل وتدخين الأرجيل وشرب القهوة ، وقد يجوز لنا (أى لعلماء الحملة الفرنسية) أن نقول بأن الشعب كله يقضى جل وقته في التدخين ، ولا يستخدم الأثنياء الا تبغ اللاذقية الذى تستهلك منه كميات كبيرة في مصر ، أما الفقراء فيقنعون بالتبغ المحلي الذي لا يمتاز بنفس المذاق اللذيذ الذي لتبغ اللاذقية لكن سعره مناسب ، وتشرب القهوة في فناجين جد قصيرة وبدون سكر ، وهناك بعض من الياس يشرب ما يزيد على العشرين فنجانا من القهوة في اليوم الواحد •

<sup>(\*)</sup> لعل القارى، يتتبع الجذور التاريحية لسلبيات الشخسية المحرية وفي أسباب طهورها

ويكون أبناء الطبقة الشعبية من خلاصة نوع من القنب الذى يسمونه الحشيش مستحضرا مخدرا يتعاطونه بلاة شديدة ويؤدى هذا المستحضر الى السكر أو بالأحرى الى احداث نوع من الخدر ، وفي هذه الحالة من الخدر الجسماني والروحي يحصل البؤساء على هدنة من آلامهم ومضايقاتهم ، أما الأغنياء فيبحثون عن هذا المخدر عن طريق خلاصة أو عصارة الخشخاش المطبوخ ، ومن خاصية هذا المشروب أنه يسبب نوعا من الأسى العميق ويصبح الجسم والعقل بعد تناوله أكثر نهالكا عما كاناه من قبل .

كما لاحظوا نظام الخلوات (للتصوف) وقالوا عنها انها تماثل الاديرة ويسمى المنتسبون اليها دراويش وهم يعيشون فى جماعه ويرحلون من خلوة الى اخرى ، كما ذكروا أن ثمة أفرادا ينسب اليهم الولايه وبعضهم يتمنع بفدر صئيل من المواهب الروحية والخلقية ، لكن هؤلاء ينسحبون الى الأماكن المعزولة ليعيشوا كنساك زاهدين وينهمكون فى الصلوات والتأمل و

ويندلع الطاعون على فترات تتقارب أو تتباعد ، ويمكن القول بأنه نادرا ماينقطع في القاهرة والاسكندرية بصفة خاصة ، فبعد أن ينكمش المرض بفعل الحرارة الشديدة أو برودة الشتاء القارسة ، فأنه يعود ليتولد من جديد وتعود اليه قواص المهلكة في الفصل الذي تميل فيه الحرارة إلى الاعتدال .

ويبدو تواكل المسلمين وعدم حيطتهم وسداجتهم الروحية باعتبارها الأسباب الرئيسية لبقاء هذه الكوارث • فهؤلاء في الواقع ، يتصورون أن ليس ثمة ما يحدث دون ارادة من الخالق ، وأن ليس ثمة ما يمكنه أن يرد قضاءه ومشيئته التي لا محيص عنها ، لذا ينظرون إلى الاحتياطات التي تم اللجوء اليها لمنع انتشار الطاعون كامور لا جدوى منها ، انهم لن يصابوا مطلقا باذى اذا ما كان مقدرا لهم أن يعيشوا ، كما أن شيئا لا يمكن له أن يحميهم اذا ما كانت مشيئة الله قد أرادت لهم أن يموتوا • ويتذكر سكان القاهرة بفزع نوبة الطاعون التي حلت أيام على بك ، وتلك التي حلت أيام اسماعيل بك ، وقد أدت النوبة الأخيرة على وجه الخصوص ، وهي التي اندلعت في ربيع ١٧٩١ ، إلى حدوث فظائع كبرى ، فقد كانت تحصد الألوف في كل يوم ، وكان اسماعيل وكبار الماليك من بيته من أوائل ضحاياها ، وقد كلفت هذه النوبة مدينة القاهرة ثلث سكانها )(١٤٤) .

#### . ٢ .. في الاعتياد على السلبية وعدم الانتماء :

تقول الدكتور سيدة اسماعيل كاشف في كتابها مصر في عصر الأخشيد .

( ويبدو أن البزعة الدينية في مصر ـ وفي القرن الرابع الهجرى ) بوجه عام كانت ( أقوى منها ) في بلاد الشرق الاسلامي ففي شرق العالم الاسلامي كانت نفوس العالمة تثور على ما ينعم به الترك من ترف وما لهم من سلطان في شيئون الدولة ، وكان يعتقد كثير منهم أن الدين من شأن الطبقة الارستقراطية وأن الذين يجب عليهم أن يحافظوا على الصلاة هم الأغنياء والأمراء وأصحاب الضياع والأموال .

اما في مصر فكان القوم اكثر خضوعا الأولى الأمر ، وانصرفوا الى شيئون دنياهم. وآخرتهم ٠

وكان الاعتقاد بالخرافات والكرامات شائعا بين مختلف طبقات الشعب ٠

ففى سنة ٣٣١ هـ ورد خبر من دمياط الى مصر أن رجلا كان قد أخذ مع قوم. انهموا بقطع الطريق وقطعت يده وغاب عن البلدة مدة ثم عاد ويده صحيحة ٠

كذلك كان يوجد الطلاسم والرموز السيحرية للعلاج مثل اللدغه من لسعة العقرب ·

وكان الشراب منتشرا رغم نهى القرآن عنه ٠

وكان الشعب المصرى خلال هذا العصر هادئا خاضعا ، يغلب على افراده طابع الانصراف الى شئونهم الخاصة والعيش على هامش الحياة السياسية فى البلاد ولا عجب فاننا لا نكاد نجد بمصر فى ذلك الوقت شعورا قوميا أو وطنيا اذ كان الشعب قد اعتاد أن يراقب عن كثب حكاما من خارج البلاد يفدون عليها بين حين وآخر ويجمعون للدفاع عنها جيوشا لم يكن للعنصر المصرى فيها الغلبة أو الشان الأول ولم يكن المصريون فى ذلك العصر يستطيعون أن يجمعوا أمرهم على شيء يغرضسونه على حكومة البلاد ـ ولم يكن أمام الحكومة رأى عام تحسب له أى، يغرضسونه على حكومة البسلاد ـ ولم يكن أمام الحكومة رأى عام تحسب له أى،

(ورغم خضوع مصر الإرستقراطية حاكمة من الماليك تفننت في استغلال البلاد واهلها وحرمان الأهالي من المساركة في حكم بلادهم وبالرغم من قسوة الحكام في عقل من يخرج عن طاعتهم من أبناء البلاد ، وانتشار الأوبئة بين حين وآخر في عصر سلاطين الماليك ومنها الوباء الذي اجتاح البلاد سنة ٨٥٣ هـ وهو الوباء الذي كان يحصد من أهل القاهرة في اليوم الواحد عشرة آلاف شخص ، رغم كل ذلك فقد شوهد الناس في شوارع القاهرة وهم يضحكون ويهزلون ومبدؤهم في ذلك هـو حمدا الله ( الذي جعل في المزاح سلوة الهم والارتواح ) كذلك حكى المقريزي أنه عندها انتشر الوباء وتوقفت زيادة النيل وغلت الاسعار في مصر سنة ٧٠٩ هـ كان العامة يغنون في شوارع القاهرة ( سلطاننا ركين « يقصدون ركن الدين بيبرس » ونائبنا دقين « يقصدون الأمير سيلار ولم يكن بلحيته سوى شعيرات قليلة » ، يجينا الماء منين ؟ جيبوا لنا الأعرج ( الناصر محمد ) ( ييجي الماء ويدحرج ) وهكذا وجهد الناس في حياة المرح واضحة في بعض الألقاب التي خلعها عامة الناس على بعض أمراء الماليك ، مثل الأمير عز الدين ايفان المعروف ( بسم الموت ) والامير قطلوبغا الفخرى ( المعروف بحمص أخضر ) • ( المعروف بحمص أخص ) • ( المعروف بعض المعروف بعص أخبا و المعروف المعروف بعص الحروف بعص أخبا و المعروف المعروف بعص الحروف بعص الحروف بعص الحروف المعروف بعص الحروف المعروف بعص الحروف بعص الحروف بعص الحروف المعروف بعص الحروف بعص الحروف بعص العروف بعص الحروف بعص الحروف بعص الحروف بعص الحروف بعص الحروف بعروف بعص الحروف بعص الحروف بعص العروف بعص الحروف بعروف

ولا عجب اذ وصف ابن بطوطة أهل مصر بأنهم ( ذوو طرب وسرور ولهو ) في

حين ذكر بيلوتى الكريتى أن ماء النيل من خصائصه أن يجعل الناس دائما مرحين غرحين بعيدين عن الهموم والأحزان )(١٤٦) .

## ٣ ـ في سلبيات الشخصية المصرية كها لاحظها علماء الحملة الفرنسية سلمة ٣٠ ـ ٣٠ م ١٧٩٨ م (١٤٢)

( المصرى خجول بطبعه ، وهو يتفادى الخطر بقدر ما يستطيع ، لكنه ما ان يجد نفسه وسط المخاطر بالرغم من حيطته \_ يبدى همة ما كنت تظن فى البداية أنها الديه ، وليس ثمة ما يساوى رباطة جأشه وفى نفس الوقت تواكله .

وهذا يبرهن على ما سبق أن قلناه من أن اصلاح هساوي، نظام العكم سوف يؤدى بسهولة فائقة ، إلى أن يرد لهذا الشعب كل الفضائل التى فقدها ، بل التى لا يظنها هو نفسه كامئة فيه ، كما أن ذلك سوف يوقظ فيه كل مشاعر النيل والهمة وعظمة الروح التى خنقتها الى حين تلك الأنظمة الشيطانية التى يرزح تحت نيرها من البكوات الماليك ، اذ تعمل هذه الأنظمة الخبيثة على تدمير أخلاقيات الأفراد بشكل محزن ، من هنا ، ذلك الشيح الوضيع الذى يلاحظ عنه أبناء الطبقة الدنيا من المجتمع وذلك الرياء الذى تجده لدى كل أفراد المجتمع في فحيث أن المصرى يلقى الهوان في طاعة الكبار ، الذين يعرفون تماما معنى تلك السلطة التى فى حوزتهم والتى لا حدود لها والذين يتحكم فيهم خيلاؤهم الشرس ، فانه أى المصرى ، يحمل بين جوانحه روحا منكسرة تشى عن نفسها فى كل تحركاته وايماءاته فيتذلل ويتحسس كلماته مع كل من يخشى قوتهم ونفوذهم وعندما يتاح له أن يدرج فى مصاف الاثرياء ، كلماته مع كل من يخشى قوتهم ونفوذهم وعندما يتاح له أن يدرج فى مصاف الاثرياء ، فائه يعمل على اشعار اليائسين الذين يأتمرون بأمره بوطأة استعلائه وتحكمه ، وتلك نتيجة طبيعية للتربية التى تلقاها وللأمثلة التى رآها فى حياته والتى آن الأوان نوي يحتذى بها (ج) .

ولا يستحى الفلاح أو الحرقى مهما كانت مهنت ، من أن يستجدى ، حيث لا يهمهم كثيرا ما سوف يقال عنهم وعن حالهم ، بل انهم يعملون كل ما فى وسعهم ليظهروا أمام الناس بعظهر البؤس والعوز بقدر الامكان .

وبهذه الطريقة فهم يقدمون الدليل على عوزهم فيتفادون تلك المظالم والمفارم التى تهدد على الدوام أولئك الذين يبدو عليهم أنهم يعيشون في بحبوحة من العيش ·

ولا يمكنك أن تكشف ما يعتمسل في نفس المصريين عن طريق ملامحهم فصورة الوجه ليسب مرآة الأفكارهم ، فشكلهم الخارجي في كل ظروف حياتهم يكاد يكون

<sup>(</sup>大) من وسائل بعث الامة المصرية التى سيتم عرضها فى الجزء الثالث من هذا الكتاب تجنب كل الانظمة السياسية والاقتصادية ولوعية القيادات التى تسببت فى اصابة الشخصية المصرية بكل سلبياتها عبى تاريخنا القومى بعد سنة ٢٠٠٠ ق.م.

هو نفسه اذ يحتفظون في ملامحهم بنفس الحيدة وعدم التأثر سواء حين تأكلهم الهموم، أو يصبهم الندم أو كانوا في نشوة من سعادة عارمة ، وسواء كانت تحطمهم تقلبات. غير منتظرة أو كانت تنهشهم الغيرة والاحقاد أو يغلون في داخلهم من الغضب أو يتحرقون للانتقام ٠

فليس ثمة فعل منعكس: احمرار في الوجه أو شحوب مفاجيء ، يستطيع أف يشى بصراع تلك العواطف العديدة التي تهزهم ــ ويمكننا أن نلتمس أسبابا عديدة لهذا الجمود المذهل في الملامح ، ومع ذلك فان الأسباب الرئيسية لذلك تكمن بالتآكيد في شكل التربية وفي الاعتقاد في القضاء والقدر المنتشر بين كافة الناس كما تعود في النهاية الى شعورهم أن يكونوا على العوام عرضة لنزوات الطغاة الذين يعم ظلمهم. الملاد .

وسوف يكون من الظلم أن ننكر عليهم كل حساسية ، فعادة ( الصمت ) تجعل احاسيسهم على العكس ـ وحيث يمكن بدلك تركيزها ـ اكثر حدة كما أنها تعطى الأرواحهم دفعات من النشاط تجعلهم في بعض الأحيان قادرين على الاتيان بأفعال بالغة الجرأة ، وفضلا عن ذلك فان الفكر يكسب بعمق ما كان يصكن أن يفقده لو كانت الروح متوترة ، ان ملكة الانتباه ، والقدرة على التذكر تذهب الى أبعد مدى عند عؤلاء الناس الذين نخالهم غارقين في بلادة مطلقة ،

ففى كل يوم تنشأ أخطاء وبشاعات جديدة ، تصبح الغفلة معها بالنسبة للمصرين \_ والشرقين عبوما \_ نوعا من الحيلة لمواجهة هذا العسف ، فعندما يعاقب الانسان على حركة أو بسبب نظرة أو أحيانا لمجرد الاشتباه ، كما لو أنه قد ارتكب جريمة ، فأنه يصبح وقد اكتسب مقدرة عميقة على الاستيعاب والتمثل بحيث تصبح هذه الأمور المجائرة حالات اعتيادية ، لذا فلا ينبغى علينا أن نبحث عن مصدر آخر لأسباب هذا النوع من التسليم المستعذب للالم الذي يميز الشرقيين على وجه المعوم: فالشكاوي والصبحات أمور لا فائدة منها أمام ارادة الطخاة .

ویعرف المصری کیف یمشی وقد أغضبه الالم ، وکیف یموت تحت عصا القواس دون أن یقول کلمة ، فهذه ارادة الله ، والله آکبر ، والله غفور ۰۰ وتلك فقط هی الكلمات التی تأتی علی لسانه عندما یبلغه نبأ نجاح لم یکن یؤمل فیه ، وهی نفسها التی تفلت منه عندما یبلغه نبأ کارثة کبری آلمت به ۰

بل أن غيبة القانون تكاد تشل مختلف ضروب الصناعة ٠

ولنا أن نتساءل ، لماذا يكلف الفلاح نفسه كبير عناء في بلد كهذا ليست الملكية فيه سبوى ضرب من الأوهام ، كي يحسن من زراعاته اذا كانت جهوده تلك لن تؤدى

<sup>(</sup>大) لمل القارى، يلاحظ أن (عادة) السبب نشد أتبين أقراد الشبب المسرى ، لاول مرة ، في العصر المتأخر وذلك بالمخالفة لما كانت عليه الشخصبية المصرية قبل سنة ٢٠٠٠ ق٠٥٠ من تشبجيع الكلام. والفصاحة وابداء الرأى المقتع ،

بالضرورة الا الى اثراء مستغليه والى انتزاع مغارم جديدة منه ؟ ان المصرى يعرف حقيقة وضعه ، ويسير نتيجة لذلك ، أموره ، ويأتى الخوف ليضيف أثره الى فعل الطقس ليضعف من مقدرة جسمه بنفس القدر الذى تقيم به المعتقدات الدينية عقبة لا يمكن اجتيازها لتحول دون تقدم وتطوير أرضه ، وهكذا يظل الغنى ينتهب اللذات يينما يظل الفقير يروى بحبات عرقه أرضا خصصبة معطاء ولكنه لا يستطيع أن يحصل منها الاعلى ما يقيم أوده ٠

ويمكن القول بأن كل فروع الصناعة بلا استثناء فريسة للاستبداد ٠

وانظروا اذن الى أى حد تضال سكان واحدة من أجمل بقاع الأرض تحت هذه السيطرة الأجنبية وغير المشروعة ؟

ان الكوارث التى تنال منهم اليوم سوف تظل تثقل عليهم طالما ظلت هـــنه العصا الغليظة لمستغليهم غير الجديرين تدور عليهم ، ولسوف يظل المصرى عبدا ، بائسا ، سلبيا ، خاملا ، تدور به دوامات الشك دون أن يفكر فى وضعه المحزن ، وربما تكون بلادته هبة من القدر ، اذ بفضلها لن يعذبه على الاطلاق ذلك الاحساس بالألم والمخاطر التى تهدده بلا انقطاع ،

ويبدو خمول المصريين الملتصقين بمدنهم أمرا بالغ التناقض مع تقاليدنا حتى لنظنهم في البداية بلهاء أو معتوهين ، فتحركاتهم وأحاديثهم وأبسط حركاتهم بل ومسراتهم ، كل ذلك يشى بعدم اكتراث مذهل فأنت تراهم ممددين لجزء طويل من النهار على أرائكهم أو على حصرهم حسب درجة ثراثهم حتى تظن أن ليس ثمة في هذه الدنيا ما يشغلهم الا أن يملأوا ويفرغوا على التوالي أرجيلتهم الطويلة ، وتبدو مخيلتهم وكانها قد تخدرت مثل أجسامهم لحد تخال معه هـ وهم في حالة التنويم الروحي تلك \_ أن سماعهم لحسكم بالموت صادر عليهم لن يكون بمقدوره أن يشير مجرد دهشتهم ، وبرغم ذلك فتحت هذا القناع من السهلية البادية على ملامحهم يكمن خيال ملتهب)(١٤٧) .

( انتهى كلام علماء الحملة الفرنسية )

بعد أن استعرضها ما سبق وهو أمر لم يستمر عاما أو اثنين ولكنه استمر الأكثر من ألفى عام فما هو المتوقع بالنسبة للانسان المصرى في نهاية هذه المرحلة ؟

لا شيء غير ( الاعتياد ) على سلبيات الشخصية المصرية في الخوف والملق والنفاق والتواكل والسلبية ١٠٠ الغ ٠

فالفرقة ٠٠٠

فالخوف هو النتيجة الطبيعية لقوى البطش والارهاب •

والملق والنفاق هو الحماية للضعيف من الظالم .

والسلبية واللامبالاة هما النتيجة الطبيعية لشعور المصرى بالغربة في بلده وأن

لیس له من الأمر شیء فسسواء ولی حسکم مصر اغریقی أو رومانی ثم طولونی أو أخشيدی أو فاطمی أو عثمانی أو مملوكی ٠٠ فلا شیء من ذلك يثيره ٠

والهروب الى الأديرة أو التصوف والتنسك أو في نطاق جدران البيت ومتطلبات الأسرة أو المخدرات هو الملجأ الامين من قوى البطش والاستغلال ·

كما أنه التعبير عن الاحساس بالغربة وعدم الانتماء ٠

والتواكل والقاء الانسان الأموره إلى القضاء والقدر ( وما سوف يأتيك سوف يأتيك ) هو التعبير عن عجز الانسان عن تغيير أي شيء ، خارج نطاق أسرته ، بنفسه •

بل أن نفسه وأسرته لا ضمان لها من عسف الغير وظلمه ٠٠

ومن هنا يمكن أن نفهم قول العرب (قال العقل أنا لاحق بالشام فقالت الفتنة وأنا معك وقال الشفاء أنا لاحق بالبادية ، فقالت الصبحة وأنا معك وقال الخصب أنا لاحق بعصر فقال الذل وأنا معك ) •

والمقريزى يذكر من بين الصفات التي تغلب على أخلاق المصريين ( في هــــذه المرحلة من الفرقة ) ــ ( الدعة والجبن وسرعة الخوف والســعى لدى الســلطان ) ويقول ( ولهم خبرة بالكيد والمكر وفيهم بالفطرة قوة عليه وتلطف فيه)(١٤٨) .

والدعة والجبن وسرعة الخوف هي ثمرة البطش والارهاب من الحاكم كما

أما السعى لدى السلطان فهو لمداراته وللتقرب اليه وهو بيده قطع الرقاب والأرزاق ·

وهنا كان عامل هام من عوامل فرقة الشعب المصرى بعضه عن بعض وعدم ثقته في الغير واثارة العمل الفردى على العمل الجماعي •

والكذب والخبث هو ثمرة الرهبة أو الرغبة وكلاهما متعلقان بنظام الحكم المفروض المحتكر للرقاب وللارزاق ·

كما أن ثمرتهما المزيد من عدم الثقة وفرقة الناس بعضهم عن بعض وعن القيم والأخلاق ·

ولكن هنساك كلسة نحب أن نتوقف عندها ، وهي هذه الكلمة التي ذكرها عمرو بن العاص في كتابه للخليفة عمر بن الخطاب عن وسائل اصلاح حال مصر وهي ( ألا يقبل قول خسيسها في رئيسها ) (١٤٩) ٠

وهذه الكلمة قيلت بالطبع في الشخصية المصرية قبل دخول الاسلام الى مصر وهذا يدلك على نجاح الاستعمار الاغريقي والروماني في مسيخ الشيخصية المصرية ٠

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ثم ما قاله المقريزى ان للمصريين خبرة بالكيد والمكر وفيهم بالفطرة قوة عليــه وتلطف فيه ٠

ثم يجيء علماء الحملة الفرنسية ويلاحظون أيضا كل ذلك ٠

وبهذا ليست الفرقة بين الناس مجرد تباعد بينهم وبين بعضهم وبعض وبينهم وبين القيادات والنظم والوطن والمال العام فحسب ، بل هى فرقة ايجابية تهدم الغير فى شخصه أو فى ثروته أو فى شرفه أو فى كرامته أو فى عقائده أو فى كل ما يحب الحفاظ عليه .

انها فرقة مدمرة لكل من هو خارج حدود الأسرة ثم بدأت تدخل ( الآن ) الى الأسر والبيــوت ٠

### في الفقر والتخلف

( الحضارة نظام اجتماعي يعين الانسان على الزيادة من انتاجه الثقافي ٠

وانما تتألف الحضارة من عناصر أربعة : الموارد الاقتصادية ، والنظم السياسية، والتقاليد الخلقية ، ومتابعة العلوم والفنون ·

وهي تبدأ حيث ينتهي الاضطراب والقلق ، لأنه اذا أمن الانسان من الخوف ، تحررت في نفسه دوافع التطلع وعوامل الابداع والانشاء ، وبعسه ذلك لا تنفك الحوافز الطبيعية تستنهضه للمضى في طريقه الى فهم الحياة وازدهارها ) (١٥٠) .

وعلى هذا فالتخلف يبدأ مع الاضطراب والقلق ، لأنه اذا خاف الانسان ، كبلت نفسه دون التطلع الا لأموره الضرورية في الغذاء والكساء والمأوى واشباع الغرائز ٠

لذلك كان نتاج الحضارة المصرية ، في مرحلة الوحدة ، دليلا على اطمئنان الانسان على نفسه وعلى رزقه كسا هي دليل على شبجاعته وتحرره مما هيأ له أجواء الفكر والابداع والانشاء ،

فكان رائدا للبشرية في كل ما وصلت اليه من علوم ومعارف سبق عرض بعضها في الجزء الأول من هذا الكتاب •

وفي هذا يقول علماء الحملة الفرنسية سنة ١٧٩٨م(١٥١) :

( لا يمكن لملكات شعب من الشعوب ، ذهنية كانت أم روحية ، أن تنمو ، وأن يجنى هو بالتالى ثمرات ذلك ، الا فى ظل أنظمة ترعاها ، وينطبق هسدا القلول على الصناعة ، والا فانها ستظل راكدة حيث لا اختراع ولا بحسن ، وهلكذا ، فان الحرف والمنتجات الصناعية فى وادى النيل تشىء بحضارة لا تزال فى طور الطفولة ، أو تشى بالأحرى بتقاعس العمال وأصحاب الاعمال ، فليس ثمة شىء دقيق ، أو معتنى به يخرج من المصانع المصرية اذا ما استثنينا التطريز ، فالمنسوجات القطنية والصوفية وبقية الأشياء ذات الاستعمال الطويل ، تظهر بشكل خشن وغير دقيق ، لحد سوف يذهلنا اذا نحن لم نلق بالا لتلك الظروف التي يحياها الشعب الذي أنتجها ، فلقد يلا المصريون المحدثون ، برغم كل العناصر التي كان يمكنها أن تؤدى للنماء والازدهار ، متخلفين ، لأن سطوة الطغيان قد حصرت عقولهم ، بل يمكن القول بأنها شلت قدرتهم على التفكير ، وليست مصر هي الدولة الوحيدة في كل دول الشرق التي تحيا في مثل هذه الحالة المحزنة ) ،

وقارن ذلك بما اثمرته الوحدة بين أبناء الشعب مما سبق بيانه في الجزء الأول من هذا الكناب

وقد سبق بيان مظاهر الفقر والتخلف في هذه المرحلة ٠

أما عن سلبيات الشخصية المصرية اليوم وحالة الفقر والتخلف الموجودة في المجتمع المصرى فسيرد عنها مزيد من البيان في المجزء الثالث من هذا الكتاب

#### مراجع وحواشي الجزء الثاني

اخترنا سنة ٢٠٠٠ ق٠٥٠ كتاريخ لبداية حكم الأسرة الثانية عشرة رغم مخالفة كثير من المؤرخين لهذا التحديد بمقدار حوالي عشرة أعوام ــ الا أنه نظرا لأن هذا التاريخ سيتردد كثيرا في هذه الكتاب فقد استحسنا استعماله خاصة وأن الفرق ضنيل بالنسبة للتاريخ الذي حدده الكثير من المؤرخين لبداية الأسرة بالثانية عشرة ـ ومن ناحية أخرى فان التغيرات التي طرأت على الشخصية المصرية لا تتم بين يوم وليلة ولكنها تتأثر تدريجيا بالنظم والقيادات المفروضة ٠

مصر الفرعونية ــ الألف كتاب ــ مؤسســة سجل العرب ــ ١٩٦٦ ــ ص ٨٢٠

٣ \_ جون ولسون الحضارة المصرية \_ مكتبة النهضـــة \_ ص ٢٣٩ .

ع مجموعة من العلماء تاريخ الحضارة المصرية ـ العصر الفرعوني \_ ص ١٠٧ ـ مكتبة النهضة المصرية ـ المجلد الأماء .

مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية ـ تاريخ مصر القديمــة
 وآثارها ـ المجلد الأول ـ الهيئة العامة للكتاب٠

\_ مجموعة من العلماء الموسوعة المصرية \_ المرجع السابق \_ المجلد الثاني ٠

ـ د مصطفى العبادى مصر من الاسكندر الأكبر الى الفتح العربى ـ مكتبة الأنجلو المصرية ·

ــ د٠٠ حسين فوزى سندباد مصرى ــ دار المعارف الطبعة الثانية

۹ \_ د٠ حسين فوزى المرجع السابق ـ ص ٣٠٥ . ١٠ \_ د٠ حسين فوزى المرجع السابق ص ٢٦٦ ٠

۱۱ \_ احمد حسين

موسوعة تاريخ مصر ـ ج ١ ـ مطبوعات الشعب ص ٣١٠ وما بعدها ـ ويلاحظ أنسا اطلقنا عسلى المذهب المسيحى المصرى لفظ الارثوذكسى والمذهب الروماني لفظ الكاثوليك وذلك قبل اقرار هذه التسمية منذ سنة ١٥٤م

Technolic and statings are applied by registered version)

| وذلك لأن هذين اللفظين شائعين وأسهل في     |
|-------------------------------------------|
| النطق كما أن هذا لا يؤثر على سيرة الأحداث |
| وخاصة أن الهدف كله هو ابراز الفرقة التي   |
| اكتوى بنارها الشعب المصرى منذ سنة ٢٠٠٠    |
| ق٠م ٠                                     |

١٢ \_ مجموعة من العلماء

الموسوعة المصرية ـ العصر اليوناني الروماني \_ المجلد الثاني ـ الهيئة العامــة للكتاب ص

۱۳ ... مجموعة من العلماء الهيئة العامة للكتاب ص ٤٦٥ -ويلاحظ أننا قدمنا اسم آريوس حيث رأينا أن ذلك أفضل لتفهم موضوع الخلاف أولا والذى قام البطل المصرى بعد ذلك بتفنيده ٠

۱۵ \_ د حسین فوزی المرجع السابق ص ۱۳۵ · ۱۵ \_ أحمد حسین المرجع السابق ج ۲ ص ۳۹٦ ·

۱۹ \_ سيد قطب نحو مجتمع اسلامي ــ دار الشروق الطبعة. الرابعة ١٩٧٩ ــ ص ٤٠٥ ·

۱۷ \_ محمود لطفى الأدب العربى فى مصر من الفتح الاسلامي. الى نهاية العصر الأيــوبى ــ ١٩٦٧ \_ وذارة. الثقافة ص ٣٢ و ٣٨٠٠

١٨ ــ أحمد حسين المرجع السابق جـ ٢ ص ٤٢٢ ٠

۱۹ ـ د محمد الطيب النجار الدولة الأموية في الشرق بين عوامل البناء وعوامل الفناء ـ دار الاعتصام الطبعـة الثالثة ۱۹۷۷ ص ۱۰۲ ۰

مصر الفرعونية \_ المرجع السابق \_ ص ٨٢ \_ جان يويوت العلماء الموسوعة المصرية \_ المجلد الأول \_ المرجع السابق . السابق .

۲۲ – جون ولسون المرجع السابق ص ۲۳۹ ۰
 ۲۵ – جون ولسون المرجع السابق ص ۲۶۲ ۰
 ۲۲ – د ، احمد فخرى مصر الفرعونية – الطبعة الرابعة – مكتبــة

الانجلو المصريــــة ـــ ۱۹۷۸ ص ۳٤٠ و ۳۸۶ و ۴۲۳ ۰

المرجع السابق ص ١٤٣

المرجع السابق، ص ١٤٣٠

المرجع السابق ص ٢٨٤٠

المرجع السابق ص ٣٠٥

المرجع السابق ص ٣٠٦٠

المرجع السابق ص ٤١١ •

المرجع السابق ص ٣٠٦ و ٣٠٧ .

تاريخ الحضارة المصرية \_ العصر الفوعوني \_ المجلد الأول \_ المرجع السابق \_ ص ١٣١ ٠

تكوين مصر ــ مكتبة النهضة المصريـــة ــ 190٧ ص ٦٤ وما بعدها ٠

المرجع السابق ص ١٢٢٠

المرجع السابق ص ١٢٥٠

المرجع السابق

المرجع السابق ص ١٢٥ و ١٢٧٠

المرجع السابق ص ١٣٧٠

المرجع السابق ص ١٠١٠

ظهور الاسلام جـ ١ الطبعة الحامسة ١٩٧٨ ص ١٢٠ ٠

مكتبة الخانجي ــ الطبعة الثانية المجلد ( ١ ) ــ ١٩٨٠ ــ المصريون المحدثون ·

المرجع السابق •

المرجع السابق ج ٣ ص ٨٧٢٠

تاريخ الحركة القومية وتطور نظام الحسكم في مصر ج ١ طبعة رابعة \_ مكتبة النهضسة المصرية ص ١٠٠٠ ۲۷ \_ جون ولسون

.۲۸ ــ جون ولسون

.۲۹ ــ جون ولسون

۳۰ \_ جون ولسون

٣١ ــجون ولسون

۳۲ \_ جون ولسون

٣٣ \_ جون ولسون

٣٤ \_ مجموعة من العلماء

۳۵۰ \_ د منفیق غربال

.٣٦ ـ د٠ حسي*ن فوزي* 

۳۷ ـ د حسين فوري

.۳۸ ـ د٠ شفيق غربال

.۳۹ ـ د٠ حسين فوزي

٤٠ \_ د٠ محمد الطيب النجار

.٤١ \_ د٠ محمد الطيب النجار

٢٢٠ - أحمد أمين

۴۳° ـ د. سعید عبد الفتاح عاشور

28. علماء الحملة الفرنسية ترجمة زهير الشايب

دہ ٤ ــ د٠ حسيٰل فوزي

٤٦. \_ احمد حسين

٤٧٠ ب عبد الرحمن الرافعي

rted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

14 ـ أحمد حسين المرجع السابق ج ٣ ص ٩٠٩ - المرجع السابق ج ٣ ص ٩٠٩ - المرجع السابق ج ٣ ص ٩٠٩ - المرجع السابق ج ٣ ص ٩١٥ ٠ المرجع السابق ج ٣ ص ٩١٥ ٠ المرجع السابق ج ٣ ص ١٩٠٩ ٠ المرجع المربع ا

١٥ ـ عبد الرحمن الرافعي المرجع السابق ج ٢ ص ٣٣٦ وما بعدها ـ الطبعة الثالثة ٠

٥٢ ـ عبد الرحمن الرافعى عصر محمد على ـ ص ١٦ وما بعدها \_ الطبعة النهضة المصرية .
 الثالثة \_ مكتبة النهضة المصرية .

٥٣ \_ عبد الرحمن الرافعي المرجع السابق ص ١١٨٠

٥٤ ـ عبد الرحمن الرافعي الله عبد الرحمن الرافعي ـ عصر اسماعيل
 الاستاذ عبد الرحمن الرافعي ـ عصر اسماعيل

- ج ۲ ـ الطبعة الثانية ـ مكتبة نهضة مصر و عظماء الوطنية في وصر في العصر الحديث ـ مداته عيسى ابراهيم ـ عظماء الوطنية في وصر في العصر الحديث ـ الهيئة المصرية العامة للكتاب ـ ١٩٧٧ ص.

٥٧ \_ عبد الرحمن الرافعي ثورة ١٩١٩ ج ١ \_ الطبعة الثانية \_ ١٩٥٥ ص ٢٣٥ ٠

۵۸ ـ شنحاته عيسى ابراهيم المرجع السابق ص ۲۱۵ ٠ ۹۵ ـ جون ولسون وأحمد فخرى المرجعين السابقين ٠ ٣٠ ـ ما دريانات

٦٠ ـــ ول ديورانت
 حياة اليونان ص ٨٠ ــ المرجح السابق ٠

الآ ـ مجموعة من العلماء تاريخ الحضارة المصرية ـ المرجع السابق ـ المجلد الثاني ـ ص ۷۲ ·

مصر ومجدها الغابر ــ مجموعة الألف كتاب مصر ومجدها الغابر ــ مجموعة الألف كتاب ترجمة محرم كمال ومراجعــة ــ لجنــــة البيان العربي ١٩٥٧ ــ ص ١٩٤٣ ــ منجيب ميخائيل ابراهيم و ١٥٧٠

٦٣ ـ ول ديورانت قصة العضارة ـ ب ٣ من المجلد الثالث ـ قيصر والمسيح ص ٩٧ المزجم السابق -

٦٤ ـ د سيدة اسماعيل الكاشف مصر في عصر الطول ونيين والاخشيديين ـ
 ود حسن أحمد محمود الألف كتاب ـ مكتبة الانجلو المصرية ص ١٣٦٤
 وما بعدها ٠

٦٥ \_ أحمد أمين

ظهور الاسلام جـ ١ الطبعة الخامسة \_ ٩٧٨ ص ۱۱۶۰

٦٦ ــ د. سعيد عبد الفتاح عاشور

المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك \_ المرجع السابق ص ٣٥ و ٨٨ ٠

> ٦٧ \_ أحمد شلبي بن عبد الغني الحنفي المصري ـ تحقيـق د٠ عبد الرحيم

أوضح الاشارات فيمن تولى مصر القاهرة من الوزراء والباشاوات الملقب بالتاريخ العيني عبد الحــليم عبد الرحمـن - مكتبة الخانجي بمصر \_ ١٩٧٨ .

٦٨ ـ د على لطعي

التطــور الاقتصادي \_ مكتبة عين شمس . 1979

٦٩ ـ د وقعت السعيد

الأساس الاجتماعي للثورة العرابية \_ مكتبة مدبولي ص ۲۷ وما بعدما ٠

۷۰ ــ جون مارلو

ناریخ النهب الاستعماری لمصر ( ۱۷۹۸ \_ ترجمة د. عبد العظيم رمضان ١٨٨٢ ) كتاب الساعة \_ الهيئة العامة للكتاب ص ۱۱۷ وما بعدها \_ طبعة ۱۹۷7 .

٧١ \_ عبد الرحمن الرافعي

عصر اسماعيل ج ٢ ـ الطبعة الثانية مكتبة النهضة الصرية •

۷۲ ــ جون مارلو

المرجع السابق ص ١٥١٠

٧٣ ـ عبد الرحمن:الرافعي

عصر اسماعيل ج ٢ سالطبعة الثانيسة \_ المرجع السابق \_ ص ٢٥٠

٧٤ ـ د٠ عصمت سيف الدولة .

الأحزاب ومشكلة الديمقراطية في مصر المرجم السابق •

٧٥ \_ د٠ عصمت سيف الدولة \_

نحو فهم تاريخ مصر الاقتصادي والاجتماعي ـ دار الكتاب الجامعي ١٩٨١ الطبعة الأولى ـ ص 21 وما بعدها ٠ ٧٦ ــ د عاصيم النسبوقي

المرجع السابق ص ٤٩ وما بعدها ٠ المرجع السابق

٧٧ \_ د عاميم الدسيوقي ٧٨ \_ د عصمت سيف الدولة

الديمقراطية في مصر \_ ربع قرن بعد ثورة ٢٣ يوليو أن مركزُ الله والسات الاستراتيجينة بالأجرام

٧٩ \_ مجموعة القيادات السياسية

دراسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ۔ مکتبة عین شمس ۔ ۱۹۷۹ ۔ ص ۱۳۷ · ٨٠ ـ د٠ على لطفي ـ

y Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

۸۱ ـ د سید توفیق ود سید محمد علی الناصری

٨٢ ـ مجموعة من العلماء

٨٣ \_ مجموعة من العلماء

٨٤ \_ مجموعة من العلماء

٥٨ \_ ويلسون

٨٦ \_ أحمد فخرى

۸۷ \_ د عبد الحبيد زايد

٨٨ \_ ول برانت

۸۹ ـ د احبد فخری

۹۰ ـ وبلسون

٩١ \_ مجموعة من العلماء

۹۲ ــ ويلسون وفخرى

۹۳ \_ ویلسون وفخری

٩٤ \_ مجموعة من العلماء

٩٥ \_ د مصطفى العبادي

٩٦ \_ مجموعة العلماء

۹۷ ـ د سيدة اسماعيل كاشف ود حسن احمد محمود

معالم وتاريخ حضارة مصر من أقدم العصور حتى الفتح العربية - حتى الفتح العربي - دار النهضة العربية - الطبعة الأولى - ١٩٧٧ ص ١٤٣ والموسوعة المصرية لمجموعة من العلماء - المرجع السابق الموسوعة المصرية - العصر اليوناني الروماني - المرجع السابق - ص ١٣٢٠ المرجع السابق ص ١٣٢٠ .

المرجع السابق – ص ۱۸۹۰ المرجع السابق ص ۲٦۳۰ المرجع السابق – ص ۲۳۷۰ مصر الخالدة – دار النهضة العربيــة –

ناريخ الحضارة المصرية \_ المجلد الثاني \_

قصة الحضارة جد ٢ من المجلد الأول ـ ص ١٦٩ ـ م ١٦٩ ـ المرجع السابق ٠

المرجعين السابقين •

١٩٦٦ \_ ص ١٩٦٦

الرجع السابق ص ٢٣٦٠

المرجع السابق ص ٣٨٢ وما بعدها ٠

تاريخ الحضارة المصرية ـ المرجع السابق ـ ص ٢٣٠ ٠

المرجعين السابقين

الموسوعة المصرية ــ المرجع السابق ــ العصر اليوناني والروماني ــ ص ٤٦٧ ·

مصر من الاسكندر الأكبر الى الفتح العربي \_ مكتبة الانجلو \_ المرجع السابق ·

الموسوعة المصرية \_ المجلد الثاني \_ المرجع لسابق .

المرجع السابق ــ وبالنسبة لواقعة قيـــام. كأفور بقتل أبناء الاخشيد بالسم يراجع كتاب الحضارة المصرية لمجموعة من العلماء ــ المجلد الثاني ــ المرجع السابق ص ٤١٤٠ by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version

۹۸ \_ د. سعید عبد الفتاح عاشور

۹۹ \_ د سیدة اســماعیل ود · حسن أحمد محمود

۱۰۰ـ د۰ سعیه عبه الفتاح عاشور ۱۰۱ـ د۰ شعیه عبه الفتاح عاشور

١٠٢ د عبد الرحيم عبد الرحمن

۱۰۳ ـ علماء الحملة الفرنسية ۱۰۶ ـ ابراهيم أحمد شعلان

۱۰۵\_ جون مارلو

١٠٦ ألبرت فارمان

۱۰۷\_ محمد عبد الرحمن حسين

۱۰۸ د سامی عزیز

١٠٩ عبد الرحمن الرافعي

۱۱۰ د زاهر ریاض

١١١ـ عبد الرحمن الرافعي -

۱۱۳ ـ د عصمت سيف الدولة الدولة الدولة الدولة الرحمن الرافعي

العصر الماليكي في مصر والشمام ـ دار النهضة العربية ـ الطبعة الثانية ـ ١٩٧٦ ـ ص ١٠٠٧ ٠

المرجع السابق ص ۲۰۱ ·

المرجع السابق ص ۲۰۱ ·

المجتمع المصرى فى عصر سلاطين المماليك ــ ص ٩ و ٩٧ ٠

التاريخ العيني ـ المرجع السابق ص ٥٠ المرجع السابق

المرجع السابق

الشعب المصرى في أمثالة العامية \_ الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٤ ص ٥٩ ٠

تاريخ النهب الاستعمارى لمصر ــ الهيئــة العامة للكتاب ــ المرجع السابق ــ ص ٦٣ ٠ مصر وكيف غدر بها ــ ترجمة عبد الفتــاح

مصر و ليف عدر بها ــ ترجمه عبد الفتاح عنايت ــ المؤسسة المصريــة العامة للتاليف والنشر ١٩٦٤ ٠

کفـــاح شعب ــ المجلس الأعـــلي للشنون الاسلامية ــ ١٩٦٧ ــ ص ٩٢ و ١١٣٠

الصحافة المصرية وموقفه من الاحتلال الانجليزى ما دار الكاتب العربي للطباعمة والنشر ١٩٦٨ .

ثورة ۱۹۱۹ ــ المرجع السابق ــ جـ ۲ ص

المسيحيون والقومية المصرية \_ دار الثقافة المعاهرية ·

محمد فريد رمز الاخسلاص والتضحية سـ الطبعة الثالثة ١٩٦٢ مكتبة النهضة المصريسة ص ١٢٨ و ٢٠٤٠

المرجع السابق ·

في أعقاب الثورة المصرية ج ٣ الطبعة الأولى
 ١٩٥١ ــ مكتبة النهضة المصرية ٠

الأمة المصرية ــ ٣٢١

١١٤ــ مجموعة القيادات السياسية

١١٥ عبد الرحمن الرافعي ١١٦ عبد الرحمن الرافعي

۱۱۷ اس حمدی لطفی

۱۱۸\_ د عبد العظیم رمضان

١١٩\_ كتاب التعاون

١٢٠\_ د٠ عصمت سيف الدولة

۱۲۱ــ جون ولسو**ن.** 

۱۲۲\_ د٠ سيه توفيق

١٢٣ جون ويلسون

١٢٤ مجموعة من العلماء

١٢٥ ـ ول ديورانت

١٢٦ مجموعة من العلماء

۱۲۷\_ د٠ سيدة اسماعيل كاشف ودا حسن أحمه محمود

١٢٨\_ مجموعة من العلماء

۱۲۹\_ د سیدة اسماعیل کاشف ود. حسن أحمد محود

الديمقراطية في مصر ـ ربع قرن بعد ثورة يوليو \_ والمقالة للاستاذ حسن يوسف \_ مركز الدراسات الاستراتيجية بجريدة الاهرام •

ثورة ١٩١٩ ــ المرجع السابق •

في أعقاب الثورة المصرية ج ٣ - الطبعة الأولى \_ مكتبة النهضة المصرية ص ٢٢٥٠

مأساة عبد الحكيم عامر - كتاب الهالال . 1977

مجلـــة أكتوبر اعداد ٣١١ و ٣١٤ سنة · 1987

١٥ مايو الثورة والمستقبل وذلك عدا واقعة استيلاء الفنانة برلنتي عبد الحميد على فيـلا الدكتور جرانه فهمى منقولة عن كتاب ماساة عبد الحكيم عامر للاستاذ حمدي لطفي \_ المرجع السابق •

المرجع السابق

المرجع السابق ص ٣٩٠٠

معالم وتاريخ حضارة مصر من أقدم العصور ود • سيد محمد على الناصرى حتى الفتح العربي \_ المرجع السابق \_ ص

المرجع السابق ص ٣٠١٠

الموسوعة المصرية \_ المجلد الأول \_ المرجم السابق •

المرجع السابق ج ٣ - المجلد الثاني ص٦٦ الموسوعة المصرية \_ المجلد الثاني \_ ص ١٨٥ ـ المرجع السابق ٠

مصر في عصر الطولونيين والأخسيديين 🕶 المرجع السابق

تاريخ الحضارة المصرية \_ المجلم الثاني \_ المرجع السابق

المرجع السابق •

| erted by Tiff Combine - ( | (no stamps are applied | by registered | version) |  |
|---------------------------|------------------------|---------------|----------|--|
|                           |                        |               |          |  |

الأدب العربي في مصر من الفتح الاسلامي ۱۳۰ محمود مصطفی الى نهاية العصر الأيوبي \_ المرجع السابق \_ ص. موسوعة تاريخ مصر ــ المرجع السابق جـ ١٣١\_ أحمد حسين ۲ ص ۲۰۲ . المجتمع المصرى في عصر سلاطين الماليك \_ ۱۳۲ د٠ سعید عبد الفتاح عاشور المرجع السابق سندباد مصرى \_ المرجع السابق . ۱۳۲ ـ د حسين فوزي عصر اسماعيل \_ الطبعة الثانية ١٩٤٨ ج٢ ١٣٤ عبد الرحمن الرافعي مكتبة النهضة المصربة مقدمات ثورة ٢٣ يوليسو ١٩٥٢ ــ الطبعة ١٣٥ عبد الرحمن الراقعي الثانية \_ ١٩٦٤ \_ مكتبة النهضة المصرية • الأحزاب ومشكلة الديمقراطية في مصر \_ ١٣٦\_ د عصمت سيف الدولة المرجع السابق • مأساة عبد الحكيم عامر \_ كتاب الهـلال \_ ۱۳۷\_ حمدی لطفی · 19VV الشعب المصرى في أمثاله العامية ... الهيشة ۱۳۸\_ ابراهیم أحمه شعلان المصرية العامة للكتاب ــ ١٩٧٤ ــ ص ٥٩ ــ نقلا عن كتاب سعد زغلول \_ للعقاد \_ القاهرة

۱۳۹ ــ ص ۲۳ ۰ طهر ۱۹۳۱ ــ ص ۱۳۱ ۰ طهر الاسلام ــ المرجع السابق ــ ص ۱۲۱ ۰ شخصية مصر ــ دراسة في عبقرية المكان ــ دار الهلال ۰ دار الهلال ۰ دار الهلال ۰

١٤١ مراجع سلبيات الشخصية المصرية مأخوذة عن أحمد فخرى وويلسون وبرستيد ( تطور الفكر والدين ) من المراجع السابقة •

١٤٢\_ مجموعة من العلماء

اليونانى الرومانى ــ المرجع السابق ص ٢٦٥ • ١٤٣ ــ د سعيد عبد الفتاح عاشور المجتمع المصرى فى عصر سلاطين الماليك ــ المرجع السابق ــ ص ١٦٨ و ٢٣٩ • المرجع السابق ــ ص ١٦٨ و ٢٣٩ • علماء الحملة الفرنسية وصف مصر ــ ترجمـــة زهير الشايب ــ

المصريون المحدثون ــ المرجع السابق •

الموسوعة المصرية \_ المجلــــ الثاني \_ العصر

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

۱٤٥ د سيدة اسماعيل كاشف ود عسن أحمد محمود

١٤٦ - د٠ سعيد عبد الفتاح عاشور

١٤٧ علماء الحملة الفرنسية

۱٤۸ د جمال حمدان

١٤٩ محمود مصطفى

۱۵۰ ول برانت

١٥١ علماء الحملة الفرنسية

مصر في عصر الطولونيين والاخشسيديين ــ المرجع السابق ــ ص ٢٢١ و ٢٨٢ .

المجتمع المصرى في عصر سلاطين المماليك \_ المرجع السابق ص ١٠٠٠

المرجع السابق

الأدب العربي في مصر \_ المرجع السابق · قصة الحصارة \_ الجزء الأول \_ المجلد الأول ص ٢٠٠

وصف مصر - المنجم السابق -

الجئزءالثالث

فى وسَائل بَعَث الأمة المصرية



#### مقدمة

فى الجزار الأول من هذا الكتاب تم استعراض عوامل قيام الحضارة المصرية من النشاة الأولى حتى سبنة ٢٠٠٠ ق.م .

وقد قدمنا الأدلة في هذا الجزء على ان أساس قيام الحضارة المصرية يرجع الى وحدة الأمة حول نظامها (الديني) الاقتصادي والسياسي والاجتماعي (المختار) وحول قيادتها التي اتصفت بتمثل هذا النظام في تصرفاتها وكانت القدوة في تقديم كل مبتكر وجديد ومفيد في خدمة الأمة مما أثمر ايجابيات الشخصية المصرية والثراء والخضارة ٠٠

وفى الجزء الثانى من هذا الكتاب تم استعراض أسباب انهيار الحضارة المصرية من سنة ٢٠٠٠ ق ٠ م حتى ثورة مايو ١٩٧١ ٠

وقد قدمنا الأدلة في هذا الجزء أن السبب في انهيار الحضارة المصرية يرجع الى فرقة الأمة عن النظم وعن القيادة المفروضية والتي اتصفت بفرض النظم بقوة البطش والارهاب لتتسلط ولتحصل على ناتج عمل الشعب المصرى لتترفه مما اثمر سلبيات الشخصية المصرية والفقر والتخلف .

وفى الجزء الثالث من هذا الكتاب والذى أسهيناه (في وسائل بعث الأمة المصرية ) يتم استعراض نظمتا الدينية والسياسية والاقتصادية وقيادتنا الحالية بهدف التعرف على العوامل التي تؤدى الى وحدة الجماهير حولهد لتعيد ، بايجابية ، الثراء والحضارة على ارض مصر .

2 . ح

« ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينلروا قومهم اذا رجعوا اليهم » ٠

« صدق الله العظيم »

الباب الأول

في أسباب فرقة الجماهير عن النظم السارية والقيادات الحالية

# في المظاهر الحالية للفرقة وثمرتها

لعل الكثيرين يعرفون متوسط مستوى دخل الفرد في مصر فاذا تبت مقاربة هذا الدخل بنصيب الفرد من الدخل القومي في بعض البلاد المتقدمة ، فان هذا يلقى بعض الضوء على شدة هبوط مستوى الانسان المصرى في الدخل ، وفي مستوى المعشية .

ففى بلجيكا يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومى ٧٤٤٩ دولارا فى العام الواحد ، أي أن نصيب الأسرة المكونة من خمسة أفراد من هذا الدخل يبلغ ٣٧٢٤٥ دولارا فى العام الواحد (١) .

ويبلغ متوسط دخل الفرد الواحد في السويد ٨٠٠٠ جنيه في العام وبذلك يبلغ متوسط دخل الأسرة المتوسطة (خمسة أفراد) ٢٠٠٠ ألف جنيه في العام(٢) .

وبطبيعة الحال فان جميع الأسر في هذه الشعوب تتمتع بسيارتها وببيتها وباحدث الأجهزة الحضارية وبوفرة في الدخل تتيع لها السفر والنزهة والتمتع بمباهج الدنيا

وليس هذا فحسب ، بل ان هذه البلاد يتمتع أفرادها بحياة سعيدة ، وذلك لحضارية ورفاهية الخدمات العامة بالدولة وعلو شأن انتاجها ووفرته وحسن أخلاق شعوبها ٠

فالثراء ينعكس على مستوى الاخلاق ، كما أن الاخلاق مع العلم هي التي تجلب الثواء ٠

وتتلخص مظاهر فقرنا وتخلفنا في عدم كفاية الانتاج للاستهلاك مع عدم كفابة الحدمات وهبوط مستواها • به

اذ تبلغ مساحة مصر حوالی ملیون کیلو متر مربع ، کما یبلغ تعدادنا حسب احصاء سنة ۱۹۸۰ ، ۲۶ ملیون نسمة ونزید فردا کل ۳۰ ثانیة (۳) .

وهذا العدد يلزم انتاج ما يكفيه في الغذاء والاسكان وكافة السلع والخدمات في المواصلات والطرق والمستشبغيات والأجهزة التعليمية وغيرها ٠٠٠ الخ

فاذا كان انتاجنا من الغذاء والكساء والسكن والخدمات لا يكفينا بتعدادنا الحالى فكيف يتم تدبير كل ذلك لعدد مليون.وربع مليون نسبة يزيدون سنويا في تعدادنا ؟ وبطبيعة الحال ، تقوم الحكومة ، مثلها مثل أي رب أسرة لا يكفيه دخله الى

الاقتراض مما قد يغرقنا في الديون في أي وقت ثم قد لا نجد من يقرضنا لاحتمال عجزنا عن السداد مستقبلا ٠٠٠

والذى يجعل هذه الديون ثقيلة على مسيرتنا وعلى مستقبل اقتصادنا أنها فى الغالب تستعمل فى شراء ما يؤكل أو ما يلبس أو ما يستهلك من الخارج دون أن تستعمل هذه الديون فى انشاء وحدات تنتج الغذاء والكساء وكافة مستلزماتنا الخدمية والسلعية حتى يمكن استغلال جزء من انتاجها فى رفع مستوى معيشتنا وزيادة الدخول والباقى يسدد كاقساط للديون •

أى أننا نستدين لنأكل ، ثم في العام التالي نستدين أيضا لنأكل ، وهكذا ٠

ولذلك وجب على الأسرة المصرية أن تكف عن الاستدانة للأكل ثم تزيد الاستدانة تبعا لزيادة مليون وربع مليون بطن كل عام تطلب الغذاء ٠٠ ثم من أين السداد والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ٠٠٠ ثم الى متى ٠٠٠

أن أى زيادة في تعدادنا تصاحبها زيادة في الطلب على الغذاء وعلى الاسكان وعلى الله الله الله الله وعلى الاسكان وعلى الملبس ١٠٠٠ النع و ذلك رغم عدم كفايتها للموجودين ، فتزداد الأسعار ١٠٠٠

ثم يزداد الطلب على العمل في الحكومة والقطاع العام والحاص فتقل الأجور · أي تقل القوة الشرائية للأجور مهما زادت ارقامها ·

وذلك كله في اطار مستوى هابط للمعيشة وللخدمات .

وبالنسبة للأرض الزراعية فهى تبلغ ٥ره مليون فدان وبطبيعة الحال فان انتاجها لا يكفينا ولذلك نحن نضطر الى استيراد القمح والذرة والفول والعدس والسكر والزيوت واللحوم والدواجن والألبان والأسماك وتبلغ حاجتنا الى هذه المواد حسب بيانات سنة ١٩٨١ م ما يلى (٤):

هر ٤ مليون طن قمنع ٠

١٩٠ ألف طن ذرة شامية ٠

٤٠ الف طن فول ٠٠

٦٦ ألف طن عدس ٠

٦٠٠ ألف طن سكر ٠

٢٨٥ ألف طن زيوت نباتية ٠

٧٢ . ألف طن لحوم حمرًاه ٠

٥٨ ألف طن لحوم دواجن ٠

١٥٣ الف طن البان

١٣٠ ألف طن أسماك ٠

<sup>(</sup>大) الامرام الاقتصادي ٦٠٦ في ١٩٨٠/٨/٢٠ • `

وقد بلغ ما استوردناه من مواد غذائية سنة ١٩٨٠ ، ٢ مليار جنيه (٥) ٠ وبطبيعة الحال نحن نستدين ونقترض للوفاء بجزء كبير من ثمن هذا السلع ٠٠ وضاع نصف ايراد قناة السويس مقابل ما استوردناه من سكر فقط (٦) ٠

وكل هذا قابل للزيادة وللمزيد من الديون تبعا لزيادة مليون وربع نسمه كل عام ٠

وفى عام ١٩٨١ م استوردنا مواد غذائية قيمتها مليار و ٨٧ مليون دولار من. الولايات المتحدة وحدما (٧) ٠

وبالنسبة للصناعة فنحن بحاجة الى ٤٠٩٣ مليون جنيه لاستثمارها لسه حاجتنا من الصناعات الغذائية من السكر والزيت والمسلى الصناعى ( وصبابون الغسيل ) (٨) •

وسيصل العجز في السكر ، لو استمر الحال على ما هو عليه الى ٥ره مليون. طن سنة ٢٠٠٠ وبسعر الطن الآن حوالي ٨٠٠ دولار (٩) ٠

ونحن بحاجة الى انتـــاج ١٣ مليــون طن صلب سنة ٢٠٠٠ (١٠) وسترتفع احتياجاتنا من الورق من ٣٩٣ ألف طن سنة ١٩٨٠ م الى مليون و ٥١٦ ألف طن عام ٢٠٠٠ أى أربعة أضعاف استهلاكنا الحالى تقريبا (١١) ٠

ونحن بحاجة الى مضاعفة انتاجنا من الطاقة الكهربية وغيرها لمواجهة احتياجاتنا المتزايدة في المصانح والورش والانارة ٠٠٠

وما سبق بيانه هو بعض الأمثلة عن فقر العائلة المصرية وحاجتها الملحة ألى مصادر لمضاعفة دخلها لاشباع حاجات الناس ورفع مستوى معيشتهم ٠

أما عن الخدمات والمبالغ اللازمة لاصلاحها وتجديدها وتطويرها والتوسع فيها لكفاية الأعداد الحالية والأعداد المتزايدة هذا فضلا عن الحدمات اللازم انشاؤها لحدمة الاستثمارات المطلوبة في شتى المجالات فان تكاليفها لم تحسب بعد ، ولكن تقديرها . يعد ببلايين الجنيهات مما يخرج عن امكانية دولة كل همها موجه الى غذاء واسكان شعبها .

أما عن الاسكان فنحن بحاجة الى ۸۳۱۰۰۰ ألف مسكن والى ٦ر٣ مليون سكن جتى سنة ٢٠٠٠ (١٢) فمن أين يتم تكلفة كل ذلك وغيره بينما عائد البترول وقناة السويس والسياحة والقطن يبلغ ٣ مليار و ٥٠٠ مليون جنيه فقط حسب بيانات ا سنة ١٩٨١ م (١٣) •

مع ملاحظة أن عائد قناة السويس كله يتجه الى تغطية تكاليف استيرادنا من السكر في الزمن القصير ·

وفي مقابل ذلك بلغت قيمة وارداننا عام ٨٠ / ٨١ ، ٤ مليار و٧ر١٠٢ مليونية

ما أننا نستورد ما يزيد على ٦٠ في المائة من احتياجاتنا من المواد الغذائية من (١٤) .

ل هذه النماذج توضع حالة الفقر التي يعاني منها المجتمع المصرى وملخصها الم ينتج من أملاكنا في نطاق دولتنا المصرية بالمقابلة الى حاجتنا الفعلية سواء الغذائية أو الصناعية أو غيرها ،

عن التخلف عن مسيرة الحضارة التي تقودها دول العالم الغربي واليابان صنة فهذا شيء يلمسه الجميع ·

. . .

يوجسه حل بالنسبة للأسرة الفقيرة التي تستدين لتأكل الا بأن يتعاون ها لزيادة دخلها أو مضاعفته لتغطية كل تكاليفها ·

الك الحال بالنسبة للاسرة المصرية فلا يوجد أى أمل لمضاعفة دخول في فع مستوى معيشتهم الا بأن يتحد الجميع ، يدا واحدة ، للعمل في ات التي من انتاجها تضاعف الدخول ويرفع مسنوى الخدمات و

ده اليد الواحدة ذات القوة البشرية التي تبلغ قوتها ٤٣ مليون مصرى يجب مساحة الأرض الزراعية لتكون ١٠ مليون فدان حتى سنة ٢٠٠٠ وذلك مليون فدان المنزرعة حاليا والتي تنقص سنويا بمقدار ٦٠ الف فدان نتيجة لعصراني ٠

ك عدا المياء اللازمة للرى •

سبيل المشال فقد تقدمت احدى الشركات بمشروع لنقل مياه النيل طبي عن طريق فتحات ماثية بطريق السيفون من الوادى الحالي لاستصلاح ي ٢٥ مليون فدان من الأراضي الزراعية الجديدة (١٦)

ا آنه تم اختیار مساحات قدرها ۲ ملیون و ۸۱۸ ألف فدان لاستصلاحها سیناء وشرق الدلتا ووسطها وغربها وفی مصر العلیا والوسطی والوادی ۱۰) ۰ ٔ

وبالنسبة للمياه اللازمة للرى فانه يمكن توفير حوال نصف مليار متر مكتب من المياه الجوفيه بالصحراء الغربية وسيناء ، وكذلك حوالى تسعة مليارات متر مكعب بالاتفاق مم السودان لاستغلال مياه أعالى النيل (١٨) •

وهناك مشروعات لتحويل مياه البحر الى مياه عذبه صالحة للرى ٠

وذلك كله مع حسن الاستفادة بالمياه وعدم تبديدها .

وتقوم الحكومة حاليا باستصلاح آلاف الأفدنة بالصالحية ومنطقة غرب النويارية (١٩) •

ولكن كل هذا الجهد تنفرد به الحكومة وحدها على رغم امكانياتها الضئيلة وتفرق الناس عن مساندة التعمير ·

ويجب الا يغيب عــن الذهن أن تكاليف استصلاح ٥ مليـون فدان لا تقل عن ١٠ مليار جنيه + طاقة بشرية هائلة واعية بمتطلبات بلدها ومدربة تدريبا عاليا (٢٠) ٠

ومن هنا ، كانت الوحدة بين جميع المصريين لانجاز هذه الأعمال مسألة حياة أو موت بالنسبة لهم •

ومع المشروعات الزراعية ستوجد حتما مشروعات اقامة المدن والقرى والمساكن الجديدة ومشروعات استغلال الثروات السمكية في النيل والبحار الاقليمية والبحرات الداخلية ومصادر ضخمة للعمل ذات الدخل المرتفع .

وبالنسبة للشروة التعدينية ، عدا احتمالات البترول ، فقد آكد العدالم المصرى فاروق الباز أن الصور التى التقطتها سفن الفضاء فى رحلاتها أثبتت أن بمصر ٣٦٨ مليون طن حديد و ٥٠٠ ألف طن نحاس و ٢٦٣٠ مليون طن فوسفات كما آكد أن بها اليورانيوم الذى يكفى لتشغيل مصنع بطاقة ١٠٠ طن سنويا هذا فضلا على وجود الكثير من المعادن الأخرى التى اكتشفت والتى لم تكتشف بعد (٢١) ٠

وبطبيعة الحال فنحن بحاجة الى المال والى الطاقة البشرية الواعية بضرورة وحدتها لاستخلاص هذه الكنوز لحيرها ولخير الجميع •

رفى السياحة بلغ دخلنا منها فى عام ٨٠ مبلغ ٣١١ مليون جنيه كما يبلغ دخل انجلترا من السياحة ٨ر٣ مليار دولار (سنة ١٩٧٧ م) \_ وذلك رغم عدم وجود بلد فى العالم كله يضاهى مصر فى ثراثها بالأماكن والآثار السياحية (٢٢) وانه وان كانت وزارة السياحة تهدف الى زيادة دخل السياحة الى ٢ بليون جنيه بعد خمس سنوات (\*) الا أن هذا الكلام ، على فرض امكانية تحقيقه فى ظروف

<sup>🛨</sup> الاهرام الاقتصادي ٦٤٤ في ١٩٨١/٥/١٠

حكومة وشعب فقير ومتخلف ومتفرق عن تنمية بلده الا أن السياحة هي كنز مصر الأكبر وهي أمل مصر على وجه محقق ، لجلب أكبر نقد أجنبي يمكن به الاسراع في عملية التنمية الشاملة •

والسر فى ذلك أن مصر بدأت تاريخها منف ٢٠ ألف سنة قبل الميلاد تاريخ ظهور الانسان بشكله الحالى ، وظل الانسان المصرى منذ ذلك التاريخ وحتى سنة عند م ٠ يعيش فى قبائل رحل بحثا عن القوت بينما الأمطار تنهمو معظم أيام السنة والأرض مليئة بالغابات والمستنقعات والوحوش والحيوانات ٠ ولم يكن نهر النيل قد حدد مجراه ، لذلك لم يكن هناك صحراء سواه فى الشرق أو الغرب ٠

وهذه هي المرحلة الأولى التي عاشها المصرى .

أما المرحلة الشانية فتبدأ من سنة ٦٠٠٠ ق م حيث بدأت تضاريس مصر وأجواؤها تتخذ الشكل الحالى تقريبا ، فاستقرت القبائل على ضنفاف النيل بعد أن اكتشفف الزراعة وكونت قرى ظلت تتوسع على حساب من جاورها حتى تكونت دولة مصرية للمعنوب لم تلبثا أن اتحدتا اتحادا نهائيا سنة ٣١٠٠ ق٠٠ ق٠٠

ثم يبدأ تاريخ مصر الموحدة من سنة ٣١٠٠ ق٠م بدءا من الأسرة الأولى ويستمر حتى الأسرة الثلاثين ، وهي آخر أسرة حكمت مصر قبل احتلالها على يد الاسكندر المقدوني سنة ٣٣٢ ق ٠ م ٠

وهذه مرحلة الحكم الوطني ٠

ثم تبدأ مرحلة الحكم الأجنبى لمصر من سنة ٣٣٢ ق ٠ م حتى مجى، الحملة الفرنسية على مصر سنة ١٧٩٧ م حيث تبدأ القومية المصرية في النهوض من سباتها لتبدأ مرحلة الكفاح الوطنى لتولى المصريين حكم أنفسهم مرة أخرى الى أن تنتهى هذه المرحلة في ٣٣ يوليو سنة ١٩٥٢ م على يد الثورة ٠

ومن ٢٣ يوليو سية ١٩٥٢ م وحتى الآن فهى مرحلة التجارب الوطنية للباوغ بالانسان المصرى الى الحياة الأفضل ، سوا فشلت كثير من هذه التجارب أو نجحت .

وهذه المراحل التي عايشها الانسان المصرى حدثت فيها أشياء وأشياء من الممكن اعادتها الى الحياة ، وفي نفس أماكن حدوثها على قسدر الامكان ، وبالأجهزة والأدوات والملابس والأجواء التي كانت سائدة في كل مرحلة حيث يقوم الممثلون بنفس الأدوار في القبيلة ورئيسها والأساطير الدينية واجتهادات الملوك ومكائد الكهنة ومحاولات الوحدة والفرقة ، ونعرض ماذا أسعدنا وماذا أشقانا عبر القرون . . . .

نعرض قصة مصر مع نظمها السياسية والإقتصادية والاجتماعية والدينية وتدرج هذه الأنظمة من واقع التجارب الفطرية للناس حتى أواخر الدولة القديمة،

ثم نتعرض للثورة الاجتماعية الأولى وما حدث فيها وأقوال رجال التورة وما انتهت الله عدم المادي. •

ثم نعرض كيف تم وأد هذه المبادى؛ في الأسرة الثانية عشرة ثم ما أدى اليه ذلك من فرقة الشعب فغزوة الهكسوس فنوت القوة الدافعة للروح المصرية ·

ونعرض كيف نشأ السحر والكذب والنفاق والرهبنة والتصوف والمخدرات · نعرض قصة سيدنا ابراهيم ويوسف وموسى في مصر ·

نعرض بطش وترف الغاصب بالمقابلة بخوف وفقر الشعب

كل هذا وغيره ممكن أن تعايشه بنفس أجوائه مع تجديد آثارنا واعادة الحياة الى كل قطعة منها وتحسين وانشاء الحدمات المؤدية اليها ووسائل الترفيه حولها ونشاهد كل ذلك مع جميع الزائرين من جميع أتحاء العالم •

وأن عملية قلب مصر الى دولة سياحية لتتطلب تضافر جهود الأمة فكرا وجهدا ومالا ٠

### في معوقات حل مشكلة الفقر والتخلف

### ١ \_ في نوعية القوى العاملة

الانسدان المصرى هو ثروة مصر الأساسية وفي نفس الوقت هو مصدر شقائها وتخلفها ٠

· فنحن نزید بمقدار فرد کل ۳۱ ثانیة وبمقدار ملیون وربع کل عام (۳) ·

ومصدر شقاء مصر بهذه الزيادة أن كل مولود يحتاج الى غذاء وكساء والى دواء والى مكان في المدرسة وفي المواصلات ويحتاج الى عمل فتكوين أسرة فمسكن له ولأولاده ٠

وهذا في الوقت الذي لا تكفى فيه مواردنا وحدماتنا لاعدادنا الحاليا فما بالك بالمليون وربع الزيادة كل عام ٠

أما عن أن هذا الانسان ، في الجانب الآخر ، هو الثروة الأساسية في مصر فذلك لأن ببده وحدة اشباع حاجات نفسه وحاجات كل المصريين الآن ومستقبلا والى من بعد سنة ٢٠٠٠ سبواء في غذائه أو كسائه أو سكنه أو خدماته ٢٠٠٠ الخ ٠

واسباب شقاء مصر بابنائها يرجع الى : ــ

١ ــ أنهم يزيدون بصورة لا تتفق مع الموارد المتاحة لهم ٠

فليس المفروض أن كل أسرة تحدد نسلها تبعا لامكالياتها المالية فحسب ، بل هذا أيضا مطلوب على نطاق جميع الأسر ، أي على نطاق الدولة كلها .

٢ ــ أن مصر تعد من أكثر البلاد اعالة للغير بدون مشاركة هــذا الغــير في الانتاج (٢٣) ٠

وذلك أن الأسرة ومعها الدولة تظل تنفق على المولود الجديد لمددا قد تطول الى سنوات طريلة حتى يتمكن من كسب قوته بنفسه ومشاركته في الانتاج •

اى أن هؤلاء المواليد الجدد المتزايدين فى كل نصف دقيقة يظلون عاله على الانتاج والخدمات الحالية غير الكافية وياخدون من كد الجيل العامل وأجر عمله (القليل) دون أن يبذلوا أى جهد فى الانتاج وذلك لمدد طويلة تفوق بكثير نسبة الاعالة فى البلاد المتقدمة .

وفى هذا افقار للانسان العامل وتضييق عليه فى حياته وحرمان له من الكثير من السلم والخدمات •

٣ ـ تبلغ نسبة الأمية فى مصر أكثر من ٧٠ فى المائة وبمصر أكثر من ٣٠ مليون أمى (٢٤) وهذا يعنى عدم مشاركة هذه القوة الهائلة فى الانتاج والحدمات التى تتطلب نوعا من المعارف الواجب قراءتها ٠

فهى عمالة يدوية وغير فنية فى غالب الأمر بينما التطور يتطلب تدريبا على استعمال الآلات والأجهزة الدقيقة ونوعا من المعارف المتخصصة التى لا يمكن هضمها الا بخلفية ثقافية .

٤ ـــ ان انتشار الأمية والجهل بهذه الصورة يعنى وجود مجتمع غير متفاهم ٠

فالمثقف لا يتيسر له التعامل مع هذه النوعية من الناس مما لا يساعد على التقارب والانسنجام بين القوى البشرية ٠

وذلك أن من طبيعة الحال أن يكون للأمى والجاهل مفهومه الخاص عن متطلبات الحياة وعن دور الحكومة ودور الناس ثم الجهل بكل ذلك وبتعاليم الدين بينما لو أمكن تعليمه وتثقيفه وتوعيته لانقلب الى طاقة هائلة جبارة ، تمد يدها باقتناع لكل انتقفين لاعادة بناء مصر الحديثة ،

٥ ــ انه ليس معظم القوى البشرية في مصر أميين وجزء كبير منها عالة على غيرها فحسب ، بل أيضا فان ( معظم ) الثروة البشرية في مصر تكاد تكون معطلة ثماما ٠

فالزراعة الحالية يعمل بها ٤ مليون رجل ممكن باستعمال الميكنة الحديثة توفير آكثر من النصف (٢٥) ٠

بل انه من المكن ، حتى بدون الميكنة الحديثة ، توفير الكثير والكثير لعدم حاجة الانتاج الزراعي الى خدماتهم ·

وفي السويد ١٣ مليون فدان للزراعة يقوم على زراعتها ٨٠٠ر٠٠٠ نسمه فقط الستعمال الميكنة بينما يقوم عندنا ٤ مليون رجل لزراعة ٥ر٥ مليون فدان (٢٦) ٠

وبالنسبة للوظائف في الحكومة والقطاع العام فان بها أكثر من مليونين من الموظفين يمكن توفير تصفهم على الأقل وذلك لأن المستغنى عنهم عمالة زائدة نتيجة لاضطرار الحكومة الى (تشغيلهم) بينما لا يوجد عمل لهم هذا عدا البطالة المقنعة المنشرة في الأعمال التافهة غير الانتاجية بين الباعة الجائلين وغيرهم (٢٧) .

## ٢ ـ في الفرقة عن الحكومة والقيادة: \_

يزود القطاع العام البلاد بما يزيد عن ٩٠ في المائة من حجم الادخار المستثمر ويقع عليه أكبر عب، في تطوير الانتاج وفي زيادته (٢٨)

وليس هذا فحسب ، بل ان الحكومة هي المسئولة عن مصر كلها بثرواتها المستغلة والتي لم تستغل بعد وهي أيضا المهيمنة ، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ، على كافة الأنشطة العامة والحاصة •

وبهذا تكون فرقة الناس عن الحكومة وتباعدهم عنها انما هي ، في واقع الأمر ، فرقة عن الممثل الأوحد لهم في ثرواتهم القومية والتي في حسن استغلالها واستثمارها أملهم الأوحد في الحياة الأفضل .

ولا نقول هذا الكلام الا لنواجه الحقيقة والواقع معا ٠

وذلك ان المصريين ، اذا أرادوا أن يعيشوا كالبشر الذين يعيشون في بلجيكا وفي السويد فأنه يلزمهم اعادة بناء بلادهم ، بسواعدهم الجماعية ، سواء لمضاعفة الراعية أو لانشاء المصانع اللازمة لاشباع حاجاتهم في كافة السلع أو لعمل المنشآت المسمية والاستثمارية في كافة المجالات اللازمة لحياة انسان القرن العشرين •

وكل هذا ممسوك بمعرفة الحكومة ولا يمكن انجاز أى شىء فى المجالين المادى والبشرى الا يمعونتها ، بل وبقيادتها أيضا ·

فاذا تفرق الناس عن المكومة فان هذا يعنى تباعدهم عن ثرواتهم القومية وعن تنفيذ متطلبات التنمية الشاملة مما يؤكد فقدهم الأمل نهائيا في أى تحسين الأحوالهم ٠٠٠

بل لعل المؤكد أن الأحوال ستسير عاجلا الى الأسوأ مع قدوم مليون وربع مصرى كل عام لا يوجد لهم سكن أو غذاء أو عمل أو منشآت تعليمية ٠٠٠ النح ٠

ورغم هذه الحقيقة الواضحة للعيان فان الناس متفرقون عن الحكومة ومتباعدون عنها ٠٠٠

بل وآكثر من هذا ، فإن الكثيرين ينظرون اليها نظرة عداء ويرون كل ما ينسب اليها من أملاك عامة أو قوانين أو تشريعات أو تصريحات أشياء يجب مهاجمتها بكل الوسائل العلنية أو الخفية •

وهناك ( مثل ) يتصف باستعمال ألفاظ جنسية نمير لائقة عن كيفية تحطيم كل ما يتعلق بالحكومة خفيه دون أن تجعلها تكشف ذلك ·

وقد يكون السبب في ذلك النظرة المتوارثة عن حكومات الاحتلال ، أو بسبب عدم الثقة لكل من تولى السلطة تبعا لاستمرار حالة الفقر والتخلف ·

وأيا كان السبب فان المحصلة النهائية هي استحالة تغيير وجه مصر الى الأفضل مع هذه الفرقة ، والعداء مع الجهاز المسئول عنا وعن ثرواتنا القومية ·

ورغم أن الحكومة ، من الوجهة الفقهية ، هي جهاز تنفيذي للجهاز التشريعي بمجلس الشعب ، الا أن الناس اعتادت أن تنظر الى كافة القوانين والنظم واللوائح على أنها مفروضة من الحكومة ومن ثم ( فحلال ) مخالفتها .

ولما كانت معظم أجهزة الاعلام في الاذاعة والتليفزيون والصحافة مملوكة للحكومة (دون اعتبار أنها من الممتلكات الشعبية القومية ) فهي أيضا لا تسمع أو تقرأ بالجدية المتفقه مع خطورة ما يقال أو يكتب فيها ·

ثم تلصق كل أسباب الفقر والتخلف بالحكومة وحدها ٠

ولأسباب ( نفسيه وتاريخية ) يتناسى الناس أن أى حكومة ستكون عاجزه. تماما عن ازالة وصمة الفقر والتخلف من كل أسرة على أرض مصر بدون وحدة جماعير الأمة المصرية في يد واحدة لوضع خطة للتنمية الشاملة وتنفيذها بأنفسهم .

ولكن لعلهم يجدون في لصق المسئولية, عن فقر الأمة وتخلفها ( بأى حكومة ). راحة لضمائرهم أمام أنفسهم وأمام الغير وأمام خالقهم ·

فهم المغلوبون على أمرهم رغم حكمتهم التى لم تتح لها الفرصة لرئاسة مجلس الوزراء لتحقيق الرحاء للأسرة المصرية التى يشكل معظم أفرادها قوة غير منتجة تاخذ ولا تعطى .

# ٣ \_ في الفرقة عن النظام والقانون:

توضع لظم وقوالين اقتصادية وسياسية واجتماعية ٠

كذلك يتم الأستفتاء على العستور وعلى الموضوعات القومية •

وتوضع قوانين في المجالات المدنية والتجارية والجنائية ٠٠٠ الح٠

وتوجد قرابين تجدد علاقات الناس بعضهم مع بعض وعلاقاتهم مع الحكومة وعلاقات الأجهزة المكومية بعضها مع بعض ·

ولكن الانسان في فرقة ، في معظم الجالات ، عن هذه النظم والقوانين · فهو يخالفها إن وجد في ذلك مصلحة له أو مصلحة لأهوائه ·

والواضع انه ليس هناك ما يحترم من كافه النظم والقوانين الا اذا تصادف. أن انفقت بعض بنودها مع مصالحنا الشخصيه ·

أما اذا تعلق الموضوع بمصلحة عامة وفيه أداء تكاليف علينا لهذه المصلحة العامة فان أول ما يتبادر الى الذهن هو (المخالفة) ٠٠٠

وكل اتخذ الهه هواه ٠٠٠

وفي هذا يقول الحق تبارك وتعالى ( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ) التزموا بطاعة الصراط والنظم التي أمر سبحانه وتعالى البشر باتباعها ولا تتفرقوا عنها \_ وذلك أن الوحدة لا تتحقق أبدا الاحول نظام حيث يلتزم الجميع بطاعته ولا يتفرقوا عنه .

هنا تكون الوحدة الحقيقية بين البشر أما الفرقة فهى أن يتخذ كل انسان الهه . هواه ــ أى يتبع شهواته ومصالحه الشخصية وآراءه أيا كان فيها اضرار بالغير ·

منا تكون الفوضي والفرقة ٠

فالوحدة ، بطبيعتها ، لا يمكن تصورها الا حول نظام يلتزم الجميع بطاعته •

لذلك أنت تلاحظ أن الحق تبارك وتعالى قد صور الفرقة على أنها (حفرة من النار ) أما الوحدة والاتحاد فقد صورها الرحمن على أنها نعمة ·

ولقد كان العرب قبل دخولهم في الاسلام في فرقة وفي صراعات وحروب . وكراهية وتنابذ أشد مما نحن عليه اليوم في فرقتنا ·

وهذه الفرقة التي صورها الرحمن تبارك وتعالى في كتابه العزيز على انها حفرة من النار انها كانت نارا فعلا فيما جلبت عليهم من فقر وتخلف وآلام وهوان الى درجة أن كلا من شعبى دولتى الروم والفرس كانا متفقان تماما على احتقار كل ما هو عربى وكل من ينتسب الى جزيرة العرب •

ولكن الحق سبحانه وتعالى أنقذ هؤلاء القوم من حفرة الفرقة ونيرانها الى نعمه الوحدة حول صراطه المستقيم •

فأصبح هؤلاء المؤمنين ، بنعمة الالتفاف حول كتابه والعمل بأحكامه ، اخوانا متحابين لا يفرقهم دواعى البغضاء والتقاتل والتصارع التي كانوا عليها من قبل •

( واعتصموا ) \_ وهذا أمر واجب النفاذ وحرام مخالفته \_ واعتصموا \_ أى التزموا بطاعة ( حبل الله ) أى ما أنزل من نظم وأحكام وتكاليف عقائديه وتعبدية وأخلاقية وفى المعاملات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية \_ ( ولا تفرقوا ) أى لا تخالفوا هذه النظم حتى لا تعودوا الى فرقتكم الأولى فتشقوا بها \_ « واذكروا نعمة الله عليكم الذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته اخوانا »

هنا نجد التصوير الحقيقي لما تحققه طاعة النظم والقوانين بين الناس ، اذ بمجرد

أن يصبح هذا التجمع مطيعا لنظمة فان الألفة والمحبة والوحدة تتحقق ( تلقائيا )، بن الناس •

ولما كانت رسالة السماء تتناول كافة العلاقات الانسانية في شتى المجالات وبدءا من علاقات الأسرة حتى علاقات الدولة ، وفي اطار من الايمان بالله سبحانه وتعالى ، فهنا يصبح المجتمع المؤمن بالرسالة يقوم بمزاولة كافة مهامة وأعماله وتصرفاته في حدود الصراط المستقيم ـ وهنا ينتفى أي خلاف بين البشر ويطمئن الانسان على نفسه وعلى ماله وعلى عقيدته وعلى مشاعرة وعلى كرامته لأن كل ذلك محدد له أحكامه التي يلتزم بطاعتها الكافة ،

## فيسود العدل ويفشو الاطمئنان في الأنفس •

وهنا تتحقق الوحدة والمحبة والتآلف بين الناس وهذه هى ( النعمة ) التى حلت بالناس بدلا من العداء والبغضاء الذى كان سائدا بينهم قبل التفافهم حول رسالة السماء ٠

ورغم ذلك قان المعروف أن هناك مبدأ في رسالة السماء يقول انه لا تشريع

أى أن الحق تبارك وتعالى لم يكلف الناس فى صراطه المستقيم الا بما يقدرون على أدائه فعلا فى حدود طاقتهم التى هو ، جل شمانه ، العليم بها بحكم خلقه للانسان ٠٠٠ ( ولا يكلف الله نفسا الا وسعها ) ٠

وعلى هذا فان وحدة البشرية حول رسالة السماء ليست من الأعمال الشاقة التي تخرج عن طاقة الانسان ، ولكنها وحدة حول (حبل) و (صراط) و (شريعة) راعى واضعها سبحانه وتعالى انها تدخل في طاقة وفي قدرة الانسان .

## ٤ \_ في غياب مفاهيم الوحدة والتعاون:

يةول الله سبيحانه وتعالى « يا أيها الناس أنا خلقناكم من ذكر وأنشى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا أن أكرمكم عنه الله أتقاكم » • • •

ويقول عليه الصلاة والسلام ( خير الناس أنفعهم للناس ) و « الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه » •

ويقول الله سلم الله وتعالى • وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الأثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب » •

« ولا تنازعوا فتفشيلوا وتذهب ريحكم واصبروا أن الله مع الصابرين » • ولكن ، هل هذه الوحدة قاصرة على السيلمين فقط ؟

اذا كان الأمر كذلك فكأننا لم نفعل شيئا الا أن فرقنا بين أولاد العمومة وأولاد الواحد وهو ما يتنافى مع عوامل بعث الأمة المصرية ·

انما الوحدة والاتحاد تشمل كل اتباع الدين الواحد أى اتباع الشرائع السماوية كلها كما سيرد عن ذلك مزيد من البيان •

ونعود إلى عوامل بعث هذه الأمة التي هي جزء من البشر في كل مكان وفي كل زمان ولا تختلف في شيء ، ان لم تزد في نواح كثيرة ، عن القبائل المتنابذة المتضارعة ، المتفاتلة ، في جزيرة العرب ثم انقلب ذلك كله الى وحدة حول نظام الرحمن فحلت المحبة والآلفة بينهم حيث تمكنوا بهذه الوحدة من صنع الرخاء والتقدم والعزة والمنعة لأنفسهم .

ولهذا قلنا أن مشكلة الفقر والتخلف ليس سببها الا الفرقة الموجودة فعلا داخل الأمة المصرية ، وأنه لو تم علاج مشكلة الفرقة لما استحال على وحدة الأمة المصرية أن تصل الى ما يزيد عما بلغتها أعظم دول عالم اليوم من رفاهية وعلوم ومعارف .

ولقد سبق أن تعرض هذا الكتاب لفترة ( مصر المسيحية ) وأيا كانت الدوافع التي أملت على السلف موقفهم بالنسبة للمحتل الروماني ، الا أن المسيحية ، في بدء انتشارها ، حققت الوحدة بين أتباعها حيث أدت بهم الى الاستهانة بالموت في سبيل سيادة كلمة الله .

وثو اتجهت وحدة السلف في مصر المسيحية الى النواحي السياسية ، أي لطرد النفاذي الروماني وتحقيق الاستقلال لمصر ، لتغير وجه التاريخ تماما ·

وذلك أنه لا يوجد ما يسمى بالمستحيل في مواجهة وحدة أي أمة .

وليس هذا الكلام قاصرا على رسالات السماء فحسب ، بل انه ينطبق ، بلا جدال ، على العقائد ( والاياديولوجيات ) الوضعية أيضا .

وعلى سبيل المثال فاذا تأملنا في اتباع المذاهب الشبيوعية فانك تجدهم يشكلون الخلايا السرية ·

ثم تجد أنهم يطلقون على بعضهم لفظ (رفيق) أى زميل وحتى يوهمون أنفسهم والأعضاء الجدد أن الكل سواسية والكل عمال دون أى تفرقة بين الناس .

وهم يتحدون حول الفكر الشبيوعي الخاص بهم ٠

ونفس الشيء بالنسبة للأحزاب الحرة في الدول الديمقراطية ، فلولا الثفاف اعضائها حول نظام الحزب وحول القيادات لما قامت لهذه الدول قائمة ،

ولقد سبق بيان ما انتهى اليه المؤرخ الفيلسوف ارنولد توينبى من أن السر فى قيام الحضارات يرجع الى التفاف الجماهير حول قيادتها القدوة (ص من الكتاب) ، ومن طبيعة الأمور أن تكون هذه الوحدة على أساس التزام الكافة بطاعة نظامها مداد وحدة بلا نظام كما سبق البيان ،

ولقد قدمنا الدليل العملى على ذلك من واقع تاريخنا القومى من النشأة الأولى وحتى سنة ٢٠٠٠ ق ٠ م ـ اذ فى هذه المرحلة نجد تحقق وحدة الأمة المصرية حول النظام (الماعث) بصدق وعدالة وحول قباداتها القدوة ٠

ثم قدمنا بعض ما انجزته هذه الوحدة من أعمال يكاد يعجز عن اتيان مثلها عالم اليوم رغم تفوقة العلمي والتكنولوجي

وكل ذلك تم بفكر وبعجه وبمال مصرى خالص وفى وقت كان سكان الكرة الأرضية يعيشون في بدائيتهم الأولى ·

وهنا لعلك تلاحظ ( خطورة ) وحدة الأمة المصرية في عالمنا المعاصر اذ لو تمت لتغبرت موازين القوى في هذا الكوكب ·

ولعل ذلك يرجع الى أشياء لم نتوصل بعد الى معرفتها في أنفسنا ، اذ الملاحظ ، أنه فور انجاز وحدتنا ، خاصة وحدتنا الدينية في الأسرة الثانية من العصر العتيق ، (ص ٧٩) انطلق الفكر الخلاق النابع من بيئة يسودها الاطمئنان على النفس وعلى الرزق وعلى العقيدة وعلى كرامة الانسان ومشاعره ،

وهنا حققت مصر ما كان يعد مستحيلا في نظر شعوب الأمس وشعوب عالمنا الماصر ·

ورغم وضوح كل ذلك ، فانك تجد أن غالبية الأمة المصرية تنفر من الوحدة وتؤثر العمل الفردى لجلب الكسب أو القوت والرزق لنفسها فقط دون النظر الى ما وراء ذلك مما كان سببا في تخلفها وفقرها وهوانها .

ولا يعنى ذلك أن هذا الشعب لا يعرف أن سر ثراء كل أسرة يكمن فى وحدة ( الجميم ) فكرا وقلباً وجهدا لاستصلاح خمسة ملايين أفدنه وقلب مصر الى دولة سياحية مع الشاء وتجديد ما يلزم من خدمات ومؤسسات استثمارية واعداد الانسا المصرى نفسيا وفكريا ومهنيا لانجاز كل ذلك ، ولكن الناس تعلم أن هذه الوحرغم أنها السبيل الأوحد للقضاء على مشكلتى الفقر والتخلف ، الا أنها ( مستحيلاً التحقيق فى نظرهم وذلك لوجود عوائق تحول دون تحقيقها .

ومن منا يكون تعقيق الوحدة متوقفا أولاً على القضاء على العوائق التي ير الناس أنها تحول دول تعقيقها ·

وكما سبق البيان في الجزئين السابقين فان معيار الوحدة أو الفرقة يكمن في مدى التفاف الناس حول النظام والقيادة أو في فرقتهم عنها ·

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

وهنا يكون عندنا ثلاثة أطراف:

- ۱ ـ النظام ٠
- ٢ \_ القيادة ٠
- ٣ \_ الناس \_ أي أنا وأنت ٠

فهل عوائق وحدة الناس كامنة في النظم السارية الآن سواء في المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الدينية ؟

أو أن عوائق الوحدة كامنة في القيادة الحاكمة ؟

أو أن عواثق الوحدة كامنة في أنفسنا ؟

وهنا لا بد أن نتناول كل ظرف في هذا الموضوع لعلنا نجد في ذلك العائق الذي ينفر الناس من الوحدة ويجعل تحقيقها من ( المستحيلات ) وذلك في ضوء الدروس المستفادة من تاريخنا القومي السابق بيانه في الجرثين الأول والثاني من هذا الكتاب •

# في النظام الحالي

سبوف تتكلم عن النظام الحالى من زاويتين ، الأولى خاصة بالمصدر ، أى بواضع النظام والثانية خاصة بالخطوط الأساسية للنظام فى كافة المجالات أى فى مضمون النظم السارية وذلك دون الدخول فى التفاصيل لأن هذا يخرج عن مجال هذا الكتاب مع ملاحظة التزام الكاتب باستعمال الألفاظ التى تؤدى الى المعنى مباشرة دون التقيد بالألفاظ والمصطلحات الأكاديمية .

#### أولا: في الفرقة تبعا لتعدد مصادر التشريع:

سبق أن ذكرنا في الجزء الأول من هذا الكتاب أن الانسان المصرى آمن ، منذ أكثر من سبة آلاف سنة على الأقل ، أن كل ما توصل اليه بفكره وبتجاربه الدنيوية في شتى المجالات السياسنية والاقتصادية والاجتماعية انما هو صادر من الاله ( رع ) نفسه •

وبطبيعة الحال لم يقم الانسان المصرى بصنع هذه العقيدة ، انما اتجه الى الايمان بها ، وعلى التدرج ، وفقا لفكر الكهنة والأساطير المترارثة •

وهذا يفسر لك اعتقاد القوم أن الاله (رع) هو خالق مصر وأول حاكم لها (بعدالة) وفقا للقانون الذى سنه ـ وفي الحقيقة لم يكن هذا القانون الذى سنه الاله (رع) الا ثمرة تجارب السلف مع كافة النظم الى أن انتهوا الى النظام الأصلح في شتى المجالات وفقال للانتخاب الطبيعي بين النظم ثم أضغيت على هذه الأنظمة القدسية الدينية ..

ويرادف كل ذلك كلمة ( الماعت ) وهي تعنى أيضًا نفس الشيء من حيث نظام الكون ونظام المعاملات الشمخصية والعامة ، ونظـام الأخلاق خاصة أخلاق الصدق والصراحة والأمانة ٠٠ والعدل ٠

وكل هـذا سنه الآله رع حسب عقيدة القوم أو سنه الناس وفقا لتجاربهم الدنيوية حسب علمنا الماصر • . . .

ومنذ القدم كان الانسان المصرى يؤمن أن طاعته لأبيسه واحترامه لأمه ومحبته لأخوته واحترامه لكبار السن وللجيران مع التزامه بعدم الاضرار بالغير واعطاء كل ذى حق حقة ١٠ انسا كان يتبع ما يأمر به الاله ٠

وأكثر من هذا فان علاقته بالدولة ويمثلها الملك نفسه انها كانت علاقة الطاعة والولاء الديني الشديد خاصة وأننا نعرف أن الملك ، ممثل الحكومة الدنيوية كان أيضا ممثل الآله نفسه ، مالك الملك في الآخرة .

وهنا لم يكن هناك أى انفصال فى الشخصية المصرية بين ما اصطلح على تسميته بالنظم والقوانين الوضيعية ، أى من صنع البشر ، وبين ما يرجع مصدده الى الخالق نفسيه .

فكل من عند ( الله ) ٠

وبهذا الفهم يمكن أن نقرر أن مصر كانت دولة دينية سواء في مجالات الحكم أو السياسة أو في العلاقات الاجتماعية ٠

ولقد استمرت الصبغة الدينية ملازمة لكافة التشريعات والنظم منذ فجر التاريخ المصرى وحتى تولى محمد على حكم مصر في مايو سنة ١٨٠٥ حيث بدأت ، على التدرج، تحل القوانين الوضعية محل القوانين والنظم الدينية ،

وفى الجزء الأول من هذا الكتاب قدمنا أن أسساس حضارة مصر ورفاهيتها وتقدمها حتى سنة ٢٠٠٠ ق٠ مكان بسبب ايمان القوم بأن كافة النظم والتشريعات الموجودة في بلادهم كان مصدرها الدين ٠

وهنا تحقق للنفس المصرية وحدتها وهذا هو مايجب السعى الى استعادة تطبيقه وبمراعاة ظروف العصر بطبيعة الحال •

وذلك انه عندما تتفرق الشخصية المصرية بين نظم وتشريعات مصادرها دينية وبين نظم وتشريعات مصادرها دينية وبين نظم وتشريعات مصادرها وضعية وبين عادات وتقاليد وأعراف ، فهنا تحدث الفرقة داخل الشخصية المصرية ذاتها بين ما هو واجب العمل به دينيا ثم هو غير واجب العمل به بالنسبة للتشريعات الوضعية وما جرى عليه العرف وبين ما هو معظور مباح العمل به حسب التشريعات الوضعية وما جرى عليه العرف وبين ما هو معظور حسب التشريعات الوضعية وما جرى عليه العرف وبين ما هو معظور حسب التشريع الديني ٠

هنا يمكن مخالفة النظام والقانون الوضعي والعرفي دون خوف من الرحمن ، كما يمكن مخالفة التشريع الديني دون خوف من البشر ٠٠ وهكذا ٠

وعندما ( نؤمن ) جميعا بالدين كمصدر أوحد لتشريعاتنا فهنا تتحقق وحدة النفس المصرية فحضارتها وتقدمها ٠

وهذا هو قدرنا لو (أردنا) بعث أمتنا .

أى أن ( العيب ) الأول الموجود في نظامنا الحالي ( الرسمي وغير الرسمي ) من ناحية الصدر ، يكمن في تعدد مصادر التشريع بين ما هو ديني وبين ما هو وضعي وبين ما هو نابع من العادات والتقاليد وبين ما هو قابع من اختالاقات رهيبة داخل التشريعات الدينية ( اسلامية ومسيحية ) والتشريعات والأفكار والعقائد الوضعية .

وتعدد مصادر التشريع بين ماهو دينى وما هو وضعى وبين ما هو نابع من اختلافات دينية سواء داخل الشريعة الاسلامية أو المسيحية أو نابع من اختلافات داخل التشريع الوضعى والعادات والتقاليد والأعراف ٠٠ الخ٠

هذا التعدد في مصادر التشريع يمثل السبب الأول ، بلا جدال في الفرقة بين الناس بعضهم وبعض وبينهم وبين النظم الحالية حيث أجاز لهم هذا التعدد أن يتخذ كل سنده في تصرفه من مصدر يختلف عما استند اليه الآخرون ، فتتضارب الصالح ، وتنعدم الثقة بين الناس سواء بالنسبة للنفس أو المال أو العقيدة ٠٠ الخ •

يقول الأستاذ سيد قطب ( ان الانعزال بين العقيدة والنظام في العالم الذي يسمى العالم المسيحى ، يحرم الفرد ذلك التناسق الذاتي بين ضميره والنظام الذي يعيش في ظله ، كما يحرم المجتمع تلك الايحاءات السامية المنبعثة من روح الدين ٠٠ وعلى اية حال فهذا موقف اضطراري في العالم المسيحى ، لأن المسيحية لم تتضمن شريعة تنظيم المجتمع عن طريق القانون ) (٢٩) ٠

# ( أ ) في تحقيق الوحدة بين الناس عن طريق وحدة مصدر كافة التشريعات

نعود فنقول أن الكثير ، خاصة من الشيوعيين والمقلدين لمظاهر الحضارة الأجنبية ، أو من بعض المسيحيين والمسلمين ، يرون أن الأحسن هو أن يكون مصدر كافة التشريعات هو ما يتواضع عليه الناس في أمور معاشهم .

ولكل أسبابه التي يبديها •

ومن هنا فهم يرون أن الفكر الانسائي (يجب) أن ينطلق من كافة القيود (الوهمية) التي (اخترعها) الناس فيما سلف مع النظر في أمرر مصالحهم الدنيوية فقط دون أي ايمان بأي غيبيات الا بما يلمسه المرء يحواسه الخمسة فقط ٠

والمقلدون للحضارة الأجنبية يأخذون منها القشور والمظهرية في الحرية والانطلاق و ( الايجابية ) بعيدا عما يعتقده هم وزملاؤهم الشيوعيون من أن الدين يدعر الى التواكل والقناعة والرضل بالمكتوب وقبول النبل الذي يفرضه الأغنياء وأصححاب السلطة على الفقراء المحرومين من كل سلطة أو تأثير في مجريات الأمور •

أى أن الدين في اعتقادهم ، خاصة الاسلامي والمداهب الدينية المسيحية الشرقية، هي السبب الأوجع في فقر وتخلف الشعوب الاسلامية والمسيحية على المداهب غير الكاثوليلكية والبروتيستانثية •

وبالنسبة لبعض المسيحين المصرين غانهم يرون أن في سيادة ( الله ) في أمور الدولة المصرية وفقا للشريعة الاسلامية فيه اهدار من شأن ( الله ) وفقا للمفهوم السائد الآن عند المسيحيين .

وبتعبير آخــر مستقى من تاريخنــا القومى فان ســـيادة آمون فى أمور الدولة، المصرية سيقابل بنفور وبفرقة من أتباع رع ٠٠٠ النج ٠

والحقيقة فان جيلنا الحالى ليس أول من واجه هذه المشكلة ، أى مشكلة تقسيم الشعب المصرى فى العقيدة الدينية الى قسمين رئيسيين ، ان لم يحدث بينهما ما يوحد القلوب والأنفس والأفكار فان الوحدة تكون مستحيلة وبالتالى يستحيل أيضا تحقيق أى تقدم أو ازدهار ويظل الناس ، من جميع للذاهب الدينية ، فى فقر وتخلف وهوان و

ولقد عالج الملك (خع سيخموى) في الأسرة الثانيسة في العصر العتيق. موضوع فرقة الشعب المصرى بين اتباع حور المنتشرين في الوجه البحرى وبين أتباع: ست المنتشرين في الوجه القبلي باعتناقه ، أي باعتناق الجهاز الحاكم ، لكلا المنصبين. ووضع شعارا بهما على القصر الملكي •

وعندما قام الجهاز الحاكم بعدم تمييز أصحاب مذهب دينى معين (حور) على. مذهب دينى معين (حور) على. مذهب دينى آخر (سبت) ومعاملته لكلا المذهبين وأتباعهما على قدم المساواة ، بل. واعتراف الجهاز الحاكم بالوضع المقدس لمذهبي حور وسبت ، قامت النهضة المصرية ، أي وحدة الأمة المصرية ، لتحقق أساس حضارتها في شتى المجالات والذي استمر لآلاف السنين بعد ذلك ،

ثم يتوج كل ذلك بالايمان باله واحد ( رع ) ليس هو حرر وليس هر ست ليكون له السيادة في أمور الدولة المصرية وذلك ابتداء من الأسرة الثالثة ٠

ويضاف الى هذه المحاولات للوحدة الدينية ما غرسه الكهنة فى الأنفس من (تاليه) الجالس على العرش وذلك منعا للعداوات التى كانت تنشأ بسبب أن هذا الملك منتم الى الوجه القبلى (موطنا) فلا يجد طاعة له من أهالى الوجه البحرى ٠٠ والعكس صحيح ٠

ولو استمر الحال على ذلك لما انهارت الوحدة فالحضارة المصرية ٠

الا أن كهنة (( رع ) غالوا في ( سرقاتهم ) وفي مخالفاتهم على حساب قوت الأمة مما عجل بالفرقة فالثورة الاجتماعية الأولى ،

ثم تضمع مصر بفكرها الواعى الاطار الدينى الصحيح الذى يجب أن يتصرف الإنهمانية من خمسلاله فى الفترة الله أن يتم هدم كل ذلك على أيدى ملوك الدولة الوسيطى المذين جعلوا لآمون السيادة فى أمور مصر باعتباره الاله المحلى الخاص بالأسرة الطيبية التى قامت بفرض الوحدة حول النظم المفروضة على الشعب المصرى (\*)

به رومن هنها بدأ التفكك والانقسهام داخل الشعب المصرى والذي استمو معظم تاريخنا القولمي له

<sup>(\*)</sup> ص ۱۳۰ من الجزء الثاني من الكتاب •

ولقد سبق البيان أن البطالمة والرومان استغلوا فرقة الشعب المصرى بين أتباع رع في الشمال وأتباع آمون في الجنوب لاعمال مبدأهم المعروف ( فرق تسلم) ثم يعود الانجليز لعمل نفس الأسلوب بين المسلمين والمسيحيين .

وقبل ذلك يقوم بعض الحكام المسلمين بالهاء الشعب عن ظلمهم بافتعال ما يوجب العداوات بين المسلمين والمسيحيين عن طريق منح الأولين ما يسمح لهم بالتعالى على الآخرين ، وغير ذلك من وسائل صلحت مع عقول جاهلة ومتخلفة ،

وقبل ذلك أيضا ، أى في مصر المسيحية ، نجد الفرقة تصل الى القتل الجماعي اللآلاف ·

هذا عن الجذور التاريخية لنفور أتباع مذهب دين معين من سيادة مذهب ديني آخر غي شئون الدولة المصرية ·

أما عن المخاوف الآخرى التى تشمل الكثير من المسلمين والمسيحيين وعلى اختلاف مذاهبهم السياسية والدينية فان هذه المخاوف ترجع الى ما هو شائع عندهم من أن فى الرجوع الى الخالق سبحانه وتعالى كمصدر أوحد للتشريع يعنى العودة الى الرجعية والى الجمود والى حكم الكهنة ورجال الدين الذى عانت منه مصر معظم تاريخها الوطنى حتى سنة ٣٣٢ ق م وما بعد ذلك أيضا مما سبق بيانه فى هذا الكتاب •

ثم هناك المحاوف من تكفير من يحيد عن الصراط الذي يضعه رجال الدين ومحاوف من قسوة العقوبات الدينية ومخاوف من القيود الشخصية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي يضعها الدين حول فكر وتصرفات الناس مما يجعل الحياة ( جحيما ) لا يطاق •

ونبدأ الرد على هذه الانهامات وغيرها بأنه لا مناص من وحدة المصدر الذي تستقى منه كافة التشريعات اذا ( رؤى ) وحدة الشخصية المصرية ( أولا ) مع نفسها قبل أن تتحد وتنآلف مع غيرها .

وعلى من يشك في ذلك فليتأمل في أفكار وأقوال وتصرفات نفسه والآخرين حيث سيجد أن كلا اتخذ المهه هواه حسب المهدر الذي يحقق مصالحه أو انتصباره على غريسه ٠

وهنا الفرقة والتفكك والانقسام في أبشه صورها مما هو أول عامل في فقر وتخلف هذه الأمة ٠

فاذا (آمنا) بضرورة وحدة المصدر لكافة التشريعات والنظم والعادات والاعراف فهنا ما المانع أن يكون ذلك كله نابعا منا أنفسنا وبتشريعاتنا الوضعية وعن طريق معتلينا في المجالس المنتخبة .

الموانع كثيرة ، وأهمها ، كما سبق البيان ، اننسا شعب متدين بطبعه وهذا

لا يمكن تغييره من الأنفس على وجه الاطلاق وخاصة أن الدين به أحكام وتكاليف دنيوية عديدة وفى تجاهلها تحقيق لازدواج الشخصية المصرية ولضميرها بين ما هو دينى وما هو غير دينى •

ولكن أهم سبب فى العودة الى الله كمصدر أوحد لكافة التشريعات وفى جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية هو ما ثبت من أن القوة الدافعة لحضارتنا الزاهرة وفقا لما هو ثابت فى تاريخنا القومى انما ترجع الى الدين وهو ما سببق اثباته فى نهاية الجزء الأول من الكتاب .

ونعيد ما سبق أن ذكرناه عن جون ويلسون (كانت مصر في العصور السابقة لعهد الامبراطورية مجتمعا شعبيا استكمل نمدوه ، ولكنه تحول فجاة الى مجتمع تغلغلت فيه الحياة المدنية بثقافات البلاد الأخرى ، مجتمع متشعب وغير متجانس ، أخذ يحطم تقاليده ، ويبتعد عن التمسك باهداب الدين ، ولم يكن هناك مناص من أن يكون لمثل هذا التغيير تاثير كبير على الروح المصرية (٣٠) .

ويقول ول ديورانت ( تعاون الدين المصرى مع الثروة المصرية على الايحاء بالفن وانمائه ، وتعاون مع غنى مصر وضياع امبراطوريتها على اماتته ) ·

لقد كان الدين يقدم للفنانين الحوافز والأفكار ، ويوحى اليهم بروائع فنهم ، ولكنه فرض عليهم من العرف والقيود ما شده الى الكنيسة ( يعنى المعبد ) بأقوى الروابط د فلما أن مات بين الفنانين الدين الخالص ، ماتت بموته الفنون التي كانت تعيش على هذا الدين •

تلك هي الماساة التي لاتكاد تنجو من شرها اية مدنية ، وهي ان روحها في عقيدتها ـ وان هذه الروح قلما تبقى بعد فناء فلسفتها ( الدينية ) (٣١) ٠

ولكن ذلك كله يتطلب الرد على مخاوف البعض ، سواء من المسلمين أو المسيحيين عما هو شائع ، بطريق الخطأ ، بالنسببة للمصدل الأوحد للمبدأ الواحد لكافة التشريعات وفي كافة الأنشطة الانسانية ٠٠ وهو الله سبحانه وتعالى عما يصفون ٠

وبدءا بذى بدء فان كافة المؤمنين بالرسالات السماوية فى اليهودية والمسيحية والاسلام يؤمنون بعقيدة واحدة هى أهم وأقوى ما يربطهم ببعضهم ·

- ( 1 ) فهم أولا يؤمنون بوجود خالق للكون وللانسان •
- ( ب ) وأن هذا الخالق قد وضع نظاما لحياة الناس في سلام ومحبة على الأرض.
  - ( ج ) وإن ( أساس ) هذا النظام هو الالتزام بطاعة مكارم الأخلاق •
- ( د ) وأنه رقيب وحسيب عند البعث على مدى التزام عبادة باقامة هذا النظام
   أو مخالفته حيث يثاب المطيع بالنجنة والعاصى بعذاب النار
  - (ه) وأن هذا الخالق \_ سبحانه وتعالى \_ هو نفسه الذى يؤمن به جميع أتباع الشرائع الصادرة منه •

بل هو نفسه خالق كل من يؤمن به وكل من لا يؤمن به ٠

فالكل يشترك في الايمان به وبقدراته وبنظامه وببعثه وبحسابه ومن لا يؤمنون به انها هم صم بكم لا يبصرون ٠

وبعد هذه المقدمة الكفيلة بأن يعرف الجميع أنه لا يوجد اله للمسلمين وآخر لغيرهم نقدم التوضيحات السابق التنويه عنها بالنسبة للشريعة الاسلامية مقارنة بالشريعة المسيحية مع ملاحظة أن المسلمين يتعرفون على أحكام دينهم من القرآن الكريم ومما ثبت من أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام وتصرفاته أي من السنة المطهرة ·

# تنقسم الشريعة الاسلامية الى المباحث الأربعة التالية :

#### ١ \_ الأحكام الاعتقادية:

وهى التى تتعلق بدات الله وصفاته ، والايمسان به وبرسله وملائكته وكتبه واليوم الآخر ، الى غير ذلك من الأبحاث التى هى موضوع علم الكلام ·

والمسيحية نفشها عندها نفس هذه الأحكام عدا الاختلافات المعروفة ٠

وفى جميع الأحوال فان الأحكام الاعتقادية فى كلا الدينين الاسلامى والمسيحى مى علاقة بين الانسان وخالقه وان كان لها تأثير فى العلاقات الدنيوية بين البشر فهى تلزم باتباع قواعد الأخلاق اعمالا للمبدأ الذى يؤمن به جميع أتباع الرسالات السماوية ان الله يسسمع ويرى وعند البعث هو الحسيب فاما اثابة لأهل الطاعة واما العقاب للعصساة •

وهنا لا نجار موضعا للتنافر بين المسلم والمسيحى أبدا مادام كل طرف يلترم باحترام عقائله الأغرين وهو الشيء الذي لا خلاف عليه .

### ٢ \_ احكام العبادات :

ومى التى يقضع نها التقرب الى الله وحده ، كالصلاة والصيام والحج والزكاة · ومده أيضا علم المعلم المسيحية وان اختلفت الكيفية ·

كما أنهسا تعبر عن الصلة بين الانسسان وخالقه مما لا شأن له باتباع الشرائع الأخسس في •

وكما ان الاسبلام بيم عقائد الآخرين ( السماوية ) فهو أيضا يحترم أحكام عباداتهم . .

ولا تجد في المسهودية ما يدعو إلى (كراهية) الآخرين بسبب خلاف في العقيدة أو في وسائل العبادة ـ بل على العكس نجد الأمر بالمحبة للغير ، وأيا كان ذلك الغير،

### ٣ ـ الاحكام التهذيبية:

وهى التى تتعلق ببيان الفضائل التى يجب أن يتحلى بها الانسان حتى يكون المتل الأعلى للانسان الكامل ، وذلك مثل الصلى والرفاء بالعهد ، والأمانة وأخذ الناس بالصبر وغير ذلك مما يرمى الى تهذيب النفس وتقويمها ، والابتعاد عن الصفات المرذولة ، مثل الكذب ، والخيانة ، والغدر ، وغيرها من النقائص الخلقية ، وذلك تكفل به علم الأخلاق ،

وهنا يحدث الاتفاق التام بين المسيحية والاسلام وذلك أنه لاخلاف أبدا على مبادى، الأخلاق وهذا هو أقوى ما يربط بين أتباع الشريعتين لأن الأخلاق هى الدعامة الوحيدة لسيادة أى نظام وضعى أو من عند الله سبحانه وتعالى .

والله رقيب وحسيب على قيام عباده بالتزام مبادى، الأخلاق في جميع الأديان ٠

والأخلاق، ويدخل فيها ايجابيات الشخصية الانسانية، هي ما يهمنا في حياتنا الدنيا وفي معاملاتنا المادية والشخصية وبدون الالتزام بها، بل والتضحية بكل نفس ونفيس في سبيل اقامتها، بنهار كل شيء وذلك لأن الأخلاق وايجابيات الشخصية الانسانية هي الدعامة الوحيدة لسيادة نظام وحدة الأمة، فاذا تهاونت الأمة في التمسك بالدعامة، انهار النظام وعادت الفرقة والصراعات كما هو حالنا اليوم •

ولهذا فان الأمة المصرية كلها ، بشريعتيها في الاسلام والمسيحية ، مكلفة من الله سبحانه وتعالى بالأمر باقامة الأخلاق والنهى عن مخالفتها في أى موقع ومهما كانت الأطراف والاحق العقاب على الجميع يوم الحساب •

ولعل فيما سبق بيانه الكفاية لهدم الحواجز الوهمية الخاطئة والمتوارثة والتي تحول دون تآلف القلوب والافكار دون خوف على العقيدة أو على أماكن اقامتها أو على اتباعها من اتباع الشريعة الأخرى •

ويبقى بعد ذلك القسم الرابع والأخير من الشريعة الاسلامية وهو القسم الخاص بالمعاملات ٠

## ٤ ـ في أحكام العادلات:

وهذا القسم هو الذى يثير قلق الكثير ين لمساسه بأمورهم فى الحياة الدنيا وفى كافة التصرفات ، ولعل ما سيرد فى الكلام عنه ما يؤكد أن هـذا القسم هـو أقل الأقسام فى الشريعة الاسلامية من ناحية النصوص الامرة والناهية حيث أن معظم أحكامه تصدر من البشر انفسهم ولكن فى اطار من القدسية الدينية •

ويقصد بالمعاملات الأحكام التي تتعلق بجميع أعمال الانسان وتصرفاته فيما وراء قسمي العبادات والأخلاق ٠ وهنا يكون القصد هو قضاء مصالح الانسان وتحقيق النفع له في حياته الدنيوية ،

وقسم المعاملات هو الذي يثير بعض المخاوف سواء لدى بعض المسيحيين أو المعض المسلمين كما سبق البيان ،

وهى مخاوف خاطئة وليس لها أساس الا بسبب عدم مكاشفتنا لبعضنا بجوهر نظم شرائعنا من ناحية ، ومن جهة أخرى بسبب هذه العادة الذميمة التى تخلط دائما بين النظام وبن أتباعه ٠

وعلى سبيل المثال ، فقد تصرف الكثير من باباوات روما ورؤساء المفهب الكاثوليكي حتى عصر النهضة في أوربا تصرفات غير أخلاقية لا تتفق أبدا مع المسيحية فهل يعنى هذا أن تصرفات هؤلاء الناس تمثل المسيحية الصحيحة ؟

ونفس هذا القول ينطبق على الكثير من اتباع الشرائع الأخرى ٠

نقول هذا لأن البعض أما تأخذهم الحماسة أو يأخذهم التعصب الجاهل الى التصرف تضرفات معينة ويؤكدون انها هي الاسلام أو المسيحية مما يثير مخاوف وشكوك الناس كلهم .

ومن هنا لزم التوضيح والسماح لضوء الشمس بالدخول الى أغوار أنفسها وأفكارنا وعقائدنا حتى نأمن الى بعضنا ونثق في وحدتنا مع الغير على أساس وحدة الصدر لكافة التشريعات •

وفيما يلي بيان باهم ما في قسم المعاملات :

وأهم العقوبات في الاسلام القصاص ، وحد السرقة ، وحد الزنا ، وحد القذف · والقصاص أي الحكم في القتل العمد لا خلاف عليه في أن من قتل يقتل ·

وحد السرقة وهو قطع اليد لا يخشى تطبيقه الا السارق ولعسل جميع الشرفاء يودون لو شمل حد السرقة جرائم الرشوة والمحسوبية وتحطيم المال العام سسواء بالسرقة أو بالاهمال في آداء الخدمات المطلوبة أو عدم تحقيق الانتاج الذي تحتاجه الأمة ·

ولعل عقوبة قطع اليد لو طبقت على الكثير ما يضايق الناس في معاشهم لاستراحوا •

وحد الزنا وهو الرجم حتى الموت بالنسبة للمتزوجين ومائة جلدة بالنسبة للأعزب لا يخشى تطبيقه أيضا الا من يعيشون على سلب الغير لشرفهم ولكرامتهم . ولأعراضهم .

ولقد سمح الاسلام بالطلاق وبالتطليق في حالات وبتعدد الزوجات ومن هنسا كان العقاب شديدا مع كل هذه الوسائل المتعددة للاتصال بالجنس الآخر • وعلى كل حال فان الشريعة المسيحية تقول أن من نظر الى امرأة واشتهاها فكأنه زني بها •

بل انها لم تكن تسمح بالطلاق الا في حالة الزنا وهنا يبين لك اتفاق نظرة الشريعتين الاسلامية والمسيحية الى بشاعة هذا الجرم (\*) ·

أما عن ( وحشية ) عقوبة الرجم فلعلها تكون كذلك في نظر من اعتاد الزنا ولكن بالنسبة الأصحاب المبادىء والمعتدى عليهم في كرامتهم وفي أعراضهم فلهم رأى آخر ·

وحد القذف متعلق أيضا بجريمة الزنا ، اذ هو ادعاء انسان على آخر بدون. دليل ، بارتكاب جريمة الزنا ·

مثل هذا الادعاء وترويجه في المجتمع كفيل بالقضاء على سمعة وكرامة وشرف انسانة ( بريئة ) مادام لم يثبت ذلك بدليل ·

ولذلك فقد حدد الشارع عقوبة الجلد ثمانين جلدة على من يشسيع ، بدوند دليل ، ان انسانة ما قد زنت ·

وهذا الجرم لا يختلف على بشاعته اثنان حتى ممن لا يدينون بأى دين

أما عن العقوبة فلعل هذا أقل ما يجب وليتصور كل منا أن أحدا من أهله تعرض لهذا الموقف فماذا سيكون شعوره وماذا ستكون نفسيته ·

أما عقوبة شارب الخمر فهى الجلد وهو مختلف فى عدده ويمكن للامة تحديد. العقوبة التي تراها ·

هذه هي أهم الجرائم وعقوباتها في الاسلام •

أى هذا هو القانون الجنائى الاسلامى ولعل ما جاء فيه لا ينفر الا الفاســقين. الذين يرتضون شيوع القتل والسرقة والدعارة والفوضى ·

أما عن وحشية العقوبات فقد يكون ذلك في نظر الكثيرين ضرورة تحتمها تفشى التصرفات غير الأخلاقية في المجتمع مما يحول دون وقوع الجريمة نفسها خشئية العقوبة ·

وفي هذا راحة لمجتمع الشرفاء ٠

وبهذه المناسبة فان الأمة بامكانها (تأجيل) تطبيق بعض العقوبات واستبدالها بغيرها لفترة محددة من الزمن قياسا على عدم توقيع عمر بن الخطاب لحد السرقة فترة المجاعة فقط ·

بل لعل مواجهة هذه المواضيع بصراحة أفضل من التجاهل التام الذي تبديه القوانين الوضعية ازاء تشريعات السماء في هذا المجال •

ولعل فترة التاجيل لن تتعدى الفترة التي يستكمل فيها المجتمع المصرى المعوامل نهضته باذن الله •

<sup>(\*)</sup> توجد أسباب أخرى للطلاق في الشريعة المسيحية ليس هنا مجال لذكرها •

هذا عن العقوبات في الاسلام وليس فيها ما يفرق بين المسلم والمسيحي لأن الشرفاء في كلا الشريعتين سيفيدون من تطبيقها ٠

كما أنها لا تتناول الا جرائم قليلة وعلى سبيل الحصر ويمكن للمجتمع اضافة ما يشاء من جرائم وعقوبات أخرى دون أى قيود ·

وفي هذه الحالة يكون لمثل هذه التشريعات نفس القدسية الدينية ٠

أما عن المعاملات فهى خمسة : التركات ، والزواج وما يتصل به ، والمعاوضات المالية ، والأمانات ، والمخاصمات ٠

ويضاف الى ذلك أحكام نظم الحكم والنظم الاقتصادية ٠

وبالنسبة لأحكام المواريث فهى معروفة وليس فى المسيحية أحكام تناقضها بل لعل استمرار تطبيقها لما يقرب من أربعة عشر قرنا من الزمان ما جعلها فى حكم العرف الثابت عند المسيحيين ·

وبالنسبة للزواج وما يتصل به فكل محكوم بشريعته ٠

أما عن النظم السياسية والاقتصادية فقد سبقت النظم الاسلامية أحدث النظم الحالية ( الوضعية ) في الحرية الاقتصادية والديمقراطية السياسية مع كفالة حياة كريمة لكل من لم تسعفه طروفه للحاق بالسوق الحر تلعمل والمال •

وبالنسبة للمعاوضات المالية ، والأمانات ، والمخاصمات وغيرها فان العقل ومصلحة المجتمع له الدور الأول في تحديد النظام والقانون الواجب التطبيق كما سيرد مزيد من البيان ·

## في تصحيح بعض المفاهيم عن الشريعة الاسلامية :

يقول الاهام الفنيخ محمد عبده ( يجب تحرير الفكر من قيد التقليد ، وفهم الدين على طريقة سلف هذه الأمة قبل ظهور الخلاف والرجوع في كسب معارفه الى ينابيعها الأولى ٢٠٠ والنظر الى الفقل باعتباره قوة من أفضل القوى الانسانية ، بل هو أفضلها على الحقيقة (٣٣) ٠٠

وفى موضع آخر يقول هذا الرجل فى مجال تقديم العقل على ظاهر الشرع عند التعارض: واتفق أهل الملة الإسلامية الا قليلا مهن لا ينظر اليه على انه اذا تعارض العقل والنقل ( من القرآن والعنة ) أخد بها دل عليه العقل ، وبقى فى النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه ، وتفويض الأمر الى الله فى علمه ، وطريق تاويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما إثبته العقل .

وبهذا الأصل الذي قام على الكتاب وصحيح السنة وعمل النبى صلى الله عليه وسلم مهدت بين يذي العقبات ، واتسع له المجال الى غير حد ، فماذا عساه أن يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب الى ما هو

أبعد من هذا ؟ ان لم يكن في هذا متسع لهم فلا وسعتهم أرض بجبالها ووهادها ولا سماء بأجرامها وأبعادها )(٣٣) .

انتهى كلام الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله .

ولعل في هذا الكلام خاصة عن احكام المعاملات التي تهمنا في حياتنا الدنيا كمسلمين ومسيحيين هو فصل الخطاب بالنسبة لمن يتخوفون من اعتبار الشريعة الاسلامية مصدر للتشريعات في مجال ( المعاملات ) ·

فالأمة كلها مسلميها ومسيحيها مهعوة لابداء الرأى بكل الحرية وبكل الشجاعة بما قد يرى فيه المرء الخير للناس وبمراعاة الاعلاء من شأن العقل ونبذ التقليد ·

وتناقش الأمة ، بكل حرية الاقتراحات المعروضة ، ثم تتفق الأغلبية على نظام أو قانون معين ترى فيه مصلحتها \_ وهنا قد يختلف ما اتفقت الأمة مع نص فى القرآن أو السنة ، وهنا يكون للامة أن تعمل بالرأى المتفق مع العقل ومع مصالحها العمات عن تفهم النص ، وللاسباب التي أبداها الاستاذ الامام .

وهنا يكون التشريع له أيضا الصبغة الدينية ٠

ويرى الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده من واقع تفهمه لحقيقة الاسلام أن الحاكم هـو حاكم مدنى من جميع الوجوه ، وأن اختياره وعزله انما هما أمران خاضعان لرأى البشر لا لحق الهى يتمتع به هذا الحاكم بحكم الايمان ٠٠ وهو يرى أن تقريره ( مدنية ) السلطة السياسية في المجتمع لا تتنافي بحال من الأحوال مع وجود ( الشرع ) الى جانب ( الدين ) في الاسلام ، فيقول ( ٠٠٠ ولكن الاسلام دين وشرع ، فقد وضع حدودا ، ورسم حقوقا ؛ وليس كل معتقد في ظاهر أمره بحكم يجرى عليه في عمله ، فقد يغلب الهوى ، وتتحكم الشهوة فيغمط الحق ، ويتعدى المعتدى الحد ، فلا تكمل الحكمة من تشريع الأحكام الا اذا وجدت قوة لاقامة الحدود؛ وتنفيذ حكم القاضى بالحق ، وصون نظام الجماعة ٠٠٠ والأمة هي صاحبة الحق في . وتنفيذ حكم القاضى بالحق ، وصون نظام الجماعة ٠٠٠ والأمة هي صاحبة الحق في . ( اختيار نائبها وفي خلعه ان رأت ذلك ) ـ فهو حاكم مدنى من جميع الوجوه)(٣٤)٠

ولكن ما هي الحدود التي وضعها الاسلام ، وما هي الحقوق التي رسمها ويجب العمل بها حتى في اطار السلطة المدنية ، للحكم ·

المعروف أن المسلمين يتعرفون على الأحكام المكلفين للعمل بموجبها من الله سبحانه وتعالى عن طريق القرآن والأحاديث والتصرفات الموثوق بصحتها عن الرسول عليه الصلاة والسلام ·

وليس في الاسلام كهانة أو رهينة أو طوائف رجال الدين التي يخشى منها عادة أن تستاثر بالحكم فتعيد عقارب الساعة الى الوراء •

وعلى هذا فالاسلام يفصل بطبيعته بين رجال الدين والسياسة وذلك لسبب . بسيط هو عدم وجود هذه الطائفة في كيان الدين الاسلامي أبدا ·

انما الانفصال ، من وجهة النظر الاسلامية ، بين الدين والدولة وهذه النظر تعبر عن نفس عقيدة المصرى القديم تجاه الدولة وعبر آلاف السنين ٠

يقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده (ليس في الاسلام سلطة دينية ، سوى سلطة الموعظة الحسنة والدعوة الى الخير والتنفير من الشر ، وهي سلطة خولها الله لادني المسلمين يقرع بها أنف أعلاهم ، كما خولها لأعلاهم ليتناول بها من أدناهم •

بل يذهب الأستاذ الامام الي ما هو أبعد من هذا ، فترى أن احدى المهام التي جاء بها الاسلام ، ونهض بها في المجتمع الذي ظهر فيه ؛ والتي تعتبر أصللا من أصوله ، هي قلب السلطة الدينية واقتلاعها من الجذور ، فيقول : ( ٠٠ أصل من أصول الاسهلام ٠٠ قلب السلطة الدينية والاتيان عليها من أساسها ٠ هدم الاسلام. بناء تلك السلطة ومحى أثرها ، حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم ولا رسم ٠ لم يدع الاسلام لأحد بعد الله ورسوله سلطانًا على عقيدة أحد ولا سيطرة على ايمانه • على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مبلغا ومذكرا لا مهيمنا ولا مسيطرا ٠٠ وليس لمسلم ، مهما علا كعبه في الاسكام ، على آخر ، مهما انحطت منزلته فيه ، الاحق النصيحة والارشا د٠٠ فالمسلمون يتناصحون ، وهم يقيمون أمة تدعو الى. الحير ، وهم المراقبون عليها ، يردونها الى السبيل السوى اذا انحرفت عنه ، وتلك ـ الأمة ليس لها عليهم الا الدعوة والتذكير والانذار ، ولا يجوز لهاولا لأحد من الناس. أن يتتبع عورة أحد ، ولا يسوغ لقوى ولا لضعيف أن يتجسس على عقيدة أحــد ،. وليس على مسلم أن يأخذ عقيدته أو يتلقى أصول ما يعمل به من أحد ، الا عن كتاب الله وسنة رسوله ، صلى الله عليه وسلم ، لكل مسلم أن يفهم عن الله من كتاب الله ـ وعن رسوله من كلام رسوله ، بدون توسيط أحد من سلف ولا خلف ، وانما يجب. عليه قبل ذلك أن يحضل من وسائله ما يؤهله للفهم ١٠ فليس في الاسلام ما يسمى غند قوم بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه ٠٠ ولم يعرف المسلمون في عصر من. الاعصر تلك السلطة الدينية التي كانت للبابا عند المسيحية ( في أوربا ) عندما كان. بعزل الملوك ، ويخرم الأمراء ، ويقرر الضرائب على الممالك ، ويضــــم لها القوانين. الالهية)(٣٥) ٠

ولقد أدى ما ظهر من رقى الفكر الفقهى الاسلامى وتحرره من كافة الفيود الا قيود. العقل ومصلحة المجتمع أن ( ذهب كثير من العلماء الأجانب الى القول بأنه مشتق من القانون الرومانى البيزنطى ) والذى هو الأساس الذى تستمد منه التشريعات الأوربية (٣٦)، ٠

وليس فى هذا الكتاب مجال للرد على ادعاءات هؤلاء العلماء ، ولسكن ما يهم. ابرازه هو نفي المجمود (نهائياً) عن فقه المعاملات وذلك بالمخالفة لما يعتقده البعض من. اتسام هذا الفقه بالجمود والرجعية وعدم مسايرته لحاجات المجتمع المتطورة والمتجددة ٠

ويقول الدكتور محمود حلمى في كتابه عن نظم الحكم الاسلامي مقارنا بالنظم. المعاصرة(٣٧) : .

( ان السيادة فى الدولة الاسلامية هى أصلا لمجموع الأفراد والحكام ليسموا الا وكلاء عن مجموع الشعب ، يستمدون سلطاتهم منه ، فللامة اختيار الخليفة , رئيس الجمهورية ) وتقويمه ولها عزله من منصبه اذا حدث ما يوجب عزله .

والأمة الاسلامية هي مصدر السلطات ، وليس للملوك ولا للرؤساء في الدولة الاستخدمية من الأمر الا ما تريده الأمة وترضاه ، فهي التي تقيم الدولة وهي التي تختار أولياء الأمر فيها وهي التي تقدر مصالحها وتدرأ مفاسدها ، فهي في هذا كله مصدر السلطات .

أما عن حدود سيادة الدولة ، أو سيادة مجموع الأفراد المكونين للدولة الاسلامية ، فهى القيود والحدود التى فرضتها الشريعة الاسلامية على ممارسة هيذه السيادة ، وليس للامة مجتمعة أو متفرقة ، متفقة مع رئيس الدولة أو مختلفة معه ، ممثلة في هيئة تأسيسية أو غير ممثلة ، أن تتصرف فيما جعله الله حقا للأفراد أو واجبا على الأفراد أو الجماعات في وطن ما أو للناس كافة في الدنيا كلها ، اذ الشريعية الاسلامية القائمة على ما شرع الله من حقوق وواجبات السيادة والخلود ، لأنها دائمة بارادة الله لا غير ، ،

وللامة الاسلامية أن تكيف نظمها وتضع القوانين والدسساتير في حدود هذه السيادة ـ تلك الحدود التي تفرضها الشريعة الاسلامية وتبينها وللأمة داخل هذه الحدود كامل الحرية ، ولا تحد ارادتها الا ارادة عليا ، هي ارادة الله مصدر الوجود ، الذي استخلف الانسان في الأرض وحمله أمانة الحكم وجعل هذه الخلافة تقصد الى العدل والحق ) •

وفى هذا يقول سبحانه وتعالى « ياداود انا جعلناك خليفة فى الأرض فأحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله • ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب » •

ووسيلة اجتماع الأمة على رأى واحد في أمور معاشها يرجع الى الديمقراطية أي الى الشورى ورقابة المحسكوم لحاكمة أو الاصسيل لوكيله ، والتي أمرنا بها الله سبحانه وتعالى .

ولعل خطاب أبى بكر الصديق عندما آلت اليه الخلافة عن طريق البيعة خير مثال على ديمقراطية الاسلام ، اذ قال ( لقد وليت عليكم ولست بخيركم، فان رأيتمونى على حق فأعينونى ، وان رأيتمونى على باطل فسددونى ، أطيعونى ما أطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لى عليكم ) .

ويقول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران (١٥٩) « فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله » •

وجعل الله سبحانه وتعالى الشورى من مقتضيات الاسلام وشيئون الايمان . كما جعلها أوصاف المسلمين حتى يقول تعالى في سورة الشورى (٣٨) :

« والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم بنففون » •

ولقد سار الرسول على مبدأ الشورى وطبقها طوال حياته ، ولقد روى عن أبى عريرة أنه قال (لم يكن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله ، والسنة العملية مليئة بالشواهد التي تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان دائم التشاور مع أصحابه ، ولقد سار الخلفاء الراشدون على هذا الهدى فلم يكونوا ليبرموا أمرا الا بعد المشاورة ، والرأى الراجح ان الشورى تعد واجبة ومخالفتها (حرام) ،

والمقصود بأهل الشورى ، في نظامنا الحالى، هم وكلاؤنا في مجلس الشعب والمجالس المنتخبة وأصحاب الرأى وقادة الفكر من كل جانب من جوانب الحياة ·

وفى النهاية فان الأمة نفسها هى الرقيبة على نفاذ النظام الذى اتفقت عليه بأمرها بالمعروف ونهيها عن المنكر وبمشاركتها فى القضاء وفى التنفيذ وفى وسائل الاعلام المختلفة ،

## واليك بعض احكام الشريعة الاسلامية عن الطاعة وعن الستولية :

يقول الله سِبْحُانه وتعالى : بلسان رسوله عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح البخارى :

من أطاعنى فقد أطاع الله ، ومن عصانى فقد عصى الله ـ ومن أطاع أميرى فقد أطاعنى ، ومن عصى أميري فقد عصاني .

الا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالامام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والمرجل راغ على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولهم وهي مسئولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، الا فكلكم راغ وكلكم مسئول عن رعيته .

اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة .

من رأى من أمَّيه شيئا فكرهه فليصبر فانه ليس أحد يفارق الجماعة شبرا فيموت الا مات ميتة بعاهلية ·

ويقول الامام أبو حنيفة رضى الله عنه ( علميا هذا رأى فمن جاءنا بافضل منه قبلناه ) •

verted by lift Combine - (no stamps are applied by registered version

# ب) فى حقيقة العلاقة بين شريعتى الاسلام والسيحية جاء بانجيل متى :

« فجاء واحد من الكتبة وسمعهم يتحاورون فلما رأى أنه أجابهم حسنا ساله : أية وصية هي أولى الكل • فأجابه يسوع ان أول كل الوصايا هي : اسمع يا اسرائيل : الرب الهنا رب واحد ، وتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك • هذه هي الوصية الأولى • وثانية مثلها هي : تحب قريبك كنفسك ليس وصية أخرى أعظم من هاتين فقال له الكاتب : جيدا يا معلم بالحق قلت لأنه الله واحد وليس آخر سواه • ومحبته من كل القلب ومن كل الفهم ومن كل النفس ومن كل القدرة • • » •

ويقول الأستاذ سيد قطب: ( ان الاسلام ، تمشيا مع طبيعته العالمية ، قد احتضن الرسالات والديانات كلها من قبله وقرر مع وحدة الاله ، وحدة العقيدة ، ووحدة الدين الذي أرسل به رسله جميعا ، فكل الرسل جاءوا بدين واحد ، هو الأسلام ، اسلام القلب لله وحده بلا شريك ، وهذا هو أسلس العقيدة الذي. لا يتبدل ) (٣٨) .

فالله واحد والدين واحد وان تعددت شرائعه بين اليهودية والمسيحية والاسلام · وبهذا الفهم لحقيقة الدين تنهدم أى عوائق تحول دون الوحدة القلبية والفكرية - بين أبناء الوطن الواحد ·

(ولم يكن موقف الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده ، من الوحدة الوطنيسة والقومية لأبناء الأمة ، على الحتلاف شرائعهم الدينية مجرد موقف (سياسي) تمليه طروف (سياسية) ، طارئه أو دائمة ، وانما كان موقفا (فكريا ـ اسلميا) ، مؤسسا على ما ذهب اليه الاسلام من وحدة الدين الالهي ، المقتضية اخاء اتباع الشرائع السماوية الذين اقتضت حكمة الله لجعلهم أمة واحدة ، ولكن لا يزالون مختلفين ، فالاختلاف والتعدد والتنوع في الشرائع ، بين أمم الرسالات السماوية ، هو ارادة كونية لله ، وعندما ينظر اليه ويوضع في الاطار الذي عينه الاسلام ، وهو : ( وحدة الدين ، وتعدد الشرائع ، فان الوحدة القومية والوطنيسة للأمة تصبح كما أصبحت عند الأستاذ الامام ـ مؤسسة على الدين وليست مجرد موقف سياسي ، يقصد الالتزام به ـ وفقا للمقتضيات ـ اول يطول ـ كما تصبح الطائفية والسياسيين) -

فبهذه الوحدة على أساس نظرة الاسلام الى وحدة الدين الألهى ، تبنى وحدة المتدينين بهذا الدين الواحد ، مع تعدد الشرائع ، هى طرق يسلكونها للتدين بالأصول المتحدة للدين الواحد ، فنحن نبنى وحدتنا القومية بالدين ، لا على انقاض الدين .

وحدة الدين ٠٠ ونجاة أبناء الشرائع المختلفة أن هم تدينوا بأصوله الواحدة ٠٠ التي هي : الألوهية الواحدة ٠٠ والايمان بالبعث والجزاء ٠٠ والعمل الصالح ٠٠

ويقول الأستاذ الامام عندما يعرض لتفسير آيات القرآن « ليسوا سواء ، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله الليل وهم يسجدون ، يؤمنون بالله ، واليوم الآخر ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات ، وأولئك من السالحين ، وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ، والله عليم بالمتقين ، ،

#### يقول الأستاذ الامام :

هذه الآية من العدل الالهى فى بيان حقيقة الواقع ٠٠ وهى دليل على أن دين الله واحد على ألسنة جميع الأنبياء ، وأن كل من أخذه باذعان ، وعمل فيه باخلاص ، فأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ، فهو من الصالحين وفى هذا العدل قطع لاحتجاج أهل الكتاب الذين يعرفون من أنفسهم الايمان والاخلاص فى العمل والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ، وفيه استمالة لهم ، واثناء عن التفرقة بين الأمم والملل التى لم يكن يعنرف فيها أحد الفريقين بفضيلة ولا مزية للآخر ، كأنه بمجرد مخالفته له فى بعض الأشياء ، وإن كان معذورا ، تتبدل حسناته سبيئات ،

وقد عرض الأستاذ الامام للفروق بين المسلمين وأهل الكتـــاب ورأى أنها ليست من الخطر بحيث تخرج الكتابيين من اطار الايمان والتدين بالدين الالهى ·

ولقد عرض الأستاذ الامام لهذه القضية الهامة ، والشيديدة الحساسية ، عندما تحدث عن حكمة اباحة الاسلام لبنيه أن يتزوجوا بالكتابيات ، فقال :

(ان الكتابية ليس بينها وبين المؤمن كبير مباينة فانها تؤمن بالله وتعبده ، وتؤمن بالأنبياء ، وبالحياة الأخرى وما فيها من الجزاء ، وتدين بوجوب عمل الخير ونحريم الشر ، والفرق الجوهرى العظيم بينهما هو الايمان بنبوة محمد ، صلى الله عليه وسلم ، ومزاياها في التوحيد والتعبد والتهذيب والذي يؤمن بالنبوة العامة لا يمنعه من الايمان بنبوة خاتم النبيين الا الجهل بما جاء به ١٠ أو المعاندة والجحود في الظاهر ، مع الاعتقاد في الباطن ، وهذان أى الجحود – قليل ، والأكثر الأول ، أى الجهل – فاذا كان الفرق بيننا وبين أهل الكتاب يشبه الفرق بين الموحدين ، المخلصين العاملين بالكتاب والسنة ، وبين المبتدعة ، الذين انحرفوا عنهما ٠٠ فكيف يكون أهل الكتاب بالمشركين في حكمه تعالى ١٠٠ لقد أرشدتنا التجربة الى أن كل عارف بحقيقة المدين الاسلامي كان أوسع نظرا في الأمور ، وأطهر قلبا من التعصب الجاهلي ، وأقرب الى الألفة مع أبناء الملل المختلفة ، وأسبق الناس الى ترقية المعاملة بين البشر ، وانها يبعد المسلم عن غيره جهله بحقيقة دينه ١٠ أن القرآن ، وهو منبع الدين ، يقارب بين المسلمين وأهل الكتاب حتى يظن المتأمل فيه أنهم منهم ، لا يخلتفون عنهم الا في بعض أحكام قليلة ، ولكن عرض على الدين زوائد أدخلها عليه اللابسون عنها أحبائه فأفسدوا قلوب أهليه ٠٠) ،

و ( المودة ) ، و ( الرحمة ) هما طبيعة العلاقة بين السلمين والكتابيين • • وهما ، أي المودة والرحمة ـ طبيعة العلاقة ، أيضا بين السلمين والسلمين أما الطائفية والشقاق الديني فمصدرهما : السياسة والملوك ورؤساء الاديان •

ولو اقمنا الكتاب واقاموه ، لتقاربنا ، ورجعنا جميعا الى الأصل الذي ارشدنا البه القرآن العزيز ٢٠٠ (٣٩) ٠

والغريب الذى قد لا يعرفه الكتيرون ان الاسلام لم يتبنى مبدأ ترك المسيحيين وغيرهم من أهل الكتاب آمنون بعقيدتهم وبعبادتهم وفى كنائسهم فحسب ، بل أن الشريعة الاسلامية تلتزم بحماية هذه العقيدة ودور عبادتها ضد أى أعتداء ٠

ذكر ول ديورانت أنه في عهد بني أمية تم تخصيص قوة عسكرية لحماية بعض الكنائس في الشام وذلك لرد ما كان يتهددها من اعتداءات المسيحيين المخالفين في المداهد .

والآن هل بدانا نعرف أن الاسلام برىء نماما من نهمة التعصيب ضيد أى شريعة مخالفة له ، بل هو يحتم الحفاظ عليها وعلى اقامة شعائرها •

ومن هنا فاذا تصرف انسان ينتسب الى الاسلام على خلاف ذلك فهو يتصرف بصفته الشخصية وليس بصفته الدينية ·

وهكذا الحال ، إذا تصرف مسيحى أو مسلم بعصبية ضد أتباع شريعة أخرى فهو هنا يتصرف بصفته الشخصية وليس ممثلا لشريعته الداعية الى المحبة ٠

وكتب الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده مقالا في مجلة ( ثمرات الفنون ) البيروتية حذر فيه من الانسياق الى الطريق الطائفي غير القومي ، ولفت الأنظار الى وَجُوبِ التَّفَرِقَةُ بِينَ مِنْ هُو أَجِنْبِي ، فَفِي حَالَةَ الأَجَانَبِ مَمَكُنَ انْ نَأْخُذُ الكل بَذُنَب البعص ، لجواز أن يكون ذلك موقفًا جماعيًا لهذه الفئة من الأجانب ٠٠ أما بالنسبة الطائفة كلها ، بل المستولية فردية ، بصرف النظر عن عقيدة المخطىء الدينية ٠٠ لأن الرباط القومي والجامعة الوطنية تشمل الجميع ٠٠ كتب الرجل يقول ( ٠٠٠ ان التحامل على شخص بعينه لا ينبغي أن يتخذ ذريعه للطعن في طائفة أو أمة أو ملة ، فان ذلك اعتداء على غير معتد ، ومحاربة لغير محارب ، أو كما يقال جهاد في غسير عدو ، وهو مما خاسره أكثر من نفعه ، ان كان له نفع ٠٠ فليس من اللائق بأصحاب الجرائد أن يعمدوا الى احدى الطوائف المتوطنة في أرض واحدة فيشملوها بشيء من الطعن متعللًا بأن رجلًا أو رجالًا منها قد استهدفوا لذلك ٠٠ فاذا تنافرت الطوائف تشاغلت كل منهم بما يحط شأن الأخرى ، فكانت كل مساعيهم ضررا على أوطانهم ٠٠ نعم ٠٠ ان كانت الطائفة أو الأمة من قوم أجانب عن البلاد ، متغلبين عليها بقوة قاهرة ، أو حيلة غادرة ، وكانت أعمال آحادها مبنية على أصول سنها المتغلبون ، فيكون عمل الواحــد كأنه صادر عن الجملة ، كمــا في أعمال الانجليز بمصر ، جاز للناقد أن يأخذ الجماعة باثم الواحد منهم ، ويستصرخ أبناء الوطن جميعا لكشفهم عن بلاده ، واستخلاص الحق منهم لأربابه ) (٤٠) ٠٠ ولفد جاء في الأمثال ، فلان تعرفه ، قال نعم أعرفه ، فقيل له ، هل عاشرته ، فرد بالنفي ٠٠ فقال له الآخر فكأنك لا تعرفه ٠

وذلك أن المعرفة الحقة تكون بالمعاشرة وبالمناظرة وبمكاشفة دخيلة انفسنا وحقيقة أفكارنا للآخرين بدون أى حجاب لأن هذا هو السبيل الأوحسد للتعارف فالتآلف فالوحدة ٠٠

وفى تقرير صدر عن الكنيسة الكاثوليكية بشأن الدين الاسلامي ـ عن المجمع . الفاتيكاني الثاني في ٣٨ اكتوبر ١٩٣٥ جاء فيه :

و و تنظر الكنيسة أيضا بعنى الاعتبار الى المسلمين ، الذين يعبدون الله الأحد ، الحى القيوم ، الرحمن القدير ، فاطر السماء والأرض ، والذى خاطب البشر و والذين يجتهلون في أن يخضعوا من صميم الفؤاد لأحكام الله ، حتى ولو كانت خقية ، كما خضع له ابراهيم الذى يشير أليه الايمان الاسلامي بطيب خاطر ، وهم وان كانوا لا يعترفون بالمسيح كاله ، الا أنهم يجلونه كنبي ويكرمون والدته العذراء مريم ، بل وأحيانا يبتهلون اليها بتقوى ، وعلاوة على ذلك فانهم يترقبون يوم الدينونة حيث يجازى الله جميع الناس الذين يقومون من بني الأموات ، وهسندا ما يجعلهم يقدرون الحياة الأبدية ويعبدون الله خاصة بالصلاة والزكاة والصوم ،

وان كانت قد اللهبت منازعات وعداوات غير قليلة بين المسلمين والمسيحيين على مدى الاجيال ، قان المجمع يهيب بالجميع أن ينسوا الماضى ويعملوا باخلاص على احلال التفاهم المتبادل فينهم ، ويعملونوا على حماية وتعزيز العدالة الاجتماعية والقيم الادبية والسلام والحرية للناس أجمع .

٠٠٠ ( مَنْ لاَ يَعْمَى فَاللَّهُ لاَ يَعْمَى أَلَهُ ) (١٠ سيوحنا ٤ : ٨ ) وهذا يكفى لهدم اساس كل نظرية أو تعبرت يرمى الى ايجاد التفرقة بين انسان وانسان ، وبين أمة وامة ، فيما يتعلق بالكيامة الانسانية والحقوق النابعة منها (٤١) .

وللحقيقة فالله للقضاء على الفرقة بين أبناه الوطن الواحد ، فلابد من وجــود نظام يلتزم الكافة وطاعته على اختلاف مذاهبهم وآراءهم الدينية والوضعية والعرفية ·

ولابد أن يكون بهلم التنظام غير متناقض أو متعارض مع أنظمة أخسرى دينية أو غير دينية وذاكم حتمي لا يحدث طاعة نظام على حساب نظم وتشريعات أخرى .

أَى لَا بِهُوْ مَنْ الْلِكُلِيْسِيْهُ أَلَى عَلَى وحدة مصيَّونَ كَافَةَ النَّسْرِيعَاتُ والانظمة حتى يتم «القضاء نها ثيا على كَافَة النظم والتشريعات والأعراف والعادات والتقاليد التي تتعارض آلو لا تتفِق مِم الشِرائع والنظم المنابعة من المصدر الواحد المتفق عليه اذ بهذا تتحقق وحدة الأمة حول مصدر واحد لكافة نظمها وتشريعاتها ٠

وهنا لا يوجه غير الأمة المصرية نفسها ، لتكون المصدر الوحيد لكافة النظم, والتشريعات التي تصدر في مصر وفي شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية .

وهنا ماذا يمنع ، بعد موافقة الأمة على كافة نظمها وتشريعاتها ، أن يكون ذلك كله باسم الله وأن يكون مخالفة هذه الانظمة والتشريعات ليست جريمة في حق البشر فصب ، بل هي جريمة يحاسب عليها أيضها الرحمن نفسه تباك وتعالى ؟

الا يعطى ذلك كله قوة وقدسية للنظم والتشريعات مما يقلل كثيرا من نسبة مخالفيها ويكثر من تعداد المعتصمين بطاعتها وبذلك تتحقق سيادة النظم والتشريعات. مما يثمر ب عاجلا ب وحدة هذه الأمة .

قد يقال أن ما يمنع من ذلك هو في وجود أغلبية عددية ( مسلمة ) سيكون لها الرأى الأول والأخير في كافة التشريعات والنظم وبدون مراعاة مصالح ( الأقليات ) الأخرى ·

والرد على ذلك أن المناقشات والقرارات والنظم تنصب على المعاملات السياسية والاقتصادية والاجتماعية بدون النظر الا لمصلحة الجماعة المصرية وهذا لا شأن لله بموضوع اختلاف الشرائع فيما يتعلق بالعقائد والعبادات فضلا عن أن الشريعة المسيحية قد خلت من تكاليف المعاملات عدا ما يتعلق بالأحوال الشخصية التي لاتباعها الحرية الكاملة في تشريعاتها .

وقد يكون هناك تخوف من التزام الأغلبية المسلمة بالنصيوص الدينية في القرآن والسنة ، وأنه وان كان قد سبق الرد على ذلك حسبما أوضحه الامام الشيخ محمد عبده ، الا أن النصوص الآمرة والناهية في الشريعة الاسلامية في يتعلق بالمماملات ، قليلة ومعظمها تناول المشاكل بطريقة اجمالية حيث للبشر الحرية في وضع تفاصيل الأحكام وذلك فضلا عن اتفاق هذه النصوص مع مصلحة الجماعة الانسانية كلها بدون تفرقه ٠

وعلى سبيل المشال ، فالشورى ، أى الديمقراطية وهي الأساس لكافة النظم الراقية في الحكم ، فانها وإجبة في الشريعة الاسلامية ·

والحرية الاقتصادية أيضا تتبناها الشريعة الاسلامية وبمراعاة مصلحة الجماعة ووجوب الزكاة ومساعدة من لم تسعفهم ظروفهم للحاق بالسوق الحر للعمل والمال وقس على ذلك مبادىء الحرية والمساواة ، والأخوة الانسانية ، والحفاظ على

كرامة الانسان وعلى عقيدته وعلى مشاعرة ، والتكافل الاجتماعى بين الجميع بدون تفرقة بسبب الدين أو الجنس ٠٠٠ الخ ٠

بل وأكثر من هذا، فإن وسائل بعث الأمة المصرية والتنى سيرد الكلام عنهسا فى المباحث التالية تحض عليها أوامر الحق تبارك وتعالى التنى تبرأ من سيطرة الفقر والتخلف والهوان على أيا من عباده •

كل هذا وغيره يأمر به الحق تبارك وتعالى فلماذا هذا التخوف من أن تكون كافة تشريعاتنا ونظمنا التي نتفق عليها صادرة باسمه سبحانه وتعالى ؟

بل ان الشريعة الاسلامية لم تتناول الكثير من الموضوعات مثل قوانين الاجراءات وقوانين المرور ٠٠٠ الخ ٠

وهنا ، اذا اتفقت الأمة المصرية على نظم وتشريعات تتفقى مع مصالحها وليس لها نص في الدين •

فهل الأفضل لوحدة الشخصية المصرية أن يكون كل ما تتفق عليه من نظم وتشريعات نابعا من نفسها ومصالحها ومجالسها المنتخبة دون دخل للرقابة الالهيئة والحساب والبعث في ذلك تحقيقا لرغبات البعض وعلى حساب تجساهل الظروف الدينية ( الحتمية ) للشريعة الاسلامية التي توجب على اتباعها أن يكون الحسكم كله لله ؟

أم من الأفضل لوحدة الشخصية المصرية ان يكون كل ما تتفق عليه الأمسة ومجالسها المنتخبة من نظم وتشريعات بمراعاة مصالحها صادر باسم الله سبحانه وتعالى نفسه الرقيب والحسيب على طاعة ما تتفق عليه الأمة مع ما في ذلك من تحقيق للظروف الدينية (الحتمية) لاتباع الشريعة الاسلامية التي توجب عليهم بأن يكون الحكم كله لله ٠

هذا هو (المشكل) الواجب مواجهته بكل صراحة تحقيقا لوحدة النفس المصرية تبعا لوحدة مصدر كافة تشريعاتها ونظمها والم

وكما سبق البيان ، قان اللهى يرجح كفة وحدة مصدر كافة النظم والتشريعات الى جانب الحق تبارك وتعالى هو أن لا قومة لهذه الأمة الا على أساس ديني ·

فهكذا تعلمنا من عبرة التاريح ٠

اذ بهذا فقط يستنحيل على الأغلبية مخالفة ما تتفق عليه الأمة من نظم وتشريعات لأن الخالفة هنا تعد ( حرام ) ٠

وهذا هو المطلوب لتحقيق وحدة هذه الأمة •

ونصود قنكرر كلمات اللسيحية الحقة ( من لا يحب فانه لا يعرف الله ) ٠

وبالحب وبالفهم المتبادل ، وبالاستفادة من دروس التساريخ يمكن تحقيق. الوحدة المقدسة لهذه الأمة حول المصدر الواحد المقدس لكافة تشريعاتها ·

وكل شيء يهون في سبيل تحقيق الثراء والتقدم والسعادة لكل أسرة مصرية ٠

#### في وحدة الكلمة:

هذا عن وحدة مصدر التشريع ، أما عن فرقة الناس تبعا للخلافات بينهم في فهم. الشريعة التي يؤمنون بها فقد حدرنا الرسول عليه الصلاة والسلام من الفرقة في ديننا كما تفرقت اليهود والنصارى ·

وليس هناك شك في تشجيع أحكام الشريعة الاسلامية لاتباعها على حرية الرأى. والفكر وابداء ما يشاؤون من اجتهادات في التكاليف الشرعية ولكن هذا الخلاف كله بنتهى عند الرأى الواحد والمبدأ الواحد الذي تخرج به الجماعة الاسلامية أو ممثليها حيث يلتزم الجميع بهذا المبدأ ونبذ أي خلاف بعد ذلك ·

يقول الامام الشبيخ محمد عبده ( وأعظم جناية ، جناية التفريق وتمزيق نظام. الأمة فيما وقع فيه من سبقها من الاختلاف وتفرق المذاهب والشبيع في الدين • كان اختلاف المسلف في الفتيا يرجع الى اختلاف أفهام الافراد ، وكل يرجع الى أصل واحد لا يختلفون فيه ، وهو كتاب الله وما صح من السنة ، فلا مذهب ولا شبيعة ، ولا عصبية تقاوم عصبية ، ولو عرف بعضهم صحة ما يقول الآخر لأسرع الى موافقته كما صرح به جميعهم • •

كان الاختلاف في العقائد على نحو الاختلاف في الفتيا تخالف أشخاص في النظر والرأى ، وكان كل فريق يأخذ عن الآخر ولا يبال بمخالفته له في رأيه ، مسجدهم واحد وامامهم وخطيبهم واحد ، فلما جاء دور الجمود ور السياسة وأخذ المتخالفون في التنظع وأخذت الصلات تنقطع وامتازت فرق وتألفت شيع كل ذلك على خلاف ما يدعو اليه الدين ، وقد بذل قوم وسعهم في تمييز الفرق تعييزا حقيقيا فما استطاعوا وانما هو تعييز وهمي ، وخلاف في أكثر المسائل لفظي وائما هو الشهوات وضروب السياسات وأسعلت نيران الحرب بين المنتسبين الى تلك الشيع حتى آل الأمر الى هذه الفرقة التي يظن فيها أنها لا دواء لها و

ولقد نسوا ما جاء في الكتاب وأيدته السنة من أن الايمان يعتمد على اليقين ، ولا يجوز الأخذ فيه بالظن ، وأن العقل هو ينبوع اليقين في الايمان بالله وعليه قدرته والتصديق بالرسالة له وأن النقل ينبوع له فيما بعهد ذلك من علم الغيب كاحوال الآخرة وفرض العبادات وهيآتها ، وأن العقل ان لم يستقل وحدة في ادراك ما لابد فيه من النقل فهو مستقل لا معالة في الاعتقاد برجود الله وبأنه يجهوز أن يرسل الرسل فتأتينا عنه بالمنقول ما نسوا ذلك كله وقالوا : لابد من اتباع مذهب خاص في العقيدة ، وافترقوا فرقا وتمزقوا شيعا ٠٠٠ » (٢٤) ،

## ثانيا : في الفرقة بسبب فرض النظم من اعلى :

انتهبنا في الأوراق السابقة الى أن السبب الأول في فرقة الأمة المصرية من حيث مصدر النظام يرجع الى تعدد المصادر التي تستقى منها التشريعات بين مصادر دينية مختلفة ومصادر وضعية متضاربة ومصادر عادات وتقاليد خاطئه أو صائبة ٠٠٠ الخ ٠

كما انتهينا أن الحل هو في توحيد مصدر كافة التشريعات والنظم والعسادات والنقاليد لتكون نابعة من مصدر واحد وهو الله سبحانه وتعالى - وبدون أي خلاف على المبدأ الواحد الذي تتفق عليه الجماعة خاصة بالنسبة للمعاملات •

أما في هذا البحث فاننا سنقدم دليلا آخر ، عن فرقة هذه الأمة من حيث أن مصدر النظم الحالية ( الوضعية ) في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية انما يرجع الى اعتقاد غالبية الناس أنها مفروضة من أعلى \_ أى من الجهاز الحاكم نفسته .

ولدينا الدستور الدائم ولدينا قوانين ونظم في المجسالات الجنائية والادارية والتجارية والمدنية والدولية العامة والخاصة وقوانين للأحوال الشخصية ٠٠ الخ

ولا يكاد يمر يوم دون أن يصدر قانون أو قرار يفرض على الناس أداء عمل او الامتناع عن أداء عمل ·

فمن هو واضع هذه القوانين والنظم ؟

من الناحية ( القانونية ) فإن الذي وضع الدستور هو الشعب تفسه عن طريق الاستفتاء ، ثم أن كافة القوانين والنظم يصدرها الشعب نفسه عن طريق ممثلية في مجلس الشعب .

وهنا يكمن السبب الثاني في الفرقة عن النظم والقوانين الحالية من ناحيــة وصدرها وذلك لأن الشعب نفسه يؤمن تماما أنه لم يكن له وجود في معظم الاستفتاءات وفي اختيار معظم ممثلية وبالتالي فيما يصـــدر بموافقتهم من قرانين في المجالس الشعبية .

ولقد سبق آن تتهمنا وجود القاعدة الشعبية عند اختيار النظم و ( المبادئ ) التى تلتزم الأمة بطاعتها والعمل بها في كافة الأنشطة الانسانية وذلك بدا من النشأة الأولى وحتى سنة ٢٠٠٠ ق٠م حيث بدأ كل ذلك عن طريق التجربة والخطأ الى أن استقر الانسان على النظام الأصلح وفقا للالتخاب الطبيعي بين النظم ثم قيام الانسان المصرى في توريه الاجتماعية الأولى بوطسم نظمامه الديني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي الذي استمر حتى أوائل الأسرة الثانية عشرة ٠

وهنا تحققت وحدة الأمة المصربة حول نظامها المختار ( وقيادتها القدوة ) •

ويجب أن لا يغيب عن الذهن أن الشعب المصرى كان على وعى بنظمه الدينية والسياسية والاقتبصادية والاجتماعية في مرحلة وحدته حنى سنة ٢٠٠٠ ق٠م وذلك لبساطة هذه النظم ( وفطريتها ) وعدم الاختلاط بالأجانب وعدم وجود تعقيدات في هذه النظم ٠

ثم تتبعنا عملية (غياب) الشبعب المصرى والارادة المصرية ابتداء من سيئة المدت عدم تاريخ فرض النظم الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أعلى فى الأسرة الثانية عشرة وذلك بقيادة البطش والاستغلال مما أدى (تلقائيا) الى فرقة الشعب المصرى عن النظم وعن القيادات ثم الى موت الروح المصرية والقوة الدافعة لها •

وعلى هذا فقد استمر غياب الارادة المصرية والقاعدة الشعبية عن النظم والقوانين المفروضة من أعلى وعن قياداتها من سنة ٢٠٠٠ ق م حتى مايو سنة ١٨٠٥ م عندما حاولت الارادة المصرية للقاعدة الشعبية العريضة فرض نظمها على الحاكم وتوجيه أمور الدولة في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لمصلحتها ٠

ولكن هذه الصحوة لم تستمر الاعدة أشهر ثم فرضت القوانين والنظم والقيادات من أعلى في غياب القاعدة الشعبية حتى أواخر عصر اسماعيل حيث تكرر نفس الموقف اذ حوربت الارادة الشعبية الوليدة من الحاكم (شبه الوطنى) والاستعمار الفرنسي والبريطاني حيث تمكنوا من اماتتها بعد بضعة أشهر من ظهورها أنتهت بالاحتلال المريطاني سنة ١٨٨٢ ٠

واستمرت الارادة الشعبية في غيابها وفي فرقتها عن النظم والقيادات المفروضة من أعلى حتى صدور دستور سنة ١٩٢٣ ٠

وابتداء من هذا التاريخ ننقل ما ذكره الدكتور بطرس غالى عن غيساب الارادة الشعبية عن النظم وعن القيادات المفروضة من أعلى من سسنة ١٩٢٣ حتى ما قبسل ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ ونتبع ذلك باقوال كبار السياسيين عن فترة حكم الراحل جمال عبد الناصر حتى يتبين للناس صدق ما قدمناه من دليل عن أن سبب الفرقة عن النظم الحالية ، من ناحية المصدر ، انما يرجع أساسا الى ما استقر في الأفكسار والأنفس ومن واقع السرد التاريخي أن هذه النظم وهذه القيادات مفروضة من أعلى ،

ولنتابع الأدلة ابتداء من سنة ١٩٢٣ وهو التاريخ الذي حدده العلماء لبده حكم الشعب نفسه بنفسه وتوجيه الجهاز الحاكم وفقال للارادة الشعبية التي هي مصدر كل سلطة ومصدر كل نظام وقانون أي الديمقراطية ٠

ه يقول الدكتور بطرس غالى :

« بالنسبة للديمقراطية البرلمانية ، فقد بدأت بدستور ١٩٢٣ وانتهت بقيام ثورة يوليو ١٩٥٢ ، ونستطيع أن نقول أن هذه التجربة لم تنجح النجاح المرجو ٠

فالسلطة المتنفيذية اتسهمت بعدم الاسهتقرار · اذ بلغ عدد الوزارات خلال ٢٨ سنة ٣٨ وزارة وعطل الاسهتور ثلاث مرات ، ولم يكمل جميع البرلمانات المدد الدستورية المحددة نها · اذا استثنينا برلمان ١٩٤٠ ·

ويرجع اخفاق التجربة الديمقراطية الى عوامل كثيرة في مقدمتها أن النظم السياسية البرلمانية التي وضعت في مصر نقلت حرفيا عن النظم الدستورية الاوربية، على الرغم من أن المجتمع المصرى كان يختلف كل الاختالاف عن المجتمع البلجيكي أو الفرنسي .

وكان هناك أيضا سلطة الاحتلال البريطاني وتدخلها المستمر في الحياة السياسية المصرية ، سواء كان هذا التدخل سافرا أم خفيا ، وقد زاد هذا التدخل اثناء الحرب العالمية الثانية ، ولم تكن مصر قد استعدت لتحديات مرحلة ما بعد الحرب حتى وجدت نفسها تدخل غمار الحرب الفلسطينية الأولى ، وما كان من نتائج هذه الحرب اضعف التجربة الديمقراطية المصرية اكثر مما كانت ضعيفة » •

ويضاف الى ذلك قيام الجهاز الحاكم بتزييف الانتخابات لصالح الموالين له · وعن مرحلة الراحل جمال عبد الناصر يقول المهندس سيد مرعى :

« فى الأنتخابات السابقة كلها كان الاتحاد الإشتراكى هو اللى يتولى عملية الترشيح ومن كان يقوم بترشيحه لابد أن ينجح • وكذلك كان الحال فى ظل الاتحاد القومى وفى ظل هذا النمط من الترشيح يكون المنافس ضعيقا كذلك فان عدد الحاضرين فى التصويت لم يكن يمثل عدد من حضروا فعلا •

واستمر الاتحاد الاشتراكى في ممارسة نشاطه على النحو المبين في الدستور غير أنه كان من الواضح أنه لم يستطع أن يظهر الرأى الآخـــر في المناقشة ، بل ظل يقوم على الرأى الواحد ، ليس هذا فقط ، بل يمكننا القول ان جميع القرارات التي كانت تصدر عن الاتحاد الاشتراكي كانت كما يسمونها قرارات فوقيه ، وليست ممثلة لرغبات الجماهير ، مع أن تلك الجماهير منتمية ولو اسميا الى الاتحاد الاشتراكي ومن هنا فقدت القنوات الموصلة بين الاتحاد الاشتراكي كقمة سياسية وبين الجماهير وكان ذلك سببا لظهور مراكز القوى » ،

ويقول الدكتور مصطفى خليل:

« قام الاتحاد الاشتراكي على مفارقات عديدة ، فبينما كان في الشكل متماثلا مع الأحزاب الشنيوعية ، الا أنه افتقد العديد من العناصر التي تؤهله لممارسة دور مماثل مثل عدم اسهامه في عملية صنع القرار السياسي · أضف الى ذلك أن الاتحاد الاشتراكي لم يسمح بالتعبير عن المعارضة أو وجهة النظر الأخرى في داخله ، كما أن الانتخابات التي كانت تتم في داخله اتسبهت بشكل غير ديمقراطي وكانت نتائجها تعبيرا عن مصالح قيادات التنظيم · وهكذا ، بدلا من أن يكون قناة لتوصيل رغبات تعبيرا عن مصالح قيادات التنظيم · وهكذا ، بدلا من أن يكون قناة لتوصيل رغبات

وامانى الشعب الى الحكومة ، فقد كان الاتعاد الاشتراكى العربى اداة للتحكم وللتعبير عن مصالح فئة معدودة • ومن ثم فتح الباب واسعا امام الفساد السياسى ، فقد استخدم بواسطة العناصر الانتهازية للحصول على مزيد من السلطة والتغلفل الى المناصب الهامة فى داخل الدولة وهكذا ، فقد تحول • • الاتحساد الاشتراكى عن الهدف الأساسى الذى انشىء من أجله ـ ( والغريب ) أنه كان جهازا التوصيل افكاد السلطة الى الشعب وليس العكس » (٤٣) •

والآن بعد عرض منه الأدلة فهل هناك شك في أسباب فرقة الجماهير عن النظم والقوانين السارية ابتداء من سنة ٢٠٠٠ ق٠م وحتى ١٥ مايو سنة ١٩٧١ ٢

ان الفرقة نابعة من ان هذه القوانين وهذه النظم وهذه القيادات انها فرضت من أعلى وبمعرفة القلة المتسلطة المتصارعة المتعالية المهيزة بنصيب الأسد من الدخل القومي والمتحكمة في ارزاق الناس وفي انفسسهم بدءا من سنة ٢٠٠٠ ق٠م وحتى ١٥ مايو سنة ١٩٧١ ٠

ثم نصل الى ما بعد ١٥ مايو حتى الآن ، فهل المطلوب من الشعب أن ينقلب بين يوم وليلة الى تغيير كل ما وقر فى نفسه من تعمد الجهاز الحاكم فى جميع الراحل السابقة على ١٥ مايو سنة ١٩٧١ من أبعاده عن فرض ما يساء من نظم وقوانين وقيادات ؟

حذا من ناحية ( ايمان ) الناس بأن اليموم ليس بأفضل من الأمس ، فالكل سواء في فرض النظم والقيادات من أعلى .

فهكذا تعلموا من التاريخ ومن أقوال كبار السن •

ومن هنا نشأت الأمثلة ( الشعبية ) التي تجعل من الجهاز الحاكم في أي وقت، عدوا للناس •

ولكن هل الشعب على خطا أم على صواب في اعتقاده في أن كافة النظم والقوانين الحالية انها هي مفروضة من القلة الحاكمة (قياسا) لما كان عليه الحال من سنة ٢٠٠٠ ق٠م حتى ١٥ مايو سنة ١٩٧١ ؟

الحقيقة أن الشعب على صواب في ذلك للأسباب التالية :

# ١ \_ غياب الوعى السياسي والثقافي عند غالبية القاعدة الشعبية :

أن أكثر من ٧٠٪ من الشعب أمى لا يعرف القراءة والكتابة وأن ال ٣٠٪ من الشعب غير الأمى أغلبيته في أمية ثقافية وسياسية ·

فاذا كان المقيدون في جداول الانتخابات ٩ مليون نسمة سنة ١٩٧٦ ، يذهبه منهم الثلث الى صناديق الانتخابات ، أى ثلاثة ملايين نسمة ــ ثم اذا افترضنا مع (المجاملة) أن نصف هذا المدد (أى مليون ونهنف) هم فقط عندهم الوعى السياسي

لأن يختاروا الدسستور الملائم والقيادات الصالحة ، فان هذا يعنى أن عملية فرض النظم والقيادات من أعلى لا زالت سارية لأن مليون ونصف ليس هم الشعب المصرى بأى حال من الأحوال •

# ٢ - قلة وعى الكثير من ممثل القاعدة الشعبية في المجالس النيابية :

وحتى يتبين للناس خطورة هذا السبب وتأثيره المدمر في استمرار فرقة الشعب عن النظم والقوانين والقيادات نقول انه في مواجهة تطور المعلوم والمعارف وتعقدها فقد اضطر ممثلي الشعب في المجالس المختلفة بالدول المتقدمة الى الاستعانة بأجهزة متخصصة من العلماء في كافة العلوم السياسية والاقتصادية والاجتماعية لاعداد الدراسات عن كافة الموضسوعات التي تعرض على المجالس الشعبية وبهذا يكون ممثلي الشعب على دراية تامة بما يعرض من موضوعات تمس أمور الأمة وذلك بعد تفهمهم لهذه الموضوعات من الأجهزة المتخصصة وبطريقة مبسطة ) (٤٤) .

ونجد هذا النظام في أمريكا ، أما في الجلترا وبعض الدول المتقدمة فأنه نظرا لضعف امكانيات النواب المادية فأنه يراعي اعداد دراسات مبسطة وفي متناول فهم كل نائب حتى يشترك في مناقشة الأمور التي تمس الأمة بطريقة واعيه سليمة تتبع له أن يقترح الرفض أو الموافقة أو التعديل لما يعرض من نظم وقوانين في شتى الموضوعات •

وبهذا يكون النائب ممثلا فعلا لمصالح الجماهير عن علم وعن وعي ٠

ولعلك تلاحظ ليس غياب غالبية الشعب عما يصدر من نظم وقوانين فحسب كما سبق البيان ، بل وغياب كثير من ممثليه أيضا عن ذلك •

# ٣ - في اسلوب اصدار التشريعات والنظم :

سبق بيان غياب القاعدة الشعبية عند اصدار النظم والقوانين قبل ثورة يوليو ١٩٥٢ (٩) ٠

وقبل أن ينقضى عام ١٩٥٢ رأت قيادة الثورة اسقاط دستور سنة ١٩٢٣ فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٣ وذلك بقرار أعلنه القائد العام للقوات المسلحة ( محمد نجيب ) جاء فيه .

( أُهَلَنَ باسم الشبعب سقوط ذلك الدستور ، دستور سينة ١٩٢٣ ، وانه ليسمدني أن أعلن في نفس الوقت الى بنى وطنى أن الحكومة آخذة في تأليف لجنة تضم مشروع دستور جديد يقره الشعب ويكون منزها عن عيوب الدستور الزائل

<sup>(</sup>١٠٤) ص. ٢٠٨ من الجزء الثاني من الكتاب

محققاً لآمال الامة في حكم نيابي نظيف وسنيم) · وبعد أن أسقطت دستور الملك في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٥٢ لم تعلن سقوط الملكية وقيام الجمهورية الا بعد سنة أشهر تقريباً في ١٨ يونيو سنة ١٩٥٣ ·

ثم انها بعد أن ارتضت من الاحزاب تطهير نفسها واعادة صياغة برامجها أصدرت يوم ١٦ يناير سنة ١٩٥٣ اعلانا بحل الاحزاب السياسية قال فيه معلنه ( محمد نجيب أيضا ) :

( اتضح لنا أن الشهوات الشخصية والمصالح الحزبية التي أفسدت ثورة سنة ١٩١٩ تريد أن تسعى بالتفرقة في هذا الوقت الخطير من تاريخ الوطن فلم نتورع بعض العناصر عن الاتصال بدولة أجنبية وتدبير ما من شأنه الرجوع بالبلاد الى حالة الفساد السابقة ) ٠٠

وبناء عليه صدر المرسوم بقانون رقم ٣٧ لسنة ١٩٥٣ بحظر النشاط الحزبى بالنسبة الى أعضاء الأحزاب المنحلة (المادة ٢) وحظر تكوين أحزاب سياسية جديدة (المادة ٦) ٠

ثم انها أصدرت يوم ١٣ يناير ١٩٥٣ مرسوما بتشكيل لجنة من خمسين عضوا لتعمل فى ( وضع مشروع دستور يتفق مع أهداف الثورة ) • ومع أنها لم توقف عمل اللجنة ولم تلغها الا انها لم تصبر الا يومين حتى أصدرت اعلان ١٦ يناير سنة ١٩٥٣ ( بتحديد فترة انتقال لمدة ثلاث سنوات ) • وأصدرت فى ١٠ فبراير سنة ١٩٥٣ اعلانا دستوريا ببيان نظام الحكم فى فترة الانتقال عهد الى مجلس قيادة الثورة باعمال السيادة العليا ( المادة ٨ ) وعهد بالسلطة التشريعية الى مجلس الوزراء وعهد بالمراقبة والمتابعة الى مؤتمر يتألف من مجلس الوزراء مجلس قيادة الشورة مجمعين ( المادة ١١ ) ، غير أنه لم يمض عام واحد على هذا الموقف حتى أصدرت الثورة فى مارس ١٩٥٤ قرارا ينص على ( اتخاذ الإجراءات فورا ( لاحظ فورا ١٠ ) لمقد جمعية تأسيسية تنتخب عن طريق الاقتراع العام المباشر على أن تجتمع خلال شهر يوليو ١٩٥٤ وتكون لها مهمتان : الأولى مناقشة مشروع الدستور الجديد واقراره والثانية القيام بمهمة البرلمان الى الوقت الذى يتم فيه عقد البرلمان الحديد وفقا لأحكام الدستور الذى ستقره الجمعية التأسيسية ) •

( والغريب ) أن هذا القرار لم ينفذ ، اذ ما لبثت الثورة ، وقبل مرور شهر واحد على اصداره ، أن أصدرت يوم ٢٩ مارس ١٩٥٤ قرارا آخر جاء فيه ( أولا – ارجاء تنفيذ القرارات التي صدرت يوم ٥ مارس الحالي حتى نهاية فترة الانتقال ) ٠

ثم ان قرار ٢٩ مارس سنة ١٩٥٤ هذا قد أضاف ( ثانيا ــ يشكل فورا ( فورا أيضا ) مجلس وطنى استشارى يراعى فى تمثيله الطوائف والهيئات والمناطق المختلفة ويحدد تكوينه واختصاصاته بقانون • وهو قرار مستخرج من عصور ما قبل

الديمقراطية يوم ان كان الملوك يختارون ممثلين للطوائف والمناطق في مجالس استشارية تكون مهمتها مقصورة على ابداء الرأى والنصيحة بدون التزام أو الزام ولسنا في حاجة الى القول بأن قانون تكوين ذلك المجلس الوطني الاستشارى لم يصدر وبالتالى فان قرار ٢٩ مارس ١٩٥٤ في هذه الجزئية لم ينفذ .

ثم أخيرا ـ وليس آخرا ـ ان لجنة الخمسين التي كانت قد تشكلت بمرسوم ١٩ يناير ١٩٥٣ لوضع مشروع دستور ( يتفق مع مبادى الثورة ) كما جاء في قرار تشكيلها أو دستور يحقق آمال الأمة ( في حكم نيابي نظيف وسليم ) كما جاء في اعلان الغاء دستور ١٩٢٣ ، قد أعدت مشروعها وقدمته فعلا الى مجلس الوزراء يوم ١٤ يناير ١٩٥٥ ، ولكن قيادة الثورة لم تقبله بحجة أن نظام الحكم فيه نيابي آكثر مما يجب ووضعت بدلا منه دستورا أعلنته يوم ١٦ يناير ١٩٥٦ آخر يوم في فترة الانتقال وأرجأت العمل به الى يونيو سنة ١٩٥٦ التاريخ الذي كان محددا لتمام جلاء قوات الاحتلال البريطاني ٠٠ ولم يكن دستور ١٩٥٦ هو آخر المواقف ، فهو خلاء قوات الاحتلال البريطاني ٠٠ ولم يكن دستور ١٩٥٦ هو آخر المواقف ، فهو ذاته قد ألغي قبل مرور عامين ( ٥ مارس ١٩٥٨ ) بمناسبة الوحدة بين مصر وسورية ثم عاد ذاته بعد أربعة أعوام تقريبا ( ٢٧ سبتمبر ١٩٦٢ ) بمناسبة الانفصال ، ثم الغي مرة أخرى بعد عامين ، بصدور دستور جديد مؤقت ( مارس ١٩٦٤ ) (٤٥)

وكل هذا يثبت لك كيفية صدور القرارات والنظم التي تمس شئون كل أسرة في مستوى معيشتها وفي مستقبلها •

القرارات التي تمس الناس في معايشهم وفي تقدمهم تصدر من أعلى ثم يتم الغاءها وتعديلها أيضا من أعلى دون أن يعطوا فرصة للناس حتى لتفهمها أو للعمل بموجبها .

ومن هنا كانت الحكومة وقراراتها ونظمها وقوانينها في واد والشعب في واد أخر لايفكر الا في القوت ولا شيء غير القوت ٠

وبالنسبة للتنظيمات السياسية التي حلت محل الأحزاب القديمة فقد فرضت وألغيت بقرارات من أعلى أيضا ٠٠ فبعد أسبوع واحد من حل الأحزاب في ١٦ يناير سنة ١٩٥٣ أعلنت الثورة قيام (هيئة التحرير) في ٢٣ يناير ١٩٥٣ وصاحب انشاء هيئة التحرير نزول قيادة الثورة الى الشعب ، وشهد عام١٩٥٣ (طوافا) متصلا بين المحافظات والمراكز والقرى والمصانع على طول مصر وتيمرضها في تجربة جديدة لم ينتقل فيها الشعب الى الحكام ليستمعاليهم بل انتقلوا اليه ليحدثوه ٠

وفى خطبة الراحل جمال عبد الناصر فى المنصورة فى ١٩ ابريل ١٩٥٣ يقول ( ان هيئة التحرير ليست حزبا سياسيا يجر المغانم على الاعضاء أو يستهدف شهوة الحكم والسلطان وانما هى أداة لتنظيم قوى الشعب واعادة بناء مجتمعه على أسس جديدة صالحة ، أساسها الفرد · فنحن نؤمن بأن أى نهضة لا يمكن أن تقوم الا اذا آمن الفرد ببلده وقدرته · وان اعادة بناء الوطن لن تتم الا اذا قام كل فرد بواجبه ، فلن

نستطيع وحدنا أن نقيم هذا البناء · وان الفساد الذي عم جميع مرافق البلاد طوال عشرات السنين ليحتم علينا أن نعمل ، كل في اتجاهه من أجل ازالته والقضاء عليه · واعلموا ان الطريق طويل وشاق · فعلينا أن نتذرع بالصبر ، فالارادة التي لا تعرف الياس ليس أمامها عائق وسنصل باذن الله وسننصر ) ·

ثم ألغيت هيئة التحرير بقرار من أعلى أيضا ليصدر قرارا آخر بانشاء الاتحاد القومي وهو كما جاء بدستور ١٩٥٦ ( يكون المواطنون اتحادا قوميا للعمل على تحقيق الأهداف التي قامت من أجلها الثورة ولحث الجهود لبناء الأمة بناء سليما في النواحي السياسية والاجتماعية والاقتصادية •

وأصبح الاتحاد القومي سلطة رابعة ( نظريا ) •

وفى ٢٠ يوليو ١٩٦١ بدأت الثورة باصدار سلسلة القوانين ( الاشتراكية ) بتأميم جميع البنوك وشركات التأمين ومنشئات أخرى بلغ عددها ٤٨٩ منشأة وشركة ومسنعا ٠

وفى ٢١ مايو ١٩٦٢ قدم جمال عبد الناصر الى المؤتمس الوطنى للقوى الشعبية الميثاق بقوله ( الميثاق عبارة عن مبادى عامة أو اطار عمل أو اطار للخطة نتج عن ايه ٠٠ نتج عن تجربة وممارسة لمدة عشرة سنوات ١٠ العشر سنين اللي فاتت كانت فترة تجربة وفترة ممارسة كانت فترة مشيئا فيها بالتجربة وبالخطأ ( جلسة ٢٦ مايو ١٩٦٢ ) وأقره المؤتمر وأصدره ( ليكون اطارا لحياتنا وطريقا لثورتنا ودليلا لعملنا من أجل المستقبل ٠

وتمت انتخابات أعضاء المؤتمر الوطنى للقوى الشعبية على أساس قانون الانتخاب رقم ٥٦/٧٣ والقانون رقم ٦٢/٣٤ وانعقد في المدة من ٢١ مايو سعة ١٩٦٢ حتى ٣٠ يونيو ١٩٦٢ وأقر الميثاق وأصدره بعد مناقشات طويلة واشترك في رئاسته جمال عبد الناصر وأنور السادات وكمال الدين حسين ٠

وبطبيعة الحال كان في ذلك الغاء الاتحساد القومي ليحل محله الاتحاد الاشتراكي )(٤٥) .

تم جاءت هزيمة ه يونيو ١٩٦٧ لتمثل تاريخا لدى الرأى العام المصرى نهاية الفصل بين المسألتين الوطنية والديمقراطية وليعودا الى سبق عهدهما عملية سياسية واحدة و لقد تزعزعت الثقة فى كفاءة النظام السسياسي وفي قدرته على ضمان الاستقلال الوطني والاقتصادى ، وبالهزيمة استرخت قوى التماسبك في هذا البناء السياسي ، وكان أول ما أظهر هذا الاتجاه الجديد كمنطلق شعبى هو مظاهرات الطلبة وحركة الشباب في فبراير ونوفمبر ١٩٦٨) (٤٦) و

ويقول الدكتور بطرس غالى :

ه منذ أن بدأ الجيش بالتحرك في ٢٣ يوليو سنة ١٩٥٢ وحتى ثورة التصحيح

فى ١٥ مايو سنة ١٩٧١ ، والسلطة قد تركزت فى مجلس الثورة ثم فى يد الرئيس جمال عبد الناصر وذلك بعد أن كانت هذه السلطة موزعة ، قبل الثورة ، بين الملك وأحزاب الاقلية وسلطة الاحتلال وحزب الوفد والمصالح الاقتصادية الأجنبية ) ٠

وبينما نقلت النظم والدساتير الأوربية للتطبيق قبل الثورة ، نقل النظام نقلا أعمى في ( تجارب الثورة ) النظم الاشتراكية الشمولية الأوربية ٠

وبينها لعبت الاحزاب السياسية دورا هاما فيما قبل الثورة ، لعب النظام السياسي الواحد في التجربة الثانية ( مرحلة الثورة ) دورا ثانويا هامشيا ، سواء سمى هيئة التحرير أو الاتحاد القومي أو الاتحاد الاشتراكي (٤٧) .

وفى تصريح للمرحوم الرئيس أنور السادات فى ١٩ مارس سنة ١٩٧٦ المنشور بجريدة الجمهورية يوم ٣٠ مارس ١٩٧٦ قال فيه ( الميثاق وبيان ٣٠ مارس وورقة آكتوبر كل هذه مذكرات تفسرية خلاص قديمة ) (٤٨) ٠

ويقول المهندس سيد مرعى ٠٠

أصدر الرئيس السادات قرارا في يناير سنة ١٩٧٦ بتشكيل لجنة مستقبل العمل السياسي في مصر ( لدراسة موضوع المنابر ودورها في دعم الديمقراطية واثر ذلك على مستقبل العمل السياسي في مصر واقتراح أفضل السبل والضوابط لقيامها مسترشدة في ذلك بما جاء في ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكي وما يتجمع لديها من آراء وما يطرح من أفكر حول هذا الموضوع ٠

وفى الحقيقة لقد واجهت لجنة مستقبل العمل السياسى موقفا صعبا فى بداية عملها تمثل فى موجة الفكاهة التى تناول بها الشعب موضوع المنابر • فبعد انتها، جلسات المؤتمر القومى وفتح الباب لموضوع تشكيل المنابر حتى أصبح هيكل الاتحاد الاشتراكى محل نقاش ، وبدأت التيارات تظهر على حقيقتها مباشرة ، ودل ذلك على أن ثقة الجماهير كانت مفقودة فعلا فى الاتحاد الاشتراكى •

ولكن المسكلة التي واجهتها اللجنة تمثلت في عددالمنابر التي اعلن عن تشكيلها لقد تكون في البداية منبر واحد ، ولكن بعد ذلك بدأت المنابر تنهال بشكل غير طبيعي حتى وصلت الى ٤٠ منبرا ، تشكل بعضها على سبيل الفكاعة مشل منبر اخناتون ، ومنبر خريجي المدارس المتوسطة ولقد تبع ذلك أن تسابق كتابالكاريكاتير في الصحف في تناول الموضوع بشكل جعل الشعب كله مما عرف عنه من دقة وحساسية في الانتقادات ، أن يجعل فيه مادة فكاهة ، ولذلك فقد كان أول اقتراح دخلت به الى اللجنة هو تغيير اسمها من (لجنة المنابر) الى (لجنة مستقبل العمل السياسي) جتى تنزع عن هذا الموضوع الهام والجاد ما لحق به من فكاهات وتندر ،

ويسلم المهندس سيد مرعى أن مثل هذا الاجراء كان لابد فيه من أن تكون اللجنة التى قامت بهذه المناقشات منتخبة انتخابا شهبيا بصفتها تقوم باجراء

سبیاسی ضخم یترتب علیه نتائج سیاسیة تمس الجماهیر یجب أن تكون فعلا محل استفتاء شعبی \_ الا آنه یری أیضا أن هذه القرارات حازت موافقة محلس الشعب المنتخب فی ذلك الوقت ،

وفى ١١ نوفمبر ١٩٧٦ ، وفى الجلسة الأولى لمجلس الشعب الجمديد ، عبر الرئيس السادات عن ظاهرة الانتخابات النظيفة التى أفرزت ذلك المجلس ثم أعلن أمام مجلس الشعب انه ( اتخذت قرارا شكلته وأملته معركتكم الانتخابية وما أبرزه الشعب فيها من ارادة ، هذا القرار هو أن تتحول التنظيمات السياسية الثلاثة ابتداء من اليوم الى أحزاب ) ، وهذا التحول يترتب عليه اجراء بعض التعديلات التشريعية خاصة الغاء النص فى قانون حل الاحزاب على حظر انشاء أحزاب سياسية ١٠٠ النم ٠٠ خاصة الغاء النص فى قانون حل الاحزاب على حظر انشاء أحزاب سياسية ١٠٠ النم ٠٠

وأجاب المهندس سيد مرعى عن سؤال وجه اليه ان وجدود ١٦٠٠ مرشيح يتنافسون على ١٦٠٠ دائرة هو دليل على اقبال الشعب المصرى على التجربة الديمقراطية وفى الواقع يمكن القول أن مقياس مشاركة الشعب واهتمامه بالديمقراطية ليس بعدد المرشحين وانما هو بعدد المساهمين فى الادلاء بأصواتهم والاختيار بين هؤلاء المرشحين ومن الاحصاءات الرسمية نجد أن عدد الناخبين المصريين ٢٠٠٠٥٦٢٦٥ تقريبا وإن عدد من أدلوا بأصواتهم بالفعل لا يتجاوز ٢٠٠٠٠٨٣ تقريبا وبالتالى اعتقد انه من المطلوب اعادة تقييم مقياس المشاركة المطروح)(٤٩) .

ومن هذا العرض يتبين السبب في الفرقة والانقسام الموجودة بين الناس وبين الحكومة والنظم والقوانين والاحزاب السياسية بل وعن وطنهم ومتطلبات تنميته واعادة بنائه وذلك حتى في مرحلة المرحوم أنور السادات \_ رحمه الله ٠

اذ رغم أن النظم التي أصدرها المرحوم أنور السادات فيها كل المصلحة لهذه الأمة حيث قضت على أخطاء النظم في المرحلة السابقة ، الا انها قد اتخذت الشكل المفروض من أعلى .

ومثلها فى ذلك مثل النظم التى أصدرها الملك اخناتون والتى كانت فيها كل المصلحة للامة المصرية الا أن انفضاض الشعب عنها كان يرجع أساسا الى أنها اتخذت الشكل المفروض من أعلى ـ فلم تجد أى تجاوب شعبى معها .

ويوم يتحد الشعب المصرى حدول نظمه المختارة وقياداته القدوة لن يظهر على السطح الا الصحيح والمفيد والمثمر لكل أسرة على أرض مصر ·

ان الغنى في غير حاجة الى محاباة غيره ، أما الفقير ، فانه لا يقول الحق الذي يؤمن به وانما يحابى من يملك شبيئا يعطيه له

من نصائح الملكِ اختوى لولده مرى ـ كا ـ رج (قبل سنة ٢٠٠٠ ق٠م٠ )

#### ثالثا : الفرقة بسبب مضمون النظام :

فى الحقيقة فان ما جرى عليه البعض فى البدء باختيار النظام الأصلح لأحوال الناس هو الخطأ عينه ·

وذلك ان البداية يجب أن تكون في اختيار النظام الأصلح ليجه دعامته في الأخلاق وفي ايجابيات الشخصية الانسانية ·

فكثيرا ما نقرأ ونسمم أن صلاح الحال يكون في تطبيق الشريعة الاسلامية أو في النظام الرأسمالي أو في النظام الشيوعي أو في النظام الاشتراكي المتطرف ٠٠ وهكذا ٠

والذين ينادون بتطبيق أيا من هذه الأنظمة الاقتصادية والسياسية يعتقدون انها تحقق مضاعفة في الدخول ورفعا لمستوى المعيشة لكل أسرة ·

وهذا هو الخطأ •

وذلك أن التطبيق العملى لبعض هذه النظم يكشف عن عدم تحقيقها الا للمزيد من الفقر وللمزيد من التخلف على الرغم من محاسنها النظرية وأهدافها المتفقة مع مصالح الناس ·

فاذا بحثت عن أسباب فشل هذه النظم عند التطبيق ستجد أن السبب الأوحد يرجع الى مخالفة الأغلبية لأحكامها نصا أو روحا وفي الخفاء أو جهارا ·

ومن هنا تحدث الفرقة عن النظم وعن القيادة الحاكمة وبين الناس بعضهم وبعض فيزداد الفقر والتخلف ·

ولما كانت مخالفة النظام السياسى أو الاقتصادى أو الاجتماعى هي عملية غير أخلاقية ، ضرورة أن أخلاق الصدق والصراحة والأمانة والشجاعة تحتم عدم مخالفة نظام الجماعة فان رؤى أن في طاعته ضرر على النفس أو على المال أو على الكرامة ٠٠ كان حتما عرض الموقف بصراحة على المجتمع صاحب النظام لا يجاد حمل لمساكل التطبيق ٠

لذلك كان الفيصل فى تحديد مدى صلاحية النظام لتحقيق الوحدة بين الناس يرجع الى امكانية الناس لطاعته ، أى لامكانية ظهور أخلاق الصدق والصراحة والامائة والشبجاعة وايجابيات الشخصية الانسانية لمساندة هذا النظام وسيادته فى أمور الاسرة والدولة .

وذلك أنه بدون مساندة أخلاق الصدق والصراحة والأمانة للنظام فسينهاد النظام تلقائيا ·

أما الجرى وراء ما هو شائع من اختيار النظام الأصلح لأحوال الناس المادية من الناحية النظرية دون النظر عن المكانية مساندة الاخلاق لسيادة هذا النظام فهذا هو الخطأ الواجب تداركه .

ولقد كان أزهى عصور التاريخ المصرى فى الوحدة هى العصور التى نعبت فيها الدولة بسيادة القانون حتى الأسرة الرابعة وبمساندة أخلاق الصدق والصراحة والأمانة والشجاعة وايجابيات الشخصية الانسانية (الفطرية) .

أما أسوأ العصور التي شقيت فيها مصر بالفقر والتخلف فهى العصور التي تفرق فيها الناس عن النظم والقوانين والقيادات وحلول سلبيات الشخصية الانسانية في الكذب والخيانة والخوف والملق والاستكانة ٠

ومن ثم تمت مخالفة النظم والقوانين فحدثت الفرقة ٠

قاذا فهمنا الأمور على هذا الوجه ، فاننسا نبحث معا عن النظم الاقتصسادية والسياسية والاجتماعية التي ستجد لها مساندة ( تلقائية ) في ايجابيات الشخصية الصرية عند تطبيقها •

واتباعا لما درج عليه هذا الكتاب في عدم التقيد بالألفاظ الأكاديمية ، فانتسا سنراعي استعمال الألفاظ المؤدية الى المعنى مباشرة \*

وبدا دى بدم، وباستبعاد فترة تاريخنا القومى حتى سنة ٢٠٠٠ ق٠م، التى السبحت بايمان السلف بنظامهم المختار بصغة عامة ، فان النظم الاقتصادية والسياسية التى تتحكم فيها ( الحكوية ) أو القلة في السلطة وفي اقتصاديات الدولة تؤدى فورا الى ظهور سلبيات الشخصية المصرية في الخوف والملق والاستكانة والكذب والخبائة والنفاق ١٠٠ النع ٠

وهنا تتم مخالفة هذه النظم ظاهرا أو باطنا وتتفرق الأمة عنها وعن قياداتها وعن نفسها فيزداد الفقر والتخلف ·

وقد عايشت مضر هذه النظم ، ابتداء من فرض النظم والقيادات من أعلى سنة ٢٠٠٠ ق.م. وبحتم ١٩٧١ ما يو سنة ١٩٧١ ٠

وطوال هذه المرحلة التي امتدت لما يزيد عن تسمعة وثلاثين قرنا من الزمان تسلطت القلة المعاكمة على اقتصاد الدولة وعلى كل سلطاتها وبهسندا أصبح الانسان

المصرى مضطرا الى أن يتلون في أخلاقه وفي شخصيته تبعا للجهة المتحكمة في الأرزاق والقابضة على كافة السلطات ·

ومن هنا كانت العبرة المستفادة من تاريخنا القومى كله هو في كف يد القلة الحاكمة من التحكم في الأرزاق وفي الأنفس ·

اى فى ان يكون غالبية الشعب المصرى مالكا لأرزاقه ملكية خاصة مصانة بعيدا عن سيطرة الجهاز الحاكم ·

ثم أن يكون الجهاز الحاكم نفسه محكوما من الشعب نفسه وتابعا لتوجيهات وأوامر الرغبات الشعبية .

وممكن أن نقول كل ذلك بالكلمات الشائعة في أن النظام الذي يجهد سهنده في الأخلاق وفي ايجابيات الشخصية الإنسانية هو النظام الحرحيث تكون اغلبيه الناس مالكة لارزاقها ملكية خاصة مصانة وهنا لن يضطر الانسسان لأن يخهاف أو يستكين أو يتملق أو يكلب تبعا للجهة القابضة على الرزق لأنه هو نفسه مالك لرزقه ملكية خاصة مصانة .

كما انه بالديمقراطية ، أى بأن يكون الشعب هو الذى ينتخب ممثليه فى المجالس المنتخبة وهو صاحب القضاء الشعبى وهو الموجه للحكومة وهو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى كافة ما يصدر من نظم وتشريعات ، وهنا لن يظهر فى هذه الأجواء الا ايجابيات الشخصية المصرية حيث انتهت الى الأبد الصراعات التاريخية بين الناس وبين الجهاز الحاكم الذى كان سببا فى كل ما أصاب الشخصية المصرية من سلبيات عبر القرون الماضية ف

فبالحرية الاقتصادية وبالملكية الخاصة لكافة الانشطة لغالبية الناس •

وبالديمقراطية السياسية التي يصبح فيها الناس موجهين وآمرين للجهااز الحاكم سوف تختفى كل سلبيت الشخصية المصرية لاختفاء عوامل ظهورها التي تشكلت عبر تاريخنا كله من تحكم الجهاز الحاكم في أرزاق الناس وفي أنفسهم •

وهنا ستنطلق ايجابيات الشخصية المصرية من عقالها لمساندة النظام المنبثق من ارادتها المحرة ·

فتتحقق الوحدة التي يمكن بها صنع ما كان يعد مستحيلا في يوم من الآيام · وقد يقول قائل انك بهذا تهدم النظام الاشتراكي الذي تقوم عليه الدولة ·

ثم ينبرى آخرون للقول بأن النظام الحرقه فشل في الفترة من عصر اسماعيل حتى عصر فاروق

ثم يأتي آخرون للقول أن هذا الكلام يتفق مع كثير مما هو مطبق حاليا ١٠٠لخ٠

وقبل أن نرد على مثل هذه الاعتراضات فانه من الواجب أن نعرف أن ما نعرضه في هذه الأوراق ليس الا النتيجة الحقيقية من الدروس التي تعلمناها من التاريخ أي أننا لم نكتشف شيئا جديدا ، انما هو اتجاه أملته تجاربنا ومعاناتنا مع كافة الأنظمة التي عايشناها عبر تاريخنا القومي .

اما أن هذا الكلام يهدم الأساس الاشتراكي الذي يقوم عليه النظام الحالي للدولة المصرية بما فيه من انتشار القطاع العام المحتكر لغالبية انتاجنا وخدماتنا فان حسدًا كله لن يكون معوقا لنا أبدا عن ذكر الحقيقة في أن الشخصية المصرية تتلون تبعسا للجهة القابضة على الأرزاق وعلى كافة السلطات وبهذا يتم مخالفة النظام والتفرق عنه وان طهر للنظرة السطحية غير ذلك ·

والرئيس الحكومي سواء في المجالات الانتاجية أو الخدمية هو الذي يجعل الأخلاق تتلون وفقا لاتجاهاته ،

ثم ينعكس كل ذلك على علاقات العمل والإنتاج ٠

ثم تأمل فى أسباب نشأة الكذب والنفاق والوقيعة والنميمة والكيد لدى السلطات منذ آلاف السنين وحتى الآن وستجد أن كل ذلك مرجعه الى جلب منفعة أو دفع ضرر بالنسبة للمال أو للنفس لدى الرئيس الحكومي ( وغيره ) المتحكم فى كل ذلك •

بل والمحتكر للممل وللسلطة •

وأكثر من ذلك ، فقد تعمد من حكموا مصر من غير الصريين حرمان الشعب المصرى من الملكية العقارية الخاصبة ومن الملكية الفخاصة المصانة في الأنشيطة الاقتصادية الأخرى ليس بهدف الحصول على ثمار كل ذلك لأنفسهم فحسب ، بل للمزيد من اخضاع الانسان المصرى لأوامرهم ولاتجاهاتهم وحتى يكون على الدوام (كليا) يتبعهه اخضاع الانسان المصرى لأوامرهم ولاتجاهاتهم وحتى يكون على الدوام (كليا) يتبعهه ا

وجوع كلبك يتبعك .

ولا يستطيع الحاكم الأجنبي أن يجعل المصرى يتبعه ويعليه للا عن طريق يسلب هذا المصرى كل حقوقه في الملكية الخاصة المصانة وبيئ ثيم يتلوف ورقة على العائم •

ولاثبات ذلك سوف نقدم الجذور التاريخية لفرض المحيف والاستكانة والمجهوع على الشعب المصرى عن طريق حرمانه من الملكية المنظمية المسانة في كافة الأعصب الاقتصادية اذ بهذا أصبح الاله الفعلى بالنسبة المجهوريين هو المجهود المحاكم المتحكم في الرقاب وفي الأرزاق •

وبهذا انهارت السخصية المصرية وتحققت فوقتها 🖟

في الجلور التاريخية لحرمان الشعب المصرى من الملكية الخاصة المسانة :

يقول الدكتور رفعت السعيد : (٥٠ ) ٠

( وللحقيقة فان ظاهرة انعدام الملكية الفردية للأرض قد أثرت كثيرا في التكوين الاجتماعي للمصريين وفي قدرتهم على الصراع من أجل استخلاص حقوقهم ) ·

وموضوع حرمان الشعب المصرى من التملك للأرض الزراعية ، استلفت نظر كثير من المفكرين العالميين ابتداء من آدم سميث الى ستيوارت ميل ١٠٠ الى ماركس ٠

ويكتب ماركس في يونيو ١٨٥٣ الى انجلز قائلا :

( ان عدم وجود ملكية فردية للأرض هو في الواقع مفتاح المسألة الشرقية كلها 
٠٠ ففي هذه المسألة يكمن كل التاريخ السياسي والاجتماعي للشرق) ٠

والحق ما قاله ماركس ، فان حرمان الشعب المصرى من الملكية الخاصة المصانة هو السبب الأساسى في عدم قدرة المصرى على رد ما وقع عليه من ظلم عبر آلاف السنين .

كما انه هو السبب في اضطرار المصرى الى واد كل مثله وايجابياته امام احتياجه الى مداراة الحاكم في كل شئون معيشته •

ولا ادل على ذلك من أن الثمانين عاما التى قضاها المصريين في ملكية خاصة عقارية ومنقولة من أواخر عهد الخدير اسماعيل حتى آخر عهد فاروق هي الأهي عصور التاريخ المصرى ، من بعد الثورة الاجتماعي الأولى ، في الكفاح ضد الحاكم الوطشي والأجنبي لاستخلاص الحقوق المسلوبة بالمقارنة بما سبقها من آلاف السنين ومرجلة الراحل جمال عبد الناصر .

انها فترة ظهر فيها الكثير من ايجابيسات الشخصية المصرية حيث ظهر الرأى الحر الشجاع المتند الى الرزق الخاص المصان •

انها فترة ظهور القيادة القدوة من أمثال أحمد عرابى ومحمد فريد ومصطفى كامل وسبعد ذغلول والشيخ محمد غيده وغيرهم .

ويتساءل ماركس عن سبب عجز ( الشرقيين ) عن الوصول إلى الملكية الغردية للأرض حتى ولا في شكلها الاقطاعي ويعلل ذلك بالأسباب التالية •

المنافي اعتقد الأوالشبب الرئيسي الذلك يرجع الى المناخ وطبيعة التربة ، وخاصة بالنسبة لتلك المساحات الواسعة من الأراضى المهتدة من الصحراء الكبرى الى الجزيرة العربية فبلاد فارس والهند وتركستان ثم الى الهضبة الآسيوية الوسطى .

. 15 1, 1 onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

فغى كل هذه المنطقة نجد أن الرى الصناعي هو الشرط الأول للزراعة وهو أهر لا يمكن أن تقوم به الا الجماعات المنظمة وخاصة الحكومة المركزية •

وفي مكان آخر يعود ماركس فيؤكد :

( ان الضرورة الحتمية لاستخدام المياه بطريقة اقتصادية وجماعية هي التي أدت في الغرب الى تحول المزارع الفردية في اتجاه تكوين نوع من الجماعية الاختيارية كما حدث في أراضي الفلاندرز بايطاليا ٠٠ وهي التي تطلبت في الشرق حيث المستوى الحضاري متخلف والمساحات شاسعة وتحقيق التجمع الاختياري مسألة صعبة حر تطلبت تدخل القوة المركزية للحكومة ومن ثم فقد وقع على كاهل الحكومات في الشرق واجب اقتصادي هو تنظيم أعمال الري والصرف ) ٠

ويعقب الدكتور رفعت السيد على ذلك بقوله ( وهكذا ظلت العولة ممثلة في الحاكم • مالكة للأرض ما دامت هي التي تتحكم في مشاريم الري والصرف •

ولكن للكاتب تعليق على ذلك :

وذلك أنه ( بغرض ) أن دواعي تنظيم الرى والصرف الصناعي على نطاق الدولة كلها تطلب وجود سلطة مركزية ، وهي الدولة ، تقوم بكل ذلك ، فإن هذا لا يعد سببا في حرمان المصري من ملكية الأرض الزراعية ٠

ومن ناحية أخرى ، لماذا انصرف الحاكم الأجنبى الى احتكار التجارة الخارجية وهيمنته على التجارة الداخلية وتدخله في ( بقايا ) الصناعة لما ينيف على الفي عام ؟

كان من المكن للمصرى المحروم من تملك الاراضى الزراعية أن يركز نشاطه فى التجارة والعناعة والشركات المالية ( لو سمح ) له النظام الأجنبي بذلك حتى أواثل عهد اسماعيل •

ولكن النظام الذي بدأ من عهد البطالمة سنة ٣٣٢ ق٠م حتى أوائل عهد اسماعيل في يسمع للمصرى بذلك أبدا .

ثم جاءت فترة الراحل جمال عبد الناصر، واعادت عقارب الساعة مرة آخرى الى الوراء تحت شعارات الاشتراكية وتحالف قوى الشعب العاملة ١٠ الخ -

م وعن هذه يقول الدكتور سعد الدين هلال :

( اذا ما حاولها دراسة ما يمكن أن نطلق عليها التنظيم القانوني للريف المصرى فان الفلاح يكاد يكون موظفا لدى الحكومة ، أى يقوم بالانتاج الزراعي لحسلب الحكومة ، لاننا اذا درسنا القرارات والقوانين والتشريعات التي تحدد نوع الانتاج وكميشسه

ومواعيده نجد أن هناك هامشا بالغ الضآلة للفلاح المصرى كمنتج في اتخاذ القرارات الفردية الخاصة وبتوزيع انتاجه ٠٠ ومن المفهوم أنه يحدث في هذا الاطار وتحت زعم الكفاءة الاقتصادية والمصلحة العليا درجة عالية من القهر وفرض سياسة معينة لم يستشر فيها الفلاح في شأن نوعية المحاصيل التي يزرعها أو كيفية تنظيم الجمعيات التعاونية ٠٠٠ الغ ) (٥١) ٠

وانه على رغم حسن نوايا الراحل جمال عبد الناصر في الأخذ بنظها مرمان الشعب المصرى من الملكية الخاصة للأرض الزراعية ولمعظم الانشطة الخاصة ، فقد تعرضت الشخصية المصرية لنفس السلبيات التي تعرضت لها من قبل وهي (تلونها) تبعا للجهة القابضة على كافة السلطات والمهيمنة على كافة الأرزاق وهي هنا الجهاز الحاكم أيا كان اسمه أو جنسيته أو ديانته .

وفي هذه المرحلة لم تظهر أي قيادة شعبية على وجه الاطلاق ٠

ولكن سوء النية لازم حكام مصر الأجانب في حرمان المصرى من الملكية العقارية الخاصة ومن كافة الأنشطة الخاصة التي تؤدى الى شيء من الثراء وذلك كما سيبين من بداية هذه ( المؤامرة ) التي كان الاغارقة أول من نسبج خيوطها سنة ٣٣٢ قلام ثم تابعهم في ذلك كل من استولى بعدهم على مصر حتى بداية عصر اسماعيل اذ ساروا على نفس النظام الذي وجدوه في مصر والذي كان للاغارقة ( فضل ) ارسائه لأول مرة ٠

ولنتابع بداية قصة تعمد الحاكم الأجنبى حرمان المصرى من الملكية العقارية الخاصة ومن كافة الأنشطة الأخرى الخاصة التى تؤدى الى شيء من الثراء وذلك بهدف تقليم أظافر المصرى واسكاته عن مطاولة ظلم الحكام ، وحضه على الاستكانة لحاجته الى عطائهم أو لمداراتهم .

يقول الدكتور مصطفى العبادى :

( المتتبع للنظام الذي وضعه الاسكندر الأكبر لحكم مصر ( سبنة ٣٣٢ ق٠٠ ) يلاحظ عدم تخصيصه لحاكم عام للبلاد ، وانها قام بتوزيع السلطة بعناية شديدة بين المشرقين على الادارة والشئون العسكرية والشئون المالية ٠

وقد كان أرياتوس أول من لاحظ هنم المحقيقة وفسوها بأن الاسكندر فعل ذلك عامدا ليمنع أي حاكم بمفرده من أن يقوى سلطانه ويتمكن من الاستقلال بمصر (大)

<sup>(</sup>大) على القارىء ملاحظة تسهد الأغارقة والرومان والخلافة الاسلامية الأموية والعباسية والعثمانية توزيع السلطات في مصر بين عدة جهات حتى تتصارع ولا يستقل أحد بمصر ـ وبهذا وضعوا أساس فرقة القيادة نفسها لألفي عام •

ورغم أن أحدا لم يستقل بمصر أثناء حياة الاسكندر ، ولكن ما أن غادر مصر حتى وجدنا المشرف على الشئون المالية كلومنيس النقراطيسي يظهر فوق كل الموظفين والقادة الآخرين وبدا كأنه والى مصر الفعلى ،

والمتنبع لأعمال كليومنيس منذ أن تولى منصبه يلحظ أنه انتهج سياسة مقصودة لاقامة احتكار لتجارة القمع عن طريق السيطرة على السوق المصرية بأن يصسبح هو المصدر الوحيد للقمح المصرى ٠٠

وعن طريق احتكار كليومنيس لتجارة القمح استطاع التحكم في تجارته العالمية وتحديد أسعاره في الخارج على نحو يحقق له الربح الوفير ·

وقد ابتدأ بفرض سيطرته على سدوق القمع المصرية بأن قضى على سسائر المنافسين الذين كانوا ينحصرون في الكهنة وكباد المزادعين والمسدرين •

ويستطرد الدكتور مصطفى العبادى ( في عرض قصة بداية احتكار الجهاز العاكم لكل المقدرات الاقتصادية في عهد البطالمة والتي نهج عليها كل من تسلموا مصر بعد ذلك ) (\*) •

وقد اشتهر كليومنيس بين القدماء بالحديعة والحيلة اللتين استخدمهما بنجاح لتحقيق أهدافه ٠

ابتدأ كليومنيس بطبقة الكهنة التي سعى الى أن يضعف من مركزها عن طريق اضعاف قدرتها المالية ٠

وكانت محاولة كليومنيس الأولى على فئة من الكهنة في منطقة الفياوم كانت تقدس التمساح ·

فادعى أنه أثناء زيارة له لمنطقة الفيوم ابتلع تمساح أحد أتباعه وأنه انتقاما من هذه الحادثة سوف يتصيد التماسيح فى الفيوم ويقضى عليها • فخشى الكهنة على الههم من الاهانة (وذلك قبل ظهور المسيحية بالطبع)، فجمعوا ما استطاعوا من المال وقدموه لكليومنيس تعويضه عن خسارته فى أحد أتباعه ؛ فرضى كليومنيس وهدات ثورته •

بعد ذلك قام بمحاولة استهدف بها طبقة ( رجال الدين ) باسرهم ، اذ جمع ممثلين من حميع المعابد وأعلنهم أن المعابد تتكلف الكثير من المال ولذلك يجب القضاء على بعضها .

فخاف الكهنة على معابدهم واتفقوا على جمع مبلغ كبير من المال سواء من أملاكهم الخاصة أو من أموال المعابد وقدموها الى كليومنيس ·

. 7.

<sup>(\*)</sup> ملم الاضافة ما بين القوسين عن عدد الكاتب •

كانت هذه الجولة الأولى وكان الغرض منها اخضاع الكهنة سياسيا واقتصادية • بعد ذلك اتجه كلومنيس نحو طبقة المزارعين ونجح في التخلص من منافستهم بأن اتفق معهم على أن يبيعوا له جميع محصولهم من القمح بالسعر الذي كانوا يصدرون به ، وبذلك احتكر تجارة القمح وأصبح المصدر الوحيد لهذه السلعة في مصر •

أما عن تحكمه فى الأسواق الخارجية العالمية فقد كان ذلك عن طريق شبكة متقنة من السماسرة والوكلاء بثهم فى موان البحر الأبيض المتوسط الهامة (كما فعل محمد على بعد ذلك) .

وهؤلاء الوكلاء الذين كانوا يخبرونه أولا بأول عن أسعار القمح في الأسدواق

وحينما يخبره هؤلاء الوكلاء عن الأماكن التي يشح فيها القمح ، يقوم الرجل فورا بارسال القمح الى هذه الأماكن حيث يرتفع سعر القمح وبيعه بالسعر الذى يفرضه هو نظرا لندرته في ذلك المكان ، حتى ليقال أنه باع الكيل من القمح في بعض الأزمات بمبلغ ٣٢ دراخمة بينما السعر العادى كان يتراوح بين ٥ ـ ١٠ درخمات فقط ٠

والحقيقة فان ممارسة الاحتكار لم تكن جديدة على مصر ، فقد مارسها الفراعنة من قبل في بعض السلم للتجارة الداخلية ٠

ولكن محاولة كليومنيس انشاء تجارة احتكارية دولية هي الأولى في التاريخ (٥٢) ٠

انتهى كلام الدكتور مصطفى العبادى ، ومن عرضه التاريخى تتمثل بداية حرمان الشعب المصرى من كافة الانشطة الخاصة المصانة وخاصة الملكية العقارية والذى سار عليه كل من جاء بعد الاغارقة من حكام حتى عهد اسماعيل \_ نتبين الأسباب التى دعت الأجنبى الى قبضه على الأرزاق واحتكاره لكافة السلطات •

فهو أولا ضمن (موت) المعارضة التي كانت متمثلة في رجال الدين المصريين والتي كانت أملاك معابدهم مقدسة لا تمس ·

بل ضمن استمرار ولائهم له باستمرار حاجتهم الى عطائه بعد أن تملك كل شيء .

وهو ثانيا ضمن ( موت ) معارضة غير رجال الدين من أصحاب الملكيـــات الخاصـة في الأنشطة العقارية والتجارية من الوطنيين بعــد أن أصبحوا مجرد « عبيد » في الاقطاعية المصرية المملوكة له ٠

بل هو ضمن أيضا سكوتهم وخنوعهم طمعا ورهبة ٠

وهو ثالثا حصل بهذا التأميم على أموال المعابد وأموال التجار وأموال أصحاب الملكيات الخاصة ·

وهو رابعا وضع أساس تنازع الموى بين كافة القيادات ( الأجنبية ) لتصارعهم على نهب الشعب المصرى ·

وبهذا تفشىت الاستكانة وانتشر الخوف وعم الفقر واشتعلت الفرقة ت

ولقد تابع البطالة في هذه السياسة لتحقيق نفس الأهداف كل من ولى حكم مصر بعدهم حتى أوائل عهد اسماعيل ·

أما عن فترة الحكم الوطنى قبل سنة ٣٣٢ قام فلم يكن تملك ( الملك ) لأرضى مصر بسبب مركزية الرى والصرف وضرورة هيمنة الحكومة عليه كما ذهب ماركس وغيره من العلماء ٠

ولكن السبب فى ذلك يرجع أساسا الى رغبة الملوك ، ابتداء من ملوك الأسرة الثانية عشرة ، فى العودة الى نظام (السلف) فى الدولة القديمة (\*) ، كما سبق البيان أن فترة ملوك اهناسيا وأوائل الدولة الوسطى كانت تتجه الى اللامركزية والى تشجيع الملكية الخاصة والى توزيع القوى الاقتصادية والسياسية ،

بل ان الملكية العقارية الخاصة كانت موجودة عند بدء احتلال الاغريق لمصر وان كان الأساس ( النظرى ) هو أن الأرض مملوكة للملك وفقا للعقيدة الدينية ليس غير •

وفى هذا تقول السيدة / مرجريت مرى (كان المصريون تحت حكم الفراعنة الوطنيين رعايا حاكم مقدس يحسون بتملكه لهم ولمتاعهم ، وكانت هذه علاقة شخصية بحتة ، ومن المكن أن يصل للاله أى فرد ـ حتى أفقر الفقرا مـ ويشرح له شكواه ، وكانت سياسة التوكل طريقة من طرق الادارة تناسب البلاد ، ومع أنها كانت تعتمه الى حد كبير على الخلق الشخصى لمدير كل اقليم ، الا أنه كان من المكن لأفراد كل طبقة أن يحصلوا على درجة معتدلة من الراحة والرخاء ويحيوا حياة سعيدة نسبيا ،

بيد أن العاقبة كانت وخيمة عندما ترجمت الأفكار المصرية الى طرائق يونانية فى الحكم ، فقد غير الاغريق المبدأ الذاتى فى حكم فرعون الى حكم الدولة ذى السيادة الذى لا يحمل أى تآلف روحى ، وذلك بتغيير علاقة الود التى كانت بين فرعون وشعبه الى حكم الدولة الذى يملك كل الاشخاص والأشياء ، فكانت سياسة رزينة محكمة التدبير نفات بقوة وقسوة ، وكان البطالة يعملون على مبدأ التركيز والاستغلال ، وبدلك انتقلت ثروة البلاد الى أيدى القلة ،

<sup>(</sup>米) يراجع صفحة ٢٥ وما بعدها من هذا الكتاب حيث يتبين أن جذور تسلك الدولة ويمثلها الملك في الدولة القديمة والصمر العتيق وما قبله للأرض ولوسائل الانتاج والاستهلاك ترجع الى اصطحاب المجتمع المصرى لنظامه القبلي ( الشيوعية الفطرية ) بعد استقراره على الأرض سنة ٢٠٠٠ ق.م، بعد اكتشافه للزراعة ، كما يراجع أيضا النظرية الدينية التي آمن بها القوم في هذا المجال -

••• وتم هذا من البطالة بتفسير ماكر لنظرية سلطة فرعون الطلقية ، فمن الناحية ( النظرية ) كان فرعون المالك الوحيد لمصر وكل ما فيها ( حسب العقيدة الدينية في ذلك الوفت ) ، الا أنه من الناحية العملية كان كباقي الحكام رئيس في بلاد تحترم فيها الملكية الخاصة والحقوق الخاصة ، ولكن الناحية النظرية استغلل البطالة وجودها على هذه الصورة ) (٥٣) ،

وعندما ولى محمد على حكم مصر كان النظام الذى وضع أساسه البطالمة لا يزال ساريا في حرمان الشعب المصرى من الملكية العقارية ومن الأنشطة الخاصة التى تؤدى الى شىء من الثراء ، والا صودرت الأموال اذا ظهر ثراء على أصحابها كما سبق بيان دلك في الجزء الثاني من هذا الكتاب ،

ولعلك لاحظت كيف أن الرجل استغل هيمنته على الاقتصاد المصرى في اذلال القيادات المصرية وفي اغرائها ولم ينج من هذه الفتنة الا السيد عمر مكرم رحمه الله ولعل ما سبق يثبت لك أن الحكم الأجنبي (تعمد) حرمان المصرى من الملكية العقارية الخاصة ومن الأنشطة الخاصة المؤدية الى الثراء وطوال المدة من ٣٣٢ق، محتى بداية القرن التاسع عشر الميلادي ولم يسكن ذلك راجعا أبدا الى مركزية الرى والصرف ،

بل أن الكثير من حكام هذه الفترة قله ( أهملوا ) أمور الري والصرف ٠

انما كان السبب في هذا الحرمان احكام القبض على الرقاب عن طريق التحكم . في الأرزاق بالاضافة الى احتكار كافة السلطات .

اذ بهذا فقط يضمنون الحصيول على نتاج عمل الناس بدون أى ازعاج من جانبهيم ·

وبالرغم من أنه واضح تماما لكل من يطلع على أسباب ( موت ) الشخصية المصرية وأسباب معاناة الشحب المصرى عبر تاريخه الطويل وأن ذلك كله راجع الى حرمان المصرى من الملكية العقارية الخاصة ومن الملكية الخاصة المصانة التي تؤدى الى شيء من الثراء .

بالرغسم من كل ذلك ، نجد أن الكثيرين ، مسع كل أسسف ، يتجهون الى (ضرورة ) اعادة حرمان المصرى من الملكية الخاصة في كافة الانشطة تحت شعارات العصر الحديث وهي الشيوعية أو الاشتراكية ( المتطرفة ) .

أما القول بأن السيوعية أو الاستراكية المتطرفة هي غير النظم التي كانت سائدة في مصر عبر تاريخها الطريل، وأن الفكر المعاصر يعتبر الانسان مالكا لمقدرات بلده ولكل السلطات فيها ومن ثم هو الذي يدير ويعمل وينتج ويحكم ٠٠٠ النج ثم يحصل على ناتج عمله كل على قدر حاجته ٠

يرد على ذلك أن العبرة بالنظام اللذى يجد مسئده ودعامته في ظهور الأخلاق وايجابيات الشخصية الانسانية ·

وقد ملأ النسيم شراعها ، وبمناظر ملأى بالتحمس والحركة للصيد في الصحراء ، ومناظر للأطفال وهم يتصايحون أثناء اللعب ·

كان الغرض من كل تلك المناظر غرضا جنازيا يتعلق بالموت • فالنجاح والسعادة في هذه الدنيا ، كانا قوة دافعة نحو النعيم الأبدى في الحياة الأخرى ، وكان لمناظر الحصاد ، أو تربية الحيوانات تأثير سيحرى لحصول النبيل على طعامه في العالم الآخر • وكانت مناظر السفن تساعده على أن يصبح أكثر حركة وحرية هناك كما أن المناظر التي تمثل ثراءه في الحياة وعلو قدره فيها تعطيه مركزا عاليا في الجنة ، وهكذا •

والنقطة المهمة التى يجب الا ننساها أن جميع المقابر ابتداء من الأسرة الرابعة حتى الأسرة التاسعه عشرة ، كانت تهتم اهتماما خاصا بالدنيا وتنكر صحة الموت ، وهذا ما أمد مناظر المقابر بحيويتها المدهشة ، وحب الاستمتاع بالحياة والتفاؤل .

ونرى فى معظم مقابر الامبراطورية هذا التعلق بالحلية ، وجدران مقابر الأسرة الثامنة عشرة ملأى بمناظر الزراعة ، والكروم ، وصيد السمك ، وصييد الطيور ، والصيد فى الصحراء ؛ ومناظر الصناع يؤدون عملهم ، والمآدب ، وتقديم الجزية من البلاد الأجنبية ، والمناظر التى تمثل الملك وهو يعدق انعاماته على بعض الناس •

وأخذ شيء من الوقار يزحف بالتدريج ، فأكثروا من المناظر الخاصة بالموت، وفي الواخر أيام الأسرة الثامنة عشرة ، كانوا يرسبون مناظر محاكمة الميت أمام أوزريس وموكب الجنازة وهي في طريقها الى القبر . كذلك أخذوا مرة أخرى يرسبون أرملة الميت في حالة حزنها أو يعطون لهذا الموضوع أهمية خاصة ، ومع ذلك فقد عمدت الأسرة التاسعة عشرة الى تركيز اعتمامها على مباهج هذا العالم ، فنرى رسم حديقة غناء وفيها الشادوف ، ومناظر عصير العنب بالضغط عليه بالاقدام ومناظر التجارة في السوق ، أو تلقى المكافأة من الملك ، وأصبحت نسبة المساحة المخصصة للمناظر التحصوعات المخاصة بالموت والدفن بعد أن كانت مساوية لها ، وكان أساس ذلك ، دون ريب هو التعبير عن حبهم للحياة ،

وفجأة ، فى أواخر الأسرة التاسعة عشر نلاحظ تغييرا قويا ، ففى خلال جيل أو جيلين أو ثلاثة لم تعد المقابر تحفل بالتعلق بهذه الدنيا فتركت ذلك تركا تاما ، وخصصوا كل مسطحات الجدران لمناظر الموت والحياة الأخرى ، لقد غرتهم الأبدية التي لا يعرف أحد كنهها ، وأتت بظلالها على ذلك السرور الباسم فى مصر ، وأصبحنا لا نرى الا المناظر التي تمثل جنازة الميت في طريقها الى القبر المنحوت في الجبل الغربي ، ومحاكمة الميت أمام أوزريس ، واطعام الهة شيجرة الجميز للميت ، واعداد المومياء ومناظر الآلهة وشياطين العالم الآخر المخيفين و ( خليطا من الاساطير المليئة بالمغالاة وبالتعاويذ التي يرجون منها الحماية ) ،

كما يقول الدكتور يوسف القرضاوى عن تأثير هذه النظم على شخصية الانسان: ( تحنق حرية الشعب وتفرض دكتاتورية عاتيه مستبده ، تتحكم في أرزاقه واقواته ولا تدء في مسة تحدية العميا أو التملك أو التصوف ، ووعنه هذا بعيارة أخرى :

(تخنق حرية الشعب وتفرض دكتاتورية عاتيه مستبده ، تتحكم في ارزاقه واقواته ولا تدع فرصة لحرية العمل أو التملك أو التصرف ، ومعنى هذا بعبارة أخرى : فرض عبودية عامة على الشعب كله : عبودية يصبح المواطنون معها رقيقا يملكهم سبيد واحد ، هو الجهاز الحزبى الجاكم المسيطر على الناس ببوليسه وجواسيسه وسبحونه ومنافيه ، والناس أمام جبروته وارهابه مكرهون على السبمع والطاعة ، بل على التاييد والتصفيق ، عاجزون عن قول (لم) فضلا عن قول (لا) ، أذ كيف يعارضون من يملك أقواتهم وأقوات أولادهم في قبضته ، وهم لا يملكون شيئا) (٥٥) ،

#### في نشر الملكية الخاصة المصانة للغالبية الشعبية :

ان السند الأوحد لظهور ايجابيات الشخصية المصرية يكمن في نملكها لأرزاقها ملكية خاصة مصانة وهنا سنجد أن بمصر حوالي خمسة ملايين من الأفدنة من الأرض الزراعية ٠

ويبلغ نصيب الفرد من هذه الأفدنة حوالى أن فدان وهذا أقل بكثير مما يحتاجه الفرد لمعيشته لهذا نستورد من الخارج معظم حاجتنا من القمح والفول والعدس والسكر وكافة المواد الغذائية مما سبق بيانه في ص ٣٣٠، وما بعدها من هذا الكتاب •

والمفروض أن يصل نصيب الفرد من الأراضى الزراعية الى  $\frac{1}{2}$  فدان ثم قام الدكتور الجبلى الى تخفيض الرفم الى النصف ليكون نصيب الفرد  $\frac{1}{2}$  فدان  $\frac{1}{2}$ 

وهذا التخفيض لتقريب الفجوة بين الموجود وأقل ما يمكن لتحقيق المرغوب .

وبهذا فنحن بحاجة الى خمسة ملايين فدان مزروعة ( فورا ) والى استصلاح ربع مليون فدان على الأقل سنويا لمواجهة الزيادة السنوية في تعداد السكان ٠

ولكن اذا أحببنا الرفاهية الحقيقية فنحن بحاجة الى عشرة ملايين أفدنه صالحة للزراعة فورا والى استصلاح نصف مليون فدان سنويا لمواجهة الزيادة السنوية في تعدادنا ·

وكل هذه الزيادات هي التي يجب أن تكون مملوكة ملكية خاصة مصانة ٠

ولما كانت الأغلبية الشعبية حاليا غير مالكه الأراضى زراعية ، فهى ستكون الول مسرة فى التاريخ ، هى المالكة لكل الأرض الزراعية ( بعد الاستصلاحات ) ملكية خاصة مصانة .

وبهذا تتحقق ايجابيات الشخصية المصرية لدى الأغلبية تبعا لتملكها لوسائل ورقها ملكبة خاصة مصانة ·

ثم ناتى الى موضوع قلب مصر الى دولة سياحية فانه من السلم به ان تكون آثارنا كلها ملكية عامة لكل الصريين ، ولكن تجديد هذه الآثار لتكون على نفس

حالتها التى كانت عليها عند انشائها لاول مرة ، ثم اعداد المناظر والاشخاص لأداء العادات والتقاليد والنظم التى كانت سارية في مختلف الفترات التاريخية وانشاء الفنادق والطرق والمتنزهات حولها ١٠ الغ .

كل هذا تقوم به الأغلبية غير المالكة لأرزاقها ملكية خاصة التصابح بعد ذلك هي المالكة للمنشآت (غير الأثرية) وهي المستفيده من عائد السياحة ٠

ومن طبيعة الأمور أن يتم ذلك كله في أطار خطة للتنمية الشياملة تعدد حقوق والتزامات العاملين في أعادة بناء مصر الحديثة .

وبهذا فليس لهذا الكلام أي علاقة بنظام القطاع العام أو الملكية العامة الموجودة حاليا وذلك لأن هذا كله أصبح لا يكفى المصريين انتساجا أو خسدمة بتعدادهم الحال فضلا عن أن المنافسسة الحرة عليه غير مجدية بل ستشعل الصراع بين النساس على الفئات الذي لا يكفى •

انها الاتجاه كله الى الملكية الخاصــة لما وراء الموارد الاقتصادية المستقلة والمستثمرة حالياً .

وكما أن الغالبية الشعبية غير مالكة لارزاقها ملكية خاصة مصانة ، فان غالبية الموارد الاقتصادية التى لم تستغل الاستغلال الأمشل أو لم تستغل بعد يجب أن تؤول في النهاية الى الملكية الخاصة المصانة لغالبية الأمة المصرية ،

وبهذا تعود للشخصية المصرية ايجابياتها في الشبجاعة والصيفق والأمانة ٠٠ فااوحدة وذلك تبعا لتملكها لأرزاقها ملكية خاصة مصانة ٠

فتكون سبندا ودعامة للنظم المختارة ومنقادة لقيادتها القدوة .

أما التخوف من ظهور دولة الأغنياء التي تتحكم في الأرزاق والانفس كما كان الحال قبل ثورة يوليو سنة ١٩٥٢ فقد سبق البيان في الجزء الثاني من هذا الكتاب أن هذه المولة كانت نشأتها ، في البداية ( مصنوعة ) بمعرفة محمد على الذي أغدق من مال الشعب على المقربين لديه ثم تابعه في ذلك من أتوا بعده حتى عصر اسماعيل .

فهى دولة لم تنشباً تبعا ( لشيطارتها ) ولكنها نشأت بمساندة وبصينع الحاكم نفسه ·

وعلى كل حال فان الناس انفسيهم سيضعون من القيود ما يكفل عدم بروز دولة للأغنياء فيما بينهم حتى لا تتكرر ماسى التاريخ ·

يقول الامام الشيخ محمد عبده ( ان أغنى البلاد وأسلعدها هي البلاد التي توزعت ثروتها على غالب اهاليها (\*) •

ورحمة الله على هذا الرجل ، فكانه اطلع على سبب بلاء هذه الأمة والذى استمر جاثما على صدرها لآلاف من السنين ·

<sup>(</sup>大) تجدیه الفکر الاسلامی ( محمد عبده و مدرسته ) در محمد عمارة ص ۱۲۹ -

onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

لقد اعطيت خبزا لكل الجائعين في جبل الشعبان (ضيعته) وكسوت من كان عريانا فيها، وملات الشواطي، بالماشية الكبيرة واراضيها المنخفضة بالماشية الصغيرة، واشبعت كل ذئاب الجبل وطبور السماء بلحوم الحيوان الصغير ٠٠ ولم أظلم أحدا قط في ممتلكاته حتى يدعوه ذلك الى أن يشكوني لاله مدينتي ، ولكني قلت وتحدثت بما هو خبر ٠ ولم يوجد انسان كان يخاف غيره ممن هم أقوى منه حتى جعله ذلك يشكو للاله ٠ ولقد كنت محسنا لأهل ضيعتي بما في حظائر ماشيتي وفي مساكن صيادي الطيور ، واني لم أنطق كلبا لأني كنت امراً محبوبا من والده ممدوحا من والدته رفيع الأخلاق مع أخيه ، وودودا الأخته ٠

( حاكم احد أقاليم مصر في القرن السابع والعشرين ق٠م)

لقد بلغت من العمر العاشرة بعد المائة منحنى الملك في خلالها هبات تفوق هبات الإجداد لأنى اقمت العدل للملك حتى القبر ·

الوزير بتاح حتب من الدولة القديمة

لا توجد سيئة اقترفها الملك بيبي وهده الكلمة ذات وزن في نظرك يا (رع) • .
• دن الدولة القديمة

لقد اوفدتك لتجز صوف الشاه لا لتسلخها · ( هن توجيهات امبراطور روما لواليه على مصر )

( اخرس یا فلاح یا کلب )

هن شبتائم الماليك وغيرهم من الأجانب في المصرى الخاية الدين أن تحفوا شهواربكم

يا أمة قد ضمحكت من جهلها الأمم أبو الطيب المتشبى يعيب على المصريين رضاءهم (بالظلم)

يقول اليك الألفى الجليسه عن شعب مصر ( الانسان الذي يكون له ماشية يقتات هو وعياله من البنها وجبنها ، يلزه ان يترفق بها في العلف ، حتى تدر وتسمن وتلد له النعاج ، بخلاف ما اذا أجاعها وأجعفها وأتعبها وأشقاها وأضعفها ، حتى اذا ذبعها لا يجد بها لحما ولا دهنا ) .

( ان ما جباه محمد على من الأهالى لاقامة سد ترعة الفرعونية يزيد كثيرا عما صرفه عليها واما غير ذلك فكله كذب لا اصل له وان وجد من يحاسبه على ما اخذه من القطر المصرى من الضرائب والمظالم لما وسعته الدفاتر ١٠٠ ) .

عمر مكرم

( الآن طابت لي اصر )

محمسد عبل عندها علم بوفاة منافسيه على حكم مصر

« لقد بدأت بظليل ظل الحضرة السنية الملوكانية بمباشرة أمور التخديوية عالما علم اليقين أن سسلامة الخديوية المصرية تحصسل بالثبات على قدم العبودية والتابعية للسلطة السنية » •

رد توفيق على فرمان السلطان بتوليته خديويا

> ( كم أتمنى أن أدى عرش السلطان وهو ينهار فوق راسه ) · عبد الله النديم

« ١٠ أنا الا أحد خدام هذه الأمة ، الذين يدينون لبلادهم بعياتهم ، وأيست هذه الحياة الا وقفا على الوطن العزيز • فاذا وهبته أياها ، وضحيت في سببيل استعاده لا أكون قد قمت الا بالواجب المفروض على كل مصرى » •

محمله فريد

«أيها الأخوة والأخوات فى كل موقع: ان المستقبل مفتوح أماءكم ولن يكون الا بعقولكم وتضحياتكم • ان اخوتكم وأبناءكم اللين استشهدوا وهم يعبرون كانوا يعرفون أنهم لا يعبرون مجرد حاجز مائى ولا يدكون مجرد معاقل العدو ، ولكنهم كانوا يعبرون ببلادهم وأءتهم الى أمل جديد وحياة جديدة ، ولن نكون أوفياء حقا لأرواح هؤلاء الشبهداء الأبرار ولروح اكتوبر العظيم الا اذا أقمنا ذلك الوطن العزيز والمجتمع القوى الذى استشهدوا وهم يحلمون به •

محمسد أنور السادات

# في القيادة الحالية

( فى كتاب الأخلاق للأسناذ ( صمويل سميلز ) فصل كبه عن الشجاعه ، بقول ( لذوى الشجاعة من رجال ونساء الفضل على العالم • وليس المراد من قولنا الشجاعة الجسدية التي يستوى فيها الانسان وذلك النوع من الكلاب ، وانما مرادنا بالشجاعة تكلم الشجاعة التي تظهر في الكه والسعى الخفيفين ، والتي يستطيع صاحبها أن يتحمل المصاعب وان ثقلت ، ويكابه المساق مهما عظمت في سبيل الحق والواجب • فان ذلك النوع من الشجاعة أجل من اتيان خوارق الأعمال المجمعانية التي ينال أصحابها من أجلها الألقاب والتبجيل والشرف الرفيع ) •

(تلكم الشبجاعة المعنسوية ميزة فيمن بلغ من الرجال والنسباء أرقى درجات الانسانية ، هى الشبجاعة ألتى تدعو صاحبها الى قول الحق والسعى وراءه وتوحى اليه أن يكون عادة أمينا مغالبا لهوى النفس شسديد الحرص على القيام بما يفرضه عليه الواجب ، فمن لم يتصف بهذه الخلة ، رجلا كان أو امرأة ، فهو خليق أن لا يتحلى بغيرها ) ،

( واذا قلبنا صحائف تاريخ البشر راينا كل حركة في سبيل الرقى صادفت من المصاعب ما يعوق سيرها ، ومن الحاكمين الجامدين من وضعوا العراقيل في سبيلها • وما كانت التتخطى هذه العقبات لولا زعماؤها أولو الجرأة والاقدام وقادة الأفكار من الكاشفين والوطنيين وغيرهم من العاملين في سبيل الحياة على اختلافها • وما من عقيدة صحيحة أو حقيقة ناصعة الا ولاقى الداعون اليها وهم يجاهدون في سبيل حمل العالم على الاعتراف بها شيئا كثيرا من الهمز والاضطهاد ) (٥٦) •

ولاحظ ما سبق بيانه عن تأثير مذبحة القلعة في بث الخوف والاستكانة في النفس الصرية لما ينيف على أربعين عاما ؟

وانظر وتأمل في شجاعة حورس وهو يقاتل بشجاعة في سبيل نصرة المبدأ ·

وفيما يلى نعرض بعض النصوص التاريخية التى تصور لك الكتير عن ملامح القيادة القدوة فى مصر وقت ازدهار حضارتها حتى أواخر الدولة القديمة ثم فى الفترة الأولى (عصر ملوك اهناسيا) (٥٧) .

ولعلك تجد في ذلك بعض الأسبباب التي من أجلها التف الناس حول هذه القيادات وذلك اضافة لما سبق تقديمه في الجزء الأول من هذا الكتاب ·

يقول أحد الأشراف فى نقش على قبره انه كان انسانا يفصل بين المتخاصمين دون محاباه ، ( لأنى كنت ثريا وما أكرهه هو الكذب ، وكنت متزن العقلل من غير ميل » .

ويقول آخر ( للقد كنت امرا يستمع للقضايا حسب الحقائق دون اظهار محاباه لمن يحمل الهدية ( يعني الرشوة ) لأني كنت صاحب ثراء أرفل في بحبوحة النعيم)٠

ولقد اتخذ الحق والعدالة مكانة فى ( نصائح بتاح حتب ) حيث تسامت على كل مكانه ، حيث يقول ( اذا كنت حاكما تصدر الأوامر للشعب فابحث لنفسك عن كل سابفة حسنة حتى تستمر أوامرك ثابتة لا غبار عليها ، ان المحق جميل وقيمته خالده ، ولم يتزحزح من مكانه منه خلق لأن العقاب يحل بمن يعبث بقوانينه ، وقد تذهب المصائب بالثروة ولكن الحق لا يذهب بل يمكث ويبقى ، والرجسل المستقيم يقول عنه ( انه متاع والدى قد ورثته عنه ) .

ويقول بتاح حتب ( اذا كنت حاكما فكن شفيقا حينما تسمع كلام المتظلم، ولا تسيء اليه قبل ان يغسل بطنه ويفرغ من قوله ما قد جاء من اجله ٠٠ وانها لفضيلة يزدان بها القلب ان يستمع مشفقا ) ٠

(على أن الوازع الخلفى لم يبق منحصرا نفوذه فى العرامل الشخصية ، مقتصرا على علاقة الانسان بأسرته وجيرانه أو المجتمع الذى يعيش فيه فحسب ، بل كان قد بدأ تأثيره يظهر فى ذلك الزمان فى الأوساط العليا من المجتمع البشرى ، حتى صار تأثيره يظهر فى واجبات الحكومة نحو عامة الشعب ، ولو أدى تنفيسل تلك الواجبات الى عدم رعاية حقوق الأسرة أصلا ،

فقد وجدنا في عصر مبكر مثل عصر الأهرام أن الوزير العادل (خيتي ) قد صار مضرب الأمثال بسبب الحكم الذي أصدره ضد أقاربه عندما كان يرأس جلسة للتقاضي كانوا فيها أحد الطرفين المتخاصمين ، أذ أصدر حكمه ضد قريبه دون أن يفحص وقائع الحال ، وكان ذلك منه تورعا عن أن يتهم بمحاباة أسرته أو ممالاتها ضد خصومها ، وقد جاء في أحد النقوش القديمة التي تعرضت لاعادة ذكر الحادث (وحينما أراد واحد منهم أن يستانف الحكم ٠٠ فانه (أي الوزير) صمم على رأيه الأول) .

وبعد مضى الف وخمسمائة سنة على ذلك الحادث كان اسم (خيتى) المذكور يقتبس فى الحياة الحكومية مثلا للاجحاف بالغير يجب الا يحتذى حذوه ٠٠ وقد أخبر الفرعون وزراء القرن الخامس عشر ق٠م ( ان الحكم المشهور الذى أصدره (خيتى) السالف الذكر كان أكثر من العدالة ، لما فيه من الشيطط فى التحرز من محاباة الأقارب) ٠

 ويقول الفلاح في خطابه للحاكم ( اقض على الظلم وأقم العدل وقدم كل ما هو خير وامح كل سيء ، حتى تكون كالشبع الذي يقضى على الجوع ، أو كاللباس الذي يخفى العرى ، أو كالسماء الصافية بعد سكون العاصفة الشديدة ، أو كالنار التي تطهو الطعام ، أو كالماء الذي يطفىء الغلة ) .

ا لقد نصبت لتسمع الشكاوى ، وتفصل بين المتخاصمين وتضرب على يد السارق ، ولكنك تتحالف مع السارق والناس تحبك رغم أنك معتد · ولقد نصبت لتكون سندا للرجل الفقير يحميه من الغرق ، ولكن انظر فانك أنت الفيضان الجارف ) ·

(انك متعلم، انك مهذب، لقد تعلمت ولكن لا لتكون سارقا، انك متعود لأن تفعل ما يفعله كل الناس وقد وقع مثلك أقاربك في نفس الأحبولة، وأنت يا من تمثل الاستقامة بين كل الناس قد صرت على رأس البغاة في كل البلاد، ان البستان الذي يزرع الشر، يروى حقله بالعسف ليثمر زرعة البهتان، وبذلك تغمر الضيعة بالشر) •

ولما استمر الحاكم في صمته دون أن يرد قال الفلاح صائحا ٠

لا يوجه فرد صامت لا تحفزه حالتك على الكلام ، ولا من نائم لا تجعله حالتك يستيقظ من رقدته ، ولا من انسان مكتئب الا جعلته يثور ، ولا من فم ارتج عليه الا افترت شفتاه ، ولا من جاهل الا صيرته حكيما ، ولا من غبى الا جعلته حالتك يتعلم .

( أقم العدل لرب العدل وهو الذي أصبح عدله حقا ، أنت يا من تمثل القلم ولقرطاس واللوح ، بل تمثل تحوت ( اله القضاء ) لأنك بعيد عن عمل السوء •

على ان العدل عندما يكون قائما يكون حقيقه عدلا ، لأن العدالة (يعنى ماعت ). ابدية ، فهى تنزل مع من يقيمها الى القبر عندما يوضع في تابوته ويثوى على الأديم ، واسمه لا يمحى من الأرض بل يذكر بسبب عدله ، وهكذا تكون استقامة كلمة الله ) •

( انك لم تجازئى حسب الكلمة الطيبة التى خرجت من قم رع ( الآله ) • (تكلم الصدق واقعل الصدق لأنه عظيم ولأنه قوى ثابت والجزاء سيلاقيك

وسيتبعُك حتى الشيخوخة الموقرة ) •

( لا صديق لمن يصم أذنه عن الحق ، والجشيع لا يحظى بيوم سعيد ) ٠

ولعل ١٠ جاء باقوال هذا الفلاح يوضيح نوعية القيادة التي تمناها المصرى منذ النشأة الأولى حتى الآن ·

ولقد عرضنا الكثير من نماذج القيادات وأسباب التفاف الجماهير حولها بالولاء والطاعة ، وذلك في الجزء الأول من هذا الكتاب ،

كما سبق عرض بيان بالقيادات التي تفرقت عنها الجماهير وأسباب هذه انفرقة في الجزء الثاني من هذا الكتاب •

وعن دور القيادة فى قيام الحضارات وفى انهيارها ، سبق عرض ما انتهى اليه الدين الاسلامي فى ذلك ، وهو نفس الشىء الذى اكتشفه المؤرخ الفيلسوف أرنولد ثوينبس بعد الاسلام بأربعة عشر قرنا ·

وبعد هذا العرض ، نعود الى التساؤل عن أسباب فرقة الأمة المصرية عن قياداتها الحالية ؟؟ •

وفى ضوء الدروس المستفادة من تاريخنا العومى ومما جاء فى هذا الكتاب فان اسباب الفرقة ترجع الى .

١ - لا تظهر القيادة القدوة الا في أجواء الحرية الاقتصاديه والديمقراطية السياسية ١ أذ أنه في هذه الأجواء يمكن للجماهير التعرف ، بحرية ، على القيادة الصالحة من حيث التزامها بالنظام ولو على نفسها ومن حيث تضحياتها وفكرها المتجدد في خدمة الأمة ،

كما أن هذه القيادات تجد فرصتها للعطاء وللظهور في أجواء الاطمئنان التي لا تسود أبدا الا في أجواء الحرية ·

هنا تقوم الجماهير بتعيين القادة وليس الحكام ·

أما في الأجواء التي تتحكم فيها القلة الحاكمة في أرزاق وفي أنفس الناس سواء عجت مسميات شيوعية أو اشتراكية متطرفة ٠٠ فان هذه الأجواء تحول دون ظهور القيادة القدوة وان كانت تسمح بظهور القيادات الصادر بتعيينها في مواقعها قرار من الحاكم ٠

والشعب لا يلتف الا حول القيادة التي يصدر هو بنفسه قرار تعينها في موقعها كما سبق البيان ·

۲ \_ ان معیار النجاح فی الانتخابات لازال یرجع الی المعیار الشخصی دون المعیار
 ۱ لوضوعی •

وذلك أن القيادة القدوة التى يلتف حولها الجماهير عن طاعة وولاء واقتداء هى القيادة التى تقدم العطاء والبذل والتضحية وكل جديد مبتكر لحل مشاكل الجماعة . مع التزامها ، ولو على نفسها ، بالنظم والقوانين التى ارتضتها الجماعة .

فهذه النوعية من القيادة هي التي تثمر الخير لهذه الأمة كما تثمر ألوحدة حولها ٠

وبعبارة أخرى ، فإن ( المفروض ) أن يتم اختيار القيادة على أساس برنامج عملى حبتكر يتضمن حل مشاكل الأمة المصرية في الفقر والتخلف .

وهذا هو المعيار الموضوعي ٠

أما الشائع حاليا فهو انتخاب فلان لأنه من أسرة كذا أو من بلدة كذا أو لأنه عصامي أو لأنه متعلم أو لأنه صاحب دعاية عظيمة ، أو لأنه يحل المساكل الشخصية عند الحكومة ٠٠٠ وهكذا ٠٠٠

وهذا هو المعيار الشخصى الذى لا يفرخ الا النوعية الحالية من القيادات التى لم تسمع لغالبيتها أى مساهمة بنفسه أو بفكره أو بجهده أو بماله فى محو الأمية أو التوعية أو التدريب على متطلبات اعادة بناء مصر واعدادها للاستثمارات العسامة والخاصية .

والنتيجة أن يشعر الناس أن معثليهم في المجالس المنتخبه لم يفعلوا شيئا بعد انتخابهم الا بالسماح للمزيد من الفقر والمزيد من التخلف والمزيد من الغلاء فينفضوا عنهم ثم يعودون الى انتخاب غيرهم في الانتخابات القادمة واتباعا أيضا للمعيار الشخصي ولا أحد يستفيد من عبرة التاريخ ·

ولكن ما السبب في اتجاء الناس الى اختيار ممثليهم على أساس المعيار الشخصى. دون المعيار الوضوعي •

ان السبب في ذلك يرجع الى الأسباب التي سيتم بيانها في البند التالي ٠

٣ ــ القيادات الحالية هي جزء لا يتجزأ من أعضاء الأمة المصرية ، فهي لم تنجو من السلبيات التي أصابت السخصية المصرية والسابق بيانها في هذا الكتاب والتي يلمسها الناس في أمورهم اليومية .

راعل أفضل تصوير لذلك ما جاء في الامثال من أن الناس على دين ملوكهم ، وبمعنى آخر فان القيادة أيضا على نفس سلبيات الشخصية الانسانية الموجودة لدى كل انسان على أرض مصر .

ومى هذه الأجواء لا يمكن فصل القيادة الحالية عن جذورها الوطنية ثم نطالبها ، وحدها ، لتغيير نفسها من كل الأمراض الاجتماعية التى أصابت الشخصية المصرية كلهسا .

فاذا ثبت ذلك ، فيكون اختيارنا لمثلبنا في المجالس المنتخبه اتباعا للمعيار الشخصي ، يرجع الى الفتقارنا حكاما ومحكومين الى الوجود العملي للمعيار الموضوعي تبعا لشيوع سلبيات الشخصية المصرية عند الجميع •

ومن ثم كان التجائب لاختيار معثلينا تبعما للمعيمار الشخصى هو الاختيار ( لافضل ) الموجود وليس لأنسب انسان في قيادة عملية اعادة بناء مصر واعدادها للاستثمارات العامة والخاصة ·

وكل هذا أدى الى أن تكون عملية الانتخاب عملية آلية ( وخلاص ) دون أن. يفكر آيامنا ، ناخبين أو منتخبين ، أنه عقب عملية الانتخاب ونجاح مرشح الشعب. ( يجب ) أن يتم تلقائيا ، التفاف الناخبين حول نائبهم فكرا وقلبا وأداء لازاحة كابوس الفقر والتخلف من كل أسرة مصرية .

٤ ــ استمرار العقيدة المتوارثة عن القيادة امتدادا لا كانت عليه القيادة المفروضة
 في مراكز القوى فترة الراحل جمال عبد الناصر وما قبله .

٥ - غياب الوعى الثقافي والسياسي لدى الكثير من القيادات الحالما ٠

والحقيقة فان أهم اختبار التعرف الجماهير على القيادة القدوة وعلى امكاناتها في الفكر والعطاء يكمن في مرحلة اعادة بناء مصر بشريا وماديا وأعدادها للاستثمارات الخاصة والعامة اذ في ضوء عمل وأداء وتصرفات هذه القيادات سيتاح للجماهير التعرف على القيادة التي ترى أن في اتباعها وفي الاقتداء بها وطاعة أوامرها صلاح أحوالها و

ثم ، وبعد تحقيق المجتمع الذي تصبح فيه الأغلبية هي المالكة لأرزاقها ملكية خاصة مصانة وهي المتولية كافة السلطات في هذه الأمة ، فان القيادة القدوة ستجد اجوائها الطبيعية في الظهور وفي الازدهار ·

ولكن هناك درس قاس تعلمناه من التاريخ يجب أن نعمل جميعا على عدم تكراره ·

وهذا الدرس لاحظناه فى استغلال القيادات المفروضة لسلطاتها فى التسلط أو فى سلب أموال الشعب المصرى وناتج عمله حتى آخر قرش لتترفه باحسن المآكولات والمشروبات والملابس ولتتنعم فى أفخم القصسور والمبانى ولتتزين بأندر الجواهر واللآلىء ولتقضى حياتها بين النساء والخمور والصيد والقنص وكل ما تشتهيه النفس محرم أو محلل •

ثم هى تحاول عادة أن يكون الحكم لها وحدها بدون أى مشاركة شعبية وتتبع لتحقيق ذلك كل الأساليب الدكتاتورية ومنها ، بطبيعة الحال ، برك الشعب في جهالته العلمية والسياسية اتباعا للمثل القائل ، الأمة الجاهلة أسلس قيادة من الأمة المعلمة •

ثم هي لا تعجز عن الحصول على التشريعات والفتاوى الوضعية والدينية لاضفاء الشرعية على تصرفاتها الظالمة •

ولقد سبق عرض بعض مظاهر رفاهية هذه القيادات وبعض نماذج من صراعاتها على السلطة ، وبعض وسائلها في البطش والاستغلال •

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered versio

كما سبق عرض بعض نماذج لخيانة الكثير من هذه القيادات حتى وصل ببعضها الأمر الى بيع مصر نفسها مثلما فعل آخر حكام البطالمة عندما باع مصر للاحتلال الروماني الذي جثم على صدر مصر ما ينيف على ستة قرون ، ثم لعلنا لاحظنا بعض القيادات التى باعت بلادها للمحتل نكاية في مواطنيهم الذين قاموا بالثورة لطرد المحتل سواد في ظل الحكم الاغريقي أو الروماني أو فترة الثورة العرابية .

ولعل آخر خيانة وأشنعها هي الني ارتكبها رئيس الدولة المصرية الملك فاروق عندما تاجر في الأسلحة الفاسدة التي كانت من الأسباب الأساسية في هزيمة الجيش المصرى سنة ١٩٤٨ وقيام دولة اسرائيل التي كلفت حروبها بعد ذلك الشعب المصرى البلايين من الجنيهات ومئات الألوف من الشهداء وذلك في مقابل بضعة ملايين من المجنيهات أضافها رئيس الدولة الملك فاروق الى رصيده في البنوك الأجنبية المجنيهات أضافها رئيس الدولة الملك فاروق الى رصيده في البنوك الأجنبية الم

ومن هنا كان واجبا استمرار مراقبة ومحاسبة القيادة في أمرالها وفي سلطاتها فمن اين انت بهلم الأموال وكيف حصلت على هذه السلطات ·

وقد جاء فى صحيح البخارى ان النبى عليه الصلاة والسلام استعمل رجلا من بنى أسد يقال له ابن الأتبية على صدقة قلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدى لى ، فقام النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر ٠٠ فحمد الله وأثنى عليه ، ثم قال : ما بال العامل تبعثه فيأتى فيقول هذا لك وهذا لى فهلا جلس فى بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أو لا والذى نفسى بيده لا يأتى بشىء الا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته ان كان بعرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تبعر ، ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتى ابطيه ألا هل بلغت ثلاثا ) ٠

ومن هذا الحديث الشريف، ومن الدروس المستفادة عن قيادات البطش والاستغلال فلا بد من أن يضع الشعب النظم الكفيلة باستمرار رفايته على أعمال القيادة وعلى تصرفاتها حتى لا يستغل آيا منهم الفرصة ليستولى على أموال الناس بدون وجه حق أو يستائر لنفسه بكافة السلطات دون الغالبية الشعبية •

ومن طبيعة الامور أن الرقابة الفعالة على قيادات هذه الامة لن تتأتى الا من الغالبية الشعبية ( الواعية ) ( الشعبية ( الواعية ) ( الشعبية ( الواعية ) ( الشعبية لل المدارة القيادات أو السير في فلكها ·

ثم ان هذه الأغلبية ستملك حتما كافة السلطات في الدولة والتي تجعلها دائما صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في انتخاب قيادة معينة أو اسقاطها .

بل لعل هذه الارادة الشعبية ستجعل معظم القيادات بالانتخاب حتى تكون دائما تحت أمرة الجماهر ·

و بهذا يتم الاستفادة من دروس التاريخ ، ثم لا تتكرر نفس الأخطاء التي تسببت في استمرار مأساة الفقر والتخلف والهوان على أرض مصر لما ينيف على ثمانية وثلاثين قرنا من الزمان •

## هاذا یفعیلون وعن داذا یتکلمون

يا عم سيبك من كلام الجرائد وتعالى نشوف حاجة الى الجمعية ، يمكن يكونوا جابوا اللحمة الرخيصة ·

قول یا عاسط ۰۰ ربك یسویها ۰۰ كانت نار وبكره تهمیح رماد ۰۰ ما ضافت الا لا افرجت ۰۰۰

یا عم ، لا حیلة فی الرزق ولا شغاعة فی الموت ، کل واحد مش ممکن یاخد اکثر من نصیبه ۱۰۰ الی مکتوب له لازم یشوفه ۰۰

الحكومة هي السبب في البلاوي دي كلها ٠٠ هيه اللي بترفع الأسعار ٠٠ وهيه السبب في ازمة الساكن وهيه السبب في اختفاء الأدوية ٠٠

أصل السياسة بتاعتها كلها غلط في غلط ٠٠

آه لو کان فیه ضمیر ۰۰ کان کل شیء اتصلح ۰۰

ومنين ييجي الضمير ٠٠ الناس بتاكل بعض ٠

بلاش كلام في السياسة أحسن نروح ورا الشمس ٠

احنا مالنا والكلام ده ٠٠ خلينا في المفيد ٠٠ نشوف العيال عاوزه ايه ٠٠ وتتدبر باذن الله ٠٠

بلاش كلام عن الشغل ، احنا بنشتغل على قد فلوسهم وخلاص •

هيه الماهيه مقضية حاجه ٠٠٠٠؟

البلد ماشيه بمعجزة ، لا حد بيشتغل بضمير ولا حد بيقول الحقيقة أبدا ٠٠ الشعب المصرى طول عمره كده ٠٠٠ مايمشيش الا بالعافيه ٠٠ من أيام الفراعنه ٠ يا سلام على أيام عبد الناصر ٠٠

ايام عبد الناصر ايه ، هو حبد كان يقدر يتكلم ، دا السلف هن البنسوك ما اتعرفشي الا ايام عبد الناصر ٠٠

مفيش غير ايام الملك فاروق ٠٠ يا سلام ٠٠

يا سلام على ايه ؟ ٠٠ على الفقر والا على الذل من البهوات والباشاوات وأصبحاب الدم الأزرق ٠ onverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

ما قلنسا أن الشعب المصرى طول عمسره مسكتوب عليسه الفقر والذل ٠٠ ما صدقتوناش ٠٠

ما قلنا بلاش كلام في السياسة وخلينا في اكل عيشنا أحسن ٠٠ اهو هوه ده الكلام المطبوط ٠٠

مظبوط ایه ، دا الحكایة زادت أوی دا احتسا حتى مش عارفین ندبر نفسنا لا في الأكل ولا في اللبس ولا في السكن ٠٠٠

يعشى نعمل ايه ٠٠

يا عالم فيه ناس فى الدنيا كلها كل همهم الأكل والشرب والسكن واللبس وما يفكروش في الروب والنسار الل حوالين بلادهم في لبنسان وايران والعراق وافغانستان ولازم هتحصلهم قريب ٠٠

هو احنا قدهم ، خليهم يعملوا فينا زي اله هم عاوزين ١٠ ياخدوا اللي عاوزينه ١٠٠

ويمكن ياخدوا كمان مكه زى ١٥ أخدوا القدس ٠٠

للبيت رب يحميه ـ ربنا هوه اللي يحمى بيته ٠

یا ناس ، دا زمن العجزات انتهی من زمان ٠

خلينا في حالنا احسن٠٠ وبلاش دوشة ٠٠٠ اللي عاوزه ربنا هوه اللي هيكون ٠

الباب الثاني

ِ في وســائل بعث الأمة المصرية

#### ● الفصل الرابع:

#### في الانسان المصرى:

هذا هو الطرف الثالث في مشكلة الفقر والتخلف ، أي في مشكلة الفرقة عن النظم والقوانين السارية والقيادة الحالية ·

هذا هو الانسان الذي اضطر الكثير من أفراده ، تحت ضغط قوى البطش والاستغلال والظلم بدءا من سنة ٢٠٠٠ ق٠م وحتى عهد الراحل عبد الناصر الى أن يخاف ، ويكذب ، وينافق ، ويستكين ، ويتزلف ، ويتملق ويفقد الثقة في نفسه وفي الآخرين ، ويتصرف ويقول غير ما يبطن ٠

هذا الانسان الذي نسبة كبيرة منه جعلته قوى البطش والاستغلال والظلم ، انسانا سلبيا ، متواكلا ، لا يفكر الا في غذاء يومه واشباع غرائز جسده فحسب ، يؤثر العمل الفردى على العمل الجماعي ، ولا يلتزم بمبادى او نظم وضعية أو أخلاقية أو دينية اذا تعلق الأمر بالمال أو بالنفس ٠٠٠ الغ ٠

هذا الانسان الذي لا زال قطاع كبير منه يسعى بالكيد ضد زملائه وأبناء وطنه ورؤسائه لدى الحكام كما لاحظ ذلك عمرو بن العاص عند فتحه لمصر والمؤرخ والمقريزي .

هذا الانسان الذى تكاد تنعدم عند الكثير من القيم الدينية والخلقية والاجتماعية ويكاد يهدم ما بقى عن هذه القيم بمعاول النكات الهازلة والسخرية اللاذعة والمخالفات المكشوفة الفاجرة الداعرة .٠

هذا الانسران نتاج هذا المجتمع وظروفه السياسية والاقتصادية (\*) •

ولأجل أن نعود إلى أخلاقيات ومبادى، وحدتنا التى بها نضاعف مساحة الأرض الزراعية ونقلب المجتمع المصرى إلى مجتمع من المنتجين الأثرياء ( لابد )من طاعة النظم والقوانين السارية والقيادات الحالية بعدق وبصراحة وبادانة ( بصورة مؤقتة ) إلى أن يتم محو أمية وتوعية جميع القادرين من أفراد هذا الشعب ليقوموا بعد ذلك باختياد ما يشاءون من نظم وقوانين تتفق مع مصالحهم وانتخاب القيادات الممثلة لأمانيهم في تحقيق مجتمع التعمير والرخاء والسلام ووفقا كما تعلمناه جميعا من دروس عبر آلاف السنين .

وقد يقول قائل كيف يلتزم الناس بطاعة النظم والقيادات الحالية رغم وجود ما يحض الناس على مخالفتها كما سبق عرضه في الأوراق السابقة ·

<sup>(</sup>大) الكلام هنا عن البعض وفي الحقيقة فان الدنيا ما زالت بخير وما زال يوجد الكثيرين ممن هم مفخرة في الأخلاق والاستقامة ٠

والرد على ذلك أن هذه الطاعة مؤقته حتى يتم نقديم اغلبية شعبية واعية بمتطلبات هذه الأمة وقادرة على اختيار ما تشاء من نظم وقيادات تعبر عن حقيقة مصالحها فى الحياة الأفضل •

فاذا تم محو أمية هذا الشعب وتوعيته خلال فترة زمنية محددة تحدد انتخابات جديدة بالاتفاق مع الجهاز الحاكم حيث يتقدم الشعب الواعى المتحمل مستولية بلده وأمته ، بما يشاء من نظم وقيادات يرى في طاعتها تحقيق مصالحه .

#### أما البديل عن ذلك فهو:

أما استمرار الفرقة والتباعد عن النظم والقوانين والقيادات الحالية فتستمر حالة الفقر والتخلف مع المزيد من الانهيار وتزداد الاستعار ويفشو القلق والتوتر وتنهار الأخلاق •

وأما أن تستغل بعض القوى العسكرية معاناة هذه الأمة وتفككها فيحدث انقلاب عسكرى ليوهم باصلاح الحال وتكون نتيجته سيطرة المؤسسة العسكرية على الحكم وتحكمها في الأرزاق عودا الى ما كان عليه الحال فترة الراحل جمال عبد الناصر وحكم محمد على وحكم المماليك والبطالمه ٠٠٠ النح ٠

وأما أن ينتهز الشيوعيون الفرصة في اثراء البلد بالاشاعات والحض عسلى الاضطرابات والتخريب فتحدث الفوضى التي من خلالها يتمكنون من الاستيلاء على الحكم ليعيدوا حكم وتسلط القلة من الموظفين في مقدرات الدولة وفي أنفس الناس وبقوة المخابرات والجاسوسية والمعتقلات والبطش والارهاب كما لاحظنا ذلك في تاريخنا القومي •

واما أن يكسب الجولة أصحاب الأفكار والآراء المتطرفة ويدعون كذبا أنها نابعة من المدين الاسلامي فيبتون الخوف منهم ومن نظامهم في أنفس كلا من المسلمين والمسيحين على السواء •

وتكون النتيجة لو تحقق أيا من هذه الاحتمالات ، لا قدر الله ، هو المزيد من الفرقة والتباعد عن النظم وعن ( القلة ) التي ستقفز الى الحكم لتتحكم في الأنفس وفي الرقاب ·

لهذا قلنا ( بحتمية ) طاعة النظم والقيادات الحالية بصفة مؤقته الى أن يصبح كلا من الناخبين والمرشحين للمجالس النيابية على وعى تام بحاجات وطنهم وأن يكونوا ممثلين فعلا لجميع الأمة المصرية ٠

هنا يحدث الاختبار الحقيقى للنظم وللقيادات فتحدث الطاعة التلقائية فتعود للأمة المصرية وحدتها التى لمسناها ولمسنأ ثمارها الفكرية والمادية حتى أواخر الدولة القديمة وفى عصر الفترة الأولى حتى أوائل الدولة الوسطى •

وفى هذه الأجواء ستعود الرقابة على النظم والقوانين وعلى أعسال القيادات نفسها الى الرقابة الشعبية للحفاظ على نظامها السياسي والاقتصادي والاجتماعي من

الانهيار بسبب ما قد يقوم به البعض من مخالفات قد تستشرى لتشمل المجتمع كله فتحدث الفرقة فالفقر والتخلف ان لم يكن الشعب نفسه آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وصاحب القضاء الشعبى وفي معظم المجالات .

ومن طبيعة الأمور ان لا يتم كل ذلك الا في أجواء سيادة ايجابيات الشخصية المصرية أي في أجواء شهوم الملكية الحاصة المصانة للرزق وفي انتشار مفهوم الديمقراطية بين كل الناس •

ومن حسن المحظ أن النظام السياسي الحالي يسمح بكل ذلك في نطاق الأحزاب التحالية أو في نطاق ما قد يرى الناس انشاء من أحزاب أخرى •

هذا وان كان الكاتب يحبذ انضمام الكافة الى الجهاز الحاكم اختصارا للوقت وللاجراءات حيث ان مشكلة الفقر والتخلف تكاد تاخذ بخناق كل أسرة ·

فاذا تأخرنا عن هذه المسيرة ، فقد تحدث أمور قد يكون منها تغير الظروف التى تجعل من المستحيل قيام الشعب في وحدة واحدة لاعادة بناء الانسان المصرى فكريا ومهنيا لانشاء مصر الحديثة واعدادها للاستثمارات العامة والخاصة •

والطريق المستقيم هو أقرب الطرق ٠

واذا كان الجهاز الحاكم يهيئ الفرص اللازمة لمحدو أديدة الناس وتوعيتهم تمهيدا لاختيارهم النظام الأصلح لحياتهم على الأرض وتدريبهم لاستصلاح ملايين الأفدنة وقلب مصر الى دولة سياحية وانشداء وتجديد ما يلزم من خدمات وأجهزة استثمارية ليتملكها الأغلبية العاملة ماكية خاصة مصانة فانه من الحرام عدم انتهاز هذه الفرصة (فورا) والا فلا نلومن الاأنفسنا .

آما من يرتضى لنفسه استمرار الفقر والتخلف والهوان لأن نظام الحكم ليس على ما تشتهى نفسه ، أو معتقداته أو أن القيادة الحالية ليست على الصورة التى يبفيها فليس لنا الا رد واحد وهو أن كل شىء سيعود في النهاية وباسلوب سلمى قانونى ديمقراطي الى الشعب نفسه بعد محو أميته وتوعيته ، فأن أصروا على موقفهم فهم ليسوا أوصياء أبدا على ارادة هذه الأمة ولعل في تجنبهم وفضحهم من القاعدة الشعبية هو أفضل السبل لتفادى شرور فتنهم ودسائسهم .

( وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون )

« ان الحاكم يجب ان يكون رجلا يستطيع ان يجعل اللهب بردا وسلاما ، ويمكن ان يعتبره قومه راعيا للناس اجمعين ، ليس في قلبه ضغينة واذا تفرقت رعيته قضي يومه في جمعها » .

الحكيم المصرى ايبور سنة ٢٢٠٠ ق٠م

« لا تنس أن تحكم بعدالة ، انه ممقوت لدى الاله اظهار التحيز » ٠٠ من توجيهات ملوك مصر القدماء الله وزرائهم

« انني ابن الحكماء ابن الملوك القدماء » • •

المصرى منذ آلاف السنين •

« لو لم اكن مصريا ، لوددت ان اكون مصريا » • •

مصطفى كامل

والآن فقد جننا الى نهاية هذه الرحلة مع قصة حياتنا على هذه الأرض لنقترح الوسائل العملية لبعث الأمة المصرية أى لوحدتها حول النظم والقيادة وبمراعاة تجاربنا ومعاناتنا عبر تاريخنا القومى والذى استمر لما ينيف على تمانية آلاف عام ٠

وليتنا نتعلم من عبرة التاريخ ، وليننا نفكر بجدية في قوله سبحانه وتعالى « ان في قصصهم لعبرة لأولى الالباب » •

ليتنا لا نكور أخطاء الماضي ٠

ليتنا نؤمن بمعنى القول الشريف ( لا يلدغ المؤمن من جحر واحد مرتين ) . فاذا لم نتعلم وناخذ العبر من أخطاء الماضى فيستحيل علينا التخلص من مآسى الفقر والتخلف الى الأبد .

ليتنا نؤمن بأن وسائل بعث الأمة المصرية والتي سيرد بيانها هي دستور مقدس ( يجب ) على كل منا أن يكون على استعداد تام للتضحية بكل ما يملك من جهد وفكر ومال ٠٠ بل وبالروح نفسها في سبيل اقامتها ومنع أي مخالفة لها ٠

ليتنا نقصر فكرنا وجهدنا على وسائل تحقيق بعث هذه الأمة ؟

ليتنا نتعلم انه لا وجود لأى مجتمع منظم ان لم يكن عنده مجموعة من القيم محرم مخالفتها وأن الأمة كلها بجتمع يدا واحدة لمنع أى تطاول على هذه القيم أو المساس بها سواء بالسخرية أو بالنكات الفارغة أو باهمال العمل بها •

وليتنا نقصر هذه القيم ، بصفة مبدئية ، على وسائل بعث هذه الأمة •

وليس لدى الكاتب أكثر من هذا الكلام للتنويه باستحالة تقدم هذه الأمة الا اذا أصبحت وسائل بعثها من وهده الفقر والتخلف والهوان هى عقيدتها المقدسة التى لا يتهاون أيا منا فى الدفاع عن اقامتها وسيادتها بجهده وبماله وبروحه فى أى موقع ومهما كانت الأطراف •

هذا واما الاستمرار في المزيد مما نحن فيه ٠

### ١ ـ في الاعتماد على النفس:

أول وسائل بعث هذه الأمة هي أن تعتمد على نفسها وعلى قدراتها البشرية فكرا ، ومالا ، وجهدا ، لتحقيق رفعتها وتقدمها •

وعملية ازالة وصمة الفقر والتخلف تتطلب الوحدة حول النظم وحول القيادة ( المختارة ) أولا حيث يتم بهذه الوحدة استصلاح ملايين الأفدنة وقلب مسر الى دولة سياحة وانشاء وتجديد ما يلزم من وسائل للخدمات وللمنشآت الاستثمارية .

وهذه العملية تتطلب أولا اعداد الانسان المصرى للقيام بكل ذلك ، ثم تتطلب ثانيا اختيار النظم والقيادات الصالحة ثم تتطلب ثالثا اعداد خطة شمسعبية للتنمية الشاملة ثم تتطلب رابعا أجهزة وأدوات ومعدات وأموال لانجاز برنامج اعادة بناء مصر واعدادها للاستثمارات العامة والخاصة .

وهنا لابد أن يتم كل ذلك في اطار من الاعتماد على النفس وعلى الامكانيات المحلبة بقدر الاستطاعة •

لذلك لعلك لاحظت أن الكتير من المساعدات والقروض الأجنبية تتجه الى المجالات الاستهلاكية التي لا تؤثر في عملية ازالة الفقر والتخلف من على أرض مصر •

ومن ناحية أخرى فانه طالما أنت بحاجة الى المساعدة الأجنبية فانك ستخضع حتما لشروط الأجنبي سواء في مجال هذه المساعدات أو في التنازل عن بعض المواقف التي تمليها مصلحة هذه الأهة •

وأيا كان الحال ، فان المعروف أن من يحتاج الى المساعدة يخضع لتأثيرات من معه المال ٠

ولقد أنشأ المصريون بلادهم من العدم مرتين ، المرة الأولى بدءا من سنة ٦٠٠٠ ق٠م، عند استقرارهم على الأرض للزراعة وانتهى الأمر بهم بعد ألفى سنة من ذلك التاريخ ( ٤٢٠٠ ق٠م ) الى انشاء الدولة المصرية الموحدة التى تجمع الوجه البحرى والوجه القبلى وهذا بعد أول ننظيم لملايين من البشر على هذه الأرض .

وفى المرة الثانية كانت عقب الثورة الاجتماعية الأولى التى قضت على كل شىء ، بما فيها النظم والتقاليد والعادات والعقائد الدينية المتوارثة ثم قام الانسان المصرى باعادة بناء مصر مرة أخرى ماديا وبشريا وعقائديا وثقافيا ،

وكان كل ذلك بفكر وبجهد مصرى ع

فالبيئة المصرية الخالصة بكل ما يعنى ذلك من اعتماد على النفس فكرا ومالا وجهدا وبدون السماح للمؤثرات الأجنبية الفكرية أو الاقتصادية أو غيرها بالتأثير في مسيرة بناء مصر الرخاء ومصر الحضارة هي الاطار الذي تمت فيه وحدة الأمة المصرية حول نظامها المختار وقيادتها القدوة حتى سنة ٢٠٠٠ ق٠٠ .

وبهذه الوحمدة تم بنماء مصر من العدم مرتين وصنع أول واطول حضارة عرفها الانسان •

ولقد ساعد القوم على الابتعاد عن المؤثرات الأجنبية سواء فى المجالات السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية ما حبته الطبيعة لمصر من موقع جغرافى جعلها فى عزلة عما جاورها من الأمم حيث الصحراء تحدها من الجانبين والبحر الابيض والشلالات والصحارى تحدها من الشمال والجنوب ·

وفى اطار هذه العزلة الطبيعية اعتمد السلف على أنفسهم فكرا وجهدا لصبع مصر الرخاء ومصر الحضارة ·

( وبمجرد ) أن انفتحت مصر على الأجنبى ابتداء من غزو الهكسوس وعصر الامبراطورية حدث التصدع في البيئة المصرية وفي فكرها وفي عاداتها وتقاليدها ، بل وفي عقيدتها الدينية ، وقد سبق بيان كل ذلك في الجزء الناني من هذا الكتاب ،

وانتهى الأمر بموت الروح المصرية الخالصة وفقدان المجتمع لتماسكه ، مما أدى الى سيطرة الأجنبي بعساكره على مقدرات الشعب المصرى •

وتاريخ المتاعب التي عاناها الشعب المصرى يبدأ مع التأثير الاجنبي والسيطرة الاجنبية والتي لازلنا لم نستطع حتى الآن التخلص منها •

وانه من المهم أن يتمعن القارى، فيما جاء بهذا الكتاب فيما يخص التأثير الأجنبي في شنون الشعب المصرى ، وسواء كان هذا التأثير ،ن الأجانب الترة الحكم الوطنى أو كحاكمين فترة الحكم غير الوطنى أو كمسيطرين على القرار المصرى حتى فترة الراحل جمال عبد الناصر .

واذا تم حساب فترة تخلص مصر من التاثير الأجنبى فى مسيرة الأمة المصرية بدءا من غزو الهكسوس سنة ١٥٩٤ ق٠م وحتى الآن فلن يجد المرء أى فترة (تمتعت) خلالها مصر بالبعد عن المؤثرات الأجنبية .

ولعل أول مصرى تنبه الى خطورة اختلاط البيئة المصرية بالأجنبي هي الملكة حتشبسوت ٠

وفى هذا يقول جون ويلسون: ان ما لدينا من أدلة عن الفترة المعروفة تحت اسم ( النزاع بين أفراد عائلة تحوتمس) معقدة وغير واضحة ولكن يكفينا منها مظهر واحد هو تنافسهم على السلطة • وكان تحوتمس الثالث ( زوج الملكة ) صغيرا جدا عندما تولى العرش عند وفاة أبيه • • فاغتصبت منه عمته (الملكة حتشبسوت) الحكم •

ولو عقدنا مقارنة بين حكمى حتشبسوت ، وتحوتمس الثالث ( زوجها والذى حكم مصر فعلا بعد وفاتها ) ، لوجدنا تباينا شديدا بينهما فى نشاط الدولة ، فهى لا تسجل أى حملات حربية أو غزوات ، بينما أصبح تحوتمس المحارب الأعظم ومنظم الامبراطورية كانت حتشبسوت تفخر بما تبذله فى اصلاح الأمور الداخلية فى البلاد، بينما كان هو يفخر بتوسسعه خارج مصر وبأعماله الحربية ، كان ذلك صراعا بين المبدأ القديم للدولة المصرية ، ذلك المبدأ الذى كان ينشد رقيا ساميا مع العزلة عن الخارج ، ولا يعبر الأمم الأخرى اهتماما كبيرا لأنه ليس من بينها واحدة تنازع مصر فى سيادتها ، وبين المبدأ الجديد الذى أخذ يظهر فى الدولة المصرية ، وهو ان مصر اخلت تحس بأنها مضطرة لتأكيد سموها على سائر الأمم بغزو واحتالال الأقطار

وكانت صلة مصر بالأمم الأجنبية أثناء حكم حتشبسوت ترمى الى التوغل التجارى والثقافى لمنفعة الطرفين ، أما تحوتمس الثالث فقد رأى اتباع سياسة رسمية مستدرة فى انشاء امبراطورية حربية وسياسية لتطمئن مصر على سلامتها ، وذلك

بتوسيع أطرافها وراء حدودها الجغرافية · ولكى تضمن السيطرة على التجدادة الخارجية عن طريق جيشها وأسطولها ·

قضت هذه النزعة فى التوسع الاستعمارى على سياسة مصر فى العزلة ، وكان للالك اثره فى حالة مصر النفسية ، وكان سببا فى وضع نهاية لما كانت تمتاز به مصر من قبل ٠

ويستطرد جون ويلسون: والذي نراه من ذلك هو أنه كان على مصر أن تختار بين حزبين مختلفين ، فالفريق الذي يؤيد حتشبسوت ، كان يؤمن ببذل مجهود قليل كما كان الأسر في الأيام الماضية ، أما فريق تحوتمس الثالث فكان يؤمن بعمل مغامرة جديدة وهامة ذات طابع دولى ، فقد رأت الأجيال الثلاثة التي مرت على مصر منذ طرد المكسوس ، الشيء الكثير من الجهود الحربية في آسيا وأفريقيا ، وعلى الأخص غارات أحمس الاول وتحوتمس الأول والحملات المتفرقة التي لفتت أنظار الآسيوية والافريقيين الى أن مصر يجب أن تظل بلدا لا يمكن أن تنتهك حرمت ، ويلوح أن حتشبسوت لم تواصل هذا النشاط المتأرجع ، وذلك بتنحيها عن المجهود الحربي وتركيز قواها في الإغراض السلمية ولكن تحوتمس الثالث نبذ تقاليد الماضي وجعل النشاط، الحربي سياسة دائمة ، ذات أهداف محددة ،

وليس لدينا معلومات كافية عن تنظيمات الحربين ، ويحق لنا أن نظن أن العائلة المائلة المائلة كانت منقسمة ، كان لحتشبسوت الغلبة على ( زوجها ) نحوتمس الثالث ، لأنه كان صغيرا ، وفي الوقت ذاته ابن لملكة من فرع أقل في المنزلة ، وأن الجيش في ذلك الوقت كان يميل الى عمل مجهودات استعمارية ، ولكن الموظفين المدنين كانوا يؤيدون حتشبسوت في برنامجها الداخلي ، أما العامل السياسي الآخر ، ذو الأهمية الكبيرة ، فكان كبار رجال الكهنوت ، يقص علينا تحوتمس الثالث ، أن الاله آمون نفسه اختاره عندما كان صبيا ليكون ( ملك ) مصر في المستقبل ، ومن ذلك نرجح أن أولئك الكهنة كانوا ميائين الى تأييد التوسع الاستعماري في المستقبل ( وخاصة وأنهم مع رجال الجيش هم الذين اسستفادوا ماديا وسلطويا من انشاء الامبراطورية ) .

ولكننا لا نعرف ميول كهنة الآلهة الأحرى · وعلى أى حال ، فأن تأكيد حتشبسوت بانها كانت أول من رمم المعابد المصرية بعد طرد الهكسوس ، وانها شيدت كثيرا من المعابد لاعلاء شيأني آمون أله دلالته ، ومن المرجح جدا أن تكون قد فعلت ذلك لتكسب الكهنة الى حزبها ، ومن الأصور ذات الدلالة أيضا ، أن حابو \_ سينب ، وزير حتشبسوت ، كان كبير كهنة آمون ، وبذلك ضمت اليها الموظفين المدنيين ورجال الكهنوت .

قدمت حتشبسوت لمصر أمجادا فى الداخل بدلا من انتصارات فى الخارج · كانت سياسة مصر فى ذلك العصر ، هى أنه على مصر أن تقوى أواصر المودة بينها وبين أصدقائها القدامى ( فى الجنوب ) ، وأن تترك الاسمويين الذين كانوا معادين لمصر ، يحملون وزر عدائهم العنيد ، وذلك بألا تتعامل معهم ·

لقد حاولت حنشبسوت العودة الى سياسة مصر القديهة ، سياسسة المساة والتسامح .

وجات نهاية حتشبسوت فجاة بعد ان ظلت تحثم ( كملك ) مدى سبعه عشه عاما ومن الجائز انها ماتت ميتة طبيعية ، وان حزبها انهار عندما انعطعت واررن له ومن الجائز ايضا أنهم ازاحوها من الطريق على اثر تدبير سياسى وعلى كحال فالدليل واضع على غضبة تحونمس الثالث ( زوجها ) وانتفامه و فعد ذهر أنصاره مثلا الى الدير البحرى ، وحطموا نمائيل حنشبسوت وقدفوا بمطعها المنغير الى محجر قريب و

وهكذا قدر لحزب السلام أن يختفي وأن يكون اختفاؤه فجاثيا وعنيفا •

ولم يضع تحوتمس الشالث وقتا ، بل تقدم على وجه السرعة ليهزم أولئلا الثائرين على مصر ، وليوسيع حدود البلاد (جهة الشرق) ، لقد أصبح متوليا وحد زمام الملك حوالى أول فبراير عام ١٤٦٨ ق٠م ٠

وحوالى منتصف ابريل أى بعد خمسة وسبعين يوما فقط ، نراه قد جمع الجيشر وسار على رأسه من الحدود على مقربة من السويس ، (لم يتأخر جلالته في التقد نحو بلاد زامى ( فلسطين ـ سوريا ) ليقتل الخائنين الذين فيها ، وليكافى الموالين له ) (٥٨) .

وبهذا تم انشاء أول امبراطورية منظمة عرفها الكوكب الأرضى بفكر مصرى وبتخطيط وبجهد مصرى مما لازلنا نفاخر به حتى اليوم ·

ولكن انشاء هذه الامبراطورية كلفنا غاليا لازلنا نعانى منه حتى اليوم \_ وهو انها ، فى النهاية جلبت الأجنبى ومعه مؤثراته ومطامعه وسلاحه كما أنهت العزلا الطبيعية التى وفرت الاعتماد على النفس لصنع الرخاء والحضارة .

وحاول الشعب المصرى ، في أواخر الحكم الوطنى التخلص من السيادة الأجنبيا في شدونه لعله يستعيد البيئة القومية لازدهار الحضارة المصرية ·

ويقول الدكتور ألحب فخرى عن الملك بسمتك محرر مصر من الاشوريين ( من الأسرة السادسة والعشرين ( ٦٦٣ ــ ٥٢٥ ق٠٥ ) .

( اذا كنا نحمد لبسمتك الاول جهاده لتحرير البلاد من الاشوريين ونحمد له همته وكفاءته في القبض على ناصية الأمور ، فائنا لا نحمد له استمراره في استقدام الجنود اليونانيين الى مصر وتشجيعه بكل الوسائل للتجار اليونانيين ) ،

اذ أن نتيجة ذلك كانت ابعاد المصريين الوطنيين عن حياة الجندية الصحيحة واعتماد ملوكها على الأجانب بصفة عامة لحفظ الأمن ، وفى ذلك دون شك اضعاف للروح القومية · كما أخذت الثروة تتكدس فى أيدى النجار اليونانيين الذين انتشروا فى طول البلاد وعرضها يحميهم نفوذ الحاميات من أبناء جلدتهم ، فلم بستطع التجار الوطليون مجاراتهم في ذلك الوقت ، أما فى الفنسون فاننا نعسرف أن التقاليد الغنيسة لم

تندثر فى أى وقت من الأوقات ٠٠ ولكننا نرى فى الوقت نفسه اتجاها جديدا فى الفن والأدب وهو الرجوع لمحاكاة القديم وخاصة ما كان من الدولة القديمة واحيانا من الأسرة الثانية عشر (٥٩) ٠

وقد سبق بيان أن الدولة القديمة وحضارتها الزاهرة كانت نتاج وحدة الشعب المصرى حول نظامه المختار بالفطرة والتجارب وأن نتاج الأسرة الثانية عشرة انما كان من ثمرة وحدة الشعب المصرى حول نظامه المختار في ثورته الاجتماعية الأولى .

ويقول الدكتور أحمد فخرى ( ان هذا التقليد أو المحاكاة كان صدى الشعور بالألم الذى أخذ يحس به الكهنة والفنانون المصريون عندما رأوا اليونانيين يقيمون بين ظهراتيهم فخشوا على تراثهم القديم من الضياع اذا هم تركوا للداعين الى التجديد ثغرة ينفذون منها ٠٠) (٥٩) .

ثم تتطور الأحداث الى أن يصبح اليونانيون هم حكام مصر سنة ٣٣٢ ق٠م بعد أن دخلوها أولا كتجار وجند مرتزقة ٠

ثم تتكرر الصورة في القرن التاسع عشر الميلادي عندما تبدأ علاقة انجلترا بمصر بالتجارة ثم لا تلبث هذه التجارة أن تتطور الى احتلال الانجليز لمصر •

وبعد ذلك لاحظنا فى الأمس القريب أن بداية علاقة مصر بالروس بدأت على أساس تجارى (صفقات أسلحة) ثم لم تلبث أن تطورت الى احتلال عسكرى على شكل قدوم الآلاف والآلاف الى مصر مما سمى بالخبراء ٠٠٠

وعلى كل حال فالبداية كانت عندما اتجهت مصر الى التوسع ناحية الشرق وعندما استعانت الامبراطورية المصرية بالأجانب كجنود مرتزقة ثم ما سمح به حكام مصر لهم من الانتشار كتجار منافسين للمصرى في تجارته الوطنية .

# هذه هي البداية التي ( يجب ) أن لا تغيب عن ذهن أي مصري أبدا ٠

فالذى سمح للاجانب بالدخول والانتشار في مصر ، لأول مرة ، هو الذي يتحمل اكبر مسئولية تاريخية ٠

وذلك أنه بعد احتلال اغريقي لمصر دام حوالي ثلاثة قرون تلقّف مصر الاجانب فيما بينهم وتمكنوا في أثناء ذلك من اماتة الشخصية المصرية .

ومنهم من فعل ذلك عن عمد مثل الأغارقة والرومان .

ومنهم من تلقف مصر وقد ( اعتادت ) شـخصيتها ، بعـد طـول الزمن ، على الاستكانة ٠٠

وقد جاء الأجنبى ومعه فكره وثقافته وعاداته وتقاليده ومصنوعاته وانتاجه ليشل حركة الفكر المصرى والثقافة المصرية والنتاج المصرى كما يؤثر على العادات والاخلاق لتتلام مع اتجاهاته .

وبذلك تصبح مصر كالغراب الذى ارتدى لباس الطاووس ، فلا هـو احتفظ بشخصية الغراب ولا هو تمكن من تقمص شخصية الطاووس .

واذا طالعت أى كتاب عن التنمية الشاملة وعن اعادة بناء الأمم والشعوب فلن تجه الا نداء موجها من كافة العلماء الى شعوب الدول الفقيرة بعدم وجود أى أمل فى انهاضها الا باعتمادها على نفسها وعلى قدراتها الذاتية •

ويراجع فى ذلك ، على سبيل المثال ، ما كتبه الدكتور على لطفى فى كتابه عن ( الدراسات فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ) وكتاب محبوب جاد الحق عن ( تحت ستار الفقر ) وكتاب الدكتور على الجرتيل فى ( ٢٥ عاما دراسة عن الاقتصاد المصرى ) .

الاعتماد على النفس وعلى القدرات والامكانيات الذاتية الوطنية المادية والبشرية هو أول لبنة في بعث الأمة المصرية واستعادة ايجابيات شخصيتها ٠

وبدون ذلك ستظل الشخصية المصرية تتجه الى الاعتماد على الفكر والثقافة الأجنبية وستظل تقلد الأجانب، وستظل متواكلة عليهم في حمايتها وفي اطعامها ٠

وستستمر في وضها المسوخ ليس لها لون ولا طعم ، فلا هي تمكنت من الذوبان في شخصية الأجنبي ولا هي استمسكت بشخصيتها •

وبين هذا وذاك تفقد الشخصية المصرية الاحساس بالأسلوب والاحساس بالانتماء كما تفقد ثقتها بنفسها وبقدراتها أمام كل ما هو أجنبي •

بينما السلف كانوا يعتبرون الاجتبى في مستوى أقل من البشر أما هم وحدهم فهم الناس ·

وهذا هو أول درس مستفاد من عبرة التاريخ لبعث الأمة المصرية وان كان قد كلفنا غاليا لأجل أن نتعلمه •

كلفنا قرونا من التوقف عن اللحاق بمسيرة الحضارة الانسانية بعد أن كنا روادها الأوائل •

كلفنا الكثير والكثير من الأموال التي نهبت عبر آلاف السنين ٠

كلفنا الكثير من الفقر والضعف حتى نظل في حاجة الى حماية الأجنبي وفي نهاية الأمر احتجنا الى غذائه بعد أن كنا مصدر غذائه وقوته طوال قرون وقرون ٠

ولهذا يجب أن تعتمد مصر على نفسها اقتصاديا وأن يكون سلاح جيشها نابعا من الفكر المصرى ومن المواد المحلية •

أى الاكتفاء الذاتي اقتصاديا وعسكريا وبدون الحباجة الى معونة الغير في هذين المجالين أبدا ،

Page.

اذ بهذا فقط يتحقق الاعتماد على النفس والتخلص ، لاول مرة منذ ما ينيف على الفي عام ، من التاثير الأجنبي •

وبهذا فقط تجد الشخصية المصرية بيئتها الوطنية للظهور وللازدهار ولتقديم أبدع وأرقى ما عرفته الانسانية من فكر خلاق متلما فعلت ذلك من قبل •

#### ٢ - محو الأمية والتوعية:

لن يستقيم حال هذه الأمة أبدا الا اذا عرف صغيرها وكبيرها الكتابة والقراءة ثم علم بنفسه واجباته في مسيرة صنع الرخاء والحضارة المصرية ٠

وذلك أن بعث الأمة المصرية لن يتحقق أبدا الا بوحـدة أبنائهـ حـول طاعة ما يختارونه من أنظمة سياسية واقتصادية واجتماعية ٠

فكيف تقوم الأمة باختيار أنظمة لا تفهم حتى معناها •

ولقد سبق البيان أن القلة من المقيدين في جداول الانتخاب هي التي تذهب لتدلى برأيها في صناديق الانتخاب •

فاذا كان معظم هذه القلة لا يفهم شيئا عن النظم والبرامج التي تعرض عليها في الاستفتاءات أو لا تعلم من أمور الانتخاب الا أسماء الاشخاص دون ما يمثلونه من برامج فانك بذلك يمكن أن نستنتج أن الشعب المصرى لازال بعيدا ، حتى الآن ، عن ممارسة حقوقه السياسية رغم كثرة الشعارات عن الديمقراطية والحرية ١٠٠ النع ٠٠

وليس المقصود من هذا الكلام الهدم بطبيعة الحال ، وذلك أن التركة ثقيلة ولم يتسبب فيها النظام الحالى بأى حال من الأحوال أ

ولكن في ضوء المشكلة المزمنة للفرقة المصرية فانه من المعروف أن علاجها لن يتاتى الا عن طريق ارادة شعبية حرة واعية تقوم بوضع ما تراه صالحا لها من نظم وقوانين تحكم مسيرتها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية فتتحقق الثقة بين المتعاملين في الثروة المصرية وفي شنون الحكم وغيره ٠٠ فتحدث الوحدة القومية التي لن تعجز أبدا عن تحقيق الرفاهية لكل بيت ٠

وفى ضوء ذلك فان البداية ، بداهة ، تكون فى محو الأمية حتى يقرأ الناس ويتعرفوا على مشاكل بلادهم ليشاركوا فى حلها بأنفسهم فيلتزموا عنسد ذلك بكل القرارات الصادرة منهم ويكونوا الرقباء على سلامة التنفيذ · وهنا يحق للمرء أن يتساءل ، هل كان هناك تعمد من الأنظمة السابقة فى ترك آكثر من ٧٠٪ من الشعب المصرى فى أمية القراءة والكتابة وآكثر من هذا العدد بكثير فى أمية القراءة والكتابة وآكثر من هذا العدد بكثير فى أمية سياسية ٩

ولقد سبق البيان أن الاحتلال البريطاني تعمد حرمان الشعب من التعليم فهل تعمد الحكام من الباشاوات أيضا أن تستمر هذه الأمية حتى نهاية حكم فاريق وبالثلاث

يتجنبون زيادة نسبة القوى الواعية بحقوقها التي سلبها الملك والأمراء والباساوات والأجانب وغيرهم ؟

ثم يجىء عهد الراحل جمال عبد الناصر وقد حصل على تأييد شعبى هائل لعدة سنوات من حكمه ، كيف لم يستغل رجال الثورة هذه الحماسة الشعبية للقضاء على الأمية في مصر ؟

فاذا استمر الوضع على ما هو عليه فان هذا يعنى أن الأمة المصرية يقل تعدادها كثيرا عن تعداد اسرائيل بمراعاة عدم حساب القوى الضائعة في الأمية والجهالة السياسية •

ومن هنا يكمن السر الخطير في التخلف •

وقد جاء في كتاب الجامع لأحكام القرآن للقرطبي :

(يقول الله سبحانه وتعالى « اقرأ وربك الاكرم ، الذى علم بالقلم » ) يعنى الخط والكتابة ، أى علم الانسان الخط بالقلم • وروى سعيد عن قتادة قال : القلم نعمة من الله تعالى عظيمة ، لولا ذلك لم يقم دين ، ولم يصلح عيش • فعل على كمال كرمه سبحانه ، بانه علم عباده ما لم يعلموا ، ونقلهم من ظلمة الجهل الى نور العلم ، ونبه على فضل علم الكتابة ، لما فيه من المنافع العظيمة ، التي لا يحيط بها الا هو • وما دونت العلوم ، ولا قيدت الحكم ، ولا ضبطت اخبار الأولين ومقالاتهم ، وكتب الله المنزلة الا بالكتابة ، ولولا هي ما استقامت أمور الدين والدنيا ) •

ورغم أهمية تعلم الكتابة للتعرف على سائر العلوم والمعارف ( ولاستقامة أمور الدين والدنيا ) فان الجاهلين بها يزيدون عن ٧٠٪ من المصريين ٠

ولقد تم عرض موجز لرحلة الشخصية المصرية مع كافة النظم السياسية والاقتصادية والدينية وقياداتها عبر التاريخ في هذا الكتاب وذلك بهدف الاستفادة من تجارب السلف فتتجنب ما كان سببا في فرقتهم وتعاستهم ، ونعمل بما كان مؤديا الى وحدتهم وهنائهم ٠

وكل هذا ضرورى لأن يقرأه كل مصرى حتى لا ينفصل عن التجارب الماضية وحتى لا يبدأ مسيرته بدون تجارب ، أى مع التجربة والخطأ مثلما فعل عصر الراحل جمال عبد الناصر ، ومع ما ترتب على ذلك من خراب الاقتصاد المصرى واحتلال جزء من الأرض ، بل وتحطيم الشخصية المصرية نفسها بما دخل عليها من خوف واستكانة ، النع ،

فاذا كان هذا الكتاب وغيره ، لن يقرأه الا القلة من العارفين للقراءة والكتابة وعلى شيء من العلم والثقافة ، فهذا يعنى انعزال غالبية القوى العماسله المصرية عن مسيرة اعادة بناء مصر الرخاء ومصر العزة والكرامة ،

وهذا كله يتعارض تماما مع دعوة الوحدة الشاملة لكل القادرين على العمسل على أرض هذا الوطن •

وليس خافيا على أحد ، أن القلة التي قد تقرأ ثم قد يخرج منها من يحاول المشاركة في رفع الغمة عن هذا الوطن ، ولكنه لن يجد من يشاركه في فكره وفي جهده الا القليل من الناس وهم جميعا ليس باستطاعتهم فعل أي شيء •

انما البداية في محو الأمية لكل القادرين على العمل حتى يقرءوا ويفهموا ثم ليقتنعوا ثم ليتقدموا بأغلبية تزيد عن عشرة مليون نسمة لاعادة النضارة والشباب الى أرض مصر عن اقتناع فكرى ورضى نفسى بأن هذا هو الطريق الأوحد لمضاعفة دخل كل أسرة ورفع مستوى ما تحتاجه من خدمات كما وكيفا •

ولحسن الحظ فأن تكاليف محو الأمية والتوعية ليست ذات بال ، فهى لا تتطلب الا أماكن للدراسة وهذه موجودة بوفرة فى دور العبادة وفى المرافق الحكومية التى لا تعيل بعد الظهر وفى ما يقدمه أصحاب الضمائر الحية من المكانيات •

أما عن أدوات الدراسة في الكتب والكراريس والأوراق والأقلام فلن تعجز كل قرية وكل حي وكل منطقة عن جمع بضبعة قروش من كل فرد تكفى لشراء لوازم الدراسة -

أما عن المعلمين والمدربين فهم كثير وكثير وبوفرة في كل مكان ٠

ويقصد بالتوعية أن تفهم جميعا عبر التاريخ وتجارب الحاضر في مجال وحدة الشعوب وفرقتها وعلاقة ذلك بالدخل المضاعف والرفاهية لكل أسرة والعزة والمنعة والتقدم والحضارة لمجموع الأسر المصرية حالة الوحدة ثم حتمية حلول الفقر والتخلف والهوان حالة الفرقة ،

ومن حسن الحظ أيضا أن مصر غنية بالعلماء المتخصصين في هذه المجالات وأن عملية التوعية ، وهي عملية تالية لمحو الأمية ، لا تتكلف من الماديات الا القليل الذي يمكن للحكومة وللشعب توفيره سواء من ناحية الأماكن أو الأجهزة والأدوات المطلوبة .

وأن أشق عملية ستواجهها النفس المصرية لتنفتح على الغير هو بسبب ما أصابها من عقائد وأفكار خاطئة ترسبت في الأنفس فجعلتها تتعصب تعصبا أعمى لفرقتها عن الغير بسبب ما اخترعوه في الأديان وبسبب تباعدها عن النظم والقيادات الحالية وأهم من ذلك كله بسبب عدم احساسها بالخطر الوشيك على نفسها وعلى عقيدتها وعلى وطنها أي على وجودها كله .

كما أن هناك ثلاث طواهر دخلت النفس المصرية بسبب حياة القهر والظلم التى عاناها المصريون عبر تاريخهم الطويل وهي التواكل والقناعة والتساعد هي العمل العام ·

14 - 1747 A 1381

ولقد كان المصرى القديم ، وقت ازدهار الحضارة المصريه ، يتجه الى المادية والسمى للكسب والمركز المرموق اذ هذا هو ما كانت تحض عليه عقبه له الدينية و

اذ كان للنجاح الدنيوى المكانة السامية اذ ذاك ، وكانت السبيل للتحقق من الوصول اليه عظيمة الأهمية ، ولذلك شغلت هذه الأمرور نحو ثلث نصائح الوزير بتاح حتب .

والدافع البديهي لمثل تلك النصائح هو اتباع سياسة دنيوية مبنية على اليقظة والتفطن ، ( وذلك في اطار الأخلاق والماعت أي النظام والصدق والعدالة ) .

هذا عن الأمس البعيد ٠٠٠

ولكن انسان اليوم ( أصيب ) بالتواكل والقناعة والسلبية ، والرضا بالفقـــر والمعيشة الضنك استنادا الى المقسوم والمكتوب ٠٠٠ الخ ٠

بل هو في كثير من الاحيان ، قه استمرأ حالة الاعسار التي يعيشها ٠

والخطورة هنا ان هــدا يعنى موت الأمة لعدم وجود تطلعات عندها التغيير أحوالها الى الأفضــل مما يجعلها فريســـة لالتهام الأجنبى الذي تدفعه أيديولوجيته وعقيدته الى السعلى لبلوغ الثراء والتقدم والحضارة على حساب حطام الشعوب الفقيرة التخلفــة .

وكل هذا في منتهى الخطورة على الإنسان المصرى وعلى عقيدة الدينية ، بل. وعلى وجوده نفسه ·

ولسنا ندرى ، الى متى يلتزم الأجنبى بقواعد ( الأخلاق ) في عدم نسسف الشعوب الفقيرة ، المتخلفة بسبب تواكل اهلها وقناعاتهم ما دام يملك كل المكانيات المال والتقدم الحضاري ليفعل بهم ما يريد .

روى أن عمر رأى بعد الصلاة قوما قابعين في المسجد بدعوى التوكل على الله فعلاهم بدرته ، وقال كلمته الشهيرة ( لا يقعدن أحدكم من طلب الرزق ويقدول - اللهم ارزقنى - وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة ، وان الله تعالى يقدول. ه فاذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله » •

وروى عنه أيضا أنه قال ( ما من حال يأتيني عليها الموت · بعد الجهاد في سببيل الله ـ أحب الى من أن يأتيني وأنا ألتمس من فضل الله ) ثم تلا الآية : وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون في سبيل الله » •

وقال \_ صلى الله عليه وسلم \_ في الحث على التجارة ( التاجر الصدوق الأمين. مع النبين والصديقين والشهداء ) •

وقال في الحث على الزراعة والغرس والعمار ( من أحيا أرضا مواتا فهي له ) --وقال في الحث على الصناعات والحرف \_ ( ما أكل أحد طعاما خير من أن يأكل من عمل يده ) .

والأحاديث النبوية تعتبر الفقر آفة خطيرة يخشى سيوء أثرها على الفرد وعلى المجتمع معا ، على الفقيدة والايمان ، وعلى الخلق والسلوك ، وعلى الفكر والثقافة وعلى الاسرة والأمة جميعا .

۱ \_ وقال عليه الصلاة والسلام (كاد الفقر أن يكون كفرا) و (اللهم اني. أعوذ بك من الفقر والذلة ، وأعوذ بك من أظلم أو أظلم ) •

٢ \_ وقال (ان الرجل اذا غرم \_ استدان \_ حدث فكذب ووعد فأخلف) (٦٠) ..

كما أن الفقر يؤثر على فكر الانسان فيجعله مشتت الفكر مشغول البال ، فلا يكون حكمه سديدا ، وذلك أن الانفعال الحاد يؤثر على سلامة الادراك وصحة الرأى كما يقرر علماء النفس ، وكما جاء به الحديث الصحيح ( لا يقض القاضى وهو غضبان ) وقاس الفقهاء على الغضب شدة الجوع وشدة العطش وغيرهما من الانفعالات المؤثرة .

٤ \_ وخطورة الفقر على الاسرة في احجام الشباب عن الزواج ثم في المشاكل.
 التي تنشأ بعده مما قد يؤدى الى الطلاق « أبغض الحلال الى الله » •

هـ روى عن أبى ذر أنه قال ( عجبت لمن لا يجهد القهوت في بيته ، كيف.
 لا يخرج على الناس شاهرا سيفه ) ٠

## في معنى القناعة والرضا بما قسم الله :

ولقد تناول هذا الموضوع الدكتور يوسف الفرضاوى في كتابه عن مشكلية الفقر وكيف عالجها الاسلام وأوقاه حقه من البحث ، ولقد استحسنا أن نعيرض كلماته كما هي .

د أما ما جاءت به الأحاديث من حث على القناعة والرضا بما قسم الله ، فليس. معناها ترضية الفقراء بالعيش الدون والحياة الهون • ولا القعود عن السعى عن الغنى الحسلال ، والحياة الطيبة ، والعيش الرغيب ، ولا ترك الأغنياء في سرفهم وترفهم يعيشون ويعبثون •

انُ القناعة والرضا بما قسم الله لا تعنى شيئا مما ذكرنا ، فان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله الغنى ، كما يسأله التقى ، ودعا لصاحبه وخادمة أنس.

فكان مما قاله ( اللهم أكثر ماله ) وأثنى على صاحبه أبى بكر الصديق فقال ( ما نفعنى مال كمال أبى بكر ) ، فماذا تعنى القناعة اذن ·

انها تعنى أمرين:

أولهما \_ أن الانسان بطبيعته شديد الطمع والحرص على الدنيا ، لا يكساد يشبع منها أو يرتوى وقد صور ذلك الحديث النبوى ( لو كان لابن آدم واديان من ذهب لا بتغى ثالثا \_ ولا يملأ عين ابن آدم الا التراب ) .

وكان لابد للدين أن يهديه الى الاعتدال فى السعى للغنى ، والاجمال فى طلب الرزق ، وبذلك يقيم التوازن فى نفسه وفى حياته ، ويمنحه السكينة التى هى من السعادة ، ويجنبه الافراط والغلو ، الذى يرهق النفس والبدن معا ، ومن ثم قال صلى الله عليه وسلم ( ان روح القدس نفث فى روعى أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها ، فاتقوا الله وأجملوا فى الطلب ) ،

ولو ترك الانسان يستسلم لنزعات حرصه وطمعه لأصبح خطرا على نفسه وعلى جماعته ، فكان لابه من توجيه طموحه الى قيم أرفع ، ومعان أخله ، ورزق أبقى ، وذلك وظيفة الدين معه « ولا تمدن عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ، ورزق ربك خير وأبقى » و « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومه والانعام والحرث ، ذلك متاع الحياة الدنيا ، والله عنده حسن المآب ، قل أؤتيكم بخير من ذلكم ؟ للذين التقوا عنه ربهم جنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وأزواج مطهرة ورضوان من الله » .

وظيفة الايمان هنا أن يحد من سورة الحرص والطميع ، وطنيان الشراهة والجشع على النفس البشرية ، فلا تستبد بها ، وتجعلها تحيا في قلق دائم ، لا تكتفى بقليل ، ولا تشبع من كثير ، لا يطفى علمة طمعها ما عندها ، فتمتد عينها الى ما عند غيرها ، ولا يشبعها الحلال فيسيل لعابها الى الحرام ، مثل هذه النفس لا ترضى ولا تستريح ، انها كجهنم \_ تلتهم الملايين في جوفها ، ثم يقال لها : هل امتلات ؟

وظيفة الايمان أن يوجه النفوس إلى القيم المعنوية الخالدة ، وإلى الدار الآخرة الباقية ، وإلى الدار الآخرة الباقية ، وإلى الله الذي لا يمسوت ، ويعلم المؤمن أن الغنى ــ ان كان ينشه الغنى ــ ليس في وفرة المال ، وكثرة المتاع ، وانها هو في داخل النفس أصلل ، وبذلك ورد الحديث ( ليس الغنى عن كثرة العرض ، انما الغنى غنى النفس )

وثانى ما تعنيه القناعة والرضا بما قسم الله : أن تفاضل الناس فى الأرزاق كتفاضلهم فى المواهب والملكات سنة مطردة ، اقتضتها طبيعة هذه الحياة ، ووظيفة الانسان فيها ، وما منحه الله من ارادة واختيار ، وما حقه به من ابتلاء واحتبار .

قال تعالى « والله فضل بعضكم على بعض في الرزق » « ان ربك يبسط الرزق لمن يشماء ويقدر ، انه كان بعباده خبيرا بصيرا » « وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم » ·

فكما أن في الناس القصير والطبويل ، والدميم والجميل والغبى والذكى ، والضعيف والقوى ، كذلك يوجه الموسع له والمضيق عليه ، هذه طبيعة الحياة وهذه سنة الله التي لم يستطع الشيوعيون أنفسهم أن يغيروها ، رغم تشدقهم بالمسساواة ومحو الفوارق الاقتصادية بين الناس ،

فالاسلام يريد من المسلم أن يكون واقعياً ، يعترف بالحياة كما هي ، ولا يعيش حياته في هم ناصب . وتعب واصب ، جريا وراء وهم كاذب ٠٠٠

فمعنى القناعة هنا أن يرضى الانسان بما وهب الله له مما لا يستطيع تغييره ، فالمرء تحكمه مواريث جسمية وعقلية ونفسية ، وتحده البيئة والخبرة والظروف القسماهرة ·

وفى حدود ما قدر له يجب أن يكون نشاطه وطموحه فلا يعيش متمنيا «الا يتيسى له ، متطلعا الى ما وهب لغيره ، ولم يوهب له ، كتمنى الشيخ أن يكون لـــه قوة الشباب ، وتطلع المرأة الدميمة الى الحسناء في غيره وحسد .

وكما حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم من تمنى النساء أن يكون لهن ما للرحال فانزل الله « ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض ، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ، واستلوا الله من فضله ، •

وهؤلاء في حاجة أن يعلموا ويوقنوا أن السعادة ليست في وفرة أعراض الحياة ولكنها في داخل النفس ، وأول ما يقال لهم « ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس » و « قد أفلح من هدى للاسلام وكان رزقه كفافا وقنع به » و « ما قل وكفى خير مما كثر وألهى » •

اذن ١٠ فالقناعة الا تكون جشعا شرها ولا حسودا ، ولا متطلعا الى ما ليس لك ولا في طاقة مثلك ، وبذلك تستروح نسمات الحياة الطيبة التى جعلها الله جزاء العاملين في الهنيا ( من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ) وقد فسر على بن أبي طالب رضى الله عنه الحياة الطيبة بالقناعة أ٠هـ (٦٠) .

### في السبلبية والانعزال عن العمل العام :

" الشريعة الاسلامية لم تجعل قاعدتها الرئيسية في وضع الأحكام فعكرة (الحقية) أو الامتلاك ، ولكن جعلت القاعدة الاساسية ، وهي بصدد تنظيم النشاط؛ السياسي ، أو تحديد صلة الفرد بالمجتمع حجلت القاعدة الأساسية فكرة (الوجوبية)، والالتزام ، أكثر من فكرة الحقية والاستحواذ ، فالانسان في عرف الفريع لل ينظر

12 1

اليه على أنه صاحب حق ، ولكن ينظر اليه على أنه يتحمل مستولية ، أو ملزم بأداء واجب أو طائقة من الواجبات ٠٠٠٠ » .

والمستولية والواجبات المكلف بها الانسان من الله سبحانه وتعالى لها نزعتها الجماعية ·

و نجد هذه النزعة الجماعية للتشريع الاسلامى فيما جاء به الاسلام من عبادات، كما هى واضحة فيما أتى به الاسلام من أحكام المعاملات ، فجميع التشريعات الاسلامية تهدف الى تهذيب الفرد وصالحه والصالح العام للمجتمع بأسره » •

ويستهدف الشارع مصلحة الناس كافة ، لا فرق بين أجناسهم وأديانهم وفي هدا يقول الامام الشاطبي ( ومن المعروف أن المصالح تتضارب كثيرا ، فربما كان الخير لهذا في ضرر يصيب ذاك ، وهنا بني التشريع الاسلامي في تقديم المصلحة البخاصة ، وعلى ازالة الضرر الأكبر بالضرر الأدنى ) (\*) .

ويقول الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده ( ان الديانة الاسلامية وضع اساسها على طلب الغلبة والشوكة والاقتناع والعدة ورفض كل قانون يخالف شريعتها ونبذ كل سلطة لا يكون القائم بها صاحب الولاية على تنفيذ أخكامها ، فالناظر في أصول هذه الديانة ومن يقرأ سورة من كتابها المنزل ، يحكم حكما لا ريبة فيه بأن المعتقدين بها لابد أن يكونوا أول ملة حربية في العالم ، وأن يسبقوا جميع الملل الى اختراع الآلات القاتلة واتقان العلوم العسكرية والتبحر فيما يلزمها من الفنون كالطبيعة والكيمياء وجر الاثقال والهندسة وغيرها و ومن تأمل في أية : « وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ، آيقن أن من صبغ بهذا الدين ، فقد صبغ بحب الغلبة وطلب كل وسيلة الى ما يسهل له سبيلها ٠٠٠ ومن لاحظ أن الشرع الاسلامي حرم المراهنة والتمرن عليها ، ولكن مع ذلك تأخذه الدهشة من أحوال المتمسكين بهذا الدين لهذه والتمون عليها ، ولكن مع ذلك تأخذه الدهشة من أحوال المتمسكين بهذا الدين لهذه عناية بالبراعة في فنون القتال ، ولا في اختراع الآلات ، حتى فاقتهم الأمم سواهم غيما كان أول واجب عليهم ، واضطروا لتقليدها قيما يحتاجون اليه من تلك الفنون فيما كان أول واجب عليهم ، واضطروا لتقليدها قيما يحتاجون اليه من تلك الفنون والآلات وسقط كثير منهم تحت سلطة مخالفيهم واستكانوا لها ورضيخوا لأحكامها(١٦) ،

ولهذا وجب على الأمة دراسة الكثير من الأفكار والتصرفات والعادات الضارة للسيرة اعادة البناء ، والمخالفة لحقيقة الدين بهدف التخلص منها ·

والحقيقة فان كل الأفكار والعادات والتصرفات التي تجعل الانسان قاعدا دون مشاركته في بعث أمته هي أفكار وعادات وتصرفات ضدد الدين بشريعتيه الاسلامية والمسيحية وضد منطق الأشياء وضد مصلحته وضدد مصلحة كل الأسر المصرية .

<sup>(\*)</sup> نظام الحكم في الاسلام مقاربا بالنظم المعاصرة للدكتور محمد حلمي ص ١٥٧٠

وبالاضافة الى ذلك فقد دخلت علينا عادات واعراف ضارة بنا ماديا وبشريا مثل خيام بعض الناس بالتسلية أو قطع الوقت والتلهى عن مضى الساعات والليالى والايام بالجلوس على المقاهى وغيرها ساعات طويلة مع أفراد من نفس المستوى الفسكرى المنخفض لتبادل وجهات النظر الضيقة عن مشاكل الأسرة ، وتبادل الاشاعات والشكوى من سوء الحال بدلا من قيامهم بأداء التكاليف التى فرضها الله سبحانه وتعالى عليهم في تهيئة الأمة لعمار الأزض والمشاركة في نشر نظم المحبة والسلام بين النياس .

وبعض الناس بحاجة الى اعادة النظر فى ترفعهم عن القيام بالأعمال اليدوية بعدفة عامة أو بعضا منها بصفة خاصة ، أو قد لا يرتضون تغيير أعمالهم لما فى ذلك من مهانة يحسون بها أن أصبح صاحب المؤهل العالى مثلا بائعا أو تاجرا أو عاملا على رصف طريق أو مستصلحا لأرض موات أو منظفا لمستشفى أو طريق •

وقد روى البخارى عن الزبير بن العوام أن النبى صلى الله عليه وسلم قال لأن يأخذ أحدكم حبلة ، فيأتى بحزمة الحطب على ظهره ، فيبيعها فيكف الله بها وجهه ، خبر من أن يسال الناس ، أعطوه أو منعوه ) •

فبين الحديث أن مهنة الاحتطاب على ما فيها من مشقه ، وما يحوطها من نظرات الازدراء ، وما يرجى فيها م نربح ضئيل خير من البطالة وتكفف الناس ·

ولم يكتف بهذا البيان النظرى ، فضرب لهم مثلا بنفسه وبالرسل الكرام من قبله فقال « ما بعث الله نبيا الا ورعى الغنم ، قالوا \_ وأنت يا رسول الله · قـال \_ نعم \_ كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ، ·

وقال ( ما آكل أحد طعاماً قط خيرا من أن يأكل من عمل يده ، وأن نبى الله داود كأنَّ يأكل من عمل يده » •

وَذَكُر الْحَاكُم مِن حَدِيث ابن عباس ان داود كان زرادا ( يصلف الزرد وَالدروع ) وكان آدم حراثا ، وكان توح تجارا ، وكان ادريس خياطا ، وكان موسى راعيا .

ولا عجب أن رأينا في أثمة الاسلام وآكابر علمائه والذين سارت بذكرهم الركبان ، وخلدتهم آثارهم ومؤلفاتهم العلمية واددبية \_ كثيرين لم ينسبوا لآبائهم وأجدادهم وقبائلهم ، بل نسبوا الى حرف وصناعات كانوا يتعيشون منها \_ أو \_ على أبعد تقدير \_ كان يتعيش منها آباؤهم ، ولم يجدواهم ، كما لم يجد المجتمع الاسلامي على مر الاعصار أي غضاضة أو مهانة في الانتساب الى تلك الحرف والصناعات ، ولازلنا نقراً أسماء عن البزاز ، والقضال ، والزجاج ، والخراز ؛ والجصاص ، والخواص ، والخياط ، والصبان ، والقطان و ٠٠٠ وغيرهم من العقهاء والمؤلفين ، والعلماء المتبحرين في شتى جوانب الثقافة الاسلامية والعربية ،

يقول الله سبحانه وتعالى « هو الذي جعل لكم الأرض زلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه » الملك / ١٥ ·

وبهذا فان كل انسان مطالب بأن يعمل ، مأمور أن يمشى في مناكب الأرض ويأكل من رزق الله •

والمراد بالعمل : المجهود الواعى الذي يقوم به الانسان ... وحده أو مع غيره لانتاج سلعة أو خدمة ·

« والعمل هو السلاح الأول لمحاربة الفقر ، وهـو السبب الأول في جلب الشروة ، وهو العنصر الأول في عمارة الأرض التي استخلف الله فيها الانسـان ، وأمره أن يعمرها ، كما قال تعالى على لسان صالح لقومه ( يا قوم أعبدوا الله ما لكم من اله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها » .

وقد قرن الله سبحانه وتعالى بين سعى الانسان لمعاشه ليعف نفسه أو يعول الهله ، أو يحسن الى أرحامه وجيرانه ، أو ليعاون فى عمل الخير ونصرة الحق ، وبين الجهاد فى سبيل الله فى قوله تعالى « وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله ، وآخرون يقاتلون فى سبيل الله » (٦٢) .

### ٣ \_ في اختيار النظم والقيادة القلوة:

بعد تضافر جهود أبناء هذه الأمة لانجاز عمليتي محو الأمية والتوعية سيكون الناس في هذه اللحظة ( فقط ) قادرين على اختيار ما يشاؤون من نظم وقوانين يرون فيها وسيلتهم الوحيدة للتجمع والوحدة حولها ٠

كما أن انجاز عمليتي محو الأمية والتوعية سنكون فرصة لظهور قيادة البذل والعطاء والتضحية والتي سيرى فيها الجماهير صلاحيتها لتمثيلها في المجالس النيابية للتعبير عن مصالحها •

ومن المسلم به أن هذا كله سيتم بعد التراضي مع الجهاز الحاكم على اجسراء انتخابات جديدة فور أنجاز عمليتي محو الأمية والتوعية التي نأمسل ألا تزيد على عامين ٠

### ٤ \_ في وضع خطة التنمية الشاملة والتدريب:

قد يصل عدد القوى العاملة الواعية سياسيا وثقافيا بمتطلبات حياة هسنم الأمة الى ما يريو على خمسة عشر مليونا من الانفس ، كما سيكون لها قياداتها التي ظهرت بجهدها وبعملها في خدمة الجماعة المصرية في كل موقع والتي انتخبتها الجماهير لهذه الاسباب لتمثلها في المجالس الشعبية .

وهنا ستتجه هذه القوة الهائلة الواعية بقيادة البذل والعطاء الى حصر كافسة

الامكانيات الاستثمارية والخدمية المتوفرة في كل شبر من القطر المصرى لتقسوم بعد ذلك باعداد الدراسات والابحاث عن اعادة بناء مصر واعدادها للاستثمارات العامة والخاصة في كل موقع وتحديد القوى البشرية المطلوبة وتخصصاتها لانجاز كسافة المشروعات الخدمية والاستثمارية •

وبهذا يجتمع الشعب بنفسه ، في كل موقع وبقيادته المختارة ، وفي نطساق مساعدة ومعاونة الجهاز الحاكم نفسه ، لوضع خطط استصلاح ملايين الأفدنة وقلب مصر الى دولة سياحية واقامة وتجديد المباني والمنشآت والطرق اللازمة لكافة المشروعات الخدمية والاستثمارية ،

كما أنه من البديهي أن تشمل هذه الخطة نظاما للتدريب على كافة التخصصات والمهن المطلوبة وأن تشمل بيان واضح بالمقابل المادى لكل الماملين في تنفيذ متطلبات التنمية الشاملة وان كان هذا المقابل سيكون مؤجل الدفع الى حين انجاز الخطة ثم يتحول هذا المقابل الى أسهم والى مشاركة في الملكية الخاصة لكل ما تم انجازه من مشروعات خدمية واستثمارية وكل على حسب عمله الذي يحسده الشعب المصرى نفسيه .

وبهذا يتحدد دور كل قادر على العمل بين محاضر ومدرب ودارس ومتدرب على كافة المهن والتخصصات اللازمة لتنفيذ الخطة الشعبية للتنمية الشاملة ــ كما تتحدد مواعيد أداء هذه التكاليف ومواقع العمل لتنفيذ الخطة وذلك كله أما يؤديه الناس مع التفريغ الكامل أو بعض الوقت حسب الظروف التي يقدرها الجميع وذليك تمهيدا لأن يتخلفن معظم العاملين في الحكومة والقطاع العام من الاعتماد في أرزاقهم على غير مواردهم المخاصة ـ وذلك فضلا عن دحول معظم القوى العاملة في مصر على غير مواردهم المخاصة ـ وذلك فضلا عن دحول معظم القوى العاملة في مصر المناب أو مشاركين في ملكيسة المنشآك الاستثمارية والخدمية التي سيقوم الجميع بانشائها .

### ه \_ في ( حتمية ) الاتحاد مع الجهاز الحاكم :

الجهاز الحاكم هو الذى يسيطر بطريق مباشر أو غير سباشر على جميع الموارد الاقتصادية الموجودة في مصر كما أنه هو وحده الذى له كافة السلطات القانونية على جميع أفراد الأمة المصرية ٠

الجهاز الحاكم عنده العمالة المطلوبة للقيام بأعمال محو الأمية والتوعية والتسريبة على كافة التخصصات التى تتطلبها عملية استصلاح خمسة ملايين أفدنة وقلب ممنى الى دولة سياحية وانشاء وتجديد ما يلزم من منشأت خدمية واستثمارية .

الجهاز الحاكم عنده ( وحده ) كل الامكانيات لجعل عملية ازالة وصحة الففر والتخلف من على أرض مصر حقيقة واقعة ·

وبدون معاونة الجهاز الحاكم ومشاركته بقوانينه وامكانياته المادية والبشرية فلن يتم أى شيء ٠

أما من يرى غير ذلك انتظارا لقلب نظام الحكم وتكرار (اسطوانة) تغييير الاشتخاص فقط مع استمرار الداء والتى لمسناها فى الخمسين سنة الاخيرة فهذا شىء لا يصبح أن يصدقه عاقل أبدا ٠

وذلك أن الله ا موجود في عدم كفاية انتاج الأرض الزراعية بمساحتها الحالية لغذاء ولكساء ولاشباع حاجات ٤٣ مليون نسمة يزيدون مليون وربع كل عام ٠

والداء موجود في عدم كفاية أجهزة ووسائل الخدمات لتعدادنا الحالى والذي يزيد فرد كل نصف دقيقة ٠

والداء موجود في سيطرة الفقر والتخلف على كل أسرة مما حقق لها القلق والاضطراب بالنسبة للحاضر والمستقبل فماتت ملكات المخلق والابداع التي لا تنشا الا في أجواء الاطمئنان على الفس وعلى القوت وذلك رغم حاجة هذه الأمة الى توافر الفكر الخلاق بين أبنائها لتقديم ابتكاراتهم لتوفير الحماية العسكرية للأمة بسلاح تكون كل مواده وقطعه وأجزائه من التربة المصرية مع توفير أسرع الاساليب وأكثرها اقتصادا في النفقات لنشر الخضرة في الصحراء المصرية وقلب مصر الى دولة سياحية والمتصادا في النفقات لنشر الخضرة في الصحراء المصرية وقلب مصر الى دولة سياحية

والداء موجود في أن أكثر من ٧٠/ من القوى العاملة يكاد يكون معطلا تماما عن اشباع حاجاتها وحاجات باقى الأمة المصرية في الغذاء والكساء والسكن وكافة احتياجات انسان القرن العشرين وحل مشاكل المجتمع المتطورة والمتجددة وذلك لاميتها ونقص وعيها السياسي والثقافي وافتقارها للتدريب المتخصص لتنفيذ خطة التناملة •

والداء موجود في فرقتنا عن أنفسنا وعن النظم والقوانين والقيادة بل وعن المصدر الوحيد لاشباع كافة احتياجاتنا والموجود في التربة المصرية ·

وهنا فان اليد التى تتيح للانسان المصرى تحقيق وحدته حول النظم والتشريعات والقيادات التى يرى فيها وسبيلته الوحيدة للقضاء على عوامل الفقر والتخلف . بل وتساعده بامكانياتها الهائلة على تحقيق الثراء والتقدم لكل أسرة مصرية ، فانها يد يجب انتهاز الفرصة (الذهبية) للتعاون معها والقضاء على كل ما يثير أى شبك حول علاقة الأمة بها .

أى يجب العمل بكل جهد على عدم اتاحة أى فرصة لأى انسان لتكدير الصفو

مِين الجهاز الحاكم وبين العاملين في صنع مصر الرخاء ومصر الحضارة وذلك تحت الحيار . • الله على العاملين ألى ال

يجب تحريم أى خلاف أو أى بلبلة تجمل الجهاز الحاكم (يضطر) الى كف يعده عن معاونة عملية اعادة بناء مصر ، أو وضع القيدود الفكرية أو القانونية التي تعوق المديرة -

أما قبل ذلك فكلا ، والا كان مثلنا كمثل سكان احدى العمارات التي فاجاتهم النيران وهم يتشاجرون ففضلوا الاستمرار في شجارهم ( وردحهم ) على التعساون للقضاء أولا على الحريق الذي يوشك أن يلتهمهم جميعا .

انما العقل والمنطق في أن يتعاون كل أبناء هذه الأمة لدرء مخاطر الفقر والتخلف التي تكاد تقضى على الانسان وعلى العقيدة الدينية وعلى الوطن كله ثم بعد ذلك يتم تصفية الحسابات بين السادة العقلاء أصحاب المذاهب السياسية أو الدينية المعياسة ).

ويعلم الله أن أمثال هؤلاء المتصارعين في مرحلة الفقر والتخلف والهوان أما يكون مأواهم مستشفى المجاذيب أو أن يتم تكفيرهم من كل ماة ودين أو أن يتم حرمانهم من شرف الانتساب الى الانسانية والى الوطن ·

ولكن كيف تكون البداية ؟ •

لعل البداية تكون في أن يتقدم كل من يستشعر المخاطر المحدقة بهذه الأمسة الله المحدقة المساد المحدقة المساد المحرى والمحاز الحاكم بطلبات للبدء في عملية التنمية الشعبية الشاملة للانسان المصرى وللتربة المصرية •

فهذا هو الطريق الطبيعي ٠

وذلك أنه حالة اعلان الحكومة من جانبها فقط عن خطة للتنمية الشاملة وتطالب فيها باشتراك الأمة في انجازها فان هذا الطلب سيتخذ الشكل المفروض من الجهاز المحاكم ومن ثم لن يجد الاستجابة من القاعدة الشعبية وللاسباب السابق بيانها في هذا الكتاب •

ولذلك فلا مفر أمام أبناء هذه الأمة من أن تكون البداية من عندهم أنفسهم •

وكلما كثرت الطلبات وازداد أصرار أصحابها على البدء ( فورا ) في معسركة العادة بناء مصر بشريا وماديا واعدادها للاستثمارات العامة والخاصة كلما كان ذلك مدعاة للاستجابة الى هذه الطلبات .

ونعود فنذكر أبناء هذه الأمة بالمستقبل القريب حيث قام آباءهم ، والكثير لازالوا أحياء يرزقون ، بالتوقيع على مطالبهم بالدستور بقيادة المرحوم محمد فرثم بالآلاف التوقيعات والطلبات التي قدمتها الأمة لتوكيل سعد زغلول في المط يحقوق الأمة المصرية .

وأنظر في العرائض التي قدمتها الأمة لحاكم مصر ( الخديوى اسماعيل ) التزمت فيها الأمة بسداد الديون للاجانب حتى نقطع عليهم أى حجة في التدخ في شئون مصر •

ونامل في أن الطلبات التي سبق أن قدمتها الأمة سواء لدرء خط التدخ الاجنبي أو للمطالبة بالدستور أو بتوكيل سعد زغلول في المطالبة بحقوق الأمة آتت ثمارها فعلا ولم يكن الفشل الا بسبب المؤامرات الاجنبية كما سبق بيان في موضعه .

فاذا ظلت الأمة على غفلتها ، أو على صراعاتها ، أو على فرقتها ولم تتشكل ، مطالبة جساعية جادة من كل المتفهمين لخطورة الأوضاع لتطالب الحكومة ( ف باتاحة الفرصة للشعب لوضع خطته ( العملية ) لازاحة كابوس الفقر والتخلف وا من على أرض مصر •

فهنا لا تلو من الا أنفسنا ٠

« وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ، •

ولكن اذا تمكنت الأمة بمختلف الضغوط والوسائل القانونية السلمية من الجهاز الحاكم للبدء في مشاركة الشعب في انهاض مصر من كبوتها ، فهنا ست مصر ، ولعدة سنوات تالية ، الى خلية نحل ، حيث الجميع يعمل ، والجميع ين والجميع يقدم أقصى ما عنده من جهد وعطاء ومال .

هنا لن يظهر في وسائل الاعلام المختلفة الا أنباء المتابعة والتشجيع لعملية بناء مصر الحضارة ومصر العزة ومصر الكرامة ·

هنا لن يظهر في وسائل الاعلام المختلفة الا أبناء المتابعة والتشبجيع لعملية بناء مصر وأعدادها للاستثمارات العامة والخاصة ·

حنا ستختفى التمثيليات والاغانى والمسرحيات والافلام المأخوذة عن البه المرفهة حضاريا لتحل محلها التمثيليات والاغانى والمسرحيات والافلام النابعة من الشعب في معركة التعمير والبناء •

هنا ستتغير لغة الكلام وأنواع التصرفات والاعمال حيث تسمود لغمة الا وحساب المكاسب الماذية والادبية التي ستجنيها الأمة وسيحصل عليها كل فرد انجاز عملية اعادة بناء مصر وأعدادها للاستثمارات العامة والخاصة ٠

هنا سیتشکل مجتمع العطاء من کل قادر علی آی عطاء انتظارا لمقابل مادی ا محقق - ولكن ، متى يستشعر كل منا بثمرة عمله وجهده وعطائه فى انهاض مصر من كوتها ؟ ٠

ان الموعد لذلك تحدده الأمة نفسها وكلنا على استعداد لبذل أقصى عطاء حتى نحصل على الثمرة في أقصر وقت ·

وعندما يتم انجاز المطلوب لتحقيق السعادة والسلام لكل أسرة والعزة المنعسة للأمة المصرية فان هذا يعنى ، في الجانب الآخر ، أن مصر قد استعادت موقعها ( الطبيعي والتاريخي ) في قيادة حضارة بني الانسان .

وذلك أنه فور تحقق الوحدة بين فكر وانفس أبناء هذه الأمة فأن القوة الدافعة التي أملت عليها هذه الوحدة ستظل تستنهضها للمزيد من التقدم وللمزيد من الرقى لتاخذ موقعها القيادى ، والتقليدى ، على هذا الكوكب ٠

وحتى يثق الناس أن عملهم وجهدهم وأموالهم وتضحياتهم لن تضيع تحت أى شعار أو أى تصرف غير أخلاقى فهم الذين سيضعون نظام الأجر المؤجل ونظام الرقابة على أداء الأعمال وهم أنفسهم الذين سيقومون بحساب المقصرين وتوقيع العقوبات عليهم •

هم أصحاب مشروع تمليك مازاد عن المشروعات الخدمية والاستثمارية الحالية ملكية خاصة للعاملين فيها وهم واضعو نظام العمل ونظام الملكية الخاصة في المشروعات الجديدة مقابل العمل المؤدى وهم الرقباء على جدية التنفيذ وهم أيضا أصحاب السلطة في حساب المقصرين م

وكل شيء على المكشوف وبطريقة محددة ومبسطة ومفهومة للجميع تدعيما للثقة بين الشركاء أصحاب الملكية الخاصة لكل استثمار جديد ولكل مشروعات خدميـــة جندية على المستفايات المستفايات

و قل مثاح له الغرصة ليقدم ما في طاقته من جهد أو مال في صنع مصر الرحاء مصر الحضارة ومصر العزة ومصر الكرامة لكل مصرى ومصرية •

ولا يعتقد الكاتب أن عنده من القدرات ما يسمح له باضافة جديد على ما سبق تقديمه في هذه الكتـاب •

ولكن المؤكد أن مصر غنية بأصبحاب الفكر الافضل فلعلهم يتقدمون بما عندهم لنتبعهم في مسيرة احلال الوحدة محل الفرقة حول النظام والقانون والقيادة أى في مسيرة احلال الثراء والحضارة والعزة للأمة المصرية محل الفقر والتخلف والهوان •

ولعلنا نتوقف عن الليونة والتواكل وأخذ الامور بالهذل ودفن الفكر والجهد في مشاكل آكل العيش والغلاء والغذاء والملبس والاجور والعلاوات ومشاكل العمل والجيران ونتنبه الى أصل الداء الكامن في فرقتنا عن النظم والقوانين وعن القيادة وهن المال العام وعن أنفسنا م

The state of the s

nverted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

لعلنا نتنبه الى الكنز المملوك لنا في كل أرجاء مصر والذى لا يستخرجه من موقعه الا وحدتنا ·

ثم ليتنا نطأ كل الافكار والعقائد الداعية الى فرقتنا لنبنى وحدتنا على أساس على جديد من صنعنا ومن اختيارنا الواعى وبارادتنا الحرة •

ألا ليت رجال وقادة الفكر الديني والسياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي والعلمي يقصرون جهدهم وفكرهم وقيادتهم على الوسائل العملية لبعث الأمة المصرية عن طريق تحقيق وحدتها حول النظم وحول القيادات بمراعاة الدروس المستفادة من تاريخنا القومي •

الا ليتهم يفعلون ذلك في الجوامع والكنائس والصحافة المرثية والمسموعة ٠

الا ليت الضاحكين والهازلين والقاعدين والراقصين والمغنين والثرثارين والمترهبين. والمتعبدين والمتسامرين بالمقاهى و (الكباريهات) ومدمنى الحشيش والحمور والبرشام, والمتشاغلين بالتعصبات الدينية والسياسية والمتسابقين على الوقيعة والنميمة والتحاسمه والبغضاء وقطع صلات الرحم والقرابة والجيرة وزمالة العمل وزمالة الوطن ٠٠

الا ليت هؤلاء وغيرهم يؤمنون أن الحرام في كل شريعة سماوية وأخلاقية هـو انشىغال البال أو الفكر أو النفس أو الجهد عن مسيرة اقالة هذه الامة من وهدة الفقر والتخلف والهوان •

نعم ، ان الحرام هو أن يعلو أى صدوت فوق صدوت معركة الوحدة لتعمير الأرض وتحقيق السلام لكل نفس مصرية ·

# مراجع وحواشي الجزء الثالث

۱ ـ الاهرام الاقتصادی العدد ٦٢٦ فی ١٩٨١/١/١٨١ ٢ ـ الاهرام الاقتصادی العدد ٦٣٦ فی ١٩٨١/١/١٨١ ١٩٨١ ٣ ـ الاهرام الاقتصادی العدد ٣٦٦ فی ١٩٨١/١٠/١٩ العدد ٥٥٠ فی ١٩٧٨/١٠/١٩٩١ ٤ ـ الاهرام الاقتصادی العدد ٣٦٤ فی ١٩٨١/١٠/١٠

ه ــ الأهرام الاقتصادى العدد ٦٦٥ في ١٩٨١/١٠/١٢

براجع البیان الذی القاء السید / حسنی مبارك رئیس الجمهوریة فی ذکری ثورة یولیو ۱۹۸۲ حیث فاق ما نستورده من السکر هذا البیان بكثیر .

۷ — الاهرام الاقتصادی
 ۸ — الاهرام الاقتصادی
 ۹ — الاهرام الاقتصادی
 ۹ — الاهرام الاقتصادی
 ۱۱ — الاهرام الاقتصادی
 ۱۹۸۱/۸/۲۲ نی الاهرام الاقتصادی
 ۱۹۸۱ ملحق اول فبرایر سنة ۱۹۸۰

ويلاحظ عدم دقة البيانات الرسبية في هذا الموضوع ، ففي الأهرام الاقتصادي رقم ٦٢٤ في ٢٩٨٠/١٢/٢٩ نطبالع بيان يقول ان مشكلة الاسكان في مصر تتطلب بناء حوالي ٥ر٣ مليون مسكن على مستوى الجمهورية حتى عام ٢٠٠٠ أي بمتوسط ٥٠٠ مسكن يوميا وفي الأهرام الاقتصادي رقم ١٩٥٧ في ١٧ أغسطس ١٩٨١ يقول البيان (ليس صعبا تحديد النقص الحالي في الوحدات السكنية في مصر فقد آكدت جميع الجهات التي تتصدي لهذه المسكلة أن هذا النقص يبلغ حاليا حوالي مليون وحدة سكنية فاذا أضفنا اليه عسدد

الوحدات اللازمة للأجيال القادمة والتى تبلغ ٢٠٠٠٠ وحدة سكنية سنويا فان عدد الوحدات السكنية المطلوب بنائها حتى سبنة ٢٠٠٠ خمسة ملايين وحدة سكنية ) ٠

> ٦٢٢ في ١٩٨٠/١٢/١٥ ١٣ \_ الاهرام الاقتصادى ١٩٨١/١٠/١ في ٦٦٥ ۱۹۸۱/۱۰٪۱ في ۲٪۱۹۸۱ ١٤ ـ الاهرام الاقتصادى ۵۰۵ فی ۱۹۸۰/۸/۱۸ ١٥ \_ الاهرام الاقتصادي ۲۰ فی ۱۹۷۸/۱۲/۸۰ ١٦ \_ الأهرام الاقتصادي. في أكتوبر ١٩٨١ ١٧ \_ الأهرام الاقتصادى ۱۹۸۰/۸/۲۸ في ۲۰۸ ١٨ ــ الاهرام الاقتصادي ٦٦٦ في ١٩٨١/١٠/١٩ ١٩ \_ الاهرام الاقتصادي ۵۰۵ فی ۱۹۸۱/۸/۱۸ ۲۰ \_ الاهرام الاقتصادي فی ۱۹۸۱/۱۰/۱۷ ٢١ ـ جريدة الاخبار ۲۰ فی ۱۹۷۸/۹/۱ ۲۲ \_ الاهرام الاقتصادي

٣٣ \_ موضوع زيادة نسبة الاعالة بين أفراد الشعب المصرى تناوله الكثير من العلماء كما أنه ظاهرة يلحظها الجميع حيث نقوم الاسرة المصريسة بالاستمرار في الانفاق على أولادها حتى ما بعد الحصول على المؤهلات الدراسية \_ بل الى ما بعد الزواج في أحيان كثيرة \_ ويراجع في ذلك الدكتور على لطفي \_ دراسات في التنمية الاقتصادية والاجتماعية \_ مكتبة عين شمس \_ ١٩٧٨ ص ٦٠٠٠

77 = 14 الاهرام الاقتصادی 7.7 = 10 الاهرام الاقتصادی 7.7 = 10

وفى تصريح للمهندس سعد هجيرس أن لدينا هرد مليون عامل زراعى يزرعون نحو ستة ملايين قدان بينما السويد ٢٠٠ الف عامل فقط يزرعون ثمانية ملايين قدان سوقى هولندا ٢٠٠ الف يزرعون ١٦ مليون قدان سوكل هذا له أسباب كثيرة من أهمها انتشار استعمال الميكنة الزراعية ٠

| ١٩٨٠/١٢/٢٩ ني ٢٩/٢١/٠٨١١                                                             | ۲۷ ــ الاهرام الاقتصادي               |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۸۷۰ فی ۲/۱/۱۹۸۰                                                                      | ۲۸ _ الاهرام الاقتصادى                |
| نحو مجتمع استلامی ــ دار الشروق ــ الطبعة<br>الرابعة ١٩٧٩ ــ ص ١٣٣٠                  | ۲۹ _ سی <b>د قطب</b>                  |
| الحضارة المصرية _ مكتبة النهضة .                                                     | ۳۰ _ جون ویلسون<br>ترجمة دا أحمه فخری |
| قصة الحضارة ـ لجنة التأليف والترجسة والنشر ـ الطبعة الرابعة ـ ج ٣ من المجلـد الأول . | ۳۱ _ ول ديورانت                       |
| تجدید الفکر الاسـلامی _ محمد عبده و مدرسته _ کتاب الهلال _ العدد ۳۲۰ ·               | ۳۲ _ د ۰ محمد عبارة                   |
| الاسلام دين العلم والمدنية ــ عرض طاهر<br>الطناحي ــ دار الهلال ــ ص ٩٦ ٠            | ٣٣ _ الامام الشيخ محمد عبده           |
| المرجع السابق ٠                                                                      | ۳۶ ـ د محمد عماره                     |
| المرجع السابق ·                                                                      | ۳۵ نـ. د٠ محمد عماره                  |
| تاريخ النظم القانونية والاجتماعية ــ مكتبة<br>النهضة المصرية ــ ١٩٥٤ ·               | ٣٦ ـ د موني أبو طالب                  |
| نظام الحكم الاستلامي مقارنا بالنظم المعاصرة<br>الطبعة الثالثة _ ١٩٧٥ ص ٣٩ ·          | ۳۷ ـ د٠ محبود حلبي                    |
| المرجع السابق ص ١١٠ ·                                                                | ۲۸ ِ ۔ سید قطب                        |
| المرجع السابق ص ٧٩ وما بعدها ٠                                                       | ۲۹ _ د ، محمد عماره                   |
| المرجع السابق ص ٧٨ ٠                                                                 | ٤٠ ـ د٠ محمه عباره                    |
| اللقاء المسيحي الإسلامي _ حوار _ مباديء                                              | ٤١ _ حان أحمر ابتان                   |

٠ ١٠٧

٤٢ \_ الشيخ محمد عبده

٤٣ \_ مجموعة من القيادات السياسية الديمقراطية في مصريد ربع قرن بعد ثورة .

\_ تاریخ \_ مقترحات \_ القــاهرة ۱۹۸۰ ص

بعث الأمة \_ 274.

· يوليو \_ مركز الدراسات الاستراتيجيـــة بجريدة الأهرام • رديسته والمراب والمالات حتمية الحل الاسلامي ١٩٧٧ ص ٥٠٠

الأحزاب ومشكلة الديمقراطية في مصر -الرجم السابق

27 - مجموعة من القيادات السياسية ألديمقراطية في مصر مَا مُرَكِّنُ اللَّاراسيات السياسية والاستَّرَا تَيْجِيْسَة بألاصَرام - ٢٣ يوليو ١٩٧٧ \_ مقالة الأستاذ طارق البشرى.

المرجع السابق

الأنناس الاجتماعي للثورة العرابية ـ مكتبة مدبولی ـ ص ۲۲ پیرو

الديمقر اطية في مصر \_ المرجع السابق مصر من الاسكندر الأكبر الى الفتح العربي ــ مكتبة الانجلو المصرية صُ ٢٢٠ أُ٠

أمصر ومجدهما الغابرات متجمدوعة الألف كتاب \_ لجنة الهيال دالعربي ١٩٩٧ :

المرجع السابق مكتبة وهبه ص ٢٨ (طبعة مزيدة ومنقحة ) ٠ تاريخ النظريات الاخسلاقية وتطبيقاتها العملية \_ الطبعة الرابعسية سـ ١٩٦٥ \_ دار الفكر العربي •

فبجر الضمير ـ مكتبة مصر ٠

الحضارة المصرية • مكتبة النهضة ... ص ٢٨٩٠٠

مصر الفرعونية \_ "الطبعة" الراقعة" • مكتبة الأنحلو المصرية ... ١٩٧٨ ... ص ٤٣٣٠ الرجع السابق الما

 ٤٤ - د٠ أبو المعاطى أبو الفتوح ه٤ \_ د عصمت سيف الدولة

٧٧ \_ مجموعة القيادات السياسية المرجع السابق ٠ ٤٨ ـ د٠ عصمت سيف الدولة 2.3 مجموعة من القيادات السياسية المرجع السابق .

٥٠ \_ د٠ رفعت الشعبه

٥١ ــ مجموعة من القيادات السياسية ٥٢ \_ د • مصطفى العبادى

۵۳ \_ مرجریت مرسی ترجية محرم كمال ومراجعة نجيب ميخائيل ابراهيم ١٤ يه مجموعة القيادات السياسية ەە \_ د بوسىف القرضباوي

٥٦ \_ الاستاذ أبو ذكري

۷۰ ہے جیمس منری برستید ترجمة د٠ سليم حسن ٥٨ \_ جون ويلسون ترجمة د٠ أحمد فخرى ٥٩ \_ د احمد فخرى

٦٠ ــ د يوسف القرضاوي -

# فهسرس

| #-              | الجراء الأول: في اسباب قيام الحضارة المصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0               | ر مقلیلمه و در د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| •               | البياب الاول: في النظم التي اتحد الشيعب المصرى على طاعتها من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14              | النشاة الاولى حتى سبنة ٢٢٠٠ ق.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 40              | البهاب الشاني: في القيادة التي انقادت لها الجماهير بالولاء والطاعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٤٩              | الباب الثالث: في ثمرة النظم المجتارة والقيادة القدوة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٧١ <sup>°</sup> | الباب الراتع: في عوامل الفرقة في أواخر الدولة القديمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4 ,             | الباب الخامس: في النظم المختارة والقيادة القدوة التي اتحــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 14              | الشعب المصرى حولها عقب الثورة الاجتماعية الأولى وحتى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۸۷              | ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1. 🛱            | الياب السادس: في القوة الدافعة للحضارة المصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 117             | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 171             | مراجع وهوامش الحيزء الاول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                 | الجزء الثاني: في اسباب انهيار الحضارة المصرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 177             | مقامة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                 | الباب الاول: في النظم التي اتحد الشعب (المنظم على طاعنها من                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 175             | سنة ۲۰۰۰ ق.م حتى ١٥ مايو المايو المايو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17.             | الفصل الاول: في تطور الخطر السخية،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 189             | الفصل الثاني : في النظر المالي المالي المالي المالي المالي المالي النظر المالي |
| 198             | الفصل الثالث: في النظم الاقتصادية المفروضة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 441             | الباب الثاني: في القيادة التي تفرقت عنها جماهير الامة المصرية .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                 | المفصل الاول: نماذج للقيادات المفروضة ووسائابا في لوغ السلطة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 777             | والاحتفاظ بهــا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777             | الفصل الشاني: في مكاسب القيادات المفروضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 177             | الباب الثمالت : في ثمرة النظم والقيادات المفروضة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                 | الفصيل الاول: في سلبيات الشخصية العربة ختى نهاية الحكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                 | الوطني سِينة ٣٣٢ ق.م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                 | 1 2.1. 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

ď.,

|             | ١   | ۷1۸   | سنة | تی س | ة ح  | لمصري  | ية ا | ئىخص    | ت ال          | سلبيا  | : في  | الثاني         | الفصل      |
|-------------|-----|-------|-----|------|------|--------|------|---------|---------------|--------|-------|----------------|------------|
| 7.8         | •   | ٠     | •   | •    | ٠    | •      | •    | 5       | المعاص        | رنسى   | الفر  | الغزو          | تاريخ      |
| 717         | •   | •     | ٠   | •    | •    | •      | •    | خلف     | والت          | الفقر  | : في  | الث            | الفصل اللث |
| 410         | •   | •     | •   | •    | ٠    | •      | ی    | الثسانم | ــزء          | ى الج  | حواشم | ـع و-          | مراج       |
| 440         | •   | •     | •   | •    | •    | صرية   | 41 : | الاما   | ، بعث         | وسائل  | في    | اقث :          | الجيزء الث |
| 414         | • ' | •     | •   | •    | •    | •      | •    | •       | •             |        |       | سدمة           | مق         |
|             | بة  | ــاري |     | السن | ظم   | ن `الن | یر ء | الجماه  | ر <b>نة</b> ا | باب ف  | ، اسـ | ى <b>ل</b> : ڧ | الباب الاو |
| 441         | •   | •     | •   | •    | •    | •      | •    | •       | •             | الية   | لح    | ادات ا         | ُ والقي    |
| ٣٣.         | ٠   | •     | •   | • 1  | رتها | وثم    | ىرقة | لية لل  | الحا          | لمظاهر | فی ا  | : ا            | الفصــل اا |
| 410         | •   | •     | •   | •    | •    | ٠      | •    | الى     | الحا          | النظام | فی    | لثاني :        | الفصسل اا  |
| 387         | •   | •     | •   | •    | ٠    | •      |      | عالية   | ة الم         | القياد | فی    | لثاني :        | الفصسل اا  |
| 1.3         | ٠   | •     | •   | •    | •    | سرية   | 41 2 | ك الأما | ے بعث         | وسبائل | فٰ    | سانی :         | الباب الث  |
| <b>ξ.</b> ξ | •   | •     | •   | ٠    | •    | •      |      | لمصرى   | ۔ان ا         | الانسـ | في ا  | رابع:          | الفصُسل ال |
| 173         | •   | •     | •   | •    | •    | •      |      | •       | الث           | ۽ الثا | الجز  | رامش           | مراجع وهو  |

طابع الهيئة المصرية العامة للكتار رقم الايداع بدار الكتب ١٩٨٤/٥٢٥٧ . ١ ـ ٢٦٧ - ١ - ٢٧٧ .



يلاحظ المتتبع لفكر الكثيرين وتصرفاتهم الاتجاه إلى اليأس من تحسين أحوالهم المعيشية داخل حدود بلادهم .

لهذا يلجأ البعض إلى الهجرة الدائمة أو المؤقتة خارج بلاده عله يستطيع أن يحصل على الدخل الملائم .

ولقد بحث هذا الكتاب هذه المشكلة متتبعا جدورها التاريخية من النشأة الأولى للشعب المصرى وعبرآلاف السنين وحتى الآن .. ثم ، لينتهى الكتاب ، بعد تقديم الأدلة من واقع تاريخنا القومى ، إلى إمكانية القضاء على جميع المشاكل التي يعانى منها المصريون وتوفير الحياة المرفهة لهم داخل حدود بلادهم مع استعادة موقعهم القيادى لحضارة بني الانسان .

إذا ... اتحدوا ...

فما وسيلة ذلك ؟

هذا ما يحيب عليه هذا الكتاب